الجزء الثالث من الذاريخ المسمى عجائب الا تار في التراجم والاخبار ففق زمانه ونادره أوانه الرافل ف-الماله اوم المتوشع بنفائس معطونها والمذهوم السابق في حلبة الرجان الماوذي العلامة الشيخة بدالرجن الجرق الحنق أمطره القائمة لل جوامع احسانه ورو



## موسوعة المعرفة

المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه، لإنشاء موسوعة دقيقة، متكاملة، متنوعة، مفتوحة، محايدة ومجانية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها، بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخصة بالنقل. بدأت المعرفة في 16 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,587 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها.

خلافاً للغات العالم الكبرى الأخرى، تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى الإلكتروني، ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع الإلكترونية العربية، مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكاً لكيان اعتباري قد زال من الوجود، ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى نشره في مكان آخر.

لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي موضوع معرفي يهمهم.

## مشروع معرفة المخطوطات

تشهد الثقافة العربية تراجعاً على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية، مما أدى إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد وتنبكتو وزنجبار وسمر قند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعين، حيثما كانوا، المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى نصوص رقمية يعم نفعها الجميع.

وتفخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة الهند، وهي تمثل 5% من المخطوطات باللغة العربية التي يعملون على مسحها ضوئياً. قائمة بروكلمان لأهم مصادر الكتب والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقارئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات Corpora المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي).

هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. إذا كنت تريد أن نعجل بنشر أي منها فأخبرنا بالضغط هنا.

## خطوات المشروع:

- [. الحصول على صور المسح الضوئي للمخطوطات.
- 2. نشر المخطوط إلكترونياً مقروناً بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل.
- 3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه، وذلك للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع معرفة المخطوطات الذي يضم برنامح تدوين المخطوطات عن بعد Distributed Proofreading. وتلك الخطوة تتطلب جهداً فائقاً ندعو القراء للمشاركة فيه (بالتسجيل هنا).
  - 4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع كوتنبرك Gutenberg Project لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت موسوعة المعرفة لمشروع كوتنبرك وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع كوتنبرك وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في

مع تحيات مدير المشروع

د. نايل الشافعي

A. 1224

مسنة ۲۸۷ الجة ٣٢٠ ذكرمن مات في هذه السنة من الاعما ٢٨٩ د كرمن مات في هذه السنة ٢٢٦ (سنة عشرين ومالتين وأنف) ۲۲۷ صفرانلیر ۲۲۲ مهتم الآول ۲۹۱ (سنة تسبع عشيرة وماننىد وألف) ۲۹۶ صفراغلیر ۱۰۰ مسراسیر ۲۹۹ ریسعالاول ٢٢٥ ريع الثاني ٣٤٠ جادي الاولى ۲۰۲ رسیعالمثانی ۲۱۶ جادی النائیة ٣٠٨ جادي الاولى ٣٤٥ رجب المرد ٣١٦ جادي الثالية ٣٤٦ شعبان ٢١٢ رجب الفرد ۲۶٦ رمضان ٣١٦ شعبان ٢٤٩ شوال ۳۱۶ رمضات ٣٤٩ القعدةالحرام ٣١٦ شوال ٣٥١ الحِمَّالِمُ ١٧٦ القعدة الحرام ۲۰۱ د کرمن مات فی هذه ااسنه ٣١٨ الحجة الحرام **€** ± }

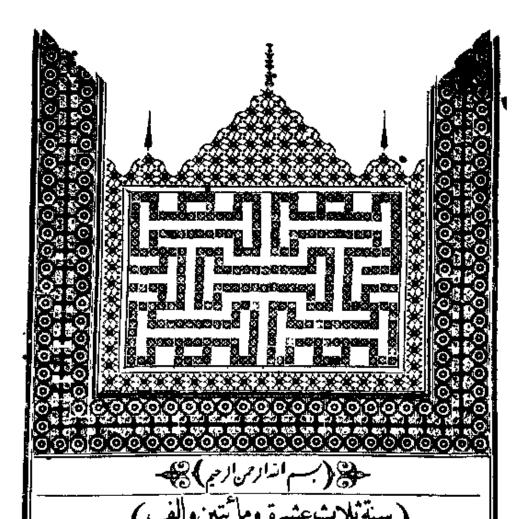

وهي أقلسي الملاحم العظمة والموادث الجسيمة والوقائع المنازلة والنواؤل الهائلة وتشاعف الشيرور وترادف الامود وتوالى الهن واختسلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتنادع الاهوال واختسلاف الاحوال وفساد التسدير وحصول التدمير وجوم الخراب وتواتر الاسباب وما كان دبل مهال القرى بظم أهم المهاحسفون (في وم الاحد العاشر من شهر محرم الحرام من هذه السنة) وردت مكاتبات على بدالمعائم ن تغرالا سكندر بة (ومضونها) أن في وم الله سي المنه حضر الي النفرة تشرة مراحك من مراكب الاتكابر و وقفت على البعد بحيث راها أهل النفر و بعد قلسل حضرة سنة منها والمتاوا المرواج فعو المكاوال بلدوان واذا بقارة وساوا المرواج فعو المكاوال بلدوان واذا بقارة وها والمتاوال بوام والنفض أنفارة وساوا المرواج فعو المكاوال بلدوان والأبيان فيها والمتاوال بوالم والنفض السيد على المناوز المرام والنفض حضر والمتقد على المرام مرجو ابعمارة عظمة يردون جهة من المهات ولا تدرى أين قصدهم قرع ما حمل المهات ولا المسدوعة كريم منهم هدا القول وظن الهامك دفعهم ولا تستخوامن منهم المالا محسن فالنفر والمناف ولا المنافقة المنافقة

المالاسكندرية

والمزادة غنه فطيجيدوهما فالوقالوا حدذ ميلادا لسلطان وليس للفولسيس ولالقديم هم عليها سدرا فاذهبوا عسافه مندها عادت رسل الانكليز وأفلعوا في العرامة أروامن غيرالاسكندرية ولنقضى المدأ مراحكان مفعولاتهان أهل النغر أرساوا الى كأشف المعرة لصبع العربان ويأتى معهم المعانفة بالنغر فلماقرت همده المكاتبات بمسرحه سلرجا الأفط المكتبرمن الناس وتعدثوا بذاك مصابيتهم وكثرت المضالات والاراجيف (نم ورد)في الملث يوم به ـ ـ ـ ورودالمكاتب الاولمكاتبات مغمونها أن المدراك بالتي وردت النغرعادت واجعمة فأطمأن الناس وسكن القسل والقال وأماالامرا فايهقوا بشي من ذلك وأبك تقوابه اعشاداعلى قوتهم وزعهم اله اذاحا تسجم عالافر هجلايقة ونافي مفايلتهم والمهيدوسوخم بخلولهم إفلما كانابوم الاوبعنام) العشرون من النهر المذكور وردت مكاتبات من الثغر ومنرشد ودمنهو ربأن فيوم الائتن تامنءشره وردت مراكب وحادات الفرنسيس كثبرة فارسوا فيالحز وأرساوا جاعة يطابون القنصال ويعض أهل البلدفأ بالزلوا البهم عوقوهم عنسدهسم فلمادخل الآمل تحقوات منهم مراكب الىجهية البعبي وطاءوا الي العر ومعهمه آلات الحرب والعسا كرفا يشدعوأ هدل الشغير وقت الصياح الاوهم كالجسراد المنتضر حول البلذ فعنسدها حرج أهل الثغر ومأانضم البيسم من العربان المحقعة وكأثف المعمرة فايستظموا مدافعتهم ولاأمكنهم بمانعتهم ولميت والحرجم وانهزم الكاشف كذوخول القرنساوية ومهمعه منالعوبان ووجعاهل التغرالي الترسني البيوت والحيطان ودخلت الاغرج الميلذ وانبت فيها المكتعرمن ذلك العدد كل ذلك وأهل البلسد لهسم بالرمى دا فعون وعن أ أنقسهم وأهلهسم يقاتلون ويمنانعون فلسأعناهما لحال وعلوا انهسم مأخوذون يكل حال وايستم عندهم للفتسال استعدا دخلق الابراج من آلات الحرب والبارودو كثرة المدتو وغلبته طلبأ هل الثغرا لامان فأمنوهم ورفعواعتهم الفتال ومن مصوتهم أنزلوهم وناءى المفرنسيس بالامار في البلدو رفع شديرا ته عليها وطلب أعنان المغر قضر والمذيدية فالزمهم بجمع السلاح واحضاره الميه وآن يضعوا الحوكارفي صدورهم فوذ ملبوسهم والملوكارثلاث فطع من جوخ أوجر يرأوغيرذ للمستديرة في قدوال بالسودا وحرا ويبضا يؤضع بعضها فوقيعش بحث تكون كل دائرة أفل من التي ته بهاحق تغلهر الالوان النلاثة كالدوائر الهمط يعضها يبعض والمأوردت هذه الاخبارمصرحصل الناس انزعاج وعول أكثرهم على الغرار والهيباج وأماما كالنمن البالامرا بممرقان ابراهيريان ركب الياقصر المسني وحضر عنده مراديه لامن الجيزة لانه كان مقيمام اواجفع إنى الامرا والعلما والفاضي وتسكله وا في أن هذا الامراخ الث فأنه قرابع معلى الدير الواحكانية بخوهذا الحادث الى اسلام ول وانمهاد سلتجهزاليسا كزوييز جالافاتهسموس بهم وانقضالجلس علىذلاوكتبوا المكافية وأرساها بكرياشا معرسوا على طريق العراما تمه القراق من المراق وأخذواني فالاستعداد للغروضا الوازموا أبعمات فيمد تنعسبة أيأم تسادوا يصادرون النباس و بأخذون أغلب ما يستارون البهدون تمن ثم القحل مما وسلة بعد صلاة الجهة ويوزندامه ووطاقه الى الحسرالابود فحصصت يوميزحتي تتكامل لعسكر ومستاجته وهليأت

الطوابلسى وفاصفتما فبالخاخم كافوامن أخيما تعومقيع بمعدا لجدنو أخلمعه عذذ كشونعر المذافسع والبادود وسارمن المرمع العسا كراخياة وأحاار بالأوهد بالااداشات الفليصة والاروآم والمفار بةفائمه مسار وافح الصرمع الفلايين الصفاراتي انشأها الامع للذكور ولمنا وغصل من الجسير الاسود اوسدل المدمصر يأمر بعمل سلسلة من الحديد في عاية المقن والمتبانة طولهاما تذذراع وثلاثون ذراعا لتنصب على البغاز عشدس يحمغنزل من البرالي البر القدمرا كبالفرنسيس من العبو وأجرا لنسلروذات باشارة على باشاوان بعمل منسدها جسرمن المراكب وشعب علىمامتاديس ومسدا فعظنا متهسمان الاقرئيم لايفدرون على عاديتهم فالعوا تهديعسم وزفي المراكب ويقاتلونهم وعرفي المراكب وآنهم يسابر وتهسم ويعاولونهسم فىالفنال حنى تأتيهم النعلة وكان الامر يخلاف ذائدفان الفرنسيس عنسادما ملكواالاسكندر بنسارواءلي ماريق العرالغرب من غيرهمانع وفي أثنا مووج مراديك وألحركة بدت الوحشسة في الاسواق وكثرالهسرج بين الناس والارجاف بوانقطعت المطسوق وأخذت الحرامية في كالبلة تطرق أطراف البادوانة طعمني الناس من الرووني العارق إوالاسواق منالمغرب فنسادى الاغاوالوالى بفتم الاسواقه الفهاوى ليلا وتعلق انشتاديل على السوت والذكا حسكة من وذلك لا مرين الآول ذهاب الوحد سه من القساوب وحشول الاستئناس والشاني تقوف من الدخيل في البلد (وفيوم الانتسان)، و ودت الاخباريان الفرنسيس ومساوا الحادمتهو وووشدوش يحمعظما هل تك البلاده لي وجوههم فذهبوا المانوة وتواحيا والبعض طلب الامان وأغام يبلده وهسما لعسقلا وقد كأنث الفرنسيس خن حاولههم بالاسكندرية كتبوا مرسوما وطبعوه وأرساوامته سيماالى البلادالتي يقدمون على العاممناله مرووصيل هذا المحسكتوب مع حالا من الاسارى الذين وحدوه مريمالطه ا وحضر والعميته وحضرمتهم جسلة الدنولاة وذلك فيؤوم ولمالقرنديس يومأو يبومين وممهم منه عدة نسخومهم مغاربة وفهم حواسيس وهمعلى شكلهم من كفار مالهه ويعرفون (باللعات (وسورةذلكالمكتوب)

بسم القدائر من الرجيم لا الدالا الله لاولية ولا سريانية في ملكه من طرف الفرنساوية المبنى المراس الحرية والنسوية السرعد و الكريم أمع الحبوش الفرنساوية و الإرته بعرف أعالى مصر جمعهم ان من ومان مديد العدماجي الذي بتسلطون في البلاد المصرية بتمام الون الخلول المسلمة المرنساوية و يظلون تجاره الإنام الإدام المسلمة المرنساوية و يظلون تجاره الماليات الجلوبين من المفارا لا تساعة عقو بتم وأخر المن مدة عصور طوية هذه الزمرة المعاليات الجلوبين من المدالا الدالا الدالا الماليات الجلوبين من الادالا المدالا الماليات ا

مورةالمكنوبالصادر مــن الفــرنـــاوية الى البلادالق غدمون عاما

العاوم فقطو بدالمانيك العقل والفضائل تشارب فباذاعزهم عن غرجم ان علكوامهم وحده مو يحدسو ال<del>محك</del>ل شيخ أحسن فهامن المؤاري الحسان والممل القيناق والمساكن المفرحسة فان كأنب الارض الصرية التزامالله مالدلث فلبرونا الخية الق كتها اقله لهم ولكن وبالعالمين وقف وعادل وحليم ولكن بعوثه تعالى من آلا ك فصاعه ا لابياس أحسدمن أهماني مصرعن الدخول في المنياسية السامية وعن المتساب المراتب أعالية فالعلباء والفضلاء والمعقد وتهم سيدبرون الاسو وويذات بسلم سال الامة كلها وسابقا كان فالاراضى المصر بقالمدن لعظعة والخلجان الواسعة والمتعرالة بكائر وماأز لافك كاه الاالفالم والطمع من المعالية وأيها المشابخ والقضاة والاغتوا ليرجية واعيان البلد فولوا لامتحصكمان القرنساوية هم أيشام لوز مخلصون واثمات ذائبا نهرة وتزلوا في وومسة المكبرى وخربوا فيها كرسي الباما الذي كان دائميا يحث النصاري على محاربة الاسلام تم قعدوا أجؤ وقعاله موطرد وامتها البكو أنارية انتين كأنو ارعجونان الدتعيالي يطاب منهسيرمقائله لمسلمة ومع ذلك الفرنسا ويدنى كل وقت من الاوقات صاروا يحبين مخلصين لحضرة السلطان تعفلن وأعدا اعدائه أدام اقدما كدومع ذلك اسالمائيل استنعوا من أطاعة السلطان غير بمتناين لامرمضاأ طاعوا أصدالا الااخلمع آنفهم طوى تمطوى لاهالي مصرالذين يتذخود صنا يلاتا خعرفته فم حالهم وقعدني هم البهم هاو مي أيضا للذين يقعدون في مداكنهم غيرما ثباير لاحدمن الفريفن المصارب فاداعرفو فابالا كثرنسار عواا ليدايكل فلب ليكن الويل تمالويل للفرن يعقدون على الممالمات في محار بقنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا إلى اخلاص ولا يبني مهم أثره المنادة الاولى جيسع الفري الواقعة فحدائرة فوبية بثلاث ساعات من المواضع التي برج كم الفرنساوية فواجب علهاان ترسل للسروسكرمن عنسدها وكلام كهبايعرف المشاه الممانهمأ طاعوا وانهم نصبوا علما لفرنساوية الذي هوأ حض وكملي وأجره المادة الشائلة كل قرية تقوم على المسكر الفرنساوي تحرق النارية المبادة الثالثة كل قزية تغدم العسكر الغرنساوى أيضا تنعب صفياف الساطان العثماني عبشاد اميشاؤه والمساوة الرابعة المشاييخ في كلبلد يختمون مالاجسع الاوزاق والبيوث والاملال الق تتبسع الممالملا وعليهم الاجتماد التام كتلايضهم أذف شي منهاه المادة اخامسة الواجب على الشايخ والعلف والغضاة والاغمة نهم بالازمون وظائفهم وعلى كلأحدمن أهاني البادان أنسيق فيمسكنه معامتنا وكذلك سكون المستلاة فاعدة في الجوامع على العاءة والمسر يون باجه يستر فيقي الإيشكروا الله سيمانه وتعسلي لاتقضأ مزولة المالسدن فائلن بصوت عالى أدام الله اجلال المسلطان العفاني ادامافهاجلال العسكوالفرنساوي لعناقهالمعالبك وأضلمالام تمالمصر ياتحريرا بمصكراسكندرية في ١٣ شهرسندرر منة ١٤١٣ من آلامة الجهورالفرنساري يعني ف آخر شهر عرم سنة هيرية اله جروفه (وفي وم الليس الشاني والعشرين) من الشهر وردت الاخبياديان الفرنسيس وصلوا الىنواسى فوقتم الم الرسانية

ه (واستهل شهرصفرسنة ۲۹۳ م)ه

فيهم الاسد)غرقشهرصفروودت الاخبادبان فيوم الجعفا لتاسعوا لمعتبرين من شهريحرم 🕴 ذكر عمادب الفرنسيس

مع الصر بين وماوقع

التق العشكرا الهبرى مع الفرنسيس فلمتكن الاساعة والهزم مراديبال ومن معه ولم يقع قنا الصيع وانساهي مغاوثة تمس طلاتع العسكرين بحيث قميقتل الاالفاميل من الفريقيز والحقرقت مرآكب مراد سالة بمافيها من الجيفانه والاكلات المريدة واسترقه بهادتيس القيمية خلل الكردني وكان قدقاتل في الصرفة الاعسا فقد والله ان عافت ناريا لقلع ومقط منه قار الىالداووقا فاشتقات صعها،الذار واحترقت المركب عاقبه من المحاربين وكبيرهم، وتطائروا في الهواه فلياعان ذلك مرادسك داخله الرعب وولي منهز ماوترك الانقال والمدافع وتبعته عباكره ونزلت المشاتق المراكب ورجعو اطالب ينمصرو وصدلمت الاخدار مذلك الحامصر فاشتندائزعأج المناس ووكب ايراهيم يبك الحاساسي بولاق وحضرا لباشا والعلماء وارؤم الناس وأعلوا وأيهم فيحذا الحادث العظام فانفى وأبهم على عمل مشاريس من بولاق سراو يتولى الاتهامة يبولاق ابراهيم سائة وكشافه وعماله كهوقد كانت العلمة عند تؤجه دبيان تتجتسمهم بالازهر كل يومو يقرؤن المخارى وغيرمن الدعوات وكذلك مشاريخ فقراء ويعدماون لهبه بيجالين بالاذهر وكذلك أطفال المبكاتب ويذكر ون الاسما المطيث وغيرمين حهجووعلى بإشاء الطرايلسي وتصوح باشا وأحضر وبا المراكب المكأو والغلابين التي أنشأها بالبسيرة وأوقنها على ساحل انسابة ويتحتما بالعساكر والمدافع فصار البراأة ركى والشرق علومين بالمدافع والعساكر والمثاريس والفسالة والمشاة ومعردك فقلوب الاعراء تنبذات فاتمدم منحين وصول الخيراجهمن الاستحشندر يتشرعوا في تقل أمتعتهم مئ السوت البكارالمنسو وقالمعروفة الحالسوت الممفارالتي لايعرفها أحد واستمر واطول اللباني يتقلون الامتعسة ويوزعونجا عنسنده فادفهم وثقائم سهوأ وسلوا لليعض منهاليد الارباف وأخدذوا أيضافي تشهيسل الاحال واستعضار دوابالشسيل وأدواها لارتحال فلبارأى أحل البلاء متهدم فللداخلهما نلوف لبكثير والقسزع واستنعدا لاغتياء وأولو المقدرة للهروب ولولاان الاصاسمة وهسما من ذلك و زيروهم وعندوا من أرادا لنقلة المبايق المناه انتفلك كلءم فاغلق النساس الدكا كعزوا لاسواق وحرج الجسسع ليربو لاق فسكانت كل طائنتهم رطوائف أهل الصناعات محمدون الدراهم من بعضهم بروسه سسون له خساماأ وبعاسون فيمكان نوف أومسعدو يرتسون لهم فعايصرف عليهما يحتاجون لامن الدراهم التي جعوها من يعضهم ويعض النباس يتطوع بالانفاق على البعض الاستخر ومنهم من مجهز جساعة من المفارية أرالشوا مالسلاح والاكل وغسيرة لل يعدث الأحسير الناس بذلوا وسدعهم وفعلوا مافى قوتم م وطاقتهم وسععت تذوسم ميانقاق أموالهسم فليشعر فيذلك الوقت أحدد بشي عليكه والكرم إيسعقهم الدهر وخرجت أنفسفرا وأرباب الاشابر بالطبول والزمور والاعلاموالكاسات وهبيضمون ويصيمون ويذكرون يأذكار مختلفة ومسعد

السبيده وافتدى تقدب الاشراف الى المتلعة فأنزل منها بدكا حسك براحته العاحة المعرق النبوي فنشره سريديه من القامعة الى ولاق وأمامه وحوله الوف من العبامة بالنباءت والمصهيج للون ويكيرون ويكثر وضمن الصماح ومعهما لطبول والزموار وغبرذاك وأما سرقانها اقمة خالمة الطرق لاتع فبها أحداسوي النساء في المسوت و الصغار وضعفاء الرجال الذيئ لايقدرون على الحركة فالغممسنتم ون مع النساء في بيوتهم والاسواق مصفوة والطرق يجفرة منء دمالكنس والرش وغلاسه والبارودو الرصاص بعيث سعال المالاود بمستين نسفا والرصاص بتسعين وغلاجنس أنواع السلاح وقل وجوده وخرج معظم الرعايا بالنباءت والعصى والمساوق وبعلس مشايخ العلماء بزاو يةعلى يبسك يبولا فابدعون والبهاون الحاقه بالنصروا قام غيرهم من الرعايا البعض بالسوت والبعض بالزوايا والبعض في الخيام ووعيصل الامر أن حبيع من عصر من الرجال يُعول الى يولاق وأعامها من حين نسب ابراهم بهال العرشي هناك الىوقت الهزيجة سوى القليل من النباس الذين لا يجدد ون الهم مكانا ولا مأوى فيرجهون الى بيوتهم يبيئون بهاتم يصعون الى يولاق وأرسل ابراهيم بمث الى العربان المجاو وفلصرو رسم لهم ال يكونوا في المقدمة بنواسي شديرا رماوالاها وكذلك اجتمع عند مرادبيك الكنبرمن عرب الصعرة والجيزة والصعيد واللبيرية والقيعان وأولادعلي والهذادي وغيرهم موفى كليوم يتزايدا لجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالفقر أ الذين يحصد لون إقواتهم يومافدوما لتعطل الاسباب واجتماع النياس كلهم في صديدوا حد وانقطاءت الطرق وتعدى الناس بعضهم على بعض لعدم التشات الحيكام واشتغالهم عياده مهم وأما والادالار ياف فانها قامت على ساق يقتل بعضهم بعضاه ينهب بعضهم بعضا وكذلك أاعرب غادت على الاطراف والذواحي وصارقط ومسرمن أوله الى آخره في قتل وتهب واشافة طريق وقيسام شرواغارة على الاموال وافسادا لمزارع وغا يرذلك من أنواع الفساد الذي لايعصى وطلب أمرا مصرالتعادمن الافرنج عصرفيسوا يعضهم بالقاعة ويعضهم بالماكن الامراء وصاروا يفتشون في محلات الافر تج على الاسلمة وغسرها وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشولع والاقباط والازوام والبكنائس والاديرة على الاسطعة والعاسسة لاترضى الاان يتشاوا النمثارى والهود فعنعهم الحكام عنهم ولولاذاك المنع لقتلتم العامة وقت النشنة تم في كل يوم تهكترالاشاعة يقرب الفرنسيس الدمصروخيتك الناس فيابنهة الثيية صدون الجيءمتها غتهم من يتول انهم واحداون من البرالغربي ومتهمدن يتول بل يانون من الشرق ومتهم من ملاحة تناوشهم التثال قيل دستولهم وقربهم ووصولهم المى فناء المصريل كلمن أيواهيم بدلا ومرادييك جمع عسكره ومكث مكانه لاينتقل عانه ينتظرما يفعل بهم ولديس تمقلعة ولاحسان ولامعقل وعداسن سوءالتدبيرواعمال أمرالعدو ولمنا كلن يوم الجعفسادس الشهر وصل والفرنسيس الى الجسنز الاسود وأصيع يوم السبت قوصلوا الى آمد يتبار فعندها اجتع العالم العظيم منالحن والرعابا والفلاسين الجياورة بلادهم أصبر ولتيكن الاجتباد متغافرة فلوج منطلا عزائمهم بخلفة آداؤهم حريصون على سيأتهم وتنعمهم ووفاهيتهم مختالون في

وبشهم مغتروه بجيمهم محتقرون فأن عداؤهم مراتبكون فيرو يتهسم مغمورون في غفاتهم وهذا كلممن أسباب ماوقع من خذلاتهم وهزيمتهم وقدكان الظن بالقرنسيس إن يأنوا من البرين بل أشدع في عرض ابراهم بيك المهم قادمون عن الجهتين قلم يأقو اللامن البرالغوبي (ولما كانوقت القائلة) ركب جاعة من العساكر القيالير الغربي وتقدموا الى فاحمة بشتيل بلدهاو وذلانهاية فتلاقوامع مقدمة الفراسيس فبكروا عليهم بإناف وليقضر بهما لفرنسيس وشادقهم التتابعة الرمى وأبلى الفريشان وقتل أيوب يبك الدفتردار وميداقه كأشف البلرف وعددة كشرقمن كشاف محديدك الااني وعماليكهم وتبعهم طانورمن الافر هجي في تحوالستة آلاف وكبره ويزمالذي ولي على السعيد بعيد غليكهم وأمآنو نابارته الكبيرفائه لريشاهيد الواقعية بليحضر بعيدالهزعة وكأن يعبداعن هؤلا ويكشرونيا قرب طابو والفرنسيس من مقاريس مراد سالترامي الفريقان المدافع وكذاك العساكر المحاربون الصرية وحضم عدةوا فرة منءسا كرالارتؤد من دمياط وطلعوا الحيائمانة وانضعوا الحيالمشاة وقاغاوا معهم في لتباريس فلباعاين ومعمع وسيستكر البرالنسرق القيتال ضير العامسة والغوغامين الرعسية أواخه لاط الغاس بالصسماح ورفع الاصوات يقوله سيهارت وبالماءف وبأرجال المقه وتتحوذ لك إركانهم يقاتلوا ويحاربون بعسباحهم وجابتهم فكانا العقلاسن الناس يصرخون عليهم أو يآمرونهم بترك ذلك و يقولون لهم ان الرسول والعصابة والمجاهدين أنما كانوا يضانلون بالسسيف والحسراب وضرب الرقاب الابرفع الاصوات والمصراخ والنباح فلايسه يجعون ولابرجعون عماهم فيدم ومن يقرأومن يسمع وركب طائفة كبيرةمن الامرا موالاجناد من المرضى الشرقي ومتهدم ابراهيم بدك الواتى وشرعوا في التعدية الى العرائفر في في المراكب أعلى المعادى لكون التعدية من محل واحدوالمراكب فالمذجد افلم يصماوا الحالم خرحتى وقعت الهزيمة بدعلي الحاربين هذاوال يح النكاءات تدهبو بماوأ مواج الحد فيةوةاضطرابها والرمال ملواغيارها وتنسقها الريح فيوجوه الصريع فالايقدرأحدان يفتوعينه منشدة الغياروك ونالر بحومن فاحمة العدووذلك من أعظه أسباب الهزجة كاعومنصوص علمه وتمان الطابور الذي تقدم لقشال مراديدن انقسيرعني كهفيتهماومة عندهم في الحرب وتقارب من انتباريس بحدث صار محمطا بالعد . كرمن خلفه والماسعة ودق طبوله وآرسل بنادقه المنتالية والمدافع واشتدعبوب الربح وانعقد العبادوأظلت الدنياسن دخاز الدادودوغدادالرياح وصعت الاسمياع من والى الضرب يحدث بخدس للنباس ان الارض تزارات والمماحاتها سقطت واستمراخر بوالقتال فعوثلانة أرباع ساعةتم كانتخذه الهزعة على المسكرالفري فغرق الكثيرمن الخمالة في المحولا حاطة العدويم سموظلام الدنما والبعص وقع أسعراق أيدى الفرنديس وملكو األمثار يس وفرص ادبيث ومن معدالي الجنزة فسمدالى قصره وقضى يهض أشسفاله في فعو وبسع ساعة تهركب وذهب الى الجهة الفيلية وبقت الفتلي والشياب والامتعة والاسطمة والفوش ملقاة على الارض ببرانيا به قعت الارجل وكالأمل حلامن لقرنسه في الضرسله بالرسلة المعروف بالإغاد أخوما مراهم سك الوالي فاما سلمان سك قصا وغوق الراهم سك الصغه وهوصهرا يراهيم بيك المكبع ولمساله ومالعسكها

الغرى حول القرنسيس المدافع والبنادق على البرا إشرقي وضنزوها وتحقق أهل البرالا تنو الهزأ يقفقاءت فيهدم ضحة عظيمة وركب في الحال الراهم بدان والمباشا والامر الوالعسكو والرعاباوتركوا حبيع الاثقال والخيام كاهي لميأ خيذوامنها شيبأ فاما ايراهم يبث والباشا والاصراء فساروا الىجهسة العادلية وأما الرعانافها حوا وماجو اذاهين اليجهة المدشة ودخيلوهاأأنوا جأأنوا جاوهم حمعافي غاية الخوف والفزع وترقب الهبالاك وهم يضعون بالعو بلوالمنصب وينتهلون اليحافته منشرهدذا البوم العصيب والنساء يصرخنهاعلي أصواتهن من السوت وقد كان ذلك قبل الغروب فليااستة رابراهيم بهذبالعاد لمية أرسل يأخذ لواعه وكذلك من كان معده من الامراء فاركبوا النساء بعضهن على الخبول و بعضهن على المقال والمعض على الحبر والجبال والمعضماش كالحوارى والخددم واستمومعظم الياس طول اللمل شارجين من مصرا البعض بحريمه والمعض يحويثة سه ولايسأل أحدعن أحسد بلكل واحسد مشغول بتفسه عن آبيه وابئه فخرج تلك اللسلة معظم أهل مصرا لبعض لبلاد المحمدوالمعض المهةاالشرق وهمالاكثروا كالمعصركل شاطر بنفسملا يقدرعلي الحركة عشثلا للقضاءمة وقعاللمكم وموذلك لعسدم قمدرته وفله ذان بدموما ينفقه علىجل عماله وأطفاله ويصرفه عليم في الغربة فاستساراته قسدور ويتهما فية الامور والذي أزهم قلوب الناس بالاكترأن فيعشاء تلك المبسلم شاع في الناس ان الافر هج عدو الحابولاق وأحرَّفو هاوكذلك الجلين والأقرابهم وصسل الى باب الحديد يصرة ون ويتشأون ويشهرون بالنساء وكأن السعب في هدنية الاشاعسة التحض القلمنحسية من عسكر مراديدك الذي كان في الفادون عرمها الماية لمناهقة فالكسرة أضرم النارق الغليون الذي هوقيمه وكذلك مرادبيك لمباوحل من الجنزة أمرياغيرارالغامون الكبيرمن قبالة فصراليصيهمعمه اليجهة قبلي فشوابه قلملا ووقف القاد المياه في العابن وكان به عدة وافر تمن آلات الحرب والجمعانه فاحر بحرقه أيضا فصعدلهب النارمن جهة الجسيزة ويولاق فلنوابل أيقنوا الهيرأ حرقوا البلدين فباجوا وإضطر بوازيادة عهاهم فسنه من الفزع والروع والجزع وخوج أعبان المناص وافتدية الوجاقات وأكارهم وتقيب الاشراف وبعض المشايئ القادرين فالماعاين العامة والرعب ةذلك اشتد متعرهم وخوفههم وغوستشت تزاغهم ليهروب واللعاقبهم والحال انابلهم الايدون أيجهة بسلمكون وأىطريق بذهبون وأيمحل يستقرون فتسلاحتواوتسا يقواوخرجوامن كلحدب ينساون ويبعم انهاوألاعوج أوالميغل الضعيف باضعاف تحتمه وغوج اكثوهم ماشيا أوحاملامناهه على رأسه وزوحته حامله طفلها ومن قدرعلى مركوب أركب زوجته أوابلته ومشيء وعلى أقدامه وخرج غالب النسامما شسمات حاسرات وأطفالهن علي أكتافهن يكن في ظه اللهل واستمروا على ذلك بطول لماة الاحدوصيمها وأخسذكل انسان ماقد رعني حلامن حال ومناع فلماخر جوامن أيواب البلدو توسطوا الفلاة تلقتهم العريات والفلاحون فأخذوا مناعهم ولياسهم وأحالهم بحيث لميتركو المن صادفوه مايستميه عورته أوبسه جوعته فكان ماأخساته العرب شبأ كشرا يغوق الحصر يعبثان الاموأل والاخاتر التيخرجت من مصر فرتك المنيلة أضعاف عابق فيها بلاشك لان معظم الاموال حنسد الامراء والاعبان وسويمه

وقدة خذوه صحبتهم وغالب مساتيرا لناس وأصحاب المقدرة أخرجوا أيضاما عنسدهم والذى العدمالجعز وكانعنده مايعزعليه من مال أومصاغ أعطاه بلهاره أوصد يقدالر احل ومثيل ذلك أمانات وادائع الحاج من المغارية والمساقر سافذه عبذلك حمعه ويرعبا تتلوامي قدووا عليه أودافع عننقسه ومتاعه وسلبوا ثباب النسله وقضعوهن وهشكوهن وقيهما الحوندات والاعبان فامتممن وجعمن قريب وهمالذين تأخو وافي اظروج وبلغهم مأحصل للسابق بن ومنهممن جازف متكلاعلى كثرته وعزوته وخفا رنه اسلم أوعطب وكانت ليلة وصباحها في غاية الشناعة برى قيها عالم يتفق مثله في مصرولا معنا بساشايه بعضه في يؤاد يخ المنقد من قيارا -كمنسعما والماأصيم تومالا حدالمذكور والمتيمون لايدرون مايفعل بهم ومتوقعون سعاول الفرنسيس ووقوع ألمكر ومووجع الكثيرمن الفارين وهمق أسواحال من العرى والفزع متبين ان الافر هج لم يعد واللي العرائشر في وان المريق كأن في المراكب المتقدمة كرها فاجتم في الازهر بعض العلبة والمشايخ وتشاو روافاتنق رأيهم على ان يرساوا مراسلة الى الافرهج وينتظر وامايكون منجواج فقعاه اذلك وأرساوها صبعشه مغرى بمرف لفتهم وآخر صعيته فغاباوعادا فاخبرا انهمما كابلاحك بعرالقوم وأعطياه الرمالة فقرأهاعليه ترجمانه أومضورتها لاستشفهام عن تصدهم فقال على لسان الترجان وأين عقلما وكم ومشايختكم أم تأخروا عن المفضور الدنا ترتب لهم ما يكون فمه الراحسة وطعنه سم ويش في وجوههم فقالوا انريدة مانامنكم فقال أرسلنا لكم سابقا يعنون المكتاب المذكور فقالوا وأيضا لاجل اطبعثنان الناس فيكتبو أاءم وارقة أخرى مضمونها من معسكر الجيزة خطايا لاهل مصر اتنا أرسلنا لتكم في السابق كأبافسيه الكفاية وذكر الحكم الناساحضرنا الابقصيد الزافة المعالدات الذين وستحملون لفرنساو مة بالذل والاحتشار وأخسدمال الصيار ومال السلطان واساحضر فاالي المرالفر بي خرجوا المنافقا بلناهم بمايست قويه وقتلنا بعضهم وأسر نابعضهم ونحن في طلهم حتى لم يسق أحدمتهم بالقطر المصرى وأحاالم شايئ والعلماء وأصحاب المرتبات والرعمة فسكونون مطعثتنن وفحامسا كنهم مرتاسين الحيآ سرساذ كرته ثمقال لهمالايدان المشايخ والشرجية بأنؤن المشافرت لدوافأ تتخفيه من سعة أشخاص عقلا مدبرون الامور والمرجع الجواب بذلك اطمأن انداس ووكب الشيخ مصطفى الصاوى والشيخ سلهان الفيومى وآخرون الي المليزة فناناهم وضحاناهم وقال أنتم ألمشايخ الكيار فاعلوه أن المشايخ الكارخافو اوهر توافقال الايشهايهر فونا كثيوالهم الحضور وأفسمل الكمديوا تاكلهن والحشكم وداحة الرعمة واجراءالشرأيعة فبكتبوامته عدته كاتباث بالخضو دوالامأن ثما تقصاوا من معسكوهم يعله العشاءو-ضبرواالي مصبر واطمأن يرجوعههم الناس وكالوافي وجدل وخوف على تحيابهم وأصيعوا فادسساوا الامان لحالمشا يخفضرا لشيخ السادات والشيخ الشرقاوى والمشاييخ ومن أنضم اليهم من الناس المفارين من تاحيسة المطرية وأماعم افتدى نقيب الاشراف فاته نهيط تحرولم يحضهر وكذلك لروزناهجي والانشدية وقءذلك السوم جثمعت الجمعيدية واوياش الغاس وتهبوا بأت ابرا حسيرييل ومرادبيل الذين يخطة قوصون وأسوقوه ساوته واأيضا عدة بيوت من بيوت الامراء وأخذوا ماليه امن قرش ونحاس وأستعة وغيرة للذوباءوه بأبضر

لا عَناز (وفي يوم الثلاثة) عدت الفرنساوية الى يرمصر وسكن يو نابارته يبيت محد بيث الالة إمالاز بكمة بخطأ الساكث الذي انشأه الامعرالمذ كورق السنة المباضية ورخو فعوصرف علمه أأمو الاعظمة وفرئه بالفرش الفاخرة وعنسدتمامه وسكناه فيهحصك هسذه الحادثة فاخلوه وتركوه بمافعه فكانه انحاكان ينفيه لامع الفرنسيس وكذاللا حصل في يتحسن كاشف يحركس بالناصرية ولمناعدي كبيرهم وسكن الازبكية كاذكر استمرغالهم مالبرالا تخزولم بدخل المدينة الاالقلسل منهم ومشواق الاسواق من فسيرسلاح ولانسسة بلرصار وايضاحكون الناس و يشترون ما يحتاجون السبه باغلى تمن ف أخذأ حدهم الدجاجة و بعطى صاحبها في تمهاريال غرانسمو بأخذالسصة مصاد فضافناساعل أسعار بلاده وأعيان بضائعهم فليارأي منهم الهامة ذلا أنسر اليهم واطمأنو الهم وخرجو اللهم الكفلا وأنواع الفطع وانفسغ والسض والدجح وأنواع للأكولات وغسيرذال مثل السكرو الصانون والدخان والمنرصاروا يدعون عليه يمنأ حبوا من الامعار وفقح عالب السوقة اللواليت والقهاوي (وفي يوم اللهيس مالت عشرصدر) أرسلوا بطلب المشايخ والوجاقلية عندقا تمقام صارى عسكر فالمالسنقرج مالجلوس خاطئوههم وتشاوروامعههم فيتعين عشيرة أنفار من المشايخ للديوان وفصل الحكومات فوقع) الانفاق على الشيخ عبدا قد الشرقاوي والشيخ خليل البكري والشيخ مصطني الصاوي والشيغ الميان الفيومي والشيخء الهدى واتشسيغ موسىالسرسي والشيخ مسطني الدمنه ورى والشيخ أحداله ربشي والشيخ نوسف الشبرخسي والشيخ محمد الدواخلي وحضر ذان المجاس أبضامه طنى كنفذا بكر باشاو القاضي وقادوا عهد أغا السلماني أغاث مستعقظان وعلى اغاالشمعراوى والىالنمرطة وحسن اغامحرمأمسين احتساب وذلك باشارة أرياب لايوان فانهسم كانوا يمتنعسينمن تقليدا للناصب فنس المعاليك فعرفوههم النسوقة مصر لايفانون الامن الاتراك ولايحكمهم سواهم وهؤلا المذكور ون من إناله السوت القديمة الذين لا يتعاسرون على الظلم كغبرهم وقلدواذ االقسقار كضدا مجدسك كفاها تو نابارته ومن أرباب المشورة الخواجاموسي كانواوكالا الفرنساوي ووكسيل الديوان حناسنو (وفسه) اجقع أرباب الديوان وتدريسه فذكرلهم ماوقع من نهب السوث فضالوا الدهدا فعل الحمدية وأرياش الناس فقال لاي شي يفعلون ذلك وقد أوصينا كمبعقظ السوت والخم علها فقبالوا هدذا آمر لاقدون لشاعلى منعه وانمأذ لمائر من وفله في خاطمتكام فأمر واالانما والوالى الإينادوا بالامان وفتح الاكاكيك يزوالاسواق والمثم من النهب فلهيمهموا ولم فتهوا واسفرغالب الدكا كهزوالاسواق معطلة والناس غسر مطمئنيز وأثم الفرنسيس يعض السوت المفساوتة القيالاص الودخاوها وأحدوا منهاأ شيامونوجواوتر كوهامنسوسة فعندما يعوجون متهيا للخلهاطائفة الحصدية ويسستأحلون مافيها واسترواعلى ذلك عذنأيام ترائهم تقيعوا بسوت الاهراه وأشاعههم وخقوا على بعضها وسكنو أبعضها فمكان الذي يخاف على داره من جاءمة الوجافلية أؤمن أهل البلديعاني أبنديرة على باب داره أويا خذله ورقة من الفرنسيس جنطهم يلعقهاعلى داره (وقه) فلنوا يرطلن النصراني الروى وعوالاي تسبمه ألعامه فوط الرمان كضدامستحقظان وركب بموكب من بيت صارى عسكروا ماسسه عدتمن طوا تف الاجناد

تظیسدپرطون التصرائی الروی النی تسبیه العامه قسرط الرمان کخیدا مستعفظان

والبطالين مشاة بين ينعه وعلى وأسمحشيشة من الخرير المافن وهولابس فروة يزعاده وبيزيديه انلهم بالقراب المفضضة ووتب فبيولنيانى وقلقات يتوالهم مراكزيا خطاط البلاييجآسون بها وسكن المذكور بيدت يحى كأشف الكبير بصارة عابدين أخسذه بالفيسه من قرش ومتاح وحوارى وغوذنك وأأذ كورمن أسافل نصارى الاروام العسكرية القاطنين بمصروكات من خاعشه ويحديها الالني ولهحائوت بخط الموسكي يبسع فيسمه القوارير الزجاج أيام البطالة وفلدواأ يضائطه ساافر نصاوحه اوه أميزالصرين واخرجه أوماغات الرسيالة وجعلوا الدبوان يبات فالداغابالاذ بكدحة قرب الروابعي وسكن به رئيس الدنوان وسكن رونوى فاغتام مصر يبيت امراهيم بيث الوالى المطلء لى بركه النسل وسكن شيخ البلديجيت ابراهيم بيث الكبيروسكن مجاون ببيت مرادبيك على وصيف الخشاب وسكل يوسليك مديرا المدود يينت الشيخ البكرى القديمو يجقع عنده التعماري القبط كليوم وطابيوا الدفاترمن المكتبة ثمان عساكر همصارت تدخل المدللة شافشمأحتي امتلاأت منها الطوقات وسكنو افي السوت والكن لمدشوشو اعلى أحدو بأخذون المشتروات بزيادة عن تمنها فغمر السوقة وصغرواأ قراص الخيز وطعنوه بثرابه وقتوالغاس عسدة دكا كنءعوارمسا كنهم يسعون فيهاأصدغاف المآكولات مثشل الخفطيرا والكعث والسمث المقلى واللسوم والقراخ المحمرة وغيرة لكوفخ نصارى الاروام عدةدكا كين السمأ فواع الاشربة وخامسم وقهاوي وأخربعض الافرنج البلديين سوتاية سنع فيهاأ تواع الاطعمة والاشر بةعلى طرائقهم في بلادهم فيشترى الاغتام والدجأج والخضارات والاسماك والعسلوالسكروجسع اللوازم ويطبخه الطباخون ويصنعون أنواع الاطعمةوالحلاوات ل على الله علامة لذلك يعرفونها بينهم قاد احرت طائفة بذلك المكان تريد الاكل دخلوا الحاذلك المكان وهو يشقل على عدقتها لمردون وأعلى وعلى كل تجلم علامته ومقدا والدواهم القريدفعها الداخل فسه فسدخلون الي مابر بدون من المجالس وقي وسطه دكة من الخشب وهي الغوانااتي وضععلها الطعام وحولها كراسي فيجلسون عليها ويأتيه سمالفراشون الطعام على قوا أيتهم قدأ كاون ويشربون على تسق لايتعدونه ويعدفر اغ سأجتهم يدفعون ماؤجب عليهم من خسع تقص ولاذ باوتو يذهبون لحالهم (وفيه) تشفع أو بأب الديوان في أسرى للماليات فقبلوا شفاعتهم وأطلقوهم فدخل الكشعمتهم الى الحسامع الازهر وهمتي أسواحال وعلميسم الشباب الزرق المقطعة فبكنوانه باكاون من صدقات الفقرّاء المجاورين بهوية كففون المبارين وفيذلك عبرة للمعتمرين (وفي ومالست) اجتمعوا بالدبواق وطلبوا دراهم مسلقة وهم مقدار خسيساتة أنف وبال من التعارالمسلمة والنصاري القيط والشوام وغياوالافرجج أيضا فسألوا القفضف فتريجيا وافاخذواف تصميلها (وفيه)نادوا من أخشذ شيأمن تهب السوت يعضريه الحابيث فاتمقام والنام يذمل وتلهر يعدذال سعمل ادمن يدالعشر ووتادوا أيضاعلي نساء امالامان والنهزريسكن سوتهن والاكان عندهن ثبئ من متاع أز واحهن يظهرنه فالثام يكن عندهن شئ من متاع أزواجهن يصالحن على أنفسهن و يأمن في دورهن فظهرت المست تفسسة زوجسة مراديتك وصاخت عن تقسماوا تناعهامن تسامالامرا والكشاف عبلغ قدرممالة وعشرون ألف وبال فرانسا وأخذت في تحصيل ذلك من نضم اوغسوها ووجهو

علها الطلب وكذلك يقية النساء الوسايط المتسد إخلين فأذلك كنصارى الشوام والانوهج البلديين وغسوهم فسأووا يعملون عليمن أوهاصات وهنو يقات وكذلك مصالحات على الغز والآجنادا لمختفين والغائب يزوالغارين فجمعوا يذلك أموالا كشعة وكتبو اللغائب ينأوراكا بالامان بعدالمساسلة ويعترعني تلك الاوزاق المتقيدون بالروان - (وفي يوم الاسرد)طلبوا أنلمول وابغال والمسلاح فكانشها كثيرا ومستكذلك الآبقاد والاقوار تقصل فهاأيضا مصالحات وأشاعوا التفشيش علىذلك وكسرواء تشدكا كنيسوق السلاح وهيره وأخسذوا ماو جمدوه فيهامن الاسطة هذاوفي كل يوم ينقداون على الجال والجعرمن الاستعة والقرش والمستاديق والمسروج وغسيرذلك بمبالايعصى ويستضرجون الخيابا والودا تعويطليون البنائين والمهندسدين والخدام الذين يعرفون بيوت أسبادهم بل يذهبون بالفسهم ويدلونهم على اما كن الخباياومواضع الدقائن ايصيراهم يذلك فرية ووجهة و وسيلة يتالون بها أغراضهم (وفيه) قبضوا على شيخ الجميدية ومعه آخر ويندقوا عليهما بالرصاص بيركه الازبكية تمعلى آخرين أيضا بالرميلة وأحضر النهابون أشباه كنسيرةمن الامتعة الق نوموها عندمادا خلهم ' الخوَّفُ وَدَلَ عَلَى بِعَضْهِ مَا لَبِعِضَ ﴿ وَفَيْ مِمَا لَنْهَا مُا ﴾ طَلْبُوا أَهْلِ الْحَرَفَ من التَّجار بالاسواق وقرمووا عليهم دواهم على سدل القرض والسائلة مبلغا يتعزون عذه واجلوا الهااجلام غداوه ستون وماقضت واواستغاثوا وذهبوا الحالجامع الازهر والمشهدا لحسيني وتشفعوا بالمشايخ فتسكلهموالهم ولطفوها المينصف المطاوب ووسعوالهم فيأيام المهلة (وقمه )شرعوافي تبكسير أنواب الدروب والبوابات النافذة وخرج عسدة من عسبا كرهم يضلعون ويقلعون أيواب الدروب والعطف والحارات فاسقروا علىذلك حدةأبام وداخدل ألناس من ذلك وهم وخوف وطنواطنونا وحصلعندهمفسادمخيلة ووسوسة تجسمت فيتقوسهمااذاظ نطقوا بها وتسوروا حقيقها وتناقلوها فيسابينهم كفواهمان عسا كرالفرنسس عازمون على تشل المسلمين وهمرفى صلاةا لجعة ومنهم من يقول غبرذلك وذلك بعدان كان حصل عنسده سمردمض اطمئنان وفقعوا بعض الدكاكن فللحصلت هاتان النكتتان انكمش الناس الالسا والنصِّفْت قالوبهم (وفي عشريته) حضرت حكاتيب الخياج من العقبة فذهب أرباب الديو الأ الحبياش العسكروأ علوميذلك وطلبواه فبدأحا فالامعرا لحاج فاحتذع وقال لاأعطمه ذلك الا بشرط أثاياتي في قله ولايد خل معدَّم المائك كثيرة ولاءً مكر فقالو آله ومن يوصل الحباج فقال لهما فاأرسل لهم أربعة أيلاف من العديكر توصاوتهم الى مصرف كتبوا الاميرا لحاج مكاتبة بالملاطفة وانه يعمشر بالخباح المحالدادا خواء وأبقدذ للتبصيل الخيج فلمتصل البهديه ابغوامات حتى كانبههما براهم بث يطلع والحضورالي جهة بليدس فتوجهوا على بليدس وأتحامو اهناك آياماوكات براهيم ينذوس معه ادتعل من بلبيس الى المنصورة وأدسلوا الخرم الى القرمن (وقي عُالْتُ عَشْرِينَهُ ﴾ خُرِجتَ طَا تَفَعَمَنَ العَسَكُرِ الفُرِنْسِاوِي الىجِهِةِ العادلِسِةُ وصَارِ في كل يوم ا التذحب طائفة يعدآ خرى ويذهبون الحدجمة الشرق خاسا كانتلمة الادبعاء نوج كيسترهم بونابارته وكانتأوا تلهم وصاتاني الخالكه وأبي زهيل وطلبوا مكافة من أب زعيل فأستنه وأ فقاتلوهم وشريوهم وكسروهم ونهبوا البلاة وأسرقوها وارتعاواالى بلبيس وأماالجاج

فانهم تزلوا يبلبوس واكترت حجاج الفلاحم ينامع العرب فارص الوهم الحابلاد هم بالمغرب ت والمنوف والتالمو بمةوعمرها وكذات فعل الكثيرمن طجاح فتفرقوا في المبلاد بحريمهم ومنهم من أحام يبليدس وأما المع الخاج صابخ يهان فانعناق بإبراههم بهاث وصعبته بصاعة من التجاد وغيرهم (وفي تامن عشرينه) وللذا الفرنساوية مدينة بلبيس من فسعوقتال وبهامن بقومن الحجاج فلإيشوشوا عليهم وأرساوهم الحىمصر وصعبتهم طائفة من عساكرهم ومعهم طبل فحلبا كان الدالا الاحد غالته حاء لرائدالي الاص امالات ورقوأ خبرهم يوصول الافريج وقربهم منهم فركمو السف السلوتر فعوا الىجهة الشرين وتركوا التجار وأصحاب الاثقال فالماطلع النهاد حضراله مجاعة مزالعربان واقفقوا معهم على المم معماوش مألى المقرين وحلقوالهم وعاهدوهم على التهملا يخونونهم فلمانوسطوا بهسما لطريقة نضواعهدهم وخانوهم وتهبوأ حوالهم وتفاحوا مناعهم وعروهم من ثبابهم وفيهم كبيرا المجار السيدأ حدالهروقي وكانها بتغصه غنو تلتمناته أانسار بال فرانسه نقودا ومتحرامن جسعرالاصناف اطاؤية وصينعت المرب مههم مالاخبرفيه وخفهم عمكرالفرنساو ية فذهب المسيد أحدا لهروق الحصارى عسكم وواحهه وصحبته حاعةمن العرب المنافقان فشسكاله ماحليه وبالخواذه فلامهم علي تنشلهم ووكونمهم افي المعالمات والعرب تم قبض على المحشية شيخ بلد الشرين وقال له غرقني عن مكان المنهو بات فقال أوسل معي جاعة الحالة القرين فأوسل معه ساعة دلهم على بعض الاحال فأخذها الافرنج ورقعوها تم تيعوه الحايحل آخر فأوهمهم الديدخل ويتعارج البهم احالاه كلالك فدخدل وخوج من مكان آخر وذهب هاد بإفرجيع أولئك العدكر بجمل ونصف بحدلاهم وفالواهذا لذى وجدتاء والرجل فرمن أبدينا فقال صادىء سكرلابدمن تحصدل ذلك فطلبوا منه الاذن في التوجه الحمصر فالمحب معهم عدَّ قمن عليكم أوصادهم الحام صروا مأمهم طيل وهم ف أسواحال وصعبته م أيضاحاعة من النسام الذي كن حرجن أماة الحادثة وهن أيضافي إسواحاة تسكب عندمشا هدتهن العبرات

(واستهل شهرر بسع الاقل بيوم الاثنين شه ١٢١٣)»

(قى النه على الفرنساوية الى نواسى الترين وكان ابراهم ملك ومن مه وصلوا الى الصالحية وأوده وامالهم وحرجهم هذال وضعنوا علم الله ريان مو بعض الحذد فا حسر بعض القرب الفرنساوية بحكان الحلا فركب صارى مسكره أخذ معه الخيالة وقصد الاعارة على الحلاوع الراهم ملك ذلا المنطقة المناه والمناه المناه الم

كخفيدا الباشاوالغاضي وأرباب الدنوان وأصحاب المشورة والمترابينالمناصب وغيرهم لحضور فيصعهاو ركب صعبتهم بموكب وترينته وعساكره وطبوله وتهوره الي فصر قنطرة للسندوكسروا ابنسر بحضرتهم وعلواشتك مدافع وتقوطات فيبرى المنافى التليجودك ويتهمني وجعالي داره وأماأهل البلدة الصوت منهما حدتلك الدله فلتنزه في آلمواكب على العبادة سوى النصارى الشوام والغبط والاروام والافرنج البلد ييزولساتهم وقايل من الماس المطالين حضروا في صحه ا (وقيه) تو اثرت الاخبار بعضور عدة من اكب من الاسكام الىثغرسكندر وتواخم حاربوا مراحسك الفراساوية اراسية المشاوكات أشعث هذه الاخبارة سلوقعدت الماس جافعت ذلك على الفرنساوية والفق ان بعض النسسارى الشوام تغل عن رجل شريف يسمى السندأ حسد الزروه وزأعمان الصيار بوكاة العالون أنه وتبذلك فاحروابا حضاره وذكرواله ذلك فتنال أناحكمت ما ععته من فلان النصراني فأحضروه أيضاوأ مهوا يقطع لسانيه ماأويدفع كلواحد منهماما لتقويال فرانسه فكالأاهما وزبراعن الفضول فعلايعتهما فاشفع المشايخ فليقب لوافقال بعضهما طلقوهما وكفن فأتيكم الدراهم فلمرضوا فارسل الشيخ مسطني الصاوى وأحضر ماثني ريال ودفعها في الحضرة فلماكتضها لوكميل ردها تايذا الميه وقال فرقهاعلى الفقرا فأظهرائه فرقها كمأشارو ودهاالى ماسها فالكف الماسءن النكاء في شان ذلك والواقع ان الانكام عصروا في الرهم الى النفر وحلوبوا مراكهم فنالوامتهم وأحوقوا انقايق الكبير المسبى ينصف الدنيا وكان به أموالهم ودُخائرهم وكان مصفحاء لَصَاس الاصفروا-قراءُ فكالزَّعِرا كم يمسنا الاسكندر ، يغدون ويروحون رصددون الفرنسيس وفيذلك البومسا ارعمدتمن عساكرهم الي يحسري والي الشرقية ولمباجري المنافق الخليج منعز ادخول المنافلي بركة الازبكية وسندوا فنطرة الدكة وطاقهمومد تعهموآ لتم ألى فيها(وفيه) أل صارى عسكرعن المواد النبوى ولماذا تم فاعتذرااشيخ للكرى بتعطمل الاموار ونوقف الاحوال فإيقمل وقال لابد لُ وَأَعْطِيهِ لَهُ لَلْهُمَائِمُ وَمَالَ فِهِ الْسَهَامِمِهُونِهُ ﴿ وَأَمْنِ بِتَعَلَّمُ وَمَالُمُ والسال وقناديا ل واحتموا تفرنساو بدبو مالموادولعمو اصباديتهم وضير تواطموا هيرودناديهم وأرسل لطيطانه ليكهم فالحابث الشيخ البكري واستروا مضربونها بطول الهار والنبل البركة غلث دارءوهي ألبس الشيخ خليل البكوى فروة وتقلد نقابة الاشراف ونودى في المديسة بان كل مريكان له ووى على شريف فلترقعها الى المنتسب (وقسه) وردالم مويان ابراهم سبك والاحراء المصرية استقروا يغزة إوفى خامس عشيره سافرهمانية كمسايرة من عسكر الفسرنساوية الهجهسة الصعيد وكبوهم ديره وصحبتهم يعسانوب القبطي العرفهسم الامورو يطلمهم عل لخباك (وقمه) حضر الفاصد الذي كان أرسله كيم الفرنساو ية بمكانبات وهدية الى أحد باشاا لزاريه كاوذلك عنسداستة رادهم عصروصيته أنفادمن النه ادى الشواء فيصف تحاوأ ومعهم بالبأرزوز لوامن تغردم باطل مقينة سسفائن أحدياننا فلياو صاوا الى عكار عزيهم

ذكرتقلبدالشيخ خابسل البكوى نقابة الاشراف احدباشا أمريذان الفرنساوى فنقاوه الى يعض النقاير ولم يواجهه ولم بأخذمنه شيأ وأمره الرجوع من مستأتى وموق عند انصارى الشوام الذين كافوابعصيته (وفعه) حضر بعايية من مستحكرا افرنساوية الى يتدضوان كاشف بباب الشعرية وصعبتهم ترجعان ومهندس فانزيجت زوجت وكانت قبسل ذاك أيام صاطت على نفسها ويتما بالف ويال وتلف الديال وأخدنتم مؤرقة ألصة تهاعلى إبدارها وردثما كانت ورعنسه من المال والمناعءند معادفها واطمأنت فللحضه الهااباءة المذكورون فالوالها بلغ مسادى عسكران عندلا أحلمة وملابس للمماليك فانبكرت ذلك فقالوا لازممن التفتيش فقالت دوزكم فطلعوا الى مكان وفتعوا يخبأة فوجسدوا بهاأر يعسة وعشرين شروالاؤ بليكات وأمتعة وغسردلك ووجد وافيأ سفلها يخبأة أخرى بباعدة مسكثم تمن الاسطسة والبنادق والطبيعات وصناديق باوود وغديرذلك فاستفرجوا جدع ذلك خرزلوا الى تتمت السلالم وخرو االارض وأخرجوا منهادواهم كشيرة وحجاب ذهب في داخلاد نائم تم أنزلوا صاحبة الدارومه هاجارية ببضاء وأخسذوهمما معالباوارىالسود وذهبواجن فأفن عنسدهم الانةأيام وتهبوا ماوجسدوه الدار من فرش وأمنعة تمقور واعلما أردعسة ألاف ديال أخرى فاست يدهمها وأطلقوهاو رجعت اليدارها واساب هسذه الحسادثة تسددوا في طاب الاسطية وبالدواخيلات والهم بعدثلاثه أيام يفتشون السوت وقال الناس الاهذم فالمعالم على تمرب السيوت تمرطل ذلك وحمل منهاو بن مباشرها القبطي منافسة فذهب وأغرى جاودل على ذات (وفي عشور سله) إفلدوامه طني مات كضداالماشاعلي امارة الحباح فمضروا الي المركمة عند الفاضي ولتس هناك الخلفة بمحضرة مشاعغ الدنوان والقزم نوناناريه بتشهيل مهسمات الحجوع سل محسلا جديدا (وقيه) سال أصحاب المصص الالتزام في التصرف في حصصهم فطاروا منهم حاوا ماذلم برنضو أبذاك فواعسدهم لقسام التصرير والامسلاء وغالوا كلمن كان فه المتزام وتقسيط كاطن بالحممه يحضره وعلمه ففعلوا ذلك في عدة أيام (وفيمه ) قدروا فرضه من المالي على القرى والميلاد واشروا بذال أووا كأوذ كروافهاانه اعسب من الميال وقيدو إذك المتساوف من القبط ونزلواني الميلادمثل الحسكام يتعبسون ويضر نون ويتسددون في الهالمب (وقمه )يفاب صارىء سكر يونابارته المشايخ فلما استقرواء نسده نهض وكابارته من المحلس ورجع وبده طيلسانات ملونة بشيلاته ألوان كلطياسان ثلاثة عروض أبيض وأجر وكمني فوضيع منها واحداعلي كنف المشيخ الشركاوي فرميه الى الارض واستعنى ونفرمن اجموا تقرلونه واحتسدطيمه فقال القرجان بامشا يخأ نغصرتم أحيابائصارى عسكروه ويقصد تعظمكم وأشبر يضكم بزيه وعسلامته فانتعزتم ذلك علمشكم العساكر والمناس ومساول كممترفتني قلوبهم فغالوا فالكن قدرنا يضيع عنسدا فلهوعندا خوالشامن المسايز فاغفاظ لذلك وتمكام لمسانه وبلغ عنسه بعض المقر سميرانه قال عن الشيخ الشيرقاوي اله لايصلح للرياسة ويضودنك فلاطقه بقية الجوساعة واستعقوه من ذلك فقال الآلم يكوزذلك فلازم من وضعكما لجوكارق صدوركم وهي العلامة التي يذال لهاالوردة فقالوا أمهلوناسق تترتري فيذلك وانفقواهلي اثيل مشر يوماً (وفحدُلك) الوقت حضر الشيخ السادات استدعا فصادفه من من طرق فالبالستقريه

تقليدمصطنى بيك كفندا الباشاامارة الحاج الماوس يشرله وضاحكه صبارى عسكر ولاعاضه في القول الذي يعربه التوجعان وأعدى له خاخم ألماس وكانمه الحضو رقي الغدعت ده وأحضر لهجو كارأوثقه يقر اجتسه نسكت وساره وقام وْانْصَرْف فَلْنَامُو ج مَنْ عَنْدُووْفِعَهُ عَلَى الدَّوْلِلْكَلِيمُ لَا إِلَّهُ مِنْ (وَقَادُنَا لَهُوم) كادى جاحة القلقات على النساس بوضع العلامات المذكورة العروقة بالوردة وهي اشآرة العااعة والحمة فأنف غالب الناس من وضعها ويعضهم رأى ان ذلك لاعظ بالدين اذهو مكوه و وعيائرت علىصدم الاستثال الضروفوضعها ثملى عصرداك الدوم فادوا بابطالهامن العبامة وألزموا يعض الاعمان ومنءر يدالدخول عنسدهم لحماجة من الحماجات بوضعها فمكانوا يضعونها اذا حضر واعتسدهم وترفعونها اذا انفصلوا عنهم وذلك أيام فالملة ولحصل ماياتي ذكره فتركت ﴿وَقَ أُوا خُومُ ﴾ كَانَا النَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّجِ المَهُ انَّ وهو الاعتدال الخريخ فشرع القرنساوية فيعلى مدهم بيركه الازبكية وذلك اليوم كان ابتدا قيام الجهو ربيلادهم فجملوا ذلك اليوم عدداوتار يخافنقاوا أخشانا وحقروا حقراوا أعاموا نوسط بركة الاز بعصكمة صاريا عظما باآلة وينامو ردموا حولهتراما كشراعالما بحقدارقامة وهلوافي أعلاء قاليسامن الخشب محدد الانحلى مربع الاركان وليسوا واقسمه على معت الغائب ف شاغة شاطاو ما خرة الجزعة وعاد أستن قاعدة تقشواعا بالصاويرسوادني يباحق وضسعو اقبالة باب الهوام البركة شبه نواعة كسيرةعالسة منخشب مقفص وكسوها بالقيماش المدهون مشال لون الصاري وفي أعلى القوصرة طلاءا يبض ويهتصاوير بالاسوا مصو وقمه مثل حرب الماليك المصرية معهموهم في درجه المتهزمين بعضههم واقع على بعض و بعضهم ملتفت الى خاف وعلى مو الراقذات من الملهة الاخرى بتاحسة فغطرة الدكة القريدخل متهاالماء الحالع كة مثال نوابه أخرى على غير المكالها لاجسل واقة البارود وأقاموا أخشانا كشعرة متنصدة مصطفة متهاالي المؤانة الاخرى شسمه الدائرة متسعة محمطة عمظم فشاءا لبركة بحمث صارعام و دالصاري اأحسم المنتصف المذكو وفى المركز وويطوا بين تلك الاختياب حيالاعتبادة وعلتوا بهاصة يزس القناديل و مزدلك تمانسل طراقة المار ودأيضا وأقامو افي عل ذلك عدة أمام

( واستمل شهرر بينع الثانى بيوم الاربعاء سنة ۱۲۱۳).

(فهده) وردت الاخبار بان مراديد ومن مهمله با فهدم ورود الفرقد يس عليهم وجهوا الحبيبة الفيوم وان عمان بيد الاشترعدى الى البرائسر في وذهب من خاف الجبل الى استاذه ابراهيم بيك فهزة وخوج جماعة من الفرنساوية الى بهة الشرق ومعهم عدة جمال وأحال فرج عليه ما أخز والعرب الذين بصبوتهم فأخذ وامنهم عدة جمال بأحمالها ولم يطقوهم (وفي قالته) حضرت مكاتبة من ابراهيم بيك خطابالله شاعخ وغيرهم مضمونها انكم فكو قون مطمئنين ومحافظين على أنف حكم والرعبة وان مضرة مولا فالساطان وجمالنا عساكر وان شاه الله تعالى عن قريب فعضر عندكم فل ودت الله المكاتبة وقد كان سأل عنها وقال أنها والمحالة وقر تن علم مناهم الماليك كداون و وافق أنضاله حضراعا وي وي وكان معوقاً بالاسكند و منه قريالشا وعوده لنام الماليك المستخر بواهيئته وقر حوابر ويته وقالواهذا وسول المي حدم من اندال المان بجواب فاستخر بواهيئته وقر حوابر ويته وقالواهذا وسول المي حدم من اندال المان بجواب

إ للفرنسيس بأمر همانلو و جمن مصروا ختلفت رواماتهم وآواؤه سموأ خياره سم وتجيمه وا بالمشه مدا خسيني وتبيع بعضهم بعضا وصادف ذلك ان لوقابارته في ذلك الوقت بلغشه محمانقل وتناقل بيزالناسانه وردمحكتو بالمالمشا يخأيضاوأ خقوءفركب من فوره وخضرا الى بيت الشيخ السادات بالمشهدا لحسيني وكان الوقت بعدد الظهر فدخل على حمز غفسله وأب يكن تقدم تشجيه وهوفى كبكبة وخيول كثيرة وعسا كرفانزيج الشيخ وكان منعرف المزاج وتزل السموهولايعرف السبق مجيئه فيمثل هذا الوقت على هذه آلصورة فعندماشاهده سأله عن ذلك المكتوب فقال لاعلمالى بذلك ولم يكن بلغه الخيرثم جلس مقدار ساعة وركب ومر دمسكره وطوافعه من باب الشهد و الناس قد كثر ازد سامهم بالمرامع والخطة وهمم بلغطون ويخلطون فللانظر ودوشاهدهو جعمتهم داخله أحرمن ذلك فصاحوا بأجعهم وقالوا يصوت عال القائحة فشخص اليهم وصار يسأل من معه عن ازد حامههم فلطة و العالقول و قالواله المرم يدعون لا وذهب الى داره وكانت سكنة غريبة وساعة اتفاقية عجيبية كادين أمنه افتنة (وفيه) شرعوا فحناع البؤ ايات والدروب الغيراننا فذة أيضا وتقافوا ايتحييع الحابركة الاذيكيسة عند وصيدف الخشاب والبؤاية المكدرة يقطء ونهائصة بناو رفعوتها بآلعتاليزالي هنائنا فاجتمع حن ذلك شيئ كمُعرجه او امتلاءً من رصيمف الخشاب الي قريب رسط العركة ﴿ وَفَي بُومِ الَّهِ مِنْ حادىءشرم)كاريوم عيدهم الموعوديه قضربوا في صبيحته مدافع كشهرة وضعوا على كل قائم من الخشب ينديرة من بنديراتهم المافينة وضر تو اطبواهم واجتمعت عسا كرهسم بالمبركة الخمالة والرجاة واصطنوا مشوفا على طرا تتهسم المعروفة بينهدم ودعوا المشايخ وأعمان المسلمين والقبطة والشوام فاجتمعوا ببيت صارى عسكر يوفابادته وجنسوا حصةمن النهار ولبسواني ذلك المومملايس الافتخار والس المعالم والمسالحوهري كركفيطر زقصت على اكتأفها الى أكامهاوعلى صدرها شمسات قصب بازرار وكذلك فاتسوس وتعميموا بالعمائم المكشميري و وكدوا الدغال الفارهة وأظهر واالمشروالسرو وفردلك الموم الي الغامة ثمرُول عظما وُهــــم أوصمته بهالمشاجغ والقائني وكخفدا الباشافركيواوذهبوأعندالساري البكيع فلوضوع بوسط البركة وقد كانوا فرشوا فيأسفاه بسطا كشعرة ثمان العسا كرلعموا معدانهم وعلواهيتة نوجهم ونشر بوا المبنادق والمدافع فلما انقضى ذلك اصعافت العساكوَّر منو فاحؤلُ ذَلِكَ الصارى وقرأعليهم كبسيرف وسهم ورقة بلغتهم لايدرى متناها الاهسم وكانها كالوصاحة أو النصيحة أوالوعظ ثم قامو اوانقض الجع ورجع صارىء - المعسكر إلى داره قد - عناطا عظيم الداضرين فاساكان عنددالغروب أوقد دوا يجدع القذاديل الني عسلي الحيال والتمساندسل والاحال التيعلى السوت وعندالمشامجه لواحرافة بازود وسواد يتغونفوط وشسيه سوافي ودوالب من قار ومدانع كشبرة نحوساعتين من اللسل واسقرت الفذاديل موقدة متى طلع النهارخ فحسكوا الحيال والتعاليق والقيائن لللعسفوعة ويقبث الميؤاية المقايلة لياب المهوا والصاري الكبعرو تحته بصاعة ملازمون الاقامة عندمليلاو تهادا من عساكرهم لانه شعارهم واشارة الى قدام دولتهم في زعهم (وفي كاني ليلة )منه ركب كبيرهم الحابر الجيرة وسفر عدا كرالى الجهدة التيبها مرادبيك وكذلك الىجهة الشرقية ومعهم مدافع على علوقيه

ارسل ديوى فالممقام الحالست تفييسة وطلب منها احضار زوجة عتمان بيداث الطنبرجي والرسات الحالمت فيستغيثهم فضرالها الشيخ محسد المهسدي والشيخ موسى السرسي وقصدوا صنعها فليمكنهم فذهبوا صعبته اوتفاروا فأقستها والسيب فيطلها آخم وجدوا وجلا فراشامعه جانب دخان وبعش شاب نفيضوا عليه وقرروه فأخبرانه فابعها والم العطته ذلك ووعدته بالرحوع المهالتسله شكير دلك وفروة وخسهما ثه محموب لموصل ذلك الى سده فهذا إهو السبب في طلبها فشالوا وأبن القراش قيعمُو الاحضارة وسألوها فأنكر ت ذلك الرفقات طروا حضو والفراش الىبهمد الغروب المعضر فقال لهمانشا عده وعائدهب الحابيم اوفى غد تأتى وتحقق هذه القضمة فقال دنوى نوقو ومعناه بلغتهم النئي أى لاتذهب ففالواله دعها تذهب حى وفين بست عوضاعتما فلرض أيضاوعا لجوافى ذلك يقدرطا فتم فليا بسوائر كوهاومة وا فباتت عندهم في ناحمة من البيت وصحبتها جماءة من النساء السلمات والنساء لافرنجيات فلياصبح النهارركيب بالمشايخ الى كفدا الباشاو الفاذى فركيامها وذهبا الى يتحمارى عسكراآ كميرفا حضرها رسلهاالي اغازي وابشت عليها ثي من هدد والدعوة وقرر واعليها للاثة آلاف ريال قرائدسه وذهبت الى يت الهامج او رابيت الغاضي وأقامت نمه الشكون في حابُّه (وفي يوم (الجيس) الدوافي الاسواق بأن كل من كان عنده بغله يذَّ عب ما الحربُّ عاتمه قام بهركة الفيسل ووأخد لمقتها واذالم يحضرها بانسه توخذمنه تهراويدفع للفياتة وبال فرانسه والأأمحضرها بالحشاره بأخذفي تمنها خسنزر بالافلت فمتهاأو كثرت فغيرصاحب الخسيس وخسرصاحب النفيس خمزلة ذاك وفيسه نادوا يوقودة ناديل مهاري بالطرق والاسواق وان يكون على كل دارقند يل وعلى كل ثلاثه د كا كن تند ، ل و "ن يلازموا المكنس والرش وتنغليف المطرق من العقوشات والقاذو رأت (وأمه ) نادواء في الاغراب من المغاربه وغيرهم والخدامين البطاليز ليسافروا الى الادهم وكلءن وجديد ثلاثة أبام يستاهل الذي يجرى علممه وكردوا المناداة بذلك وأجادهم مبعمدها أربعة وعشرين ساعة فذهبت جماعة من المغاربة الىصارىء سكر وفالواله أزناطر بغاللة هاب فانطريق البرغيرساوكة والانسكامة واقفون بطريق المحر يمتعون المسافرين ولالقدرعلي المقامق الاسكندرينس الفسلا وعدم الماهيها فتركهم (وفيه)جعلوا أبواهيما غات المتقرقة المصمار فيطان السويس وساقرمهم أنفار يبعق فرنساوى فخرج عليهم العربان فيالطر إق فنهبوهم وفناوا ابراهم اعاللذ كوار ومن يعصبته ولهدمهم الاالقليل وفيه أهمل أمر الانوان الذي يحضره المشايخ بيبت قائد أغافا ستقروا أبامايذهبون فلريأتهم أحسدفنركوا الذهاب فإبطلبوا (رفعه ) شرعواني | ترتب ديوان آخر وجموه محكمسة الفضايا وكشبوافي ثان ذلك طويمارا وشرطوا فمه شروطا أأمركب من منة أنفار من ورسوانيه سنة أغارمن النصاري الفيط وسيته أنقاره بن تجاوا لمبايز وجهلوا فاضبه البكيع ملطى الفسلى الذى كأن كاتباعندأته بسبال الدفتردار وفوضوا الهم المتضاياتي أمورا لتبازإ والعامة والمواديث والدعاوى وجعاوا فذلك الدبوان تواعدوا بركامان البدع السيثة وكتبوا بالسطاءن ذلك كنسع أرسياوامنها الحالاءمان واستوامنها نستطافي منيارق العارق ورؤس لعطف وأنوابالمهاجيد وشرطوا فيضمته شروطا وفيضمن تلث الشروط شروطأ خرى

ا ۱۰(لاکر ژنیپ دنوان آخر النصاري القبط وسنة من عجادا لمساين للنظرى نضاما الجاروالعامه إه

بتعبيرات حيقة ينهدمهما لمراديه والتأمل الكثيرا عدم معرفته مهقوانين التراكيب العربية ومحصله المتصل على أخدد الاموال كشولهم بأن أصحاب الاملاك بأنون بحجج وغكاتهم الشاهدة الهم بالقليدان فاذا أحضروها وبينوا وجه تملحتهم لهما المابائيسغ أوالانتقال الهمبالارث لأيكنني بذلك بل يؤمر بالكشف عليها فى المصلات ويدفع على ذلك الكشف دراهم قدرعينوه فيذال الطومارقان وجدتمك مقيدا بالسحل طلب منه بعيد ذلك النبوت و يدفع على ذلك الاشهاد بعد شبوته وقبوله قدر الآخر و بأند لأبذلك تصميما ويكنسه بعدد الدغمكين وينظر بعدد الثق قعته ويدفع على كلمائة الثين فان لم يكن له عيسة أوكانت ولمتكن مقيدة بالسعل أومقيدة ولميشت ذاك النقيبة فانها تضبيط اديوان الجهور وتصيمن مشوقهم وهدنداش متعذر وذلك الالناس الداوضعوا أيديهم على أملاكهم امابالنسراءأو بأيلولته الهسم من مورشهم أوضود لل بحجة قريدة أو بعيسدة العهد أو بحجج اسلانههم ومورثهم مقاذا طولهوا باثبات مضعونها تعسرا وتعهدر الحادث الموت أوالاستبأر أور بمناحضرت الشهود فلمتقوسل فان قبلت فعل بهماذ كرومن جسلة الشروط مقروات على الموالا بشوالموني ومقادير عامتنا توعة في القلة والكثرة كقوله ما دامات المستان الرحاون علمه ويدفعون معاوما اذلك ويفتعون تركته بعدد أدبه وعشرين ساعة فاذا بقيت أكثر منذلك ضبطت للديوان أيضا ولاحق فيهالاورثة وان قتعت على الرسمباذن المديوان يدفع على ذلك الاذن مشروا وكدلك على تبوت الورثة تم عليهم بعد قبض ما يخصهم عثر روكذلك من يدعى ديناعلى الميت يثبته بديوان الحشريات ويدفع على أثباته مقردا وبالخذله ودقة بستلهما ويت فاذا استله دفع مقروا أيضا ومنل ذلك فى الرزق والاطبان بشعروط وأنواع وسستكيف أخرى غسيه لاز والهبات والمبايعات والدعارى والمتازعات والشاجرات والاشهادات أبلسزتيات والكليات والمسافر كذلك لايسافوالايو رقة ويدفع عليها قدرا وكذلك المولوداذا وادويقال له اثبات الحداة وكذلك المؤاجرات وقبض أجرالاملاليا وغيرذلك (وفيه) نادى أصحاب الدول على العامة بتوك النضول والبكلام فرأمو والدولة فاذام عليهم بمباعة من العسكر يجرو وحون أومته زمون لايسخر ون يهم ولايستشون عليهم كاهى عادتهم (وفيه) نه بويا أستعة عسح الفليضية الذين كانواعه كرا عندالامرا فاخسذوا مكانا وكالة على ساك ساحشل ولاق وبالجالية واخذوامناعهم ومتاع شركاتهم محتمين النهسم فاتلوامع المعاليات وهربوامعهم (وقيه) أحضروا عهد كضدا أياسيف الذي كأن سردا وأيدمناط من طوف الامراء المصريين وكأن سابقا كتخداحسن سدك الحدداوي فلماحضر حسومق القلعة وحسوامه فراشا لابراهيم يدك (وفده) أصروا سكان القامة باللروج من مشاؤلهم والتزول الحائلة بنة ليسكنواجا فنزلوا وأصعدوا الحالقا متمدافعركز وعابعدته واضع وهدموابهاأ ينية كشع توشرعوافى بناء حيطان وكرانك وأسوار وهدموا أبنية عالية وأعلوامواضع متعنفضة وبنواعلى بدفات باب العزب الرميلة وغدير واصعاقها وأبدلوا يحاسنها وجواحا كارتبهامن معالما لسلاطين وآثماد المسكاء والعظماء وماحسكان فيالايواب العظام من الاسلمة والدرق والبلطوآ لموادث والحرب لهنسدية وأكراننسداوية وهددمواقصر يومق صلاح الحين وبحاس المالحك

والسلاطين ذوات الاركان الشاهقة والاعدة الباسقة(وقيه)عينت عساكراني مرادليان وذهبوا البه بصر يوسف جهة الفيوم ( وفي يوم الحيس سادس عشيره ) يودي إن كل من تشابع مع لصعاني أويه ودى أوث اجرمعه الصراف أويهودى بشهد أحدد الخصون على الاسنو لمنت صارىء كر ( رفد ـ ه ) قباد المحصين وطافو الرقيم \_مادهم ينادون علم ــ ويقولون هذا جزامن يأتي بمكاتب من عندالماليك أويذهب اليهم بمكاتب (وفيه) نهوا على الشاس بالمنسع من دفن الموقى بالغرب الفريسة من المساكن كتربة الأربكسية والروبعي ولايدقفون الموتى الافي المقرافات المعسدة والذي ليساة تربة ولقوا فغيدة نامست فيترب المالسانا واذاه فنواسالغوان في تسقيل الحفر ونادوا أيضا بفتير الشاب والاستعة والفرش بالاسطعة عبددأام والمحبرالسوت المحو وات المذهبية للعفولة كل ذلك للفوف من حم الطاعون وعدوء ويقولون النامفونه تنصب باغوار الارض فاذادحل الشنامويردت الاغواء بسرمان النبل والامطار والرطوبات خرج ماكأن ملحوسا بالارص من الاجخرة انفاسدة فسعان لهوا فيحصه ليالوماه والطاعون ومن قواه مأبضان مرض مربض لابدمن الاخمارعف فعيثاوينعن جهتهم محكمالا كشف علمه ان كان مرضه بالطاعون أو بغيره تربر ويزرأ يهمونمه ( وفي تؤم السنت الأمني عشيره) ذهبت جاعة من القو اسة الأبن يخدمون الفرنساق به وشرعو ا فحدمالغرا كتب المبنسة على المقامر يقربة الازبكيسة وتمهيدها بالارض فشاع الخبريذلك وتسامع أصحاب الترب تلك المقعة فخرجوا من كل حدب لهساون وأكثرهم النساء الساكات بحارات المدابغ وبإب اللوق وكوم الشيخ سلامة والفؤالة والمناصرة وقنظرة الامبرحسين وقلعة الكلاب الحان صاروا كالجراد المنتشرولهم مسساح وضعيج واجفعوا بالازبكيسة ووقفوا أعتبيت صارىء سحكون فزل لهما الترجون وعسيذر وأبأن صارىء سكرلاها لمبذلك الهددم ولجيأ مربع واتماأ مربمنسع المدفن فقط قرجعوا الحائما كتهسم ورفع الهددم عنهـــم (وفيـــه) كشوامن المشابخ كمَّابِّ العراده الى السلطان وآخر الى: ريف مكه نمانه ير بصموامت عناقسغ واستوهانا لطرق والمنارق وصورته ملتما يمدالصدورد كرورودهم وانتالهم مع المماليل وهروجم وانجاعة من العلما ذهبت الهميالبرالغرب فاستوهم وكذلك خدون المماليك وذكر وافهه إتم مرمن أخصاه السلطان العتماني وأعداء أعدائه وان السكة والخطبة باسمه وشعائر الاسسلام مقامة على ماهي علمه مو ياقعة يعني البكلام السادق من قولهما نهدم مسلون والهديم محترمون النثرآن والنبي والمدم أومسلوا الحجاج التشتشن وأكربوهم وأركبوا الماشي وأطعموا الجيعان وستوا العطشان واعتنوا سوم الزستنوم جيرا النعو وعاوله شاناوور شااستعلاما نسرورا الرمنيز وأنفقوا أموالابرهم الصدقة على الفقراء وكذات اعتنوا بالمواد النبوى وأنفقوا أموالافئ ان انتظامه وانتنق رأينا ورأيه بعلى اس حضرة الحناب المحترم مصطؤ أغا كتفدا بكر باشاوالي مصرحالا فاستعسسنا ذلك ليتناعطته الدولة العلية وهمأ يضامحتهدون في اغتام مهمات الحرمين وأصرونا أن تعليكم لذان والسلام ﴿ (وقيه) وقعت الدنة برئسة من جلة الحرايات وهوان رجالاه به فيه بجواد مادة الجوالية وقع سانطه الدكال السيدا حدالبسدوى بالشرق والسيدا براهم الدسوق الغرب يقتلان كل

ه(صورة مكاتبة كتبوها من الشايخ ليسلوها الى الساطان وشريف مكة).

من يوعلم من التصاري وكان هـ أنا الكلام بمضرص النصاري الشوام فحاويه بعث وأسهده تسيح القول وقع متهسما التشاجر فقام اشصراني وذهب الى ديوي وأخسره القصة فارسل وقبض على ذلك المسعرف وحدمه وسعر حانوته وخشعلى داره وتشقع فده المند يضعدة مهارفأطانوه يعدنوميز وأوسلوه الحابيت المشيخ البعست ويحاليؤوب حنالة بالضرب أويدفع خميمالغربال فرآنسه فضرب مالةسوط وأطلق الحسسله وكذلك أفرحوا عن بقسة المسمونيز (وفي وم الانتيز) مالف أصاب الدرك على الاخطاط والوكالل مكتبوا أحمامها وأمها البوابين وأمروهم الايسكنوا أحدامن الاغراب ولايطلة واأحدا يسافر بالا ادُن مِن اعَانَ مُستَعَقَظَانَ (وفي وم الثلاثاء) هِسل المُوالدَاللَّهُ مِن وكَانَ مِن الدَرْمَ تُركُه في هذا العيام فدس بعض المشافقين وسيسة عندا افراسيس وذلك الهوقه ت المذاكرة بالنمن العشاد ان بعمل المواد الحديثي بمدمولا النبي تقال بونابارته ولم لم يعملوه فقيال ذلك المنسافي غرض الشيخ السادات عدم علم الااذاحضرالم الون فبلغ شيخ السادات ذلك فشرع فعله على ميل الاختصار وحضرصاري عسكروشاهدالوقدة وارجع الرداره بعدالعشام وقيم حضرعلياه الاسكندوية وأعيام اوكذلا رشدود مياط وينسة السادر باستدعا صارى عسكر ليعضروا الديوان الشارعين فمه لترتب النظام الذي سدمة ث الاشارة المه (وفيه) سافراً يضاحا محمد الفرنسيس الدجهـة مرادسات ومن معسه النقوامههـم وترامواساعة ثما مرمواعهـم وأطمعوهم في أنفسهم فتتبعوهم الى أسفل جبل الملاهون تمغو جو اعليهم على مثل حالهم دبالا وتراموامعهم وأكنوالهم وشوامعهم وظهرعلهم الصرون وقتل من الفراساوية مفتلة كبيرة (وأبيه) سقطت البؤاية المعنوءة بيركة الازبكية المقابلة اباب الهواءاني كانوا وضيعوها في يومعيدهم وقد تذه مشرحها وصفها وسيسقوطها المهلما منعوا الماحن دخوله للعركة وسندوا القنطرة كالتشم علاالما فيأرس البركة وتحطنات الارض فسقطت مَلْ الدواية (وفي وما بلعة واسع عشرية) بهواعل الشايخ والاعدان والتعارومن حضر من الاقطال بالخضو والى الديوان العام وعمكمة النظام بكرة بأديعه وذلك سيت مروق سك بحارة عابدين فلمأصبع يوم السبت أعادوا النفسه بحضو رهم الديوان الغسدج بيت فإنداغا بالاذبكية فتوجه المترايخ المصرية والذي حضروا من النغود والسيلادو حضرا أوجلتات وأعيان الصباد وتصارى القيطوا لشوام ومسدير والمديواتيس الفونسيس وغيره سيهيعا روفورافل استقربهم الحلوس شرع ملئي القسلي الذي عاور فاضي فحرا ففرمان الشروط وفي المناقشة فالتدرك والادبرين في اخراج طوما وآخو وفاوله العرجان فنشره وقرأه ومطنعه ومضويه الاخمار بال قطرمصر هوالمركز لوحيدوانه أخصب البلادوكان بجلب أنيه المقابع من الملاد المعيدية وإن العداوم والعسمانع والفراءة والمكامة التي مرفها الناس في الديب اخدت عن احداد اعل مصر الاول ول كون قطر مصر بدء السفات طمعت الاح في غلكه فلك أحلبابل ومليكه الدونانيون والعرب والترك الاتن الاان دولة انترك شددت في خرابه لانها اذا مصلت المتسوء قطعت عووقها فلذلك لمسفوا بأيدى الناس الاالف دراليسع وصاوالناس لاجل ذلك يختفين تحت جباب المفروقاية لانقسه سهمن وطلهم تمان طائفة الفرنساوية

ه(ذكرحضو والانساج والاعبان والتعاد ومن حضريالهوان العموى)»

بعدماتمهدا مرهمو يعدصنته يقسامهم بأمو واسلروب السسافت أتنسهم لاستخلاص مص أمو دمصروا بواسخليانها التيء ثرت ويعسبرلها طويقان طويق الحياليسوالاسودوطويق الى الصر الاجرفيزداد خصهاور يعها ومنسع الفوى من ظلم الضعيف وغسيه ذلك اس نلوا ارأعلها وابقا الذكرا لمسن فالمناسب منأهلها ترك الشغب والخسلاص المودة وان هذه الطوائف المحضرة من الاتاليم يترتب على حضو رهاأ مو رجلماه الانم سمأهل خبرة وعقل فيسألون عن أمو وضرورية ويجسون عنها فيفتج اصارىء سكرمن ذلك ما يليق صنعه الى آخ ماسطر ومن الكلام فلت ولم يصبي في دلا القر كس الاقولة المفعمة حه الاوغيادة بعدقولة المستافت أنفسهم ومنهاقوله بمسددلك ومعذلا لميتعرضوالاحددالي آخوالعبارة تمامال الترجان تريدمنيكم بامشاجخ أن فتناد واشف امتيكم يكون كمديرا ورتيساءليكم محتثلين احره واشارته فقال مضرا السادم بن الشيخ الشهر هاوى فقال فونو وأعباد السيخ عبد القرعة في المساون والمساون والمسيخ الشهرة الشيخ عبد الله الشرقاوء حوالرتيس فيأتم هذا الامرحتي ذالت الشمس فأذؤ الهم في الذهاب وألزموه الملفورق كل يوم (وفيه)وقعت كالمنة الحاج محدين قبو المغرى الناجر الطرابلسي وحواله كان منهوبين عض أصاري الشوام للترجين منافسة فأنهى الى عظماء القسرنسيس المهذو تنشر يت عيدالله للغرى تابيع مراديات فأرساوا بطلب فذعب المارت الشيخ عبدالله بأوى انساره ينهسما فقال الشيخ للفؤ اسة المرسلين يعدسوا الهم عن سب طلهم أفقسالوا كرىمن القراسيس الى بيت الشيخ وطالبوه به فأخيره سمائه هرب فليقبلوا عداره و مو وقفوا بينادتهم وأرهبوا فركب الهدى والدواخلي الى صارى عسيست والخبروه سمة وجهر وبالرجل فقال ولاي ليئيهرب فضالوا من خوفه فقيال لولاان مرمه كبسم المهرب وأنتم غيية ومواظهرا للنق والعسيظ فلاطفاء واستعطفا بأطسرا لترجان فيكلمسه وسكن غبظه ترسأل عن منزله ومخزنه فأخبراه عنهسما فقال يذهب مكامن يتغتم فلمهسماحتي يظهر في غذفا طمأنو الذلك ورحموا عندالغروب وحقوا على يخزته ومنزله فلمأصبع النهاد فليظهرالرسل فأخدذ والماوحدوه فيهسماهن البضائع والامانات (وفي وم الاحد) وهيواالي الديوان وعلوامثل علهم الاول حتى تمدوا أسمياه المنتقبين بديوان مصرمن النغو دوالمشابط الوجانلية والقبط والشوام وتجادا لمسلين وذلك الترتيب غيرتر تيب الديوان السابق (وفي بوم الانسين المتعولة لديوان وكادى المفادى في ذلك الموم بالاسواق على الناس بالمضارع لعجر أملا كهسماني اديوان والهاة فالاقون يوماقان تأخوعن أفالا ثين يضاعف المقرد ومهاة البلادستوديوما ونساته كامل الجبيع شرع مليلي في قرامة المنشور وتعداد ماية من المشروط مسطود وذكرمن ذلا أشسامها آمرالها كموالقضايا الشرعيسة وعجبه العقادات وأص

الواريت وتنانشوا فيذلك حصدة من الزمن وكتبوا هسذا الاربعة أشسياء أوباب ديوان غلامة يدبر ون رأج سرف ذلك ويتفارون المتاسب والاحسن وما فيسه الراحة لهسم والرعبة تهم ضون ما دبروه يوم الخيس وما بين ذلك لهمها، وانقض المجلس

ه إوامتهل شهر جادي الاولى موم الهيس الموعود منه ١٣١٦ ).

واحقعوا الدوان ومعهم مالخصوه واستأصاوه في الحدله فاماأمم المحاحب موالقضايا فالاولى ابقاؤها علىترتيها ونظامها وعرفوهم عن كمضة ذلك ومتسل ذلك ماعاسه أمر جهاكم الملادفات سينواذال الاانهم فالواعداج الىضيط إلهاصيل وتفر برهاءل أمر لايتمداءالفضاةولانوّاجهم فقررواذك وهوانه اذا كأنءشرة آلاف فسادوتها يكون على كل ألب ثلاثون نصفا واذا كان المبلغ مائة يكون عني المسخسة عشر فان زادعلي ذلك فعشرة وانفقوا علىنقر برالفضانونواجم علىذلك وأماجيج العقارات فالهأهم شاق طويل الابل فالمناسب فيه والاولى أن يجهلوا عليها دراهم من مادى الرأى لسمل مصلها و يحسن علم االسكوت و يكون المصول أعلى وأدنى وأوسطو منوا القدر المناسب سفصل الاملك وصسكتيوه وأبقوم تيرى الاخرون وأجسم فيسه وانفض الديوان وفي ذلك البوم لودى في الاسواق بنشر الثباب والامتعة خسةعشر بوماوقيدواعلى مداعوالانطاط والحيارات والمقلقات بالقعص والقنشاش فعمدوال كلحارة امرأقو رحلين يدخماون السوت للكشف عن ذلك فنصعد المرأة الى أعلى الدار وتحيرهم عن صحة اشره مراكنيات تهذهمون بعد الما كد على أهل المنزل والنعسة برمن ترك النعل وكل ذلك الدهاب العفوية الموحدة الطاعون وكسوا . ذلك أو را فالصفوه الجيطان الاسواق على عادتهم في ذلك (وفعه) حضر الى بت المبكري جم غفه من أولاد الكانيب والفسفها والعسميان والمؤذنين وأرياب الوطائف والسنتعقع من المازمن والمرض بالمسارسة المالمنصوري وأوكاف عسدالرجن كتخذا وشحيك وامن قطع ر واتهم وخيزهم لان الارهاف تعطل الرادها واستولى على نطاوتها النصارى القيط والشوام وجد لواذلل مغنمالهم فواعدهم على حضو رهم الدوائ وينهوا شكواهم ويتشفع لهمد فذه واراجعان (وقمه) قدمت هم اكب منجهة المعمدوقيها عدقمي المسكر يجره حون (وفيه) وضمو اعلى الثلال الهيطة عصر بادق يضافا كثر الناس من اللغطوة يعلو اسبت ذلك (وفي يوم الاحد) اجتمعو المادنوان وأخذوا فمياهم فسيمغذ كرواأمس الواريث فقال ملطي بإمشاع أخسرونا عبانصنعونه في قسمة المواريث فاخبروه يفروض المواريث الشرعمة وفقال ومن أين لكم ذلك ففالوامن القرآن وتلواعلهم ومض آمات المواريث فقال الافريج نحنءند فالانورث الوادونورث البنت ونفعل كذا وكذا بعسب تحسين عقواهم لان الوقدأ قدر إعلى الذيكسب من البنت فذال معاشل كمل الشامي وهومن أهل الديوان أيضافين والقبط 🛚 يقدم لناموار بتناالمسلون ثمالقد وأمن المشاعة أن يكتبواله مك يفية القسعة ودليلها فساير وهم بدوعدوهم فالله وانفت واوفى ذلك السوم عزلوا محدا عاالمسانى أغات مستعفظان وجعماوه كنفدا أميرا خاجواسة مرواسطي أغانا يبعمد الرحن أغاستعفظان ساخا عوضاعنه ونودي بلك (وفي يوم الاثنين) علوالهم ديو الأوكندواله-م كيفية قسمة المواريث

وتقليد بجدا غاالمسلمانی
کضدا أسيرا لحاج)

ومروض الفءة الشرعية وحصص الورة والاتبات المتعلقة بدلك فاستعمنو اذلك (وفيوم إلى يت عاشر جادى الاول علوا الديوان وأحضروا عاقة مقروات الاملاك والعقار في ماوا على الاتعلى في المة فو الموسط سنة والادنى ثلاثة وما كان أجرته أقل من وبال في المشهر فهومعاتي وأماالو كأثل والخانات والجيامات والمعاصر والمسارج والخواليت فتهاما جعاوا عليه تلاشن وأربعين بحسب الفسة والرواح والانساع وكالمشار والملك شاشره لي عادتهم والصفوها بالذارق والطرو وأرساواهم السطالاعيان وعيثوا الهندسين ومعهم أخضاص القييزالاءلي من الادني وشرءوا في الضبط والاحصا وطانوا بيعض المهان لصرير الفواخ وضيط أسعاه أربابها ولمناأ شبع ذلا في الناس كثر لغظهم واستعظم و ذلك والمعض استسلم الغضاء فالتبذجاء لمقمن العامة وتاجوا فيذن ووافقها معلى ذلك بعض المتعممين الذي تهيظر في عواقب الا ور ولهيمة كرأنه في القبضية ماسور اقتصع الكثيرة ن الغوغا من 📗 ذكر ماوقع لاهل مصوس والمناب والماء والأفالد يقودهم وأصحوانوم الاحدم تعزين وعلى الحهاد عازمين التترس وتحاربة المنرنسيس وأبرزوا باصحافوا أحذوه منااسلاح وآلات الحرب والكناح وحضرا استعددها والمارة الفتنة أإوصحبت حشرت لمسينية وزعراحاراتالبرانية والهمصاح تظيم وهول جسيما ويقولون صدماح في الكلام أصرافه دين الاستلام فيذهبوا اليءت قادي العسكر وتعبسه واوسمهم إعمرعلي أكانهم نحوالالف والاكثر فخاف القاضي العاقب أوأغاؤ الوائه وأوقف عجابه فرجو بالحارة والطوب وطلب الهرب فإعكنت الهرون وكذان اجتمع بالازهر الهماء لاكبر وفي لا الوقت حضرديوى بطائسة من أرسانه ومحساكره والصدانة فريشارع الغوارية وعطف على خطالصناءقية وذهب الىبت القاذى فوجد فلذالزمام تقناف وخرج مزايزالةصرين بالاهومية والمثالا تحطاط النابيلائق من عومة قبادروا السه وضربو، وأفخاو بر عاه والسل كلسيرمن أرسانه وأعلله في وخصمانه فعندذال أخدا المسبون حذره موخرجوا بهرعون ومن كل حدب أحلون ومسكوا الاطراف الدائرة بمعظم أخطاط الشاهرة كياب الفشوح وباب لمصرو العرقمة الحد بأبازو يلدو بالوالشعرية وجهة المندقاليين وماحاذاها والمستدواجه تسواها وهدموا مساطب الحوا متوجعه اوا أجارها مناريس للكرنكة المعرق هبوم العسدوق وقت المعركة ووقف دونكل متراص جمع تظهرين الناس وأماالجهات البرائيسة والتهراجي الفوقاليسة الريفز علمهمازع وآبحرا مهمأح دولهيسارع وكذنا الساعنالوفاق مصرانه يبقة ويولاق وعذرهم الاكبر قريم من مساكن الممكر ولمتزل طائفة المحاويد في الازقة منترسين قوم ل جماعة من الفراء اويد وظهر وامن ناحمة المناخلية ويتدقوا أ علىمتراس الشوائين ومهجاهمة منامقارية الفعامين فتساتلوهم وتأحاوهم وعن المفاخلة أزلوهم وعندذلك زادا لمهال وكثرالوجف والزلزال وخرجت العامةعن الحد أو بالفوافي القضيية بالمصيخين والطود واستسقت أيديهم الحالهب والملعاف والسلب فهمموا على مارة أبلوالة ونهبوا دورا الصارى الشوام والاثوام وماماو دهممن سوت المسلين على لتمام وأخدوا الورافع والامانات وسنبوأ لنسا والبنات وكذلك مروا

إغاناالـــلايات وهايه من الامنعـــة والموجودات وأكثرواس المسايب ولم يفــكرواق العواقب وبالوائلة اللمان سهوانين وعلى هذا لح ليمستمرين وأساالافر هج فانهم أصعوا مستنفذين وعلىالال البرقية والقلعة واقفين وأحضروا جبيع الاكلات من المطافع والقيابروالينيات ووقفوا مستمضرين ولامركبوه بمنتظرين وكانكمبرالغرنسيس أرسسان الى المشايخ صراحسلة فالمجيبوه عنها ومل من المطاولة هــــذا والرمى منتباه عرمن الجهتين وتضاعف الحال ضعة بن حتى مضى وقت العصر وزاد القهرو الحصر فعندذلك إضربوا بالمداف عوالبنيات عسلي الهيون والحارات وتعدمدوا بالمله وص الجامع الازحو وبوأر وأعاليمه المدافسع والفنسع وكذلا مأجاوره مثراما كن المحاربين كسوق الغوارية وألفعامين فالآستطاعليهم فلأ ووأوء وفريكوتوافي عرهمها يتوم لأدوالماسلام بن هـــذُه الا اللامَّ باختي الالطاف نجناهـالمخناف وهربوامن كلسوق ودخــلواقى الشنوق وتنابع الرمىمن لفلمةوالبلايان حتىتزعزعت الاركان وهدمت في مرورها حبطان الدور وسَّ قطت في بعضائقصو بر ونزلت في البيون والوكائل وأصمت الأكذان بسوتها الهائل فاساءظم هدلها الخطب وزارا لحال والبكرب ركب المشايئة الى كبيرالنارنسيس ليرقع عهمه المالمال وعنعف كوممن لرى التراسيل ويكاتهمكا تبكمه المسلون عن آلفتال والحرب خسدعة وحصال فلياذهموا البع واجتمعوا علمه به عتهم في الناخير واتهمهم في لتقصير فاعتذر والمهد فتبل عذرهم وأمريرا م الرجي عنهم وقاموا من عنده وهم ينادون بالاسان في المسالات وتسامع الناس خانث فردّت فيهم الجرارة ونسابتوا لبعضهمالشافة واطمأنتمنم القاوب وكآنالوقت قبلااهروب وانقضى النهاد وأقبل اللسل وغلبء لي الظن أن القضمة لهاذيل وأماأهل الحسنمة والعطوف المعرانية فأخرم لميزالوا مستمرين وعنى الرمى والقتال ملازمين والكن خاتهم المقسود وفرغ أمنهما لبادود والافرنج أتمخنوهم بالرمى المتنابيع بالقنابروالدافع الحائن مضيءن اللبل بخوثلاث ساعات وفرغت من عندهم الادوآت فجزوا عرذلك وانصرفوا وكفءتهم المنتوم والمفرقوا وبعدهم متماسل دخل الافريج المدينة كالسديل ومرواقي الإزقة والشوارع الايجدون لهميمالع كأخمالش باطين أوجندا بليس وهدموا ماويدوس المتاريس ودخلطائفةمناب البرقمة ومشواالىالفودية وكرواورجعوا وترذدوا وماهيموا وعلواناليقين أنالادافع لهيرولاكن وتراساوا أرسالا وكالياو رجالا تهدخاوا الاالجاء بالازهروهم والحسكيون الحبول وبيتهم المشاة كالوءول وتنوقو يعده ومقصورته وريطوا خولهم بقبلته وعاقوا بالاروقة والمارات وكسروا القناديل والسهارات وهشعوا تزائن الغلمة والمجاورينوالمكتسبة ونهدواماوج دوممن المتاع والارانى والقصاع والودائع و لمخباك بالأوالب والخدرانات ودشتهوا الحسكت والمساحف وعلى الارض طرسوها وبأدجلهم وتعالهم داسوهنا وأحدثوا فبموتغوطوا وبالوارتخطوا وشربوا الشهابوكسروا أواليه وألفوها بعصنه ونواحيه وكلءن صادقوه بالمودد ومن ثبابه أخوجوه وتحبيم يوم الذلاتاء فاصطفامتهم مزب يباب الجار

فكلمن حضرالصلاة براهم فبكر راجعا ويسارع وتفرقت طوا تفهم سكك لنواحي أفواجا وانتخبذوا السبعي والطواف بهامتهاجا وأحاطوا بهبااحاطة السوار وتهموا يعص الدمار بحجة للنفتيش على النهب وآلة السلاح والضرب وخرجت سمكان تلك الجهمة يهريمون والفاة بأنفسهم طالبون وانتهكت ومةتلك البقعة بعدأن كانت أشرف البقاع ويرغب الناس فسكاها ووعون عندأهلها مليخانون علىه الضبياع والفرنساوية لايرون بهسأ الاق النادر ويتقرمونها عن غعرها في الباطن والظاهر فأنقاب بهذه الحركة منها الموضوع وانخفض على فعرالقياس المرفوع خمزة دوافى الاسواق ووقفوا صفوفا مثينا والوقا فان مرجم أحدفتشوم وأخذوا مامهمور بمبافتلوه ويرفعوا الفتلي والمطروحين من الاقرهج والمسبلين ووقف يعاعبة من الفرنسيس وتغلقوا مراكة المتاويس وأذالوا بايهامن الاثرمة والاحارالمتراكمة ووضعوهافي ناحمة لتصبرطرق المرووغالمة وتمحزات أصاوى الشوام وجاعة أيضامن الاروام الذين انتهبت دو وهسمها لحارةا لجوالية البشكوا المكبيم الفونسيس الحتهم مزالر زية واغتفوا المقرصة في المسلين وأظهروا ماهو بقاو بهسمكين ونشر يوافيهما لضارب وكأثم مشاركوا الافرنج فحالنوائب وماقصدهم المسلون ونهموا مالديهم الالكونهممندو بيزالهم معأن المسليزالاين جاوروهم لهبهمم الزعرأيضا وسلموهم وكذلاخان الملايات المعسلوم الذي عندياب حارة الروم وقسمه ينسائع المسلن ووداقع الفائبين فالمك المصابعلي فصته واستعوض الله في تضيته لانه ان تكام لانسجع دعواء ولاياتهت لىشكواه وانتدب برطايزالعسس علىمنء لاالسلاح أواختلس وابتأعوانه فيالحهان الجمسون فيالطرقات فمقبضون علىالناس بحسب أغرادتهم ومايتهمه النصارى من أبغاضهم فيحكر فيهم بمواده ويعدمل برأيه واجتهاده ويأخذه نهم أأكثع وتركب فيموكم وويسع وهم وقوقون بنزيديه بالحيال ويستعجم لاءوان القهر وانتكأل أيودموخ السعونات ويطانبونهم بالمنهوبات ويقررونه مبالعقاب والضرب وبسألونها من المسلاح وآلات الحسرب ويدل بعظهم على بعض فنضعون على المعلول عايهم أيشا لقبض وكذات فعل منه لرمافعلها العين الانفآ وتتجير في أفعيآله وطني وكشيرمن الثائرة بجوهم وفي بجرالتدارقلةوهم وماث في هذين المومين ومابعه دهماأهم وكثمة الانتصى عددها الاالله وطاليالكذرة يغيهموهنادهم وتالوامن المسايرة مددهم ومرادهم وأصبح تومالاربع فركب تبعالمشا يمزأجع وذهبوالبيت صاري عسكروها بأوء وشاطوه في الهذُّوولاطفوه والقدوأمنه أماناً كافياً وعنوا بنادون مالاهتمز شافعاً لشطه تن بذلك قاودالرهبة ويدكر روعهم منجذالرذية فوعدهموعدامشو بأبالتسويف وطالمه بالتبين والتعريف عن تسبب من المتعممينيف اتحارة العوام وسونتهم على الخلاف والندام فغالطوه عن تلك المناصد فقال على لشان الغرجان نحن نعرفهم بالواحد فقرجو اعتدانى فالتواج العسكر من الجنامع الازهر فأجابع مادلك السؤال وأمريا تواجهه مؤاسلان وأبقوا متهمالسبعين أسكنوهم فياشلطة كالضابطين لينجسكونوا للاموركالراصدين وبالاحكام متقيدين تماتم غسوا على المهسمين فباثمارة الفتنة فعالبوا الشيخ سلميان

المرسني شيخطانشة العمدان والشيخ أحسدانشرقارى والشيخ عبدالوهاب الشبراوي والشيغ بوسق المصطبى والشيخ المعسل العراوي وحبسوهم يبت أأمكري وأعا المسمديد الذرسي فالدنف وسافرالي جهسة السيام وفحصوا علسه فالمجدود وتردد المشايئخ لتغلمهم الجاعةالموقين فغواطوا واتمسم أيضا براه ييم افشدى كانب الهاد بأناج عم أسجعامن المشطار وأعطأهم الاسلمة والمساوة وكأنءت فدعذة من المهالسك الخضمن والر المعدودين فقيضو اعليه وحب ومبيت الاغا (وفي يوم الاحد الدين عشيره) تؤجه شيئز السادات إباق المشايخ المستصارىء سكوالفرأسيس وتشستموا عندوني الجاعة المسجولين اه عاوقاعتام والقامة فقسال الهم وسموانا لكم ولا أستتعلوا فقاموا والمسرفو (وقمه بادوا والارواق بالامان ولاأحدديشوش على أحدمع احتمرادا لفيض على الناس وكبس البيوت بأرنىشسهة وردّيمضهم الاستعة التينيبت التصادي (وقيسه) يؤسط عرالقلاب المغادية الهدامين وجعمتهم ومنغ ببرهم عثاة والوتوعرضهم عن صادىء سكوفا ختارمتهم الشماب وأولى الذؤة وأعطاهم سنزسا وآلات مرب ورتهم عسكرا ورئاسهم عمرالذ كوزوش وأ وامامهم الطمل الشاي على عادة عسكو المعافرية وساار واالي جهسة بجري بسبب أديعظن المبلاد كالمعلى عسكر الفرنساوية وتشالفننة وكاتلاهموضر تواأيشامركيين ماعلينس عساكرهم فاربوهم وفاتلوهم فلباذه أولئسك المغادية سكنوا الفنلة وضهر تواعتهما رفته او اكميرها المُعيل إين معروتهموا دار ومنَّاء، وماله و بهاء، وكانتُ وأحشروا الخوتبوأ ولادءوقت لوهمولم يتركوا منهيدوى ولاصنافه حماوه سطاعوضاعن أبهه وسكل العسكر المغرى بدارعندباب معادة وارشواله من الذراساس جاعة يأنون اليوه الحاكل وم ويدر بوغه ماعلي كيفية حربهمه وفائوتهم ومعنى اشارا تتهمه في مصافاتهم أيناف أالمعالوا للتعاون مقابلون لصفاو بالهيهم غادقهم فدعرالهم أنفاظ للفتهم ككأن يقول [[مردنوش فبرنعونها لانضن بأكنهم على أسافلها تم يقول مرش فعشون صفو قالل غسم صورة قومان وعله باطرة [[ذائه (وقسه) سائر برطان الى كاحيبة سرياقوس ومعهجاتا من العسكر بسبب الداس الفارين الىجهية الشرق فإيدركهم وأحلمن في ليبلادوعيات في محسبا ها ورجع بعسد [أثام ﴿وَفَيْهِمَ الأَوْبِعِيامُ﴾ خاطب الشَّيْخِ مجدَّالمهدى جارى عسكرفي أمر الراهيم فندى كأتب المهار وتأمانه بمعونة فوسلمك المعروف بمديرا لحيدود وهوعبارةعن الروزنامجي ونقارمن يت الانما الىداره وطلموامنه فاقمة كشف عماشعاني بالممالدلث يرفغوا اجمار زوفي يوم المدس) ما فرعد ثامن المراكب تحو الاربعان بماء . كمرا لفراسس الحرجية بحرى (ولى لبسلة لسبت رابع عشريته) حضرهجان من ناحمة الشام وعلى بدرمكا آمات وهي صورة أ فرمانا وعلمه طرقومكنوب من أحدياشا الجزاد وآخر من بكر باشاالي كفاءا أهمم طافي بالنا ومكتوب من ابراهيم -لاخطاء للمشاهزوذلك كله فالمربي ومضمون ذلك بعديراعة الاحتملال والاتبات الفرآنية والاساديث والات فارالمذهانية بالجهاد ولعن طائفة الانرنج والحط عليهم وذكر عضدتهم الفاردة وكذمهم وفعيلهم وكذلك بضهة المكاتبات عمي ذلك فأخذهام أيبك كفدا وذهب بالى مارىء سكر فلما الملعء آجا فال هسداة ويرمن ابر هيم سلاليو

مضعون مكانبات وهي أ وعدتمكاتب من أحسد باشاالجزار وغبره

ينناو يشكم العداوة والمشاحنة وأمائحه باشانهو وجل نضولي لميكن والمابالشبام ولامصر لان ولي الشام ابراهيرباشا وأحاوا لى مصرفه وعسدا لله باشا ابن العظه ما الذي هو الاكثوالي الشام فأناأ عليذلذ وسداق بعدآيام والحدو يضهمه كمأ كانت المماليك مع الولاذووردخع أيضابانة صال محدياشاء باتن الصيدارة وعزل كذلك أنفاوهن رجال الدولة وفي مدة هيذه الامام مطل الاجفاع بالدبوان المعتاد وأخذواني الاهقام في قصدين النواحي والحهات وينوا أبقية على الناول المحيطة وليسلدووضعوا بهاعدة مدافع وقذاب وهدموا أماحسكن بالجلاة وحصاوها تتحصنا زائدا وكذلك مصرا المشقة ونواحي تعراوهم مواعدة مساجد متها المساجد لجاورة اختطرة انبابة الرمة ومستعد اخس المعروف الاتن بأولاد عنيان بالمليج الناصرى ساب الصروقعاء وانخدلا كشعة وأشعارا لعمل الحصون والمثاريس وهدم والبامع البكازووني بالروضة وأشجار المعزذالة يمتسدأني هر بريقطموهاوحة رواهناك خيادق كشرةوغ مرذلك وقطموا لمختلجها الحلي ويولاق وخريوا دورا كثيرة وكسيروا شبابيكها وأبواجا وأخسذوا إخشابهالإحتياج العدحل والوقودوغيرذلك (وقياللة الاحدد) حضرجناعةمن عسكر الفرنسيس المامت المبكري استساللهل وطلبو المشايخ الحبوسين عندصادي عسكوليتحدث إمعهم فلناصار واخارج المدار وجدواعدة كيبرة في انتظارهم فقينه واعابهم وذهبوا بهسمالى بت قاغنام بدرب الجامة وهو الذي كان به دنوى قاغفام المفتول وسكنه بعده الذي تولى مكانه فلباوت فواج م هناك عروهم من تبابهم ومسعدوا بهم الى الناعة فستتنوهم الى الصيباح فأخر جوهم وتتلوهم بالبفادق وألنوهم من السورخاف الفلعة وتغيب الهمءن أحسكتر النباس أياما وفي ذلك اليومركب بعض المشايخ لى مصطفى يبك كتقدا الياشار كأوه في أن يذهب معهم اليصاري عسكرو يشفع معزماني أبجاعة المذكورين ظمامهم أنهم في قدد الحيساة فوكريههم الميده وكلوه فحاذلك فقال لهما لترجان صيرواحا هذا وقشه وتركهم وقام لبذهب ى بعض أشغاله فرمض المحاعة أيضا وركبو الله دورهم (وفي يوم الثلاثام) حضرعه تقمن عسكر غرنسيس ووقنو اعتارة الازهر فقف ليالياس منهما لمبكر ومووقعت فيهمكرشدة وأغلدوا الدكا كاحة وتسابقوا الدائهر وبوذهبوا الحاليبوت والمساجدوا ختلفت آواؤهم ومأوا فى ذلا أقضدة بحسب تحمينهم وظنهم وفسساد مخيلهم فذهب بعض الشايخ الم صارىء - كمر وأخع ومذلك وتنوف المناس الوسل البهموا ميرهم بالذهاب فذهبوا وتراجيع الناس وفصوا لدكاكين ومرالاغا والوالى ويرطلن ينادون الامان وسكن الحبال وقبل أتبعض كعرتهم مضره دالفاق الساكن المنهدو بالمسعنده مسةوه ولاء كانوا أساعه ووقفوا فتظرونه وإملذاك تصدالاتضويف والارهاب خشية من قيام فممة لماأ تسم قتل المشايخ الذكورين رحوالارج (وقسه) كتبوا أوراقاوا لسقوهابالاسواق تتضمن العقو والتحذرمن اتمارة اللتلة والأمرة الدلمن المسلمن في تظهر من قلسل من القرنسيس (وفيسه) شرعوا في احصاه لاملاك والمعالمية للقررة لميعارض فيذلك معارض ولميتفؤه بكلمة والذي لم برض التوب ربنى يجعلبه (وأبيسه) أيضافلعوا أبواب الدروب والحارات العنفيرة الغيرالنافذة وهي المق كانت تركت وسوع أصحابها ويرطلوا عليها وصالحوا عليها فبسل أخادثه ويرطلوا القلقات

والوسابط على ابقاتها وكذلك دروب الحديدة فلاانتخت هذه المادية الريحة مواعلها وقلعوها ونقطوها الى ما جعوده ن البوابات بالاربكية ثم كسر واجدهها وفصادا أخشاجها وفعوا دو منها على العربات الى حدث الحاله ما الدواح والمهات وباعوا بعضها حطما الوقرد وكذلك مام امن الحدة وغيره (وفى لعله الخدس) هيم المنسر على بواية سوق طولون وكسر وها وعبروا منها الى السوق فكسروا الفناديل وفعوا ثلاثة حواليت وأخد ذوا ما بهامن مناع المفارية المضاروق الوائد المنافعة في المنافعة في المنافعة المنافعة في المنافعة في المنافعة المنافعة في الم

»(واستهل شهرحا ي الثابة بدوم المدت سنة ١٢١٣)»

إفيه كنبواعدة أوراق على النالشا يخوار ساوه الى البلادو المقوامنها السخابالاسواق و لشوادع (وموورتها) وتصيعة من كافة على الاسلام عصرا الروسة لعوديا لله من الذي إماظهرمتها ومأبطن وابرآ الانتصمن الساعين في الارمش المساد تعرف أهزمه مرالحروبية أمنطوف الجعيدية وأشرارانناس وكواالشرور بينالرعية وبينالعساكر لفرنساوية وهدما كانواأحماماوأحمامالسوية وثرتب علىدلك تشايحها منالساروخ شدوس ألبيوت ولكن حصات أأطاف اللداغافيسة وسكنت الفتنسة بسيب تفاعشنا فنسدأ معراسلموش وفابارته وارتذمت فذه البلمة الانه رجلكامل لعقل عنا مرجة وشفقة على المسابق ومحمة الىالفقرا والمساكين ولولاء لكانت العساكرأ مرقت جيع المدينة وتهبت جيع الاموال وقتلوا كارأ اهمال مصرفه لملكم أن لاتحركوا الفتن ولانطبه والحر المنسدين ولانسهموا كالامالمناقفين ولاتتبعوا الاشرار ولاتبكونوامن الخاسرين سفها العفول الذين لايقرؤن العواقب لاجلأن تعفظوا أوطانكم وتطمئنوا على عسالكم وأديانكم فان المعسيمانه وتعالى يؤتى ملكه من يشاء و يحكم ماريد وغسم كم أن كل من تساب في تعر بالده . في الدينة فتلواءن آخرهم وأراح القهمتهم العبار والهلاد ونصعتنا المكم للاتلقوا بأبديكم الى المهلسكة واشتغاوا بأسماب معايشكم وأمو ردينكم وادفعوا الخراج الذى علمنكم والدين المنصصة والسملام (وأميه) أمروا يقية السكان على وكذا لازبكية وماحولها بالنقلة من السوت اسكنوابه اجامتهم المنباعدين منهم ملكون المكل فيحومة واحذة وذال فاداخله ممن لمسلين ستى الناشخص منهم مساولا يمشى بدون مسلاح بعدأك كاتواس حين دخواجم البلد الام تبون به أصلا الالغرض والذى لم يحسكن معمملاح بأخذ فيده عدا أوسوطا أو نحودال وتنافرت قلوبهم منالكساين وتصذروا مهموا نبكف المسلون عن أنفروج والمرو وبالاسواق من الغروب الى طاوع النهاز ومن بعلامن التقل من الدرب الاسبر المى الازبكية كقولى المسبحى بأبي خشبة وهو عشى بهايدون معسين ويسعدالأرجو يهبط متهاأسر عمن العصيم ويركب المغنرس ويرعه وهوعلى علعا لحالما وكان من بعدل المشاد البسبه فيه والمدير لاموزالة. لأع وصفوف الحروب ولهم عناية مخلعة واعتام ذائد كاريسكن يبت مطلي كأشر طراوني وقت اسلادته كليبيت على الدارالعامة ونهبوهاواتسالوا متهابعض الفرنساوية وفرالباقون

مورة أوراق كنبونسا عدل لمسان المشبارخ والدنونابالارواق الى اسان المشاجع والمقوها الاسواق7يدعن الاول

فالحسيرواص بالفاعة المكبع فنزل مهمعدةوا وزؤوقف بعضهم خارج الداو بعددان طودوا المزدجين يبابها وضريوهم البندق ودخل الباقون فقالوامن وجدوه بهامن المسايز وكافوا جله كالمرة وكان سلك الدارشي كنعومن آلات السنامع والمنظارات الغريسة والا آلات الفلكنة والهندسة والهلوم لرياضية وغيرداك عاهومعدوم النظيركل آلةلا فيعالها عندسن يعرف صنعة اومناعثها أورة ودلك كله العامة وكسرو قطعاوصه بدال على الفرنسيس مدا وقاموا مدقطو يلايفمصون عنزلك لاكان ويجملون لمن يأتهم بهاعظم الحصالات وممن فتل في وقعه هذه الدار لشيخ عد الزهار (وفي خامه م) أفر جواعن أبراهم أفيدي كاتب الهار وتوجه الى يشه (وق المنة) قداوا أربعة أنفار من القبط منهم الثان من الخيار بن قبل النهم مكرواني فارةومرواني مكرهم وأتحو إعض الدكاكين وسرقوامها أشما وقدة كررمنهم فالعدَّ مَوارفاغنَا عَلَالنَّا اخْتِطَهُ وقيه ) كتبواعدة أوداق وأرساوا منها نسطالبلادوا السقوا منه الانخطاط والاسواق وذالا على أسان المشايخ إيضا والمسكن تزيده ورتماعن الاولى المورة أوراق أيشا كنبوها و(وصو رتها) م الصحة من علما الاسلام بصرالحر وسف فعبر كم اأهل المدائن والمصارمين بأؤمنان وباسكان الارباف من العربان والمفلاحين أن ابر هيم يلك ومهاد يـــلا ويقهم دولة المدالتك اوسلوا عدة مكاتبات ومخاطبات الحسائرا لاقاليم المصرية لابل تحريك الفتدةين الهناوقات وادعوا ألغامن حضرة مولانا لسلطان ومن يعض وذرائه بالكذب والبهتان وبسبيه ذلك حصل الهسم شدفرالغ والبكرب الزائد واختاطوا غيظا فسديدامن على المصر ورعاياها حست لهيو فقوهم على الخروج معهم ويتركوا عبالهم وأوطائهم فأرادوا أزيوة موا المقتنة والمشهر بيذالرعية والمسكرالفرنساوية لاجل مرأب المبلادوهلالمذكامل الرهمة وذالكا فأماحه لامم من الكرب الزائد بدهاب دولتهم ومومام ممن علد كالمصمر الحميمة ولوكانوا فيعذه الاوراؤ صادقين بالهراس حضرة سلطان السلاطين لارسلها جهارامم أغوات معينين وغيركمأن المطائفة الفرنساوية بالمتسوص عن بقية الطوائف الافرغيمة وأغايتمبون المسلمن وملتهم ويبغة ونالمشركين وطبيعتهم أحياب لولانا السلطان قائمن خصرته وأصدقا للرملازمون اوداه وعشهراه ومعونتمه يصبون من والاء ويبغشون من عاداه ولذلا بإزالفواساوية والويه كموف غايةالعبداوةالنسديدة منأج لمعداوة المسكوف الغبيصة الرديشية والطائمة الفراساوية يعاونون مضرة السلطان على أخسط بلادهم النشاء الدنه لي ولايتنون منهم إنهاة فتنصص مأجها الافاليم الصرية أفيكم لاتحركوا المفتزولا الشرو ورين البرية ولاتعارضوا أامسا كرالفرنساوية بشوتمن أنواع الاذبة فصصل كم الضر روالهلاك ولاتسمدوا كلام المفسدين ولاتطمعوا أمرالمسرفين الدين بفسدون في ادرض واريه لهور فتصعوا على مافعلم مادمين واعماعليكم دفع المراج المطلوب منكم لكامل للتزمير لذكونو بالوطائ كم مالمان وعلى أموال كم وصالكم آمنيين أمطمشن لان مضرفصاريء سكرالكبع أموالمبوش ونابارته اتفق معناعلي أملا بالزع أحداني ديزالاملام ولايعاره نيافه لمشرعه المقمن الاحكام أورفوعن الرعية ساثر المغال ويقتصر على أخسذا لخراج ويزيل ماأحدثه الغللة من المفارم فلاتطفوا آمالكم بابراهيم

ومراد وارجعوا الحامولا كممالك لملاوغانق العياد فقدقال تبيهون ولهالا كرم الفننة ناتمة لعن الله من أية غلها بين الام عليمة أفضل الصلاة والسلام (وفي مالت مشره) قناوا تضمين عندياب زويلة أحدهما يهودى لم يتحقق السب في تتلهما (وفيه) أخرجو المن مت نسبب ابراهم كتفداص ناديق شمتهامصاغ وحواهر وأواني ذهب وفضة وأمتعة وملانس كنبرة (وفي خامس عشره) حضر جماعية من الفراد او ية بياب زو يلها وفنحوا بعض د كاكينَ السكر متواَّخذوامنها سكرا وضاعه لي أصحابه (وقيسه) دلواء لي انسان، نسده سندوقان وديعة لانوب سانا الدفتردا وفطلموه وأمروه باحضاره مافاحضرهما بعسد الازكار والجدمدة مرارفو جددوا فتنهدما أسلمة جواهر وسيماؤا ووخناجر يجوهرة وغيرذاك (وفي عشريته) كتبوا عدة أوراق طبوء ينه وألعد فوها بالاسواق مضووتها النق وما المعسقان عشريته قصدقان أطعرس كالبركة الازبكية في الهوا مجدلة فوأساوية فيكثر أغط الهاس في هدفه كعادتهم فيها كأرفال اليوم قيسل المصر تجمع الياس والمبكثير من الافرنج لبروانال الجيبسة وكنت بجملة مقرأيت قسائسا على هيئة الاوية بحسلي عود تعاثم بعوملؤن أحور وأبيض وأؤرف بميمشل دائرة الغربال وفي وسسعاء مسرجة بهافشيله مغدوسية يبعض الادهان وتلك المسرجسة مصاوية بدلوك من حدديد منهالله الدائرة وهي مندودة يبكر وأحبال وأطراف الاحمال بأبدى اناس فأغن بأسطعة البسوت التريسة منها فإبا كان بعد العصر يصوساعة أوقدوا تلاث الفيسيلة فصعد دخائها في ذلك الفسماش ومثلاك فانتقيزو صارمشل الكوة وطلب الدخان الصديعود الحاص كزه فليعد منفذا فجذبها معسمالى الملوط فوها بتلك الاحبال مساهدة الهاحتي وتفعث عن الارض فقطعوا ثلك الحيسال فهسعدت الحالبا تؤمع الهوا ومشت هنيهة لطافة تمساقتات طارتم الانتساة ومقط أيضا خلا التسماش وتناثره تهاثو واق كشعره من نسيخ الاو واق المصومسة فالمحسل لهاذات الكسف طبعهم استوطها ولميتهن مصمة ما قالومين أخواعلي هبشه فمر حصيب تسمع فيالهواه بتحكمسة مستوعبة ويتجلس فيهاأ تفاومن النباس ويسافسرون فيهيأ أفيالبسلاد المعسيدة لكشف الاشبار وارسال المراس الات بلغلهم أغراه شال الطمارة الهريح مملها القراشون بالمواسم والانسراح (وقي ثلث المليلة) طاف عتهما أنصار بالاسواق ومعهم مقاطف بهالموم مستموم بالمقاطف وها للسكلاب تسات متهاجلة كالعرة فلساطاع التهسادوج بدالناس الكلاب مرميسة وطرسي بالادواذ وهي موتى فاستأجر والهامن أخوجها الدالمكمان وسبب ذلاثا الهسم لما كأنوا عرون الاسواق في السيل وهسم سيكوث كانت البكلاب تنصهم وتُمُدُوخُنتُهِم فَفُعِلُوامِهِ اذَالَ وارْتَاحُوا هُمُ مِوالْنَاسِ مِنَا ﴿ وَفَي خَامِسِ عَشْمِرِيتُه ﴾ الفرصة عساكاليجهة مراد يست وكذاذ الدجهة كرداسة سبب العربان وكذلك الحائسويس والساطية وأخذوا بسال السقاتين برواياها وحيرهم واسكن يعطونهم أجرتهم فشيح المها وغلا أو باغت الفريقة شرة انضاف فضة (وفيه) ظفر وابعد وتود البروخيابا ياما كن متعسد وقبها بماحصه لميهمن الحوادث البكاسة والجزئمة التيلاعكن ضبطها ليكثرتها همتها انهمأ حدثوا

بغبط النريي الجماو وللازبكية ابتية على هيئة مخصوصة منتزهة يعجقع ببيا النسامو الرجال الهو والظلاعة فيأوتهان يخصوصة وجعلواعلي كلمن يدخل السمقدراتيخ سوصايدفعه أويكون مأدوناو يدمورقة عومتهااتهم هدمواو بئوا المتقياس وألروضية وهدموا أماكن الحيزة ومهددوا الذل المحاو ولقنطرة اللعوث وجعلوافي أعلاه طاحو لأتكور في الهوا عسة وتطعن الاوادر من البروهي بار يعة أعيار وطاحو تا أخرى بالروضة تعيامه باطب النشاب وهدموا المامع المحاور القنطرة الدكة وشرعوا في ودم جها تحو الى يركة الاز بكمة وهد موا الاماك المةا لداليت سارىءكمرحتي جعاوها رحب تمتسمة وهدموا الدورالمقايلة لهامن الحهة الإخوى والخناش التي خلف ذلك وقطعوا أشجارها وردمو امكاما الدترية الممسهدة على خط لامن الجهتين مسدامن حديث ساري عمكرالي فنطرة للغرف وجددوا القنطرة المذكورة وكانت آلت الى السفوط وفعلوا بعدها كذلك على الوضع والنسق بحست صار حسراعظها عتداعهدا مستوياعلي خط مستقيم من الاربكمة لحابولاق وينقسم بقرب بولاق بقدهن قسم الحبطريق أبي الملاوق مريذه ببالى جهة التيالة وماحل النيل وبطريقه الطريق المهلوكة الواصلة من طريق ابي العلاوجاء ع الخطيري الى الحيسة المداينغ وحفروا فرجاني ذلذا الجسرمن مبدته الىمنتهاء خندقين وغرسو ابجاليه أشجارا وسيسبآ باواحد تواطريتنا التوى قيما بيناب الديدوباب العدوي عنداللكان لمعروف بالشيم العدب حسمه ممل التؤاهير وردموا جسرائ تدائمهدامس شطيلا يبتدئ من المادالمذكور ويغتمى الحاجهة الملاح شارج الخسينية واذالواما يتخاسل بين الملامل الابنية والغيطان والاشجار والتساول وقنانتواجانيا كبيران التل الكبيرالج أوراقتنا رةا فاجدو ودموا فأطرية هسمقطعة من خليبهر كدالرطلي وقطعوا اشحار بستان كاتب الهار المقابل لمسرير كدالرطلي والمصاوا لجسم ايضآ والابندة التي بين باب المديد والرحية التي بظاهر جامع المنس ومادواعلي المتخفض بحيث صارت طريقا عتدتمن الاذبكه فالحيجه فقية النصرا لمعروفة بقية العزب جهة العادلية على خط مسدتقيم من الجهتين وقيدو الذلك انفاد امنهم يتعاهدون قلك الطرق ويصلحون مايخرج متهاعن يقالب الاءشدال بكثرة الدوس وسوافرا تلحبول والميغال والجبر وفعلوا هذا المشغل الكتبروالله على العلميم في اقرب زمين والمسخر واأحداق العمل إلى كالوا يعطون الرجال لزيادة عن البرتم مم المعتادة و يعيره و تهم من يعه الفلهيرة و يدسته يناون في الاشغال وسرعة الغلقان والقصاع عريات صغيرة ويداها يمتددنان من خلف يماؤه الشاعل ترايا أوطسا أواحيارا من مقسدمها سمولة بحيث تسعمة دارخسسة غاقان غريقمض مديه على خشيشها لمذكورته ويدفعها مامه فتعرى على علمها ادني مساعدة اليمح والعممل فصالها الحدي يديه ويفرغ مافع امن غيرته بولامشقة توكذلك لهم فؤس وقزم محكمة الصنعة منفنة الوضع وغالب المناع من جنسهم ولا يقطه ون الاحرار والاخشاب الاءالمارق الهند... . فعلى الزوايل القبائمة وانقطوط المستقوة وجعساوا جامع الفلاهر يبيرس شارتج القيسفية فلعة ومذارته برجا ووضعواعلى أسوارم مدافع واسكنوا بالمساعة من العسكر وبنواني داخله عدة مساحسكن

تسكما المسكوا لمليه أبه وكان همذا الجامع عطل الشعا ترمن مدقطو بله وباع نظاره منسه [ أنفاضاوهمدا كشيرة (ومنها)أنهم أحسد ثواعلى النال المعروف بنال العقارب بالنساصرية ابندة وكرانك وأبراجا ووضعوا فبهاعدتهن آلات الخرب والعساكرالمرابطين فيسه وهدمواعسدة دورمن دورالامراء وأخذوا أنقاضها ودخامها لابنيتهم وأفردوا للمديرين والفليكسن وأهل المعرفة والعلومألز بأضبة كالهندسة والهبئة والنقوشات والرسومات والمسؤر بن والبكتبة والحساب والمنشة ينحارة الشاصرية حيث الدرب الجديدوما بهمن البيبوت مثل يبت قاسم ببك وأمعراطاج المعروف بالديوسف ومتحسسن كأشق يوكس القسديم والجديد الذي أنشأه وشدده وزخرقه وصرفءامه أمو الاعظعة من مظالم العباد وعندتمهام ماضه وقرشه حدثت فسذما لحادثة فقرمع النساوين وتركه فممجلة كبيرةمن كتبهسم وعليماخوان ومباشرون يحفظونها ويحضرونها للطلبة ومن يريد المراجعة فبراجعون فيهامرا دهم أتحتمع الطلبة متهم كل وم قبل الغله ريساعته ووجعلسون في فعده قا المكان المقايلة لمخازن الكتب على كرآسي منصوبة حوآز بةاتخفاذي يضةمستطيلة فيطلب من تربدا الراجعسة مايشا منها فيحضرها له الخاذن فيتصفسون ويراجعون ويكتبون حتى أسافلهم مسالعسا كرواذا حضرالهم بعض المسلمن ممزير يدالنرج مذلاينعونه الدخول الىأعزأما كنهم ويتلقونه بالبشاشة والضعان واظهاد المسرور يمييته اليهموخسوصااذ اوأوافسه فابلية أومعرفة أوتطاعا للنظرف المعارف فأواله موقاتهم وتحيتهم وبحضروناه أنواع الكتب المطبوع بهاأنواع التصاوير وكرات الميشلاد والاتهالم والحدوانات والمطبور والنباتات وتؤار يخالف دماء وسعرالامم وقصص الانبياج أيتصاو وأحدم وآناتهم ومصواتهم وحوادث أتمهده بصيصرا لافسكار ولفدؤهيث اليهدم مراوا والالمونى على ذلك فن جلة ماراً يقه كتاب كيبريث قل على سيرة النبي صلى الله علمه وسلم ومصؤرون بهصورته الشر يفةعلى قدرمبلغ علهمو اجتمادههم وهوتكأتم على قدمه باظرالى السماء كالمرهب الغليقة ويدمالهني السيفوق اليسري انتكاب وسوله العماية وضياله عنهم بأيديهم المسوف وفي صفعة أخرى صورة الخلفاء الراشدين وقى الاخرى صورة المدراج والمراف وهوصلي الله علمه وسلرا كاعلمه من صطرة مث المقدس وصورة بيت المهاد س والحرم المكى أوالمدنى وكذلك صورة الأتمة المحتهدين ويقمة الخلفا والسلاطين ومثال اسلام ولرصاحها من المسايجد لعظام كاآ ياصوفيه وجامع السلطان محذو هبئة المواد النبوى و بتعيسة أصناف الناس لالليوكذلك السلطان سلميان وحيثة مسيلاة العامة فدرموا مي أيوب الانساري وهيثة بارة الحناؤة فبموضو والبلاان لسواحدل والمتعاد والاهرام ويواف المصيدوالمسود والانسكال والاقلام الرسومة ماوما يعتص يكل الدمن أحناس الحموان والطبور والنمات والمعشاب وهر لوم الطب والتشريح والهندسيات وجواله ثقال وككنب الاسلامية متوجع بلغتهم ورأيت منستهم كأب الشفاءالقاشى عياص واليميرون عنهبة ولهم مشفاءشريف وباليردة للبوصيرى ويحفظون بعلاسنأ يباتها وترجوها بلغتهم ووأيت بعضهسة يتعقنه سورامن النرآز والهم تطلع زائدنعاوم وأكثرها الرياضة ومعرفة المفعات واجتهاد كسر في معرفة اللقسة والمشطق ويدأ يوت في ذلك السل والنهار وعنسدهم كتب مقردة لاتواع اللغات

وتسار يفها واشتفاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل مايريدون من أى لغة كانت الى لغتهم في أقرب وقت وعنساد توت الفلكي وتلاحذته في مكام ما المنتصبه به الا " لات الفلكية الغريبة الثقابة ةوآلات الارتفاعات البديعة التجسية التركيب الغالبة الثمن المسنوعة من المصفر المموء وهياترك ببراد يهمسنوعة يحكمة كلآلامنهاء لمدة قطعتر كبمع بعضها البعض برباطات وبراديم لطبغة بصبت اذادكيت صاوت آلة كبيرة أخذت فدراحن الفراغ وبهاتظا وات وثقوب بنف ذالنظرمتها الحالمرق واذا انحسلتر كسهاوضعت في ظرف صغير وكذلك نظارات للنظار فحالسكوا كبوارصادها ومعرفة مقاريرهاوا ببرامهاوا وتشاعاتها واتصالاتها ومتاظراتها وأنواع المنسكايات والساعات التي تسعر بنواني الدقائق الغريسة المشكل الغائدة النمن وغيم وللتوافودوا بأساعة منهم بيت ابراهيم كتغدا السنارى وهما للصودون ابكل تحاومتهم ارجيج المصوروهو يصورصورا لاكمه بناتسو يرايطن من يراءاته بالذف الفراغ مجسم مكادينطق يعتي الدصورصورة المشاهغ كلواحد على حدثه في داثرة وكذلك غيرهم من الاعسان وعلقوا ذلك في بعض هجيالس سارىء سكر وآخر في مكان آخر يصوّ والحدوانات والحشرات وآخر يستور الامدن والمستان أنواعها وأحمالها والأخسذون الحلوان أوالحوت الغرامساندي لابويجد يبلار هسم تنضعون جسمه يذاله في ما مصر شوع عافظ للجسم قدية على عالله وهمثته لايتغير ولايبلي ولوابق زمناطو يلاجوكذان أفردواأحا كناللمهندسين وصناع الدقائق وسكن المليكهر وبابست ذي النسقار كفدا يحوارة للثووضع آلاته ومساحقه وأهوائه في تاحيسة وركب أوتنانه وكوانيز لتقطيرا لمساءوالادهان واستنقراح الاملاح وقدودا عظمة وبرامات لماله مكانا أسبقل وأعلى ويهيده ارتوف عليها التسدو والمماو شياترا كدب والمصاجبن والزجاجات المتشوعة وجها كذلك عدةمن الاطبا والجرابيحمة حاوأ فردوامكأ افي يتحسون كاشف يوكس لصناعة الحكمة والطب ألكماوي وينوافعه تذالبرمهندمة وآلات تقاطعهما الوضع وآلات تساعيد الارواح وتفاطع المساه وخلاصات المفردات وأملاح الارمذة المستخرجة من الآعشاق والنباتات واستنفراج المناه الجلاءة والحسلالة وحول المكان الداخسل قوارير وأوان من الزجاج البلوري اغتلف الاشكال والهيئات على الرفوف والسدلات ويداخلها أنواع المستخرجات(ومن أغرب مارأيته في ذلك المكان) الناعض المتقيدين لذلك أخذ فباجة جات الموضوع فيها يعض المساها لمستخرجة فصب منهاشساً في كاس تمص عليها من زيباله ذاخري فعلا الماس وصعدمنه ديثان ملون حتى القطع وجف ما في السكالس وصار حقيرا أصقه فقلمه على البرحات عبرا بالنساأ خذناه بالدنيا وأغلو ناوخ فعل كذلك عباه أخوى فحمد وياخري فيمد يعراأ جرياقو تساوأ خذهرة ثسأ قلبلا حدامن غيبارأ بيين ووضعه على السندال وضربه بالمطرقة بلطف للفرج لاصوت هاأل كصوت القراداله انزهمامنه فغصكوا مناوأ خلعرة زياجة فارغة مستطبلاني فداراك يرضيته النبرة فمديهاني ما فواحموضوع وفي مندوق من الخشب مصفح الداخل الرصاص وأدخل معها أخوى على غرورتم اوأنزلهما في المباموأصة دهما يحركه المحبس بها الهوا في أحدهما وأني آخر بفتيار مشتعلة وأبر رَدُلكُ فم الزجاحية من المياه وقوب الاسخر الشعلة البهافي الخال فخرج مافيهامن الهواء الصيوس وفرقع

بسوتها الله أيساوغير ذلك أمود كثيرة و براهين حكمية تقوله من اجتماع العناصر وملاقاة المطبائع ومثل الله لكذا المستدرة التي يدبر ون بها الزجاجة فيتولدس و كتها شرريطابر علاقاة المنتفي كنيف و يظهر له صوت وطقطة فواذا مسك الاقتها شخص ولو خطاطة المصدلا بهاراس آخر الزجيدة وارتعد جده وطقطقت بهاراس آخر الزجيدة وارتعد جده وطقطقت عطاماً كاذه وسواعده في الملك برحة سويعة ومن لمن هذا الله مسلايه حصل المثلث ولا أضاأ وأكرولهم في المورد أحول وتراكب غويسة ينتج منها متسلايه حصل المثلث ولا أضاأ وأكرولهم في المعالمة المورد المن أوساس ثابر الاتواكب غويسة ينتج منها المام وطواحي النهوا والعربات والموافرة كوائس الماما وعليا منافع من المورد والمنامة وصدة والمستدادات والمعاملة المعاملة وصدة والمنامة المورد والمنامة والمنامة والمنامة المورد والمنامة والمنامة والمنامة المنامة والمنامة المنامة المنامة المنامة المنامة المنامة والمنامة المنامة المنامة المنامة المنامة والمنامة المنامة المنامة المنامة وعلمة المنامة والمنامة والمنامة والمنامة المنامة والمنامة المنامة والمنامة المنامة والمنامة المنامة والمنامة والمنامة المنامة والمنامة والمنامة المنامة المنامة والمنامة المنامة والمنامة المنامة والمنامة المنامة والمنامة والمنامة المنامة والمنامة و

\*(ئىررىب سىنة ١٢١٣)\*

استهل يوم الاحدقي مالشيه فتأوا خضصاءن الاحتاد يقال له مصطفى كاشف من حاعة ح بيك العروف بشفت وكار قدفرسع لنبارين تموسع من غيرا- تتئذان وأتحام كامامستترا ببيت والشيخ سلهمان السموى فسله لمصطفى أغامه تعشظات لماخيذ لهأسانا واخبر لذرنسيس بشأته واغراهم عليه فأحروه بفتله وتصعرانه وطاءوا بها ينادون عليها بقولهم هفاجوا أمن يدحل المىمصر بغيراذن المرتسيس (وله يومانليس) حضر كبير لفونسيس الدى بناحية قليوب وصعبيه سلمان الشواري شيخ الماحية وكبيرها فأماحضر حسومه لقلعة قبل انهم عثر والهعلى مكتوب أوسلاوقت انفتنة السابقة الىسرياقوس لينهض أهل تلك المواسي في النسام ويلعرهم بالمضوروقت أدبرى الملبق الفرنسيس ولمنا مسووحيا والمعمد أربعتمس الاحابانا يشأ [ (وقيه) المدنو عن مارا بعضر بوله ف كل وقت وقت الزوال لأن ذلك الوقت عندهم ابتدا اليوم (وقى يوم الاربعا معاشره) مادوافي الاسواق مان من أزاد آن يشتري فوها أو حيارا فليعضر يوم ألجعة أالشعشره ببولاق ويتسترى من الفرنسا ويتماأحب منذلك وكتبوا بذائ أوركا والصنوها الاسواقاو لازقة رهي مطبوعة وعليها لسورة ونصافلتكن معلوما عنسد كافة الرعايا المصرية التي يوم الجعة ثلاثة عشره وشهروب الساعة التين يساع في ولاق حلة خيل من المشجنة الدراوية فلاجل هذا المشدتري كلمن أرادأن يقتني عدالا فنصناله الاجازة أنه بهتني كاير مدروشاه التهي (وفي يوم الانتين سادس عشيرم) سافرساري صبكر يونابارته الى السويس وأخذهميته السيدالهدا فيروق وابراهم افندى كاتب الهاد وأخذمعه أيضا بعض للديرين والمهددسين والمصؤدين وجوسس الجوهرى وألناون أيوطاقية وغيرهم وعدة

قوله والاربعية عشراخ هكدا بالنسم والمسدود ا واحد اه

كشيرة من عساكر الخيالة والمشاة وبعض مدافع وعريات ويحتمر وان وعدة يتحال لمسل الذخدة والميا والغوماتيه (وفيه )شرعوا فحترتاب الديوان على تنظيم آخر وعينو المسستيز تقرامهم أزيعة عشرية الاهدم خصوص وهم الأيل بحضرون داصاويقال لهدم الديوان الخصوصى والدنوان الديوى والساق بعسب الاقتضاء والاربعة عشرهم من انشاع الشرقاوي و لمهای والساوی والد کری والصوی و من الصار الهر وی واحد محرم دمن المساری 🎚 القبطة لطف الله المصرى ومن الشوام يوقف فرحات رمحا يسال كحيل ورواحمة الانكايزي إ الانة عشر فلما له سقط منهم وتودنى وموسى كافرا انتراساوي ومعهسم وكلاءومناشر ولامن النرنسيس ومترجعون وأسا اهمومي فاكثره مشاعؤ موق وكتبوا بدلك طومارا كبهرابصير امنه نسعنا كنبره وأرساؤامنها أحضا كنعوة للإصان وألصفوا منها والأسواق على العادة وأرساوا لاذين صنوا بالدبوان أوراقا احمائهم شسبه النقارير وصووة مسدرانك الطومار المكتتب في شأن ذلك وقدأ وردت ذلك والكاناقه بعضطول للاطلاع على ماقيه من القويهات على العقول والتسلم على دعوى الخواص من البنسر يفاسسه النفيلات القائنات على مطلا نوايديهة العقل فضلاعن المغار أرهم مقولة على اساد لو المارية كسرا اشرنسس وبصه

> ه: مشم الله الرحن الرحيم) همن أمير الحموش الفرنساوية خطاما الى كافقة أهالي مصر الخاص أوالعبا بنعليكم الثبعض الناس المضالعة اهقول الخالدين من المعرفة وادراك المواقب سابقا أوقعوه النسنة والشرورين القاطنين عصرفأهل كهم الله يسمب فعلهمو لاتهم القبحة والباري سمجانه وتعيال أعرني إلشة تتأو الرحة على العبا. فامتثاث أحر موصرت رحما بكم شفو قا علىكم والكن كانحصل هغدي فيظ وغم شديد بحب تحريك هذه النتنة منيكم ولاجل دائعا أبطات الدبوان الذي كذن دتبيثه لنظام البلدو صلاح أمو المكهمن مدتشهرين والاته تؤجه خاطرنا لحائرتيب الدنوان كما كان لانحسن أحوا لمكم ومعاملت كبرني المدة الذكورة أنسانا ذبؤ ببالإشراروأهل لفتنسة القروقعت بابقاأيها العلاوالاشراف أعلوا أمتسكموه واشر أرعت كماأن الذي بسأديق ومخاصمي فهاخصامه من ضلال عقلد وفساد فيكره ذلا عجسه ملجأ ولاشهاما يحمه منهافي هسذا المالولا يتعومن مزيدي لقه لعارضته ماشارير القعسطانه وتعالى والعاقل بعرف الامافعلناء بتضدير القاتعيالي وارادته وتضاله ومن يشدانا فيأذلك فهوأحق وأعي البصيرة وأعملوا أيضاأ متكمان القعقدر في الازل هلاك أعداء الاسلام والكسيرا اصلمان على يدى وقد رقى الأثرك المدأسي مهن الغرب الى أرض، صراح للالما الذين طلوافع اوابوام الامرالذي أمرتء وتربشيك لعافل انحذا كله بتقسدوا للهوارادته وفضائه واعلوا أيضا أمشكمان الفرآن العظيم صرح في آيات كشير تنوقوع الذي حصل وأشارفي آمات أخرى الى أمو رنقع فيالمستضل وكلام فقعف كمأبه صدة وحقلا يتخلف اذا تقروه داواب تشعذه الملقبالات أذانكم فلترجع أمشكم بشعاء لوصداه النمة والحلاص العاوية فانامتهمين اءتنعوس الغي واظهارعداوق خوفاس سيلاج وتسدة مطوقي ولميعلوا لان القعطلع على السرائر بطيئاته الاعتزره تخو العددرووالاي فسمل ثلث بكون معارضالاحكاماته منافق وعلسه الممنة والنقسمة من الله هلام الغيوب واعلوا أبضااني أفدرعلي اظهار مأني

نفس كل أحدمت كملائي أعرف أحوال الشخص وما انطوى علمه يجعره ماأرادوان كنت لاأة كلم ولاأنطق الذيء نسده ولكن يأتى وقت و يؤم يظهر الكم بالمعايشة ان كل مافعاته وحكمت فهوحكم الهسي لابرد وان اجتهاد الانسان عاية جهد مماعنعه عن قضاه الله الذي فذره وأجراه على يدى فطوني للذين يسارعون في انعادهم وهمتهم عصفا النية واخلاص السريرة والسائلم (ورشوا) لارباب الديوان الايوى شهربه تدفع آليهم تظيرتنت وحييمسا فح العامةوالدعاوي ومايترتب علىه النظام بينهم وبين المسلين (وفي مامن عشره) طافواعلى الطواحين واختاروامن كلطأحون فرساأحذوها (وفحرابيع عشريته) حضرالمسد الهروق وكاتب الهمارمن السويس وكان سادي عسكر ذهب الى الحسة بلبسر فأسبتأة تومنى ذعابهما لحدمسر فأذن الهموأوسسل معهم فهسين عسائم بالمبوصلوهم الحمصم فلنحضروا حكوان أهل السويس لمايافهم يحي الشرنساوية هريوا وأخاوا البلدة فذهبوا الجالطور وذهب البعض الحالموب بالسادية فنهب القرنسيس ماوجيدوه بالبشيدومن المين والمقاجر والامتعة وغسيرذال وهسدموا الدوار وكسراوا الاخشاب وخواي المباطل احض كبرهم وكان منأحراعتهم كلم لتعارانداهبون معه وأعلومان هدذا الفعل غيرصالح فاشتمذ من الديكر بعض الذي أخذوه ووعدهم باسترجاع لباقي أودفع تمنه بمصر وأن يكتبوا فائمة والمنهومات تمانه وجدمر كبين حضراالي قربب من السويس بهما بن ومناجر فغرقت احداهما فنزلت طائفةمن القرنسيس فحرا كبصغار وذهوا الهافي الغاطس وأخرجوهاما آلات ركبوهاواصطنعوها متعلج الاثقال ۽ وفي مدة اقامتــهالسو يسصار يركبو يشامل فيالنواجي وجهات احليا أبيمر والبرليلا ونهارا وكان معهمن الادم في هـ لذه المه فرة ثلاثة طمو رديباج محرتمان وفذفي ورفي وليسمه مغباخ ولافراش ولاغرش ولاخية وكلشضص من كره معسه رغنف كبوهم شوق في طرف مو يته يتز ودمنسه و يشرب من سقاء لطبف من صقيم معلق في عنقه (وفي يوم السبت) حضر عدة من العسكر الفرنساوية من تاحمة بليبس ومعهم عدةمن العر بان تتحو الثلاثين تقرامو تقون باخبال وأسروا أيضاعدتمن أولادهم ذكوراوا نااما ودخاوابههم الىمصر يرتفونهم بالطبول أعامهم ومعهم أيضائلانه حوليمن حول التعاد و بعض جال مما كان نهب منهم عند رجوعهم من الحبح (وفي لهذا الدُّنشِ عَايِمُهُ) حضرساري عسكرمن باحدة بلبيس الي مصرلة لاوأحضرمعه عدة عرفان وعبدالرجن أماتلة أخوسلميان أباظة شسيخ العبايدة وخلاقه زهبائن وضرلوا أيوزعب ليوالمنع وأخسذوا مواشيهم وحضرواجم المحالقاهرة وخلفهم أصحابهم وجلاونسا وصغاوا وفح فلآالهوم فتلوا شيغ العرب سلعان الشوارى شيخ فليوب ومعده أيضا الاثة وجل إذال لهدم عرب الشرقيسة وأنزلوهم وبالفلعة اليالرميلا على يدالاغاوة طعوار ومهمو حلواجشة المشواري معرزاسه في تابوت وأخذه اتماعه في بلده فلم وبالبدقن هناك عندأسلاقه وانقضى هذا الشهر وحوارثه الهزئية والكلية (منها) ن في ليا السابيع والعشر بن منه أنت جاعدًا لي دار الشبيخ عهد بن الجوهرى الكائل الازبكية بالفرب من باب الهوا متفلعوا الشدال المطل على البركة ودخلوا متسه وصعدوا الحائعلي الحار وكانها ثلاثة من النساء المقداحات وابنة غداحة أيضاو بؤاب

الدار وله وسيحون الدار بهاولا الجريم بل كانوا قدا نتقاوا الى داراً توى الماكن معظه العسيكر بالازبكية قاسة يقظ النسا وصرف قضر بوعى وقتاوا منهن احراة والحقف البق في جهة وعانوا في الدار و أخذ وا مناع ارصاغا ونراو او استيقا البواب فاختى خوقا منهم فلما طلع لنهار وشاع الخسير وكان سارى عسكر عاشبا فلم يقط كلام في شأن ذلك قلما قدم من استنام المحمد و المناع الديوان و أخير و وفاغتم لذلك و أظهر الفيظ و ذم فاعل ذلك قلم من العاد الذي يلمقه و اهم في القائمات وتسديدهم على وقود المناد دل بالازقة وهم من العلا الملدواذ العرو المالليل و وجدد واقتد بالا أطفأه الهوا أوفر غ المناد دل بالازقة وهم من أهل الملدواذ العروا الماليل و وجدد واقتد بالا أطفأه الهوا أوفر غ ما حيمه على قائد بل بسوق أدير الحيوس بين كونها في طروف من الورق والخريد فايشل الورق وسال الماء فالديل الموق والمورد في المائمة المائمة المناد بل وقائم المائمة المناد الموق والخريد فايشل الورق والمورد في المائمة المناد الموق والمورد في الازقة والعطف الفسير المناذ المورد في المائمة المناد المناد المناد المائمة وحدوما في المناد المناد المائمة المائمة المائمة المناد المناد المناد المائمة وخدوما في المناد المناد المناد المائمة المناد المناد المائمة وحدوما في المناد المناد المائمة المناد المناد المناد المناد المائمة المناد المناد

(شهرشعبانالعظم سنة ١٢١٣)

استقل يبوم الثلاثيا فلمه فتلواثلاثه أنفارس الشرنسيس ويتدفوا عليه سمبالرصاص بالميدان غجت القامة قدل التهرمن المتسلقين على الدور (وفده) أخبرا لدخار بإن مرادبيك ومن معه ترنموا الى قبلى و وصلوا في عقيسة الهوا وكلباقرب متهم عسكر الفرنساوية انتفاوا وقبلوا ولقدداخلهممن الذرنساو يذخوف شديدولم يقع بهرملا فاقولاقتال (وفيه) قدمت وباسة تحدمل المزالاي حضرمن السويس بالمركب آلداو بعصبة حياعة من الفوفساوية لخسارتها أس قطاع الطريق ﴿ وَفَ يُومَ الْاحْدَسَادُسِنَّهُ ﴾ أنا ي القبطان الذرنساوي المساكن بالشهد الحديني على أهل المال الخطة وماجاورها بفتح خوانيت والاسواق لاجل مواد الحدير وشدد فىذلاق وأوعسد من أغلق حافوته بتسميره وتغريمه عشهرة وبال فرا نسسه مكافأة له على فلك ركان الدائب فيذلك والاصدل فيهأر هذإ المولدا بتدعه السديد بدوى من فقيع مهاشرو أف المشهد فتكان قداءترا معرض الحب لافرضى فنذرعلي افسه هذا الموادار شفرا مالقه تعالى فحصلت له عاض إغاقة فابتد وأبه والوقدفي المسجد والقبسة فناويل وبعض شموع ووآب فقها يفرون الفرآن بالنهارم وارسية وآخو بين المسجدية رؤن بالنسل ولاثل الغيرات للجزولى ترزادا سفال والضماليهم كشيرمن أهل البدع كجماعة العقبني والحفاث والعربي والعيسو يعتقم ممن يكملق وخذ كرابلالة ويحرفها وينشا فالنشدون القصائدوا الوالات ومنهم من يقول أيانامن بردة الماديث للبوط برى ويجاويهم آخر ونحذا بالانالهم بصنغة صلاة على النبي صلى الله على موساروا ما العبسوية فهسمها بقس المغاربة ومادخل فعهمن أهن الاهوا ويتسدون لق شئر من أهل المغرب يقال له سدى محدين عيسي وطريقتهم المهريج لسون قبالة يعضهم صفين ويتتوكون كلاما معوب بلعتم رينم وطويقةمذواعلهاو بيزأيديهم طبول ودقوف يينسر يون عليهاعلى قدرالنغ

انتهر بالشديدامع الاتناع أصواهم وتفقبهاءة أخوى قيسالة الذين يضهريون بالمدةوف فسنعمون أكنافهه مفي كناف يعض لايخرج واحسدعن الاشخر ويلنوون ويفتصسبون وبرتفعون ويتغانضون ويضر بون الارض بارجابهم كلذاكمع الحركة لعشيقة والقوة الزائدة بحيت لذا المقبام الاكل من عرف القوة وهـــذه آلدر كلت والاية اعات على تمط الضرب إف فيقع بالمحصدد وي عظيم وضعيات من هؤلا ومن غيرهم من جاعة الفقوا اكل أحسدله ة وكيفية تباين الاخرى هدذا مع ما ينضم الى ذلك من جدع العوام وتحاقه سم المحد شوالهذبان وكثرة اللغط والحبكابآت والاضاحبيك والتلقت المحسان لمغلبان الذين بعضرون للتغرج والسعى خلفهم والافتقان جهورى قشو واللب والمكسرات والمأكولان فيالمسجد وطواف المباعة يالمأ كولات على الناس فيهورها تالمأ فيصبرالمسجد بمنااجتمع فسه منهذهالناذورات والعقوش لمتحفانا لاسواق الممتهنة ولاحول ولافؤ فالاباقه العلي العلام غمزاه اطبال على ذلك يقدوم بعاعة الاشار من الحادات البعيدة والقويبية وبعن أيديهم مناود القناديل والجوامع العظيمة التيقعه ماييال بالربال والشبوع والطبول والزمو وويتكلمون بكلام شرف يغاذون المهذكر وتؤملات يثانون عليها وابتسسبون من باومهم أويعترضهم الى الانترال وخفروج والزند فغوغالهم السوقة وأهدل الغرف السافلة ومن لايكال قوث لسلته فتعد أحدهم يتجتمد بفوقسه يمهو ينسع مشاعه أويستدين الجلائس الدراهم ويصرفها في وقود القداد دل وأجوة الطمالة والزمارة وكل يجتمع علمه ماهوس أمثاله مسالحرا دمش ثم يقطع أسلته تلل سهرانا ويصور تحاكسلانا ويظن الهبات يتعبد وبذكرو يتعجد واستمرهذا المولد أ كثرمن عشرسه تنعن ولم يزورا لشاذ ولدائ الاحررضاو مقتا واستعباب خسدمة الضريح مألاح لهممن خساف العقول مثل الشهع والدراهم والمحذواذ للاحبالة لاكل أموال الناس بالباطل لت هدنه المادثة عصر تركأ هذا المواد في حلة المتروكات تم حصلت الفقفة التي حصلت وسكن هذا القرنساوي فيخط المشهدا لحسيني لضبط تلك الجهة وقدم مسارة ومداهنة بصار يظهرا لحبسة للمسلين ويلاطفه سهو يدخل يبوت الجبران ويقبسل شفاعة المتشفعين ويجل النتهاءو بعظمهم ويكرمه معوأ يطل وقوف عسكرميا لسلاح كعادتهم فينخد يوهسذما إفهة وكدلك منعما يفعله القلقات من أنواع التشديد على الناس في مثل القناديل فأطمأن به أهل المطمور اجعوا للبكو والحالصيلاتق المساحد بعسد يخوفهم من العسكر الذي وتسمعهم وتركهم المسكم فالباأن والهوعرفوا أخلاقه وحموا لعادتهم ومشوهمالاسال أيضابدون فزع روتر جانه على مشال طريقة موهو وجل شريف من أهل حاب كان أسعرا باللالة فاستغاصه الفرنسيس في بدله من استخلصوه من أسرى مالطة وقدم معهدم مصرفها أجاس عذ لضبط انافط كالاترجانه يبهووبا فاحتال بعض أعمان الجهة ووتب هذا المشريف المذكو و لهكون فسيمرا ستمللها مسافشتم لهقهوة بإنططا بالقرب من والاستخدومه وجعة ألغاس للجلوس فيها والسهرسسة من الليل وأمرهم بعدده غلق المواكث مقدارا مي اللسل كعادتهم القديمة فاستأنسوا بالاجتماعات وانتدلى والخلاعات وعبرذلك جهات تلك الخطة ووافق ذلك هوى العامة لانأ كثرههم طبوع على المجون والغلاعدة وتلاهى طبيعة الشرنساويه فسادوا

يجقعون عنده للدعر والحديث واللعب والمداؤحة ويحضره مهدرذال الضابط ومعسه زوجته وهيمن أولادالبلد الخلوعين أيضافا تساق الحديث لذكرهذا المولدالشهوى ومايقع في لمالمه من الجمعيات والمهرجان وحسسنواله اعادته فوافقهم على ذلك وأحربا لمناداة وفتح آلحواكيت ووقودالقناديلوشددفذلك(وفيومالاربعاه) كتبوا أوراقا بتطمعطيارة بعركة الازبكمة مشل التيسيق ذكرهاو فسدت فاجتمعت الغاس لذلك وقت الفلهر وطعوها ومتعدت المى الاعلى ومرت الحان وملت تلال البرقية وسقطت ولوساعدها الريح وغابت من الاعين أقت الحيلة وقالواانم اسافرت الى البلاد البَّمَدُة بَرُعَهُم (وفيه) سافر الْخُواجِه يَجَاوَنَ الْيَ الْسَعَيْدُ والنِّسَا على برجا أتحرير البلادوقيض الاموال والغلال المناخرة بالنواحى للغز (وفيه) سافرت كافلة بهاآسال كثعقوه واش ونساءا فرخيبات وصسناءيق قيل الهمأ وسلوها الحالطو ووصعبتهم عدة من العدكم (وفي وم الخيس عاشره) حضر طائفة من العدكم الفرنساوي الى وكالة ذي الفتاربا لجالمة ففتعوا طبقة كانت لكتفداعلي ياشا العارا باسى وأخذوا مأوجسه ومجاس الامتعدة وخقوا عدة حواصل وطباقبيذات اشخان وبالوكألة الجددين توغديرها للمسافرين والهاربين والقليوغيية وضبطوا ملبها وقبضوا على جناعة من الاتراك والقلوغيمة اتصاد ومصنوهم بالفلعة وصاروا ينتشون علىمن بقءته مبالفاهرة وبولاق خسوصا الكرالمية الذين كانواء سكرالمراد سان وأخذ واالكشيرمن تصارى الاروام والقلو يحيدة الذين كانوامع حراد بيك و بعضهم كان يمصرفا د شاوههم ف عسكوهم و دُيوهم برُيهم وأعطوههم أسلحة وانتظموافى سلكهم روفهم وأترب الاخباريان على باشاونسوح باشافار قاص ادبيك وذهبا من خلب الجبل على الهين الى جهة الشام وصعبته مرجماعة ابراهيم يبات وكأن ذها بهم في أواخر رجب (وفيسه) بادوا بابطال المقنادين التي توقد في الليل على السوت والدكا كين وان يوقدوا عوضها في ورط السوق مجامع في كل مجمع أربع قنادين بين كل مجمع ثلاثون ذراعاً ويقوم بذلك الاغتداءدون الفقراءولاءلا فةللقلقات فيذلك فقر حيذلك فقراءا لناس واعترجت عنهم هذه المكرية (وقيم) نادواأ يضاان كل من المستكانة دعوى شرعمة أوظلامة فلمذهب الى العلماء والقانيي (وفيه) د هِدِ طا تُنهُ من العدكر وشر بواهرب الكوامل ورجعوا عنه وباتهدم من الغيثيوالمعز والدجاج والاوز والحدر وغيراً لك (وقعه )-ضررج ل من باحسة غزة يطاب أمانا فاست فاطمة ووجة عرباديك ولاينة الموسوم عجدا فندى ليكوى ووسها الامع ذى المقاد وخشداشينه والخطاب لملشيخ خاليسل البكرئ فمرض ذلك بليء ارىءسكر وترجىءنسده فككنب لداما فابحضورهم وألرسال لهمانفقة وكاناذان حيسلة منهم لنأتبهسم النفقةو يعض الاستداجات وأخبرذان الرسول ان عبدا فعماشا ابن العقلم يفزقوا براهيم بالمتا ومن معمشارج البلدوهم فيضنق وحصير وحنزعتهم داخل البلد إواسم ذهب عدتمن العبكر القونساوية لىقطبا وشرعوافي بنا اينية منالة وأشبح سقرهاري عسكرالي يعهسة الشاموالاغارةعلها ووقاليان الاحدثالث عشرم كان انتفال ألشمس لبرح الدلووه وأول شهرمن شهورهم وعاوا تلك اللَّيْكَ سُوافَةُ بادودوسو أُديخ كاهي عادتهم عند كل انتفال الشمس من برج الى برج (وفي وم الاثَّنيزراب ع عشره ) فادى المحدب على اللهم الضاف بسبعة أنصاف الرطل و كان بنمائيسة

والليم الحاسوسي بخضة وكان بستة (وفيه ) ذهب طائفة من العسكر وضر فواعرب العمامة نواس انتانيكة وقتاوا بهسمطا تفةوته بوهرو وجدواس منهويات الناس وأمنعة عسكه الفراساوية وأسلمتهم بعله فاخدذوا ذلكمع ماأخدذوه وأحضر وامعهم يعش وجال ولساء ويسوه مبالقلعة وفيسمذهب عدتهن المسكوال صنافع واجهو والوود وترتفيدل وكغر والدىءصبى عليهسم نشر تومونهبوه أيضاونه مواجالاو بهائم ممن لهيعص أيضا ودخم المقيط (وقايوم السبت) فتلوا بالقلعة فعوالقد مين نفرا وغالبهم من المعاليك الذين وجسدوه حاربيزني لبلادوالذين عس عليهم الخميث الاغاد برطلين والقلفات ووجدوهم يحتقين في البسوت (وقده)قبضواعلى خسسة أخادمن اليهودواس أثين فالقوا الجسع في بصرالنيل وقيه فادوا مان كل من اشدتري شدماً من منه و مات العرب القي نهيتها العديكر يصفيره لبعث صادي عسكر (وفعه) كثرالاهقيام والمفركة يسفرالفرنسيس اليجهة الشام وطلبو اوهبوا إجابة من الهبين وأحضر واحدال عرب الترابين لجدماوا عليوا الذخه مرة والدفسق والمعلمق والبقر تهرمهوا على الاهابي عدة كبيرتهن الجهر وكذلك عدةمن البغال فطاب شيخ الحاوة وأحز بجيمع ذلك وكذلك لركيدا ويدأمرهم بجمع البغال فاختن عالب أصحاب الحبروءف الناسءلي حبرهم فاستنعخروج المشاشين الذين ينقلون المباء فالقرب على الجير وسقائس الجال والمبراسمية فحُصَّالُ لِلنَّاسُ ضَمَّ يَسَابِ ذَلِكَ ﴿ وَفَيْهِمَ الْأَنْسِ حَدَى عَشَرَ بِنَّهِ ﴾ كُنْبُوا أُورا فاولصقوها رواق على العادة وقصم المادلله وحدم هذا خطاب الى جسع أهل مصرمن خاص وعاممن محقل الديوان الخسوسي من عقلا الامام علىه الاسلام والوجاعات والتصار المختام أعلكم مهاشر أهل مصر أن حضرة سازيء سكر الصيح معربو لايارته أميرا لحسوش الفرنسار يةصقم الصغم لكليءن كامل الساس والرعبة يسبب ماحصل من آر فلأهل البلد والجعيدية من التَّنَسَةُ والشر مع العداكر الفرنساوية وعفاعة واشاملا وأعاد الديوان الخصوصي في مت فالداغاه لازيكمة ورشهمن أربعة عشرشف الصحاب معرفة والقابل خرجوا بالقرعة مراريتين ويعلا كأرا أتخبه يرعوجت فرمان وذلك لاجل قضايا ءواثيج الرعايا وحصول الواحة لاها مصرمن فاصوعام وتنظعهاعليأ كدار نظاموا حكام كلذللتمن كالرعة لهوحسس ووعز بدحده بحصير وشفه فتدويل بسكاشا من صبغيراً القوم قبصل كمبره وتبهد برما انزل لمذكوركل نوم لاجسل خلاص المظلومين الظالم وقدآ فتص من عسكره الذين أساؤ أبتنزل سيخ عجدا لجوهرى وقتلمتهم النينبة واميدان وأنزل طائفة متهم من مقامهم العالحيالى أدنى مقدام لان الخيانة ليست من عادة الفرنسيس مصوصامع القساء الارامل قان ذلك فبيع متسدهملايةملهالا كلخسيس ووضعالقبضالقاعةعلى آجلنصرانى مكاس لاته بالغة المه زادا لمظالم في الجولم بمصر القلاية على الذاس فقعل ذلك بحسن تدبيره لمجتمع غعومين الطلم ومراده وفعالظاءن كامل تتللق ويفتحا تلليج الموصل من يصرالنيل الحبصرالسويس أتغف بوةالحسل من مصرالا قطراطيساؤا لآنفهم وتصفظ البضائع من المصوص وقطاع المطريق

www.marefa.org

وتمكثر عليهم أسباب التعارقهن الهندوالين وكل فبرعمتي فاشتغاوا أمرد يذكم وأسساب دنياكم واتركوا الفتنة والشرورولاتطبه واشطآنكم وهواكم وعليكم بالرضا يقضاه اقه وحسى الاستقامة لاجلخلاصكم وأسساب العطب والونوع فيالنداسة وزقنااقه واياكم التوفيق والنسليم ومن كانت لهساجة فليأت الحالديوان بفآب سدلميم الامن كان له دعوى شرعة فلشوجه الى قاضى العسكرا التولى عصرا المستخط السكرية والسدلام على أفضل الرسل على الدوام (وفسه) أرسلوا بالوالى المذبه على المسقائل بنقل المساموعدم التعرض الهم ولجعزهم وفي ليلة الاوبعاء كالتعشيريذه بنوج عدة كمرتمن العسكر وطاب كبيرا لفرنسا ويةنونا بارته أن يأخذمه مصطنى ببك كتفدا الباشا المتولى أسرا لحاج ويأخذ آيضا فاضى العسكر بجيعتشى ذادءوا ربعسةأ تفارمن المتعممين وحسه الفسوى والساوى والعريشي والدواخلي وجاءة أيضامن التحار والوجافات قونصاري القبط والشوام (وفي أ سادس عشريشه) أنادوا للناس بالامان وفتح الاسوا فالبسلاني رمضان حكم المعتاد (وقيه) أخفل فأغفام من يشه المطلء لي بركه الفسسل وهو بيت ابراهيم بطأ الوالى وسكن بيت أبوب مُكَانَكُيْدِالمَطَلَّعَلِي رِكَهُ الْفَيْلُ وَانْتَقَاوَا جِمْهُمُ الْحَايِرِ كَهُ الْأَذْيِكَمَةُ ﴿ وَقُمْهُ } أعوض حسن أغاضوما لمتسبب لسادى عسكوأ حردكوبه المعتاد لانسبات حبالال دمضان فوسيراه بذلك على العادة القديمة فاحتفل لذلك المحتسب احتفالازائدا وعمل ولعة عظمة في بيتمار بعة أيام أواما المستهوآخوها الثلاثما وعافى أول يوم العلسا والمفتها والنشار عزوالو يا فلمة وغيرهم وف كان يومالتعاد والاعيان وكذلك ثالث يوم ورابعيوم دعا أيشاأ كابرانفرنساوية وأصاغرههم وركب ومالفلا تاميالابهة المكاملة ويادةءن العادة واساسه مشايئ الحرف يطبولهم ووسورهم وشق القباهرة على الرسم المعتاد ومرحلي فالمقام وأمع الحساج وسادى عسكر يوما بادته تمرجع بعسدا لغروب الى بيت القاضى بين القصرين فأثبتوا هلال رمضان لمله الاربصام تمركب من خفالمة بالموكب وأحامه المشاعل المكثعرة والطبول والزمور والمتقاقع والمفادا فنالصوم وخافه عدة خيالة غاربة رؤسهم وشعورهم مرخية على أقنيتهم بشكل بشبع مهول والقضي شهرشعيان وحوادته إفنها إالوأهل مصرج واعلى عادتهم في بدعهم الني كالواعليها والكمة واعن بعضها واحتشموها خوفامن الفرنسس فلياتدرجو افيها وأطلق لهم الفرنساوية القسدورخصوا الهسموسايروهم وجعوا اليهاوالم مكوافى علموالد دالاضرحمة التي يرون قرضيتها وأنمأ ورية تصييم يزعمهم من المهالك وتقريهم الى الله زَّالي في المسالك فرشوا في غذ الاتهم مع ماهسم فمممن الاسروكسادتنا البضائع وغلوها وانقمناع الاخبار وسنع الجسالب ووقوف الانكلةف البحروشدة يجزهم على المسادروالواردحتي غلت أسعار يعسع الاصدناف المجاوية من الصرائرومي وانفطع أثر كثير من أرباب الصينائع التي كددت العدم طلابها واحتاجوا المالتكسب الحرف أأدنيته كبيع الفطير وقلى السمان وطبيخ الاطعمة والمأكولات والاكل محفيله كاكورواحداث عدةقهاوي وأماأر بالماخرف الدنيثة المكاسدة فاكتوهم علىجماراه أسكادياحتي صادت لازقة خسوصاجهات لمسكومن دحة يالحذيالتي تسكرى للتردد في شوارع مصرفان للفرند يس فالأعنا ية عظيمة ومفالاة في الاجرة بحث ان الكنومنهم يظل طول

النهادفوق تلهرا الخاريدون ساجة سوى ان يجرى به مسرعانى الشادع و كذلا يحتمع ابفاعة منهسم و يركبون الجهر و يجهد و خاف المشى والاسراع و هم يغنون و بتحدكون و يصيعون و ينعسن مرون و يشاركهم المسكارية في ذلا كان لهم العنامة و يذل الاموال والغدد الى سأمات الراح والنفالي في شراع الفوا كموانبوا طي والانداح كافال في ذلا مساحبنا الشسيخ معسى العلاد

ان الفرنسيس فدضاعت دراهمهم . في مصراً بين حمار وخاد وعن قريب لهميرق الشام مهلكة . يضع لهم فيها آجال أعمار

ومن طبعهه م في الشرب المهرية عاطون خدالنشوة وثر و يح النفس فالدّاد واعن ذلك الحدلا بخرجون مسمنازلهم ومن سكروس جالي السوق ووقعمته أمر شال عاقبوه وعزوه (ومماً) ترفع أمسافل انتصادى مى التبطوات والموالاروام والبودو وكويهه انتبول وتقادههم بالسيوف بسبب خدمتهم تنفر تسمس ومشيهم اخيلا وتتجاهرهم وضاحش الغول واستذلالهم المسلين كاذلك بمنا كسبت أيديهم وماريك بظلام للعبيد والحال الحبال والمركوزق الطبسع مازل والبعضاستهوله السباطين ومرق والمعباد بالقهمن الدين ولاحول ولاقوة الانالله العلى العظم (ومنها) قوائرالاخ ارمن ابتداءشهورجب بانارجلامغر بيابقال له المأسيخ اللكيلاني كالجاوراعكة والمدينة والعائف فلياوردت أخبارالفرنسيس الحالخياز وانهم ملكوا النبادالمصرية انزعج أهدل الحياذ لدلك وخجوا بالحوم وجودوا السكمية وانتعسذا المسيغ صاديعظ الناس ويدعوهم الحالجها ويعرضهم على أصبرة الحق والدين وقرأ بالموم كالموافا في مني ذلك فالعظ جلة من الناس وبذلوا أموالهم وأنضهم واجتمع فعوا اسقافة من الجماعدين و ركنوا الصراني النصر مرمعما انضم الهممن أهل فسع وخلافه فو وداللم فيأواخره اله انضم البهر مجعلة من أهل الصفيدو هض اثر النا ومغار يؤنمن كانخرج معهم مرغزمصر عشدوقعة البابه وركا افزمهم أيضاوحاريوا الفرنسيس فيتثب الغزأ كعادتهم والهزموا وتسعهم هوارة السعيدوالمتصعة من القوى وتبت فحيلا يون تم المكفوا لقلتهم وذلك بالحمة برجاوهرب العزو المباليان الى الحمة استاو صيبتم حسن سانا أغاداوي وعتمان يبلأ حسسن تابعه ووقع بينأهل الحبار والفرنسيس يعض عروب بحبرها والمواجعة مواضع وينفعسل النريقان يدورطائل (ومنها)ان القرنسيس عادا كرنتية بجزيرة ولاق وبنواهنانا بنياه فيعيزون بهاالقاد ميزمن السفاد أيامامعه ودة كلسهة من الحهات الفيلية والصرة بمسهاراتهاءا

(تراستهل شهر رمضان المعظم سوم الاربعاء سنة ١٤١٣ ).

(فيه) أحدونابارته في الاهت مبالدة رائيسية الشاموجية واطلبا كثيرا ومبار وافي كل يوم يحتوج منه مطالعة بعد طالفة (وفيوم السبت) عمل سارىء سكوديوا باوا حضر المشايخ والوجافات وتدكلم معهد من أمر خروجه السفر وانهم قتاوا المباليث القارين بالصعيد وأجلوا باقيم مالى أقصى الصعيد والمرسمة وجهون المي الفرقة الاخرى بناحيسة غزة فيضاعون مرم وجهدون البلاد الشامية لاجل العاريق ومتى القوافل والتعاوات برا وجهوا لعماد

ذكرسسفوا فرنسيس الى جهة الشام والتنبيه على المشاريخ والاعبان جهفظ المبلا

القطووصلاح الاحوال واتسانغب منسكم شهرا تماهودوعنسده ودنآتري النظامي البلد والشيرائم وغيرذلك فعليحكم ضبيط البلدوالرعية في مدة غياشا ونهو أمشا يخ الاخطاط والحارات كل كمريث بيط طائذته وخوفامن الفتن مع العبكر المقين بصرفالتزمو الهبذلك وكتمواله أوراقا مطبوعة على العادة في مصنى ذلك وألف شوها بالطرق وفي ذلك الموم شرج الفاضىومصطني كضدا الباشاوالمشايخ المصنون للسفرالىجهة العادليةؤخرج أيضاعدة كبيرة من عسكرهم ومعهم أحال كثعر معتى الاسرة والمفرش والحصيرو عدة مواهي وشفات للنساءوا بلوادى المبييض والسودوا لحبوش الملاتى أخذوهامن ببوت الاحراء وتزيأأ كتمحن بزىنسائهما لافرنجيات وغيردلك (وزيوم الاحدخامسه) ركب سارى عسكرا أفرنسيس وخوج أيضا المحالعا دلية وذلك في الساعة الرابعة بطالع الحال وقيه المقمر في وسيع وحل وأبتى عصرعت دقمن العسكر بالقلعبة والابراج التي بتوهاعلي المثلول وقافقام ويوسيكن وسارى عسكرو بزه يجمله من العسكوفي الصعيدو كذلك سواري عسكر الاقاليركل واحدمعه عسكر في جهة من الجهاث وأخذ معه المديرين وأصحاب المشو وةوا لمقربة بن وأوباب الصسما أعرمتهم كالجدادين والتجارين ومهندسين الحروب وكبيرهمأ بوخشبة وأنتي أيضابعض أكايرهم بمصم التم تراسل المتحافون في الملروج كلُّ و م تخرج منهم جناعة (وفي وم الثلاثا) بدا بعد المتدب المحيمة تلائمن التصارى الشوام وعرفوههمات المسسلن قاصيدون الوثوب على الفراسيس فيحوم الخيس ياسعه فارسال فالمقام خاف ألهدي وألاغافا حضرهما وذكرا هسماذاك فتالاله حذا كذب لااصدل وانجباحذه تمجية من التسارى كراحة متهسم في المسلم فقعص عن اختاق ذلك فوجدهم ثلاثةمن النصارى الشوام فقبضوا عليهم وحجنوه ببالقامة حتى مضى يوم المهيس فلإيقله ومصدسا فتأودقا بتناهسه في الاعتثقال تمااز تصادى الشواح وسيعوا الحيحادتهسم التدعة فحابس العمائم السود والزرق وتركوا لبس العسمائم البيض والشيلان المكتمعيين الماونة والمشصرات وذلك عنع الفرنسيس الهسم من ذلك ونهموا أيضابا لنسادا فأفي أول رمضان مان تصارى المبلاءشون على عادتهم مع المسلمن أولا ولا يتصاهر ون بالاكل والشهرب في الاسواق ولايشهر بود الدخان ولاشسامن ذلآ بمرأى منهم كل ذلك الاستعملاب لخوا طرالرعمة حتى ان بعض الرعيدة من الفقهاء مرعلى بعيش النصاوى وعو بشرب الدخاب فانتهره فودعليسه ووا شنيعا فنزل ذلك المتعميروضرب النصراني والجقع علىدالياس وحضرحا كما لخطة فرفعه ماالي تعاغفام فسأل من النصاوى المساقس بنءن عادتهم في ذلك فاخبر وهان من عادتهم النسد عة الم اذا استهلشهرومشان لايأ كلون ولايشرون في الاسوافي ولاءرأى من المسطيراً بدا فضرب النصراني وتركمة المتعم لسبيله (وفي تاسع عشريته)أ حضر واحم اداعاتا إرع سليان برك الاغا ومعه آخرمن الاستادمن احية قبلي فأصعدوهما القلعة قبل قبلهما (وفي عامس عشريته) وردالخبريان الفرنساو يةمليكوا قلوحة اللعربيق وطاف رحيل من أثماع الشرطة يشادى في الاسواق ان الفرنسا وبه ملكو اقلدته المعريش وأسروا عدة من المعالدت وفي غيديع ملون شنيكا ويشبريون مدافع فاذاسعت ذانكة لاتة زعوافل أصبع يوم الاستهدست برالعاليك اباذ كووة همثمانية متسرهكو كاوأوبعةمن الكشاف وحهرا أكبون الحير ومتقلدون بأسلمتهم ومعهم

تحوالما تفمن عد لكرالفرنديس وأمامهم طبلهم وخرج بعض الناس فشاهدهم ولماوصلوا الحاشارج القاهرة حيث المعامع الظاهري تواج الاغاو برطلين بطؤا فيهما يغنظرانهم وممهم طبول وسادق وطوائف ومشوآمعهم الى الازبكية من العاريق الى أحدثوها ودخلوابهم الى يت فاغتنام فاخذ واسسلاحهم وأطانقوهم فذهبو الى سوتهم وفيهم أحد كاشف تابسع عنمان يبك الاشتروآخر بقالله حسن كاشف الدويدارو كاشفان آخر انوهما يوسف كالشف الروي وأسمعهل كاشف تاسع أحدكاشف لمذكو ووكان من خيرهم انهم كانوا مقيين يقلعة المعريش وصيبته مفعوألف مسكرى مغاوبة وأونؤد فحضرا بهسم الفراسيس الذين كالوافي المقسدمة فحأواخرشعبان فاحاطوا بالفاهة وحاربوه حممن داخلهاو بالوامنه مما نالوه تمحضر البهجم إسادى مسكر بيجموعه بعدأيا والموافى مسارهم فاوسل من بالعربش الى غزة فطلب تجسدة فأرملوالهم نحوالسسيعماقة وعليهم قامم يكأمين الحرين فإيتمكنواس الوصول الي القلعة لتعلق الفرنسا ويغبها واحاطتهم حولها فغزلوا قريبا من القلعية فيكستهم عسحت الفرنسيس بالليسل فاستشهد كاسم بهل وغيره والهزم الهاقون ولميزل أهل القلعسة يتعاله بوت ويقاتلون حتى فوغ ماعنسه هممن البارودوالذيشيرة فطه واعتددنك الامان فاستوهم ومث الفاه أنزلوهم ودلك بعدار بعد عشر يوما فلمانزلواعلى آمانهم أدساوهم الح مصرمع الوصية به، وتعاسبة سلهم فحضروا الى مصر كاذ كر والحسد والسيلاحهم و الواسيلهم وصار وا يقزد دون عليهم ويعظمونهم ويلاطفونهم ويقرب ونهم على صنائعهم وأحوالهم وأما إلعيسكر الذين كالوامعهم فللعة العريش فبعضهم الضاف الهموا عطوهمجامكية وعلوفة وجعلوهم بالسنعة مع عسكومن القرنسيس والبعض أمرس بدلا فاحدوا سسلاحهم وأطلقوهم الحاحال سيلهم وذهب المفرنسيس الحكاما سيدة غزة وفحذلك اليوم بعدالقلهر يحلوا المشسنك الموعوديه وشربوا عدشدافع بالقلعسة والازبكية وأظهرالنسارى اغرح والسرور بالاسواق والدود وأولموا فى بيوتهم آلولائم وغيروا الملابس والعسمائم وتجمعو للهو والغلاعة وزادواني التجهر الشيشاءة (وفي وم الاربعام) يوفى أحد كاشف المذكو وفحا وف مردُ للذاليوم حضر حاعة من الفرنسيس عوائل - قوالعشرين وهمرا كبون الهمن وعلى رؤسهم عمام يص ولابسون برانس بنس على أكافهم فذهبو آالى بيت فاعقام بالاز بكية فلساأ مسيع يوم تقيس علوا لديوان وقرؤا المكاتبة التي حضرت مع العجانة حاصلها ان الفرنسيس أخذوا وزوخان يونس وأخبار محتلفة (منها) انهم وجدوا الراهيم بالثومن معدا رضلو امن هذاك وكلوا أرسلوا وعيسم وانتالهم المسبل ابلس وقيل بالتحاريوا معهم وانهزموا وفي ذلك الدوم بعدالعصر بضوعشر ين درسه سنسرعا بنمن المعونسس ومعهم سست بيومنهم وهسم والمكبون الفيول وعددتمن المشاة وفير-مهماعة لابسون حسائم بيض وجعاء ـ فأيضا بعائيط ومعهم أفو ينفخ فيه وبيدهم بسارة وهي ألتي كانت عندد المسلين على قلعة العريش الى أن وصلوا الى اسليع الازعر فاصطفوا وسالاو دكاتا بباب الحامع وطلبو االشيع الشرقاوي فسلوه فاشالبيارق والمروم وفعها ونسبهاعلى منارات الحامع الازهر فنسسبوا بوقين ماونين على المشارة الكسيرة ذات الهلاليز عنسد كل هلال بعرقاوعلى منارة أخرى بيرقا الملتاو منسدرفعهم

ذاك شربواعدة مدافع من القلعة جهسة وسرورا وكان ذاك لملة عددالة للرقا بالكان عند بالغهوب ضربوا عدنسدافع أيضااعلاما بالعددو بعد العشاء الاخوه طاف أصحاب الشرطة وبادوابا لامان ويغروج آلشاس على عادتهم أزيارة القبور بالفرانة بن والاجتماع لصلاة العدد وان يلسوا أحسس شاجه ولماملكوا العويش حكتمواأ ورافا وأرساوها الىالسلاد وتصهافومان عاممو حدم أمعراء وشرالي اهالي الشام عاطية

» (بسم اقه الرحن الرحيم)» و به نسسته يزمن طرف بونا بارته أميرا بخيوش ا غرنسا و به الى 🌓 صورة كتاب من سيارى حضرة المفتن والعلما وكافة أهالي نواسي غزة والرملة وبالخاء فظهم اقهة عالى بعد السلام 📘 عسكرالي أهل انشام تعرفكم الشاحر وتالكم همذه المطور تعلكما للمنحضرنا فيهمدا الطرف اقتصدطره المماليك وعسكوا لجؤارعشكموالى أىسب سنسوره سكوا بلؤاد وتعديه على بالادياة وغزة التيما كانتحن حكسمه والماأى مدأيضار سارعسا كرءالي فلعة العريش بذلك همهملي أواضىمهم فلاشدك كانحراوه ليواءا لهر ويسمنا يقن ستنبر النعاديه فأحالنهما أعالى الاطراف للشاداليها فلماه صدوله كماؤية ولاأدني ضرد عانتماس غر وافي يحلسكم ووطنسكم أمطمتنين ومرتاحين وأخبرواس كان فادياءن محادو وطنسه أنبرجع ويقبرني محادو زطنه ومن قبلنا علمكم تم علهم م الامان الكافي والجيابة المتمامة ولاأحسد يتعرض لكم في مالكم وماغلكه يدكم وقصيد باأن القضاء يلازمون خدمه يم وطا تنهم على ما كانواعلمه وعلى المصوبص اندين الاسسلام ليزل معتزا ومعتبرا والحوامع عاصرتنا أسلاة وذباره المؤسسان كلخبر بالىمن الدنصاني وهو يعطى النصر لمن بشامولا يحفه كرأن جسع مانا مربه الناس ضيدنا فالغدو باطلا ولانفع لهميه لان كل مانضع بدنالات وغنامه بانغم والذي بنظاهرانا بالحب يفطروالذي بتظاهر تآهدو يهلكوس كلماحه ليفهمون جسدا أشانقده أعدااما ونعضدهن عبنا وعلى المصوص منكوتنا منصة ين ارجمة والشفقة على الفنراع والمسا كنزولما أخدذوا غزةأ وسلواطوماوا يصورة الواقعية ويصعوه نستطاوقري الديوان وألصة السطمالطموعة بالاسواق وصورته

ا صورة جواب من ساري عمكر تكنفية أخمدفزه

» (بهما قدالرجن الرحيم)» ولاعدوان الاعلى الظالمين تضييرا هل مصرواً قاليما اله حضر [ فرمان مكتور من فزامن حضرة الميرال اسكندر برئيه شطايا الىحضرة مارى بمسكر دوجا وكبل الجيوش بمسريخيره فبه بأن العساكرا افرنسا وبة بأنواله له تسعة عشرشه ودمضان فسنان بونس وفي فرنال الذلانو حهواسائر بزالي تاحمة غزنف كشفو افسل الظهر دساعه عسكو المعاقبات وحسكرا بلزار بالسدين تجاه غزة فتوجه البهم المقرال مرادامع هساكرا لفراساوية من خاة ومشاة هرادها غنيال عبكر المهالية وعسكر الجزار فطالتهم والهفروا هارين ووقع يشهوبن أطراف المصاكر بعض مضاوية يسسبمة فيتبر عقيماالانتصصائص الفرنساوية ومان عسكري واحدد همات من عسكرا لماأمال والجزار ناس قلائل وحدين تشاغل ساري عسكرهم ادبالضاربة والمقاتلة دخل حضرة سارىء كركاهم الذي كانسا كابالا سكندرية وكانسا كأفلاز بكبة المستدخرة وملكها من غدمها وص لهوو - دوافع اسواصل مشعوفة بالمشارمن بقيماط وشعير وأربعهما بمقنطار بارودوا أف عشرمد فعاو مأصيلا كبراعلوا

وقد أخيرنا كم على ماوقع فى كدفية والمناهرين كصدفعة الافريج هذا ماوقع الكهم العزة وقد أخيرنا كم على ماوقع فى كدفية والمناهرين ساية أفا سمقيوا عبادا قه وارضوا بقضة المدورة دولا الموافعة والمناه والقضى شهروم فنا المدورة دولا والمناهرة المناهرة المناهرة المناه والمناهرة المناهرة والمناهرة المناهرة والمناهرة والمن

ە(شەرسولسە ١٢١٢)،

السنتهل ينوم الجعسة وفيصمج ذنك الموم ضهر نواعدة مدافع لشسقك العمدوا جقع المناس اصلاة العبدفي المساجدوالازهر واتقني النامام الجامع الازهرنسي قرائه الفائحة في الركعة الفائية فلماسه بأعاد الصدلاة بعدها شينع علمه الجماعة وخرج الرجال والنساطر بإرقا فلنبو وا فانتبد يعض الخرافيش نواحى تربة ماب المنصروا سرع في مشده وجو بقول نزات عليكم العرب إماناس فهاحت الماس والزعجت انساء ورمحت المعمد مقوالحرافية وخطفوا تسان المنساء أوأزرهن وماصادةومص همائم الرجال وتحمدناك والصسلة للدبترية الجماورين وباب الوزير والقرافة حتى ادبعض الفساحمات تحت لارجسل ولم يكن لهذا البكلام صحة والمباذلات من بخترعات الاوياش لينالوا أغراضهم من الخطف بذلك (وقسه) ركب أكاير القرنب بتسروط الحوا على أعبان الملدوهموهم بالعددوجاما لهم النباس بالمداراة أبضاروق أواتله ) وردت الإخبار بالزالا مربعا لصرية القبلسن تذرقوا من بعضهم فلأهب مراديث وآخرون إلى نواحي ابرياهم سلاومهم من ذهب الى لاحمة أسوان والذانج عدد يحد ماعنه الى العرالتسرقي (وفي أمديه) إقدم الشسيغ محداله والمليمن بالسبة القرين البرضا وكأن بطعيته العياوى والقدوى متعافين أمالقرين ومستخلفهمان كبعوالفونسيس نساارتعل من الصاخمة أوسسل الى كففدا الهاثيا والقاض والجباعة الايزيص تهريأم هسماطة وراني لصالحية لانهم كانوا ساعدون عنه [[مرحلة فليأ رادواذلك بلغهم وقوف أأمر ببالطريق فخافو أمن المرورفذهبوا الي العرين كأعاموا فنالدوا تتخذعه كرالفراسيس حالهة فأعاموا يمكانهم فتقلق هوالا الثلاثة وخافو اسوا العاقبة فقارقوهم وذهروا للقرس وتتخاف عنهم الفدري فاتمامهم كضدا لياشاو المقادي فحسل الدواخلي توعل فحضرالى مصر وبتي زفيةا بفيحيرة (وفيساتيمه) أحضرا لاتهاد جلاورمي سععنسلباب ذويه وشبنق امرأ تعلى شدالة السدل تعياه البياب والسبب في ذلك أن

قوله فذهبو النعريز الدين المهدلة كاسياق له ضبطها يُذلك وهي ضبو القسر بن بالقاف

ا فرنساوي ما كوخط الخليقة وجهمة الركسة وإسمى دلوى احضر بأعة الفلال الرمطة وصادرهم ومنعهم من دفع معناد الوالي فاجتمعوا وذهبوا الى كهبرالفرنسدس الذي مقال له شيخ الملدوشكوا المهوكأن الامعرة والفقار عاضراوهو يسكن تلث الجهة فعضرهم وعرف شيخ البلدين شكواهم فارسل شيخ الباد الى دلوى فانتهره وأمر مردما أخدذه فاخبره الساعه المفوض في وهداوى في بعض النسخ تَذَا الفَقَارِ هُو الذي عَشَدُهُ مِنْ أَمْ يُسْكُواهُمُ الى كَبِيرُهُمْ فَقَامُ دَلُو يَالْمُذَّكُورُ وَدَخُلُ عَلَى الْعَ ذى الففارق منه وسببه وشقه بلغته وفرع عليه ليمنزيه فالماخ جمن عنسده فام وذهب الى كبيرهم وأخبره بقعل دلوي معه فأحربا حضاره وحبسه بالقاعة ثم الحبر بعض الناس شيخ البلد أن النمرض الذي وقع من دلوي لماعة الفسلة القياه وماغر الشادمة وعرقه أن شادمه المذكور والعياص أقذ فاصفعن الرمدان تأتيه بأشكائها رمن على طريقتها ويجتمع هووا ضرابه وترقص لهم تلك المرأة في القهوة التي يتقلهم الملاوته الراوة ست معهد منى لبيت ويصحون الي عالهم فأخسر أمرهم اختفوا فدلواعل الرحل والمرأة فقيضوا علهما وفعادا بهما ماذكرولا بأسيعا حصل (وقى مامنده وم الجومة) تودي في الاسواق عو ككسوة المكعية المشرفة من قراميدان والنفيه باجتماع الوجافات وارباب الاشاير وخلافهم على العادنان عمل الموكب فأساأهم إوم لسبت اجتمع لنساس فى الاسو أق وطريق المرد وبجلسو اللفرجة فروابدلك وأمامها الوالي المحتسب وعليهما ففاطين والسنشات وجدع الاشير بطبوله بوزمو وهمم وكأساتهم تم برظائ كغدامستحفظان وأمامه نفرالملكور يقمن المسلين نحوالمالنين أواحكتروعامة كشيرتسن نساري الاروام الاعلمة والملازسين بالبراقع وهولابس قر ومعظومة تهموا كب الفلفات تمموكب اظرالكموة وهوتابع مصطني كغدا الباشاوخاف النوبة التركية فكان هذالركية من أغرب الواكب وأعجب الصائب لما اشتلت علىهمن الحلاف الاشكال وتنوع لامثال واجماع لملل وارتفاعالمانل وكثرة لحشرات وهجائب المخاوتمان واستماع الاضداد ومخاشة لوضع الممناد وكان نسييم البكسوتبدارسطش كتضدا لمذ كوروهوعلى خلاف العادة من أسجها إنتاجه " (وفي يوم الاربعا ثالث عشر م) حضر عدكان الفرنسيين وهمرا كبون الهين ومعهم عدت بأرق وأعلام بعد الظهر وأخسرواأت التترنسيس ملنكوا قلعة بالهاو يتعجم مكانية من ساري عسكره سمبالا فبالرعاد قع فلياكان بوم الخيس والمجقع أزباب الدبوان فقوأ عليهج تلك المراسلة بعسدته ويبها وترصيفها على عسده الكيفية وهيءن أسان رؤسا والدبوان الى المكافة وذلك لزامهم وأمرهم بذلك (وصورتها) سم أقه الرحن الرحيم سيحان مالك الملك بقعل في ما يكه ما يوبد سيحان الحبكم العدل النساعل غناوذي البطش الشديد عذه صورة فليف التدسجانه وتعالى جهورا الفرنساوية ليندريافا من الاقطار الشامعة نعرف أهل مصر وأقافهها من سالرالبرية أن العبيا كرانفرنساوية تتفسلوا من غزة الشعشر بن ومضان أورصاوا الى الرملة في المأمر والعشر بن منع في أمن والحملتان فشاهدوا فسكرأ حلباشا لجزار هاربين بسرمة تاتلين الفرفرالمهرار نمالة إ الفرنساو بذوجه وافي الرحلة ومدينة الأمقدارا كيعراس يخاذن البقيها طوال معرورا وافها ألفاوخسمالة قرية مجهزة جهزها الجزار يسيبها الهاقليم مصرمسكن الفقراء والمساكين

ومرادة أن يتوجه النهبا بأشراه العربان من طع الجبال ولكن تقاديرا فه تفسدا المكم والحبسل فاصداسة فادما الناس مثلءوالده السائمة وتحسع وظلمه شهورلاه ترمة المماليه للاطانة الصرية ولميع لرمن حسافة عقادوه والدبودأن الامريقة كالريق فضاله وندبعه وفي الدسءنمر يرشهر ومشان وصلت مقددمات القرنساوية الحبسدو مافامن الارآن الشامسة وأحاطوا جاوحات وعامن الجهة الشرقية وانغر يهوأ وساوالل ماكمها وتحدل المزار أزيحلهم القلعة فيرأن يحلبه والمسكرة الاسار فيرخسافة وأله وسوا تديعه سوفيهلاكه وتدميره ولمردلهم جواب وخالف فالون الحرب والصواب وفيأوا غرذلك الموم السيادس والعشرين تمكامات المعساكر الفرنساوية ليمحا سرفيا فأوصياروا كلهمه مجتمعان وانقسموا على ثلاثة طوابع الطابو والاتول تؤج بمعلى طريق عكابعيد اعزيا فايأربهم ساعات وفي الساب عوالعشهر من من الشهر المدكور أمن حضرة -ارى عسبكر البكه وعقر خر) قيحول المورلاجز أنبه مادامناريس أميان وحصارات متضة حصيلة الأهوجه إسوارنا فاملا تنابله معالكتيرة ومشعونا بعسكرا فحزارا لغزيرة وفى السع عشرين الشهر للغرب حقرا للندق الى السورمقد ارمائة وخدى خطوة أصحضرة ساري عمكر الشار المة أن بنصب المدافع على المشاريس وأن يضعوا أهوار الفشر باسكاء زاأ-يس وأمر نحس مدامع أخريجات البحر لمع الخارجين الهممن مراحك بالمنالانه وحدد في المنابعض حرا كدأعة دهاعسكرا لحزارالهرون ولاينقع الهرود من القدر اكنوب ولمبارأت عساكرالجسزار البكائنون بالقلمسة المحاصر وآنءسكرا لفرنساو يعقلائل فحراى أهد للناطر بن لمداراة الدرنساوية في الخناء في وخات المالا بس غرهــم الطمع كقر جوالهم من القلعةمسم عمامهرواين وظبوا أشهسم يعلبون القرنسارية فهجم عليهم آلفرنسيس وقتلو منهم جولة كشيرة في الما الوافعية وألحوهم للدخول اليافي العامية وفي وم الخيس عاية شهر ر ضان حد اعدد ساريء سڪر شهة. قاسة و خاف على اهل باغامي عسكوه اداد خاوا طلفهروالا كراه فأوسل الجم مكتو رامع رسول مضونه لالله الاالله وحد الاشريك المهمالله أرجن الرحميم منحضرة بارىء كمراسكت دريرتب كقفدا العسبكوا أفراساوي الى حضرتها كربافاغيركم وحضرت ويعسكوا استحمرونا وتمامرناأو فورفت فيجهذا الكابأن سرحضو رمالي هدااالطوف اخراج مسكرا لزارفتط من هدده الملدة وته تعدى لارسال عسكره الي المعريش ومرابطة وفيها واعالي الهامن أفليم مصرالتي أنع اقليها واستاقلا شارسه الاقامة. لعو دش لانها المست من أرضيه فقد تعدى على ملك غيره وتعرف كم بأهلياها لابتدركم اصرناءمن بعسع أطرافه وجهانه وربطناه بانواع الحرب وآلات المدافع الكشيرة والجللوالشابر وفرمذ ذارساءت ويتقلب سودكم وتبطل آلاتكم وحروبك وغفركم الحضرة ارىءسكرالمشارال لمؤرد وعثه وثقفته حصوصا بالشعقاص الرعية إلخاف علمكم من سطوة عسكره المحاربين المادخ اواعلمكم بالقهر أهلكوكم أجعين فلزمنا أتسانرسسالكم فما الخطاب أماما كافيالاهمال البلد والأغراب ولاجرأفاك أخوضرت الممدافع والقنابرالساء للذعل كمراءية فلكية واحدتواني لكمان الناصحة وهذا آحر

قوله فذهبواللعرين الدير المهداد كاسيأن ادضبطها يقلك وهي فسيرالفسرين بالفاف

جواباا كمابفهاهاجوابناءيس الرسول مخالفينالقواقين الحربيسة والمشريعة المطهرة المحمدية وحالاف الوقت والسأعة هيج ارىءسكر واشتدغض معلى الجاعة وأمرياشدا ضرب المدافع والقفابر الموجب للقدمير ويعدمضي زمان يسدير تعطلت مدافع باقاللقابلة المدافع المتأريس والقلبء كرالج زارق وبالوتشكيس وفيوت الظهرمن هذاالموم المفروسوريافا وارتجله لقوم ونقيسن الجهذالق ضرب فيهاللدافع سرشدةاانياد ولاراد لقضاءاته ولامدانع وفالحال أمرحضرة سادىء سكر بالهبوم عليهم وفي أفل من ساعة ملكت المرنساو يتجدعالب روالابراح ورادالسيف فحالمار بيزوا شتدجوا لحرب وهاج وحدن النهب فيها تلك الله وفي وم الجعمة غرة شؤال وقع الصفح الجدل من حضرة سارى عسكرالكيعر ورفاقله علىأهن مصر من غني وفقير الذين كأثوافي الماواعطاهم الامان وأمرهم برجوعهم الىبادهم مكرمين وكذلك أمرأهل دمنسق وحابيرجوعهم الى أوطانهم سالمان الاجسالأان يعرفو احق دارشققته ومزيدرا فلتمو رحتما يعذوعند المقدرة بوابصفع وقت المعاذرة امعةكينه ومزيداتفاله وتحصيته وفي هاذمالواقعة فتدل اكترمن أريعة آلاف منءسكرا إزاوبالسيعف والبندق لمباوقع منهم من الانحراف وأمأا أفرنساوية فإبقتسل منهم الاالفليسل والمجروسون منههم لسوابكتم وساب دلك ساوكه سُمالى القلعة مسطر بن أمينة شاقية عن العيون وأخذوا ذخائر كيتميزة وأموالا غزرا وأخذوا لمراكبالتي في المينة وأكتسبوا أمتعة غالبة نمينة ووجدوا في الفلعة أكثرمن تحانيز مدفع ولريعلوا معمقا ديراندان آلات الحرب لاتنتع فاستقبوا عباداته وارضوا يقضاء نقه ولانعمترصوآ على أحكامانته وعليكم بتقوى الله واعلوا الهالمائية بؤند ممن يشاء والسدلام عليكم ورجمة الله فلما تحقق الباس هدذا الملع تجبوا وكانوا يظنون ليشقنون التحالة ذلك خصوصاني المدة القايسلة ولكرا لمقضي كائن (وفيهوم الجعبة فاسرعتم الشرحاعة منأتهاع الشرطة في الاسواق والحامات والمتهاوي ونهوا على الناس بترك الفضول والكلاء واللغط فحن الفسرنسيس ويقولون الهسمين كان يؤمن بالله تورسوله والمبؤم الاسخر فلينته ويتراث المكلام في ذال فان ذلك بمبايه يج العدا وتومر فوهم انه أن الغرالحا كرمن المتعسدين عن أمحدته كالم في دلك عوقب أوقد لل فلم المهوا ورجمان بضاعلي المبعض وعاقبوه بالضئرب والتغريم (وفي ذلائه الدوم) كان الضويل الرسعي وائتمثال المشعس لبريج الحلل وعوأؤل شهرمن شهورهم فعملوا ليساد السبت شنسكاوس اقة ورواد يتغ وقتيمعوا بدادانك لاعدة نسامود جالاوتراقه واوتسابة ووأوتسدوا سراجا وشعوعا وغسيرة لكوائله الاقياطوالمشوام مزيد الفسرح والمسر و و (وفي نوم السنة المذحسكور ) أوسلوا الاعلام والمسارق التي أحضر وها من قلعة با فاوعسدتها ثلاثة عشر وفيها من له طلاقع فضية كياراني الجامع الازهرو كانوا انزلوا أعلام قلعسة العريش فبسل ذلك يبوم من أعلى المنارات وأرساوا بداها اعلاما فاوعاد الهامو كابطائت من العسكر بتدمهم طباهم وخلقهم الاعاجماعة وطاتفت موالمحتسب ومدبر وألح يوان وخافهم طبل آخر يضر بون علمه بازعاج شديدوخلف ذاك الطبل جاعة من المستحرّ بحماوت البنادق على أكافهم كالطائف ة الارلى ويعدهم

عددة من العسكر على ووسهم عسام حض جعملون تلك الاعسلام المكار والسارق المذكورة وخنفهم جاعة خيالة منكارا مسكر وآخرور واكبون على حسيرالمكارية فلماوصلوا الى باب الجامع الازهو وتدوا تلك الاعلامو وضعوها على أعسلي المباب الكيمية وق المكثب منشووةو بعضهاعلى الباب الاسمومن الجهسة الاخوى عنسدسارة ككامة المعروفسة الاأن المينية ولميسه مدوامتهاعل المنارات كاصسنعواني اعلام العريش (وفيوم الاحدسادع عثيره) وتبواأوامروكتبوهافأوواقميصومة وألستوهابالاسواق احسه مرمض المناعون وأخرى يساب الضيوف الاغراب ومضمون الاولى يتقاسعه ومقالاته خناه ودنخالفوها وكلمن خالاتهاوقع لدهن يدالالتقام والعقاب الاليموالقصاس العظسيم وهي المحافظة منتشو بشالكية وكلمن تيقنم أوظ نم أربؤهمتم أوشككم فيه ذلك في الحال من الله الموسيت أو وكانه أو ربسم بلز كم، يصمَّ عليكم المتعملوا كرنتيله و يجب فله المكانا والمام ثييخ الحارة أوالسوق الذي فسهدلك الايتصرحاء قلق الفرنساوية عاكم ذلك الحط والقلق يتغيرشيخ لمبار فاتمقام مصروأ فالعهاو بكون ذلذ فو راوكذلك كل ملامن سكال مروأ قالعهاو جوانهاو لاطباءاذا تتحقنوا وعلواحصول دنشا المسرض بتوح كلمضبب المي فاغتنام ويحد يرمليأمره بماهو مناسب للصيانة والخفظ من انشو يشوكل من كان عنده خسبرس كبارا لاخطاط أومشايخ الحارات وقلقات الجهان ولهيجبر جذاالمرض يعانبء وامقائمها ويجازى مشايخ الحارات بمائة كرياح بوالالتقصيع وملزوم أيضاص أصابه هدا القشويش أوحصل في بيته لغيره من عائلته الوعشيرته والتقل من بيته الى آحر أن يكون قصاصه الموت وهواللانيءلي أنسده بدبب التقاله وكل رئيس مله فيخط اذاله يخدم بالتكمة فيشطه أوعن ماتبها أيضاحالانو وبإكان عقاب ذلك الرئيس ونصاصمه للوت والمغسل وعشرين ساعة كان براؤه وقصاصيه الموت وهذه الاوامر الضرورية بالزوم اعات المنكسرية وحكام البلدالقرأساو يةوالاسلامية تنسه الرعية واستيقاظهم لهافاتها أمور يخضة وكل من خالف حصل له عزيد الانتقام من فاعتمام وعلى القافيات الصفوالمنسس عن هذه العلمة الردية الاجرالصيالة والحفظ لاهل لبلدوالحذرمن المخالفة والمدلام (ومضمون الشائية) الخلفاب السادق ويسارى عدهست ودويا الوكيل وساكم البلددسني فاغتام يازم المديرين بالديوان انهميشهر ون الاوامر ويستهوالها وكلمن غالف يعصسال معزيدا لانتقام وعوائه يتعبتم ويلامضاحب كلخارة أووكاله أوجت الذى يدخسل في علاضعف أومسافر أوقاءم من بلدة أوأ قليم ال يعرف عنده حالاها كم البلد ولايتأخو عن الاشبار الامدة أربعة وعشر بن ومرتسه عن مكانه الذي قدم منسه وعن سمية دومه وعن مدتسبة رمومن أوضيقا أوتابوا أوزائرا أوغريما يخاصما لايداصا حب المسكان من ايضاح البيان والحذو تماخفار من التلبيس والغيالة واذافه بقع تعريف عن كامل ماذكر في شأن القادم بعد الاربعية وعشرين ساعة بأظهارا مصعو بلده وسيب قدومه يكون صاحب المسكان متعيديا ومدنيا

ومذنبا وخالها وموالسامع المعالميان \* ونخبهركم معاشر الرعاباو أرباب عُها. بمرو الوكائل أن يتكوثوا ملزومين بغرامة عشرين وبالافرانسه في الرة الاولى واحافي المرة الثانية قان الغرامة قضاءف ذلات مرات وتخبركم أت الامرج ذوالاحكام مشترك ينسكم وبين الذرنسيس الفاتحين الخمامع والسوت والوكائل والسلام (وفيه )اجتمعوا بالديوان وتفاوضو إفي ثبان مصمطني سبك كفدا الباشا المولى أمع الحاج وهوانه لمار تحسلهم سارى عسكر وصحبته المناضي والمشابخ الذين عينواللسنر والوجاقلية والتجار وافترق متهم عنسدبلبيس وتنسدم هوالى الصالحية تمانهم التفلواالي لعرين فضرجاعة من العداكر المسافرين فاحتاجوا اليابلال فأخدذوا جالههم فللوصل ماريء سكرالي وطنه أرسل يستدعهم الي الخضور فليجددوا مايحملون علسهمماعهم ويلغهمان الطريق فالمقالة من العرب فلويكنهم الساق مفاقلموا بالعر ينبالهين المهملة عدة أيام وأهمل أمرهم سارىء سكوتم ان الشيخ الصاوى والعريشي والدواخلي وآحرين خافو اعاقبية الاحرفشارة وهموزهموا الميالشرين بإنقاف وحصل للدواخلي تؤءن وتشويش فحضرالي مصركا تقسدمذ كرذلذ والتغسل مصطفى يبلا المذكوروالفاضي وحقتهم الشيخ النموي وآخرون من الصاروالوجا تلمه فالي كنورنجم وأقامو اهناك أماما واتفقارالصاوى أرسلالى ومكتوباوذ كرفي ضمتمان بيءا بتراقهه من الجاعة النوررأوا من كغذا الباشا أموراغ ولاتقه فالمأحضرة لشالم كقوب طابه الفونساو يدالمقيمون بمصر وقرؤه وجثوا عن الامو والغميرانا وتقدة فأؤلها بعض المشايخ العقصر فيحشهم والاعتناء وشأمهم فسكتوا وأخذواف التفحص فظهراهم خياشه وشامرته عليم واجتمع عليه الجبالي ويعص المرب العصافوا كرمهم وخلع عليموا لشقسل يتحسنهم الحياسة تخبر ودقدوس ويلاد الوفف وجعل يقبض منهم الاموال وسحين كانواعلى البصرم ببهممها كب تعمل المبرة والدقيق الحيالة وتسدر يدمناط فقاطعوا عليهم وأخسدوا منهمماء عهسمة هوا وأحضروا المراكسسة بالديوان فحكوا على ماوقع لهم معسه فالمبتوا خيانة مصطفى بيث المذكور وعصمانه والرساوا همانا با الأمارى و سكرهم بذلال فر جمع الهم بالجواب بأمرهم فيده بان يرسأواله عسكرا وترسماوا الىدارهجاعةو يقبضونءا يقويخشمون علىداره ويصبدون جاعته ووفيوم الأسدرابيع شريته عيتواعله عسكواوأ رساوا الحداده ببعاعة ومعهم وكلامفتيضواعلى كتفدائه الذي كأنفاظراعلي المكسوةوعلي من خمه ومن معهم وأودعوهم السعين بالجيزة وضبطوا موجوداته وماتركه مخدومته بكرباشا يفائمه وأودء واذلك بمكاب التلعة فوجدوا غانبأمتعة الباشاويرقه ومازيسه وعي الخمل والمسروح وغسيرها شأكثيم اووجه وأبعش خبول وجه ليأخذوها أيضاغا نقبض خواطر الناس لذاك فانهدم كانوامسة أتسدن وجوده ووجود القاضى ويتوساون بشقاعته سماعند لفراسيس وكلتهما مندهم متبولة وأواحرهما حوعة تمانهما وساونا مافالممشايخ والوجافلية والتصار بالحضورالىمصرمكرمين ولايأس اعليه(وقمه) ورداخوران السدعرا فندي ننسب الاشراف حضرالي دمياطيو عستهجاعة من أخندية الروزنامة الفارين مثل عمّان اخندى العباسي وحسى اخندي كاتب الشهر وجهد افتدى بأنى قنف دوياش جاجرت والشيخ فاسم المسلى وغسيرهم وذلك النهم كانو ايقلعة بإفافك

ساصرها الفرأسادية وماسكوا القلعة والبلدلم يتعرضوا للمصريين وطابهم الميسه وعأتهم على أتلهم وخروجهم من مصروا ليسهم ملابس والرائهم في مركب وارسلهم الى دمساط من العوا ﴿ وَقُ يُومُ الْائْتُينَ ﴾ بادوا في الاسواق على الماليات والغز والاستناد الاغراب الم يعضرون الى وثمقة فيدويعه مذلك يستأهل الذي معرى عليمه وسبب ذلك اشاعة دخول الكثيرمنهم الى مصر منشية بسانة النلاسين (وفي ومالئلاما) بأدوا في الأسواق والشوادع بالأمن أواد المليح فليميج في المعرمن الدويس معيمة المكدوة والصرة وذلك بعدان عادا مشورة في ذلك (وفيم) حضرامام كغدا الباشاومه مكتوب فيعالشنا على الفرنساو يذوش كرصفيعهم واعتنائهم بعملهم موكب الكسوة والدعا الهموانه مستمرعلي مودته وعبشه معهم ويطلب منهم الاجاقة بالخضور الحامصرليسافر بحببة الكسوةوالجاح فانانوقت ضاق ودخسلأوان السفراليج وفي آخرا للكتوب والتبلغ كممن المنافشين عناشئ فهوكذب وغيمة فلاتصد وقوم فقري كأبه بالدنوان فليافهمه الفرنسيس كذنوه ولميصفوا البه وقالوا انخمالته ثبتت عندباقلا ينهفه هذا الاعتبيذار تمكن والهجوا باوأرساوه سحبة الماسه مضاويه ان كان صادقا في مقالته فليذهب الحاجهة ساوى عسكوبالشام وأمهلوهست اعات يعدوصول الجواب السهوان تأخر زيادةعليها كانكاذباق مقال هوأ مرواالع كيتر بمحاربته والقبض عامه (رفعه) كتبواأوراقا ونادوابهانىالشوارع وهيهاأه لمصرنخيركمأن أسترا الماجرة فومعن مقرما لحاج دروب ماحصل مذموان أهل مصرعك ووجافات ورعايا لم يتخالطوه في هذا الاحر ولم ينسب لهمشي فالمدلقه الذي برأ أهل مصرمن هذء الشنبة وهم حاشرون سالمون عائبون ماعليه مسوء ومن كان مراده الحبج يؤهل تفسسه ويسافر صعيسة الصرة والكسوة في المحر والمراكب ينشرة والمعينون المحاقظون منأهل مصرحتبة الحاج يناشرون يكون في عليكم أن تكونواه طمئنين واتركوا كلام الحشاشدين (وفي برم السيت غاييسه) حضرالمشايخ والوجافات والتعارما خلا الفاضي فالدنه يحضرو أعاف مع مصطفى كغدا وانقضى هذا الشهر وماقع يدديه من الموادث التي منهاان الفرنساوية علوآ جسرا من مرا "كب مصافة" وعليها أخشاب مسعوة من برمصر بالغرب من قصرالعيد في الحالر وضه ية قيريها من موضع طأحون الهواء تسع عليسه الناس بدواج موأنفسهم الى البرالا سخروع سلوا كذلك حسراعظم امن الروضة الى الجيزة (ومنها) أن توث الناركي وسم في قسطة دارهم العليا بيت حسن كأشف إبوكس خطوط الدسطة لمعرفة فضل الدائر لنصف انتهارعلى البلاط المقروش بطول الفسحة أووضع الهابدل الشاخص وائرة منقو يذبقف عليدة في أعلى الرفوف مقابلة لعرض المشمس ينزل الشعاع مناتلك النقب وعرعلى الخلاوط الموسومية المقدومة ويعرف منسه الباقي الزاول ومدارات العروج شهرانهما وعلىكل يرج صورته ليعزمنه دوسة الشمس ودسم أيضا مزولة بإطالط الاعلى على حوش المدكان الاسفل المشتركة بين الدارين بشاخص على طريق وضع المضوفات والمزاول ولبكن الساعات قبسل الزوال ويعد مغسلاف المطريق المعروفة عندنا يوقت العصروننشسل دائوالمغروب وقوس الشفق والقيسه وسمت المقبلا وتقسيم الدويح

وامنال ذلك الاجل يحقيق أوقات العبادة وهم الايحناج ون الى ذلك فام يعانو هرسم أيضا بسيطة على مربعة من نحساس أصده و مترفة بخطوط عديدة في قاعدة عامود قسير طوله أقل من قامة المام والمناعة وسعام المناه من حديدي وقل طرفه على الفطوط المتقاطعة وهي متقفة الرسم والصناعة وحولها معادية ها واسم واضعها بالخط الساس العربي المجود حقراف التحاس وفي اتناز بل الفضة على طريقة أوضاع المجم وغيرذاك (ومنها) المرملة متحلوا على كفده الباشا وقبضوا على أتباعه ومحتوهم وفيهم كتحداه الذي كان الطراعلى الكسوة فقيد وافي النظر على مباشرة المحامها صاحبة المسيدا -عدل الوهبي المعروف بالخشاب احد العدول المحدكة فنقاها لبيت أبوب جاويش بحوار مشهد السيدة في ينب وتحموها هناك وأظهر والمشاد المحددة في المروف المناهة فاصة أيوب جاويش بحوار مشهد السيدة في ينب وتحموها هناك وأظهر والمناه المحددة المدولة أيضا المحددة المدولة أيضا المحددة المدولة المدولة المحددة المدولة ا

## ﴿ وَآَـاتُهُلُ مُهُ وَالْقُعِدَةُ يُومِ الْآحَدُسُمَةُ ١٢١٣ ) ﴿

(فيسادسيم) تومالهمة حضرتهجانة من الفرنسيس ومعهم كالمة مضمونها أخم أخذرا حنفا ويعدهار كبواعلى عكاوضربواعليها وهدسو اجابيا من سورها والمهم يعدأ ويعة وعشرين شأعة يماكونها والتوم استنجلوا في ارسال هـ لذه الهجالة لطول المدة والانتظار الثلا يحصسل لاصاعم القلق فبكو تواسطمتنين وبعدسب بعة أيام تحضر عندكم والسسلام (وقيه) حضرت مغادية عابح الحاير الحنزة فكعدت الناس وكثرافعا هدم وتقولوا بأنهدم عشمرون ألفاحضروا لمنقذيا مصرمن الفونسيس فارسل الفرنسيس للكشف عليهم فوجدوهم طائفة من خلايا وقوى فاسمتسلاالقلاحيين فاذنوالهم فيتعسدية بعضأ تقاومتهم لقشاءأ شفالهم فحشر شخصمتهمالي الفرنسيس ووتاي البهم الموم قلاموا لمحبار يتهم والجهاد قيهم والمومال تروا خملا وسلاحاوةصدهما أنارة فتننه فاوسدل الفو تسيس اليههجاعة ينظرون فيأخرهم فلأهيوا اليهم وتسكاموا معهمومع كبيرهم وعن الذي تقلءتهم فشالوا انمياج تنايقصدا لحبرلا لغيرمتم جعوا وصحبتهم كبسمالمغارية فعملوا الدنوات فيصعها وأحضروه وكذلك أحضروا الرجال الذي وشيءليهم فشكلموامع كبيرا لمغاربة وسألوه وناقث ومققال الالهائ الايشدد الحبر فقسل ولاى بثى تشترون الإسلمة والخيول فنال تعملازم لناذلك شهرو وتافشيلة انه تقل عَنكم السكم تريدون محارية الفراساوية وتأمولون الجهادأ فضل من الحبم فقال هذا كلام لاأصله أشله ان النافل لذلك وجل منكم فقال إن هذا وجل حرامي أمسكنا ميا استرقة و نسريناه في لما الحند على ذلك وانهمده البلاد ليست لماؤلال لمطائنا حتى نفاتل عليها ولايصح ان نقاتله حكمهم لذه الشرذمة القلملة وليس معذا الانصف فنطاريار ودخما تذفقوا معمه علىأن يجمه واسلاحهم ويقيم كبيرهم عنسدهم رهينية حتى يعدى جاعته ويسافروا ويلحقهم بعسد يومين بالسيلاح فاجاجها لحاذلك فشبكر وأوأهد والمحدية فلما كأن يوم السبت خوجت عمدة من العسكوالي بولاقا ومعهم مدفعان لمققوا للمغارية كيبعدوا أأبحر ويمشوا معهمالي لعادامة فلمارأي الناس غروج العسكر والمدافع فزعوا في المدينية ويولاق ورجحوا كعادتهم فيكرشاتهم وصماحهم وأشاعوا الالتسرنسيس خوجت لتتال المفارية وأغلقوا غالب الاسمواق والدكآكين وأمذلكمن تتخيلاتهم فلهيد المفارية ذلك البوم وعددواف ثانى يوم ومشى

معهم عسكرا الفرنسيس الحالطاه المستوهم يضر يون الطبول والمأمهم مدقع وخاشهما معبعلة من العساكر (وفي يوم الثلاثاء) عاشره ساقر عسدة من عسكر القرنسيس الحي عرب ا الجزيرة فان صطني بال كتخدا الباشاذه بالهم والتجألهم فعينوا على م تلك العساكر (وفي يوم الاربعام) بمرجوا عن جاعة من القليونجية وغيرهم الذين كالوا محبوسين القلمة وفيهم المعالية تقولاالنصراني الاومق الذي كان وتيس مركب حراديات الحويية التي أنشأ ها إلجيزه واسكنومهمت حسن كنفدايان الشعرية (وقسه) حضراب شديد شيخ عرب الحويطات للعسكر بالشام (وفي وم السنت عاديء شرينه) حضرهجاون من الناحية القيامة وصحبته أموال البلاد والغنائم من بهاتم وخلافها (وفيسه) هلوا كرنته له عند العادلية لمن يأتى من بر الشامين العسكواني تاحدة شرق اطفيم بسبب محديث الااني (وفيسه) حضرا أذين كانوا ذهبوا الىءرب لخزيرة فضبر لوهم وللوامنهم بعض النمل وأمامه عاني يثافرته لرعنه حقيقة حال قبل انه ذهب الى الشام (وفي خامس عنمريشه)وصات مراحد له من المذحصك ورخطاما للمشايئة مضمونها الهم يعسرقون أكايرالفرنسيس أته مقوحسه ليساري عسكرهم بالشآم وبرجون الافراج عن فريسه وكفدائه ويتصففلون على الامتعية التي أخبذوها فأنهام متعلقات الدولة فلماأ طلموهم على تلا المكاتبة قالوالاتكن الافراج عن المذكورين حتى تتمقني الهاذهب الى سارى عسكر ويأقينا منسه أخطاب في شأله فأنه من الجائزأنه يكانث في فوله (وفده) ثبت انجد دسك الالتي مرمن خلف الجبل وذهب الى عوب الجزيرة ومعهمن باعته بحوالمالة وقدل كثروانتاف عليه المكتبرس الغزو المماليك المشردين بتلك النواحي وقدمه العربان التفادم والسكلف قارسله القرنسيس عدقمن العسكر (وفي سابيع عشريته) غلص الفرنساو مة طومارا قرئ بالديوان وطبيع منه عدة تسخ وألصفت بالاسواذ على العادة والروانات عمن الدهيدوالكملاتي والاشراف الماين معسه وغسيرذاك وصورتها منجحفل الدبوان المكسرعصر بسرانته الرحن الرحيرولاعدوان الاعلى الظالمن ففعرأهل مصرأجعين مريعواب منءكا من حضرة ساديء كمرا الكبيرخطامامنه اليحضرة ساري محسكم لل بشغود مساط فالريخسه تاسع القدر أسنية تاريخه يتخبرنيه اثنا أؤسالنالكم نقعرتمن لدمماط الاولىأدساناها فيخسة وعشر يزشؤال والثانية فيثمالية وعشراين مته أخبراا كرفيهماعن مطلوبنا اوسال جازب جلل وذخائرالى عساكر بالمحافظين في غزة و بافالا جــ بل زيادة المحافظة غزيرة سنى انهاز ادت عندما الفلل يكثره بعدناها عارمته الاعداء فكان أعداء ماأعانو ماوضع كم تناعلنالغمامة وادعقه ثلاتون قدما وسرنايه حقيق فريثاه الميالسودا للواني بمسافة فتعوثمانية عشرقدما وحدقر بتءساكرنامن الجهسة المي تعادب فيهاحتي صادءتهسم وبين السو وغيانية وأوبعون قدماعشيشة القدلعالى عندوصول كأينا المكموقيل اغام قراقه عابكمة كمون ظافرين والدقاه فتعكا أجعين فاتناتمها فالدخولها يأتمكم خبرذلك بعدهذا المكتاب وأمابقه ذاقلم

الشاموما يلى عكامن البلاد فانهملنا طائعون وبالاعتناء ومزيدا لهية راغبون يأنوتنا بكل خعر لمغتلج وبعضرون لناأنوا جاأفوا جاياله دايا المكتعة والحساج سرمن المتلب السلم وهذامن فضل المدعليناومن شدة يغضهم لحزار باشا وغنوكم أيضا ان الحترال ويوث التصرعل أويعة آلاف مقاتل حشر وامن الشام خيالة ومشاة فغابلهم بقلتماتة عسكري ميشاة من صكرنا فتكسم والمالتجريدة الملأ كودة وأوقع متهسم فعوسقالة تقس مابين مقتول ومجروح وأخذمتهم خسة يباوقوهذا أمرعجيب لميقع نفليره فحاطروب انتاغت تقنفس تهزم فعوأريعة آلاف تفس فعلنا ان النصرة من عند داقه لامالقيان ولابالك ثرة هيذا آخر كاب ارى عسكر الكبيرالى وكيسله بدمياط وأرسال البثا بالديو ان مصيرة الوكيل سارى عسكر دوجا الوكال بمصرا لمحروسة يتغيرنا بصورة هذا المكتوب يأمرنا الثائلام الرعاباس أهدل مصروا لارياف ان يلزموا الادب والانساف ويتركواالكذب والخراف فأزكلام الحشاشين وقع الضروا للناص المعتبرين الخان سعسرتساوى عسكردوسيا الوكيل بلغسه انأهل مصروأهل الآو باف يسكامون بكلام لاأصل فمن قبل الاشراف والحال ان الاشراف الذين يذكرونهم ويكاذبون عليهم جاءت أخبارهم من حضرتساري عسكوا استعدد بخبرالو كمل دوجا بأن الاشراف المذكور بن الذين صحيحة الكملاني قدم ترقوا كليج قوانه زموا وتفرقوا فلريكن الاكن في بلادالصغيدشي يتخالف المراد وسترمن الفقنو العناد فانتتربا أحل مصروبا أحسل الارياف اتر كواالامورائ يوقعكم في الهلالة والتسلاف وأحسكو الديكم فدل ان تعسل يكم الدمار ويلحقكم الندم والعسان والاولى للماقل اشتغاله باحردياه ودنياه والايترك الكذب والايسام إلا -كام الله وقضاء فان العاقل بقرأ العواقب وعلى نفسه يتعاسب هذاشأن أهل الكمال يتركون القيل والقال ويشتغاون اصلاح الاحوال وبرجمون الي الكمرالمثعال والسلام (وفي هذا الشهر) كتبوا أو راقاباً واحر(واصها) من محتل الديوان العمومي الحرجم عمات مصرويولا فيومصرا لقسدية اثناقد تأملنا وميزناان الواسطة الاقرب والاين لناطيف أولمنع الخطرا لضرورى وهوتشو يش العااعون عدم المخالطة مع الندا المشهورات لاتمن الواسطة الاولى النشو بشراعاتكو وفلاحسل ذلك حقناو رتينا ومتعنا الي مدة ثلاثين بومامن تاريخه أعسلام لمستعرالناس أن كان فرف شاوياً ومسلماً والومماأ ونصر انداأ ويهودنا من أي مله كانكل من أدخل الى منصر أو بولاق أومصر القدعة من أالساء المشهورات ان كان في وت العسكرأوكلمن كالاداخل المدينية فيكور قصامه بالموث كذلا من قبل الفسا والمينات المشهورات بالعدكران دخلن من أنفسهن أيضا يقاصصن بالموت (ومن حوادث هذا الشهر) المعحضرا لحالقانم مركيان الدكابريان وقدل أربعة ووقلوا قبالة السويس وضربوا مدافع فنو أناس من سكان السويس الحمصروا خسيروا بذلكوا تهدم صادفوا يعض داوات تحمل البز والتعارة فيعزوها ومنعوها من الدخول آلي الساويس (ومنها)ان طائد مقمن عرب المجعرة آبقال لهبرعر والغز جاؤا وضربوا دمنهور وقتاوا عدتمن الفرنسيس وعاثوا مخانواسي تلأ البلادستي وصساوا المالرسانيسة وارشام ووغم يفتلون من يجتاونه من الفرنسيس وغيرهم وينهبون البلادوالزروعات (ومنها) ان الكيلاف المذكورآ تفاتوفي الحدحسة القهنعالي

وتشرقت طائنته في البلاد حتى المحضر منهم جلة الى مصر وكان أكثر من يخساس عليهم أهل بلاد الصحيد فيوهمو نهم معاونتهم و عنسدا الحروب يضاون عنهم و بعض البلاد يضيفهم و يسلط عليه مم الفرق من في فيضون عليهم (ومنها) المحضر الى مصر الاكثر من عسم الفراسدين الذين كانو ابالجهة القبلية وضرو افي حال رجوعهم في عدى بلاد أمن بلاد الصعيد مشهورة وكان أعلها مم تنفيز عليهم في دفع المال والمكلف و يرون في أنه سهم المكترة والمنتو والمنتو والمناهد من المناهد والمناهدة في المناهد من المناهد والمناهدة في المناهد من المناهد والمناهد والمناهد من المناهد والمناهد والم

## (واستهلشهردی الحجة بروم النالاگاهستة ۱۲۱۳)\*

في ثمانيه) نوح تصوا لالف من عسكرا لفر أسيس للمحافظة على البلادا لشرقية التجمع العرب وأللماليسان على الااني وكذلك فتومع البكنوس الفرنسيس وذهبو االيجهة ومنهور وفعلوا بهامافعاواني في عدى من القتل والنهب لكناوتهم عصوا عليهم بسبب أنه و ردعايهم رجل مغرف يدعى المهدوية وبدعو الناس ويحرضهم على الخهاد وصحبته تحوالتمانين اقراقه كان يكاتبأهل البلاد ويدهوهم الى الجهاد فاحتمع عليه أهل البععة وغيرهم وحضروا الى دمنه ور وقاتلوامنهما من الفرنساوية واسقرأياما كثيرة تمجتمع عليسهأهل تلك المنواس وتقترق والمغربي المذكو وتاوة يغرب وتاوة يشهرق (وفيه) أشيبيعان الالتي حضرالي إلادالشرقية وتعاقلمن جامن الفونسوس ثمارتصل المرابلة زيرة (وفي سابعه) حضر ببعاعة من فونسيس الشام المى المكرنتيل بالعادلية وفيهم مجاريح وأخبر عنهم بعضهم ان المرب لمتزل قاعة ينتهم وبين أحد باشابعكا والنمهندس مروبهما لمعروف بابي خشية عندانعامة واسمسه كقرللي مات وسونوا لموته لانه كأن من دهاتهم وشياطيتهم وكان لهمعرفة بتدييرا الروب ومكايدا اقتال واقدام عند المصاف مع ما ينضم لذلك من معرفة الابندة وكدنسة وضعها وكينسة أخذا لقلاع وشاصرتها (وفيوم الاربعام) كان عبدالصر وكان حقه يوم التليس وعندالغروب من تلك المايلات مربوا مدافع من القلعة اعلاما بالعيد وكذلك عندال مروق ولم يقع في ذلك الميد أضعية على الماء لعدم ألواشي ولكونم المحبو زة في الكرنة له بوالناس في شيل من ذلك ( ومن الموادث) في ا ذلك اليوم الارجلاد وميامن باحة الرقيق عنده غلام علوك ساكن في طبيقة بوكالة ذي الفقار وإلجالية خرج لسلاة العبد ووجسع الحياطية شهقو جدذات الغلام متقلدا بسلاح ومتز يباعثل ملابس القليونجية فقال لعدزأ يتالك هذا اللياس فقال من عند جارفا فلان العسكرى خامره بنزع ذاك فليسقع له ولم يتزعها فشتموا طعمعلي وجهم فخرج مس الطبقة وحدثته نفسه بغنل سيده ووجع بريدفاك فوجد عند سيده ضيفا فليتعاسر عليسه طمنسور فالث الضييف فوقف خادي الباب ورآءسده فعرف من عينه الفسدر فليا قام ذلك الشيف قام معه وشوج وأغلق المباب على الغلام فعشد الغلام على السطح وتساق المسطح آخرتم تدلى يصبل الم أسفل أننسان ونوج الحالسوق وسيفهمساول يبتدو يقول ابغهاديآ سسلين اذجو اأاغرنسبهر

وغوذاله من الكلام ومرالي جهة الغورية فصادف ثلاثة أشضياص من الفرنسيس فقتل متهمهم شخصا وهرب الانشان ووجع على اثره والناس يعدون خاخه من بعد الى أن وسل الى درب بالحالية غيرنا فذفد شقه وعيراني داروجدها مفتوحة وربها وافف على البراوالفرنسيس تعيمع منهم طائفة وظنواظنو فاأخر وبادروا الى القلاع وحضرت منهم طاثقة مين القلق بدألون عن ذلك المعاولة وهاجت العامة ورجحت الصغار وأغاق يعض الناس – وانهتم بم تم لم تزل الفرنسيس تسأل عن ذلك المعاول والناس يقولون لهم ذهب من هنا حق وصلوا الي ذلك الدرب فدخلوه فالمأحسبهم نزع ثبابه وثدني يترفى تلك الدارقدخ إواالداروأخو جوممن البغروأ خذوه وسكنت الفتنة فسألوه منأمره وماالسبب في فعله ذلا فقال انه يوم الاضعمة فاحبيت أأضعى على القرنسيس وسألودعن المالاح فقال الدسمالاح فجسو ولينظرواني أحماه وطلبواسبيده قوجدوه عندالشيخ المهددي وآخذوا بعضجاعة مزاه للالفادتم أطلقوهم يدون ضرر وأشذواسيدممن عنسدالمهسدى وسيسوء وسعضرالاخاو يرطلينانى الخان يعسدانعشاء وطلبو اللبواب والخائجي والجيران وصبعدوااني الطباق وفتشواعني ألسدلاح حققاهوا البلاط فابجدوا شأوأوا دوائتما الواصل فنعهم السيدأ حدين مجود يحرم للرجوا وأخسذوامهم الخاتص وجعوان الطبقة وجله أاذار وسيسوهم أيضا وقتلوا المماولة فأثانى وم واسترابتاعة في الميس الى أن أطلة وهم بعد أنام عديد تسن الحادثة (وفي أ ذَلَكُ الْبُومِ) أيضًا مرانصراني من الشوام على المنهدد الحسيق وهورا كب على جارفرآه إترجان ضابط الخلطة ونيسمي السدع عبداقه فاحره بالغزول اجلالاللعشع دعلي الصادة فاستنع أفأنتهسره وشبريه وألقاءعلى الاوض فذهب ذللتا انتصرانى الحاللة ونسيس وشبكا اليهما لمسيد عبداقه المذكو وفاحضروه وحبسوه فشفع فبمخذومه فليطلقوه وأدعى النصراني أنهكأن بعيداعن المشهد وأحضر من شهداه بذلك وان السندهبدا قهمتم ورفي فعاه واذعى الدضياع أله وقت ضريه دواهم كانت فيجببه واسقرا لترجعان محبوساعده قايام ستى دفع قالث الدواهم وهي سنة آلاف دوهم (وفيه) أرسل فرنسيس مصبرالي رئيس المشام مبرة على جال العرب بخوافثاناتة جلوذهب صدعار طلن وطائنتم والعبكر فاوصاوها اليالمدر ورحموا امد يومين(وقيه) حضرالى السويس تسعة داوات جابزوجار وبضائع تتجارية وفيها اشريف مكانحو فحسمائة فرقاني وكانت الانكلغ منهيتهم الحضورف كانهم المنه يفاطلقوههم يعدأن سعدوا عليهمأماما مسافة التنضل والمشحنة وأخذوامته عشورا وسباع القرنسيس ينالشريف من المشور لانه أرسل لهم مكاتبة بسعب ذلك وهدية قيسل وصول المراكب لحالسويس بصوحته ينيوما وطبعوا صودتهافى أوواق وألصقو هابالاسوا قاوجى خطاب (وصورته من المشريف غالب) في مساعد شريف مكة المشرفة الى من أعماله وجدة النواتد فوسلنا مديرا مودجهورا لقرنساوية عهديتنا بالسناسة يسدادهمته الوثمة ويعدقانا وصلالمينا كتأمك وفهمتنا كلملءاحواء خطامك محباذ كرت من وصول فنعتشاوانك أرسات هبانا يرفع العشورعن العزو بذلت الهسمة فحشأن التصرف فينفاذ سعسه وتأسلنا في كأمل

خوجمه فامزمه وتعقالهما أوجب تمسكنا والماقالا عقطد عن تموم غماهب الشاث في كل المراد ووجب الاتن عامناتكو بزأسباب المصادفة والمبادر فيما ينظم مهمات تسليل الطرقة يتناا ومنكبرعن الوعث وزواليا لمناكرة وشهلناالاك الحاطرفكم خسسة مراكب مشعونة من نفس بندرنا جدة المسمورة في هدا الاوان ولا أمكن انسانروج هذا القداد الاعشقة علاج معسلب اطعثنان التصارلان كقرفأ كأذيب الاخبساد أوبعيت لهسم حزيد الارتيساب والاعدآر بصبث مابيتناو ينسكم الاالعربان المختلفة وواياتهم على محرالازمان وأمأنحن فقد حامنا أمنيكم قدارهذا المكاتب التي أوجمت عند نامن خطاب كتمكم زوال تلك الظنون والاكاذب فخاطرنام تفريالط أنعنه من قبلكم لماثبت عندنا من ألفاظ كتبحكم والمطاوب في حال وصول كتابها البكم اوسال عسكر من لديكم الى بند والسويس لاج-ل-فظ أموال الناس ويصاوا الابنان الممصروبيسع الصاروبرول وقف الاسباب والباس وتمقوا فارجوعهم كذلك قبسل باوان البكون ذلك سببا فكترة وفودا لابئان وعندوجوهه بيعد المسم من مصرالي السويس كذلك تصعيوهم بالعسكر من طرفكم الوثيق ليكونوا محافظين الهممن شرور الطريق الان هدذه المرتما أرسل المكم هذا المقدار الأعير بةوا سخميار امن أعبان التعار وعندمشاهدة الاكرام والاحتفال بم في كل حال يرساون اليكم فانس أموالهم ويهرهون بالجلب لشرفكم ويزول الربب عن قلوبهم ونرجوا للمبهمة نا تسلمك الطرقات وتغيير المطالب وتعصل المعرات واحسنهما كانت من الامان وأعظم محاسرة في عار أالزمان و يكتربحول الله الوارد البكم من الاسباب الحيازية وكذاك لنابن في المراكب فأمو لنامنكم القاء النظر علىخذا مناويذل الهمة على ماهوم وطرقنا والنم كذلك لمكم عندنا هزيد الاكرام إنى كل مراح ولا يحفالنا أنه وردعا مناقسل بأمام كتب من طوف أحبر العسكم المفر نساومة عملنا إلواطيانية المباكأن لنامتها فتاملناه وصبارا لمه الجواب وصله المهوما كارمتهامعو لافي ارساله علىناالى نواحى الهند والإحدار والمامسكتو وكيلكم الاي في الخيافيميما أصدويًا ما من طرفها معمن القدماني أر مايها وان شاما قدعن قريب بأنسكم الجواب والسلام تحزيرا في غبانية عشرشهودي القعد ننسنة ألف وماثتين وثلاثه عشعرو ماستر مقدوم فل هذا البكاك لمصمر فستةعشر وماخات منشهرذي الحجة فيكونمدة وضوامين مكة المشرفة الىمصر تمانية وعشم يربوماوا تقضى هذاالشهر ولهات خيوصيع عن فرنسيس الشام وماجري لهم أوعلهم الاروايان لايونق بها ولايصم بالتواثر منها الاشكر رهبوم الفرنسيس عسلى حصون عكاولم يغركوامن حبلهم ومكايدهم شبأا لافعاوه ولم بالواغرصامتها وانقضت هذه السنة وماحصلها من الموادث الى لم يتفومنا هاوس أعظمها انقطاع سفر الحبرمن مصر ولم يرسلوا المكسوة ولاالمسرة وهذام بقع نظيره في هذه الفرون ولا في دولة بني عضال والامريقة وحده (وأمامن مان و هذه السنة) ه من الاعيان ومن أوذ كرف الناس (مات) الامام العددة إ القنسه العلامة المحقق الفهامة المتفن المتعرعين أعيسان الفضلا الازهرية الشيخ أجدتن وموبرأ حسدبن لمحد البيلي العدوى المالكي وآديبي عدى سنمة احدى وأربعين وماتة وألف وبهسانشا فقرأ الفرآن وقدم الجامع الاذعر ولازم المشيخ يخي الصعيدى ملازمة

ذكرمن مان فيحذ البيئة

كلية حتىقهرنى العلوم وجهرفضاه في الخصوص والعموم وكائلة فريحة جبدة وحافظة غريمة يملى فانقريره خلاصة ماذكره أريار اساواشى مع حدن سيلاو الطلبة يكتبون ذلك بينبديه وقدجه عمن تقاريره على عددة كتب مسكان يقر وهاحتي صارت مجادات والتهم جهاالطلبسة التفاعاعاما ودرسفى حساةشيخه سسنبنا عديدة واشستهريالفتوح وكان المشيخ السعيدى بأحرالطلبة بحضو رءوملازمته وكان نسهانصاف ذائدوتؤدةو مروءةوبؤجهاتى المنق ولديه اسرار ومعارف ونوائدوتساتم وعسلم بتنزيل الاوقاق والوفق المتبق العسددى والحرف وطرائق تنزله بالنطويق والمربعات وغيرداك . والمانوفي الشيخ محد حسن جلس موضعه للتدريس بإشارة من أهل الباطن . ولما توفى الشيخ أحدالدردير ولى مشيخة رواق الصدعايدة ولمصؤلفات متهامسائل كلصلاة بطلت على الآمآم وغسعوذلك ولهيزل على سألته وافادته وملازمة دروسه والجاءسة حتى يؤفى هذما لسسنة ودفن فيترية المجاورين وحقالله تعالى عليه 🐞 ومات العلامة القاضل الفنت الشيخ أحدب ايراهم الشرقاوى الشافى إلازهري قرأعلي والده وتفقه وأنجب ولم يزل ملازمالا روسه حتى يؤفي والده فتصدر للندويس فينحل واجتمت علمه طلبةأ يبه وغيرهم ولازم مكانه ولازهرطول النها وبملي ويقيدو ينتى أعلى مذهبه وياتى البسه النلاحون من حيرة بلاده بقضاياهم وسعصوماتهم وأنسكعتهم فيقضى استهمو يكتباهم الفتباوي في الدعاوي التي يحتاج ونافيها الحي الموافعة عنسد القانبي ووجا نهر العاندمنهم ودمريه وتسقه ويسمقه ونالقوله ويمتثلون لاحكامه وربماأ تؤميهدايا ودراهم واشتهرذ كرموكان جسماء ظيم اللعبة فصيع اللسان ولميزل على حالته حق أتم م ف فتنة الفرنسيس المتقدمة وماتمع من قتل بدرالفرنساوية بالقلعة وابعاراه فعره ومات الشيخ الامام العمدة الفقيه الصالح الفآنع الشيخ عبدالوهاب الشسيراوي الشافعي الازهري تففه على أشبياخ العصر وحضر دروس الشيخ عب دانته الشيرا وي والمفتى والعراوي وعطيسة الاجهوري وغسيرهم وتصدروالاقراء والتسدريس والافادة الحوهرية وبالمشهدا لحسيني ويحضره وسدفه والحمرا الفقيرون العامة ويستنف وونامنه ويقرأيه كتب الحديث كالمعارى كم وكان حسن الالقاء سلس المتقو برجمد الحافظة حسل السعة مقبلا على شأه ولم يرك ملازماعلي حالته حتى اتهدم في اثارة الفتنة وقتل بالقاعة تهددا سدالفونسيس في أواخو إحادى الاولى من السنة ولهوله قع و رومات الشاب العالم والنبيه الفاط الفاضل الف قيه الشيخ يوسدف المصيلى أنشانى الاذهرى سينظ القرآن واللتون وستضردووس أشدياخ العصر كالشيخ الدرميدى والبراوى والشيخ عطيسة الاسهو دىوالشيخ أسبد العروس وحضر الكندعلي الشيع مجد المصلي وأنحب وأملي درو ابجامع الحسكودي يسو يقة الالاوكان مهذب النفس اطبف الذلة حلوالماطقة مقبول الطلعة خقيف الروح ولهزل مد الازماعلى عله حتى اتهمه أيضافى حادثة الفرنسيس وقتل مع من قتل شهيد أبالقلعة ومأت العمدة النهيرالشيخ سلوبان أسلوسق شيخ طائفة العميان برآو يتهمالمعر وفذالاتن بالشسنواني تولى شيخاءلي العمسان المذكورين بعدوقاة الشيخ الشبراوى وسارفهم بشهامة وصرامسة وجبروت وبدع بجاههم أموالاعظية وعقادات فسكان يشترى غسلال المستعقق

المعطلة بالانصاديدون المطشف ويخرج كشوفاتها وتجاويلهاعلى الملتزمسين ويطالبهمها كبلا وعيناومن عصيعلمه أرسيل المه الجبوش الكثعرة من العميان فلا يجديدا من الدفع وان كانت ذلاله معطة صالحسه بمناأحب من التمر وله أعو المبرسله عمالي الملتزمن مالجهة الفيلسة يأنؤن إلىه المستن المشعونة الغسلال والمعاوضات من السعن والعسسل والسكر والزيت وغوذلك ويسعهاني في الغلوات السواحل والرقع باقصي القية ويعلسن منهاعلي طو احته دقيقا و يسمخلاصته في العطط بحارة المودو بعن فخالته خيز الفقرا العميات يتقو وزنيه معماج مسفونه من الشحاذة في طوافهم آناء اللمدل وأطراف النهار بالاسواق والازقة وتغنيهما لمدانع واللراغات وقراء فالفرآن في السوت ومساطب الشوارع وخدودلك ومن مان منهم ورثه الشيخ المترجم المذكور وأحرزان قسه ماجعه ذلك المنت وقيهم من وجد له الموجود المقليم ولا يتجسداه معارضا في ذلك والفق أن الشيخ المائني اللم عليسه في شيء أرسل المدمن أحضره موقوقامك وف الرأس مضروبا بالثعالات على دماغه موقفاه من متسه الى بيت الشبيغ بالموسيكي بمن مسلا العالم والماانة ضت الذالسسنون وأهلها صاوا الترج سممن أعسان أأصدووالمشارالهم فيالجالس تحشى سطوته وتسمع كلته ويقال قال لشيخ كمذأ وأمرالشيخ بكذا وصاريليس الملابس والنراوى ويركب البغال واتباعه عصدقة يه وتزقق البكته من النساء المغتبات الجسيلات واشترى السيرادى المبيض والمبيض والسودوكان مقرض الاكار المقادر المكثيرة من المال الكون له عليه ما المضدل والمنة ولم يزل عن عمله اله النفاخر فيازمن الشرنسيس على يؤلمة كبرا مارة الفتنة التيأسابته وغيره وقتل فعن فتل مالفلعة ولميدالم فبروكان المتمعو فابيت البكري فلاعلهو تدفاق وكاديعرج من عقاد حوفاعلي مايعلم مكانه من مال أسه حتى خلص في ثاني وم بشسة اعة المشايخ ولم يكن مناصوك بالذات بلحضم أناه فجزءالةومة علمهرز مادة في الاحتماط هومات الاحل المفوّ والعهدة الشجزا المعدل البراوى ابنأحدالبراوى الشافعي الازهرى وهوابناخي الشيخ عيسي البراوى اليتهم والذكر تصدر بعدوقاة والدمق مكاته وكان فليل المضاعة الاائه تغلب عليه النماهة واللهائة والمسلاطة والتداخل وذلك هوالذي أوقعه في حبائل الفرنساوية وقتلي مع من قتل تعهيدا ولم يعالم فقبر غفرا لله لناوله . ومات الوجمه الاجل الامثل السسيد عجدكر يم السكندوي وكريم يضما لمنكاف وفتحالوا وتشسديداليا مكسورة وسكون الميم مفتولا سنداا فرنسيس مِيهُ الله عسكانَ في أول أحرره قبيانها بزن البيضائع في حافوت الثغار وعند ده خفدة في الحركة وتؤددفي المعاشرة فإبزل يتقرب الي الناس بحسن المتوقدو يستصاب خواطر حواشي وغيرهممن تجارا لمسلين والنصارى ومن إدوجاهة وشهرة في أبناء بينسه حتى أسبه الناس واشتهوذ كرمق تفرالا محكندرية ورشيد ومصر واتصل بصاغ يبلاحتي كان وكيلابداد فانغر رشندوة لكهارضو احيهاوا ستترفأهلها وقلدأمرها لعقبان خيا فانتقديه وبحقدومه السندمجند المذكور وانصل برادسك بعدسا الوافا فتقرب المسهو والحقامته الغرمش ورفع شآته علىاقرانه وقلدمأمرالا يوان واينيارك بالمتغر ونفذت كملته وأسكامه وتصدولغانب الاموار واذادف المكوسات وأبغارك ومصادرات الصاد

موصامن الافر فجو وقعيينه وبيزالسيد عبة الحادثة التي أوجبت الأختفا والصهرج وموته فسه فلياحضه الفرنسيس وتزلوا الاسكندر بهقيشو اعلى السيدجيدالمذ كوروطاليوه بالمالوضية واعلمه وحسوه في مركب ولماحضر والميمصر وطلعوا الي قصرض اديمك امطالعته بالخبارهم والمقث والاحتهادعلي حربهم وتهوين أهرهم وتنقيصهم فاشستد غيظهم علسه غارساه اوأحضر ومالي مصر وحبسوه فتشقع فيمأر باب الدبوان عدةم ارفغ يمكن الحان كانت لسلة انهيس فحضرال متجلون وقال 4 آلمه اوب مثل كذاوكذأمن المال وذكرة قدرا يتجزعنسه وأجلدا ثنتي عشرة ساعة وان لم يعضر ذلك المقدروا لابقتل بعدمضها فلمأأصبع أرسل الحالمشايخ والحالسب وأحدالهر وقي فحضراليه بعضهم فترجأهم وتداخل عليهم وأستغاث وصار يقول الهسم اشتروني بالمسلون وايس بمدهم مأ يقتدونه يهوكل انسان مشغول بنفسيه ومتوقع لشئ يسيب وذلك في مبادى أحر همها با كأن قريب الظهر وقد القضى الاجل أركبوء جارا واحتاما مدعدهمن المسحكر وبأيديهم السوف الساولة ويقدمهم طبسل بضربون عليه وشفوايه الصليبة الحأن ذهبوا الحالرصلة وكتفوءور بطوء حاوضر يواعليه مالبنادق كعادتهم فمين يقتلونه تمقطعوا رأسه ورفعوها على نبوت وطافؤابها بجهات الرمدلة والمنادى يقول هدااجزاه ويطالف الفرنسيس تمان انباعه ارأشه ودفنوها معجثته وانقضىأهم موذلك وحائليس خامس عشرى ريسع الاقل ومات الاميرار أهيم بيان الصغير المعروف الوالى وحومن محاليك محديث أبى الذهب وتقالد ة بعدموت أستاذه ثم تقلد الامارة والعضفة في أواخر حادى الاولى سنة النتين وتسعين وماثةوألف وهوأخوساميان بدلا العسر وفوالاغاوعنسدما كانهووااما كانأخوه أغات كمقظان وأحكام مصبر والشرطة متهماوقي سنة سنع وتسعين تعصب مرادبيك والراهم بملاعلي الترجم واخرج ومعنضا هووأخوه سليميان بسبآن وأيوب بيك الدفقود ادر ولمباأمروه بالخر وجركب فيطوا تقسموهما الكموعدى الى برا المنزة فركب الملة معلى بدائي أناظه ولاجين فادوكوه عنسدالاهرام فاحتانوا علسبه وردوه الىقصر العيني تمسفر وه الى الحيسة السرو ورائس الخليج فأغامهم اأماما وكان أخوم الميمان بباث المنوفعة فلماأ وساوا بنفيه المحالحات وكب بطوا تفسه وحضرالي مسجدا لليضيري وحضراأسسه أخوءا لترجمو وكاسعا ودهما الحرجمة الصبرة غرذهبا الىطنددتا غرذه باألى شرقسة بلييس تماتوجها من خلف الجبل الحاجهة والى وكان أيوب بدل المنصورة فلحؤيهما أيضاوكان بالصعدعة بان بدلا الشرقاوى ومصطفي مدل فالتفاعلهماوعصي الجدع وأرسل مراديدك وابراهيم يدل مجد كتقدا اباطه واحدا غاشو يكاد اليءهان بسنك ومصطني بدل يطلبانم سماك الخضورة أجادكا لاترجع الحامصر الابعصة اخواتنا والافتص معهم أبنما كانوا ورجع المذكو ران بذلك الحواب فهز والهم يجربدن وساقر بهاارا هديرينك البكيع وشمهم وصالحهم وحضو بعصية الجيدح الحمصر فحتق مراج بيلاوله يزل سقش جمغضيا الحاسلين نهذهب الحاقيلي وجرى يتهما ماتقدمذ كرممن ارسال سلومصالحة مرادسك ورجوعه والتواج المذكورين التباكة وجوااني فاحبة المتلسوس

وغوج مراديدال خلقهم ترجوعهم الحجهة الاعرام وقبض مرادبيك عايهم وتقيهم لحجه بصرى وأرسال المترجام الىطندتاتم ذهبوا الدفيلي خلامصطني ببياث وأبوب ببات تمرجه وا الىمصة بعيدة وجعراديك الىقدني واسقر أحرهم على عاد كرحتي وردحين بالشاوشوج الجديم وجرى ماتقدمذ كرمو فوقي المترجم المارة الحلح سسنة ماتق من ولم يسافره والمارجعوا كماتشدمولهرلفسادته واملائه حتى حضرالفرنساو يةووه هو في ذلك الموم غريقا ولم تظهر رمتسه وذلك نوم السنت سابع صد • ومات الامبرعل بدك الدفتردار المعر وف يَكَصْدا أَجَادٍ بِشَـــة وأَصـــله يماولًـــ افتدى من خدائين كصداا براهم القارد غلى وكان سده المذكو ررغب من الامارة ورشي بحاله وقنع بالكفاف ورغب في معاشرة العلماء والصلماء وفي الانضماع عن ابناء ل في شوَّتهم و كان يأتي في كل يوم الى الجامع الازهـ روي عضر دروس العلماء ويسستفهد من فوا تدهيم ولازم دروس الشيخ أسهدا أسلّماني في الفقه الحنثي اليان مات فتشديره فأو وتلدذه المشيخ أجددالغدزى كذلك واقترن فيحضوره بالشيخ عبددالريخن العرارشي وكان اذذان مقتبيل لشهيمة مجود اعن العلا أقي فسكان يعمد معه الدروس فأقصديه لمبارأي فيهمن التمالة فجذبه الميداره وكسامو واساء واسقر بطالعمعه في الفقه ويعمدمه الدروس لملاوزوجه وأغدق علمه وكان هوميدأز واجه وأمزل ملازماحتي نوفي بلصان افندى المذكو رفي سنةخس وسسمين ومائة والف فتزقح المترجم بزوجة سسدهوام اشمالاميرأ جدبنزل استناذهما وتتوق تفس المترجم للترفع والامارة فترددان بيوت الامرام كغيرمين الاحناد فتللده على بيك البكييركشو فيستشرق أولاديحه رقيدسنية اثغتين وتحاسروما ثةوألف فتقلدها يشمامة وقتسل البغاقوا خاف الناحمة وجعمتها أموالاواستمر حاكاتما الى أن خالف محديث أبو الذهب على سنده على بدك وخوج من مصر الى الجهدة التملية فلياوصل الحالفا لناحية كأن المقرحم أول من أقبل عليه ففسه ومامعه من الميال والخنام فسنريه محسديدك وقويه وأدناه ولمرزل ملازما لركامه ستي يوى ماجوى وتملك جحسد بدك الخمار المصرية فقلدهأغاو يةالمتفرقة أبامافليلة خخيره في تقليدا أعخفت أوكضدا الجاويشف فقال له حتى استخبر في ذلك وحضراً لى المرحومُ الشِّيخِ الوالدُّودُ كَرُلُهُ ذَلِكَ فَأَشَارِ عَلَيْهُ مَانَ يَشْقَلْد التخدا الجاو يشية فانه منصب جليل واسع الأبراد وليس على صاحبه قعب ولامشقه غفه ولا سفرقع اربدولا كثرة مصاويف فسكان كذلك وذلك في سسنة ستوعمانين وسكن يبيت سلمان كتخدا الجاويشية يدرب الجاميزعلى يركه الفيل وتحيأهم مواتسع حالهوا شبتهو والتقلمق عداد الامراء ولم بزل على ذلك الى أن مات عهد بسك قاستقل بالمار قد صر آبر اهيم بسك وحر الدبيات كان المترسم فالشهما والتحديا براهيم بدأ المصادا عظماسق كان الراهم بدؤ لايقدوعلى مةارقته ساعة زمانية وصارمعه كالاخ الشقيق والصاحب الشفيني وصارقي قبول ووجاهة عظعه وكله نافذه فيجمع الاموروام يزل على ذلك حق معضر حسن بأشابالصورة المتقدمة وخوج براهيم سلتومراد سيتتو باق الامراء فقنلف عنهسه المترجع وقد كان راسسل سدن بإشاب

السستقر حدرياشا أقدل علسه وملهمقاليدالامو ويقلام لعنعقبة وأضاف الداه ألنفتردارية وقؤص المبعسم الامو والكلية واللزئية فاغصرت فسهر باسة مصروصار عو يزهاوأمديرها ووزيرهاو فأندب وشهاولا بترامر الاءر مشو رته ورأيه واجقعت بييتسه المتواوين وقلدالامريات والمناصب كاليختار وترب وأدنى وأيمسدوأتعبيهمن ذكره فحاقليم مصبر والشام والروم وأشاد بتقلندص ادكائث الصخيفة واحادة الخساج ومعوه عديث المبسدول كراحة فحاسم مراد واشتقو بالمدول وغزة لوازم الحساح والصرة فيأمام فاسسلة وسافر بالحاج على النساق المعشاد وشهسل أيضا التحاديد والعساحيك رخاف الامراء المطو ودبن واستمومطان التصرف فيتملكة مصراف أالسنة إوالما استملى رمضان أرسسل لجميع الاصراء والاعتان الملكات والكساوي تهموكم عهيموهبالكهم بالاحال وكذلك الهاأة لماءوالمشاجخ حتي الفقها الخاملين المتساحين وظن النالوقت قدم فالمرام راء إرداك للنهبو يكظمغ ظهويكم تهره وهومع فالذوا فرالحرمة واعتراهص داع فحوأته وشستمته وأدوأ لمدسرا ووجعه أشهر اوأتاف احدىء منسه وعوفي فلملا واسفرعلي ذالاحتي وقع الطاعون لمقتخس ومات اليفاه مرزاهن أحزنه مرته وكذلا مانت زوجته وأكثرج والريه وممالك وهانثا المعمل سائدوأ مراؤه ومحماله يكدورضوان سائالعادي وابق هو وسمسان بمائا الحداوي وقتعا وكالاحاوة ولهيرض أحسده حامالا شنوقو قعة لاتفاق على تأمير عثمان بدك طبسل تايديم استعيسل بيئ فلناحنهما المايسلج لذلكواته لاعبالي الاعسدا فابحان الاحرجلاف ذلاتوكره الامارة هوأيضا الماكدة حسن بملاله واراسل الامراء الصلمين سراحتي حضر واعلى الصورة المثقيده فاقصد حسن بالمثاوعلي بدلتا الاستعداد يلربهم ومرجوا الي لاحدة طرار تأهبوا لمساد وتهدم وصارعتمان دائ شعلهماو دفلهم الهما الهابد والطمل والمصت الدولم إملختموه والميخطر يبالهما ولاغبرهما خبالته بل كان كلمتهما يغان الاستوحق حصال التقدم ذكره في محله وقر المترجم وحسن بدل الى ناحمة قبلي فاسقرهما للاحدة ثم القصل عن حسن بدل وسائر مِنَّ القصديم الى بحرا القازم وطلع الى الموالح وأرسل بعض ثقاله فأخسذ بعض الاحتياجات معرا وذهب من هناك الما الشام واجتمع بأحد دياشا الإزار وثرك بحيث اوأ قامهماء و قوراً س الدولة في أحره فطلبوه اليهم فلياقرب من اسلامه ول أرسيادا المه من أخذ وذهب و الى مرصا فأعام هناك ومبنواله كفايته في كل شهر وولدله هناك أولاد تمأ حضروه في حادثه الفرنساس واعطوه مراسم الحابراهم باشا سارىء سكرف ذلك الوقت فالوصل بعروت واسل أحسد باشاوا وادالاجتماعيه وعلمأحه باشا مابيده من المرسومات الى أبراهم باشافتنه كراه وانحرف لمكيمه مشدوأ وسسل الده يأمره والرحمل وصادف ذلك عزل ابرا هيروا شافارتجدل مشهو واالى فابلس فبات هنالة يقهره وحضرمن بق منعبالكهالي مصروب كنوايداره التيبب ماوكه مشانكاشف وابنته التيتر كهابصرصغيرة وقدكيون وتأهلت الزواج فتزقع بهاخازنداده الذي حشر وهواني الا " نامقيم مها صحبة خشيدا شينه بينته النم اي يدر ب الحجر • وكان المرحم أحديا الاباس به عبل الى قعدل المسير حسن الاعتقاد و يحد أهسل العدم والمفعال و يعظمهم و يكرمهم ويقبل شفاعاتهم وقده رقة طبيع ومسل الفسلاعة والتحاهر عقراقة في وحات أيضا الامعرابي ب سال الدفتردا و وهومن بمالسات عدد يسل تولى الاحلوة والصنعة به بعده وت استاذه وقد تقدم فكو مغرم و كان فادها ومكر و ينظاهر بالانتساد المن وحب المسامرة والمذاكرة وسم المنتراف والعام و يشترى المساحة والكتب و يعب المسامرة والمذاكرة وسم المتقدمين ويوانلب على الصلاة في الماحق بالمناف بدء ويتعلل كثيرا عرض المواسم و معم ورسر امة وصدع المعاندة سوصااذا كان الحق بدء ويتعلل كثيرا عرض المواسم و معم من النظم رويان المناف المناف بالمناف المناف و يتعلق و المناف المناف و على موته في حربهم المناف النق المعان المناف المناف المناف النق المعان المناف المنا

آمد برمنهم سوى أوب من ألم مجانس دا خصم قادم حسق بانت له من حسان المورقائدات واركض برجال الفيرات واستبق واترلا مرادا الى الدنيا واتربنا و الاالميان قدل الروح واعتمق المالمهاد شهدير الدسف بحتهدا و في كلة الحق اعلاء على الفرق الله أسكير والتوحيد يعصبها و نداؤه في بجان مظلم غسق لقد أسكير والتوحيد يعصبها و نداؤه في بجان مظلم غسق لقد في على مرض المستوق في و في النافعة القلب فاستولى على حلق مازال يقتض حتى انقض كوكيده و وطاومت بها النورالاذ ق مضى شهيدا وحدد اطاه واسما و مغلله بدم الهيما والمكنون من صدف و تم المجالي في المسلم بالمحالية عنه و تلفي في المسلم بالمحالية و تلفي المحالية و تا المح

عسان المسلامة عين المهلامة من فأدبر والتعدين الملك داالهاق الى آخر ما قال ووله مدين المهلك دالهاق الى آخر ما قال ووله مدين ولى المراحل في المدالة وهواً يشام عماليا عدين المدالة من وولى زعامة مصر بعد الراهيم بيث الولى وأحسن فيها السدرة ولم يتشك منه أحد ولم يتمرض المحديات به وتناه أيضا كند المجاويشة عند ما خرج الراهيم بيث فعاضبا الراد بين وكان خصيصاب فالما وطالها كند المجاويشة عند ما خرج الراهيم بيث فعاضبا الراد من وكان خصيصاب فالما وطالها كند والمراهيم بيث وعلى أعا التحد الما وشهة تذلاعلى مناسبة كاكان واسقر المراجع المراهيم بيث وعلى أعا التحد المناسبة المحدود المراجع المراجع والمناسبة الما والمراجع والمراجع

إوكالاندارالسعادة وسكن بالبيت والخنص بمراديك اختصاصا زائداو بني لددوا بجانبه بالجبرة ومنادلا يفارقه قط وصاره ويابه الاحظم في المهمات وكان فصيح اللسان مهذب الطبيع يقهم بالاشارة يظن من براء الممن أولاد العزب اطلاقة لساله وفساحسة كلامه وعبل بطبعه الى غلاءة ومعاع الأسلمان والاوتارو يعرف طرفها وسائر الضرب عليا بدمتم ولى العقيقة وتقلدا مارة الحبرسنة اثنني عشرة وماثنين وأأف وغمأ شفاله وأمور ولوازمه علىما ينبغي وطاح بالحبرف الله السدنة في أجه عظمة على القانون القديم في أمن وأمان ورشا وسطا وراج موسم التعبارف الماسنة الحالفا أغاية وفي أيام غيبابه بالحبع وصل الفرنساوية الحالفطر الصرى وطار اليهم التلبع بسطح العقبة وأرسساوا من مصر مكاتبة بالامان وحضو رميا لمبرق طالف ة قلسلة فأرسدل اليهما تراهيم يباث يطلبهم الحابلييس فعرج المتوجمنا الماج الحابلييس وجوى ماتقدم فكره ولميزل حتى مات بالديار الشامية ويعدمدة أرسات فروجته فأحضرت ومتموذ فانهاعهم بترية المجاورين ﴿ وَمَاتَ ﴾ العمدة القاضل والنحر برالكامل الفقيه العلامة السيدمسطة الخدنهو ويالشافي تفدقه على أشسباخ العصير وغهرني المعقولات ولازم الشيخ مبسدانلة آلمنهرقاوى ملازمة كانة واشتهرينسيته البسه والساولى شيخة الازهر صارالمترجم عنددهو بالحلوالعدقد فيالقضاناوالمهمات والمراسلات عندالا كاير والاعمان وكان عاقلا ذكاوقية ملكة واستعشار جيدالقر وعالفقهمة وكان يكنب على الفتاوي على اسان شعفه المفاكود ويتعرى السواب وعبارته سكسة حددة وكان لاشغف بكثب المتاريخ وسع المتقدمين واقتني كشافي ذلك مثل كتأب السلوك والخططلاءة ربزي واجزاهمن تاريخ العدي والسطاوي وعبرداك ولمرزل حق رك ومادخلته وذهب المعن أشغاله فليا كان بخطة الموسكي فابادخمال فرنساوي يخبج فرسه فحفلت بغلة السيدمعطق المذكور والفقه من على تلهرها الى الارض وصادف مآقوفوس الفرنساوي أذنه فوض صصاخه فلإسطق وله يتعول فوفعو وفي تابوث الي منزله و مات من ایلة و رحه الله \*(ومات) \*عبد الله كانتُ الجرف و هوعید (معدل كاند نه المغرف تأتسع عثمان يلاذى الفقارالكم وكانمهر وفالالشحاءة والاقدام كسده وأدرلا عصرا مارة وسمادة وتفاذكلة واشترى الممآليك الكثيرة والخيول المسؤمة والخواري والعسد وعينده عدةمن الأجناد والطواثف وعرد أراعظه ذآخل الدرب الهروق وأبرل حق قتل يوم السبت تاسم صفر بحرب المفرند باوية بانباية وكان جسميا أسودة اشهامة وفرو بيقمشهورة وجبروت

## (ممدخلت سنةار بع عشرة وما تين والف)

السه السه السه و المرم بيوم الاربه الله و منه منه منه منه المنه و ا

بهلا يحامس بكثرة وببيارق وعمقت سراية البنزار وسوس تكاويا لقنيرها مت البلاما أيقست فهباجواعلى يجو ويعيدع سكاخا اخرزموا من البلدالى طويق البحر واليتزاريجوو حودهنى بجماءته داخدل برجمن احبسة البحر وجرحه يبلغ للطرالموت ومنجدله الاثين مركا يقة عساكر الذين حضر والساعدون الحزارتلاثة غرقت من كثرتمدافع مراكبنا وأخدذنامنها أربعة موترةمدانع والذي أخذهذه الاربعة فرقاطة من بتوعنا وآلياني تلف وتبهدل والغالب متهم عسدم والى بغاية الشوق الى مشاهدته كملانى يشوف الكم علم غاية جهدد كم من كل قلبكم لبكنج له فلاتية دا الرون بالقتنة لاجل ما يحركون الشرف وقت دخوني كلهذا يزول مثل مايزول الغيرعة دشروق المشمس ومنتو وممأت من أشو يشعمذا الرجل صعب علينا جداوالسلام ومنثوره فذائر حجان سارى عسكو وكان لببياء تجرآ باللغاث التركمة والعريمة والرومسة والطلبانى والفرنساوى ولمباهزا لفرنساوية للذهكا وعزمواعلى الرجوع اليمصرأ رسل يونابارته مكاتبة الميالفرنساوية المقتمن عصرية ولافيان الاحرالموجب للانتقال عورمحا صرة عكاحسسة عشرسها الاول)الاقاعة إ هجاءالباد:وهدم الحرد سته أمام الى أن جاءت الانه كالمزوح سنواء === ا صطلاح الاقو تمج (الثاني)السنة مراكب التي توجهت من الامكذارية فيها المدافع المكارأ خذها الانكا قداماها (الثالث) الطاعون الذي وقعفي العسكر ويموث كل يومخسون وستونء سكريا (الرابع)عدا مالميمة لمراب البسلادة ريب عكالما الخسامس) وقعة مراديسسا معالة رنس في الصور دمات فيهام تبدار ثلثما القرائساوي (السادس) بلغنسانوجه أهل الجازم عبية الجالاني بة الصعيد(السادع اللغرب مجدالاي صارله جيش كمعوادي اله من ملاطين المغرب ر) و دود الأنسكايز تُتَّاء الاسكندرية و مناط( الناسع) و دود بجارة الموسقوة دام دودس إذالعاشر أورود خبرتقض الصطربين الفرنساوية والأمسام الحادي عشر أورود جواب مكتوب مبالتسوأحدد ماوك الهند كخا أرسلناه قبز يؤجه بالمكاوتييوه سذاهو الذي كالتحضراني بمئها لامداد والماونة علىاء تبكليزالجبار بيزله فيبلاده فوعسد ومومئوه وكتب إمر وحضراني مصروذاك فحسنة الفتين ومائتين وألف أيام الساطان عيسدا كآين وقد سيقت الإشارة السبه في حوادث تلك السفة وهو رحسل كأن مقعد أتحراه اتساعه في تخت الطه فدايد يسع العدرينعة عنى أعناقهم ثمانه تؤجه الى والادفر انسا واجتمع اسلطانها وذلك قيسل حضوره اليء صمروا تقق معده على أحرقي السرام يطلع علده أحد غبرهما وترجع الي ولاده على الحراوز الفلزم فكساؤهم الفرأساو بالكمسر كالنسبه كسوه يذلك البسر لانه الحلع علمه عشلاقسام الجهودوغليكة خزنة كشب السلطان تمان تبيوا لمذركوديقي فيحرب الانسكايزاني ان ظاهروا به في هذه السنة وقتال ه وثلاثه من أرلاده فهذا مطنص معنى السبب (الثافي عشر )، وتكافرالي المكى يملت المتازيس بمقتضى وأيه واذانوني أمرها غيره يلزم تقضها ويطول الامروكة يرالي هدذاهوالمعروف بأي خشأبة المهندس (انتمالت عشر) سماع الاربيسلايقال له مصطفى بإشاأخذ والافتكليز من أسلامبول ومرارهم أن يرموه على يوسسر (الرادع عشر)ان الجزاد

أنزل تقساديموا كب الانسكامزوءزم على اله عندما تملك البلدينزل في مرا كهم ويهرب معهم إ(الخنامس،عشر) لزوم،عاصرة، ١٠٠٠ اللائة شهورة وأربعة وهومضرا كلماد كرناءمن الاسباب اله ﴿وقيومُ النَّلاثُا سَابِعِهِ عَضَمُ جَاعَةُ أَيْضَامِنَ الْعَسْكُرُ بِالنَّبَالْهُمُ وَحَضَرَت مكاتسة من كبغرالفرنساوية اله وصل الى الصاغية وأرسسل دوجا الوكيل وتبه على الناس بالخروج لملاقاته بموجب ووقة حضرت من عنده يأ مريداك فلاكان اياد الجعبة عاشره) أرسلوا الىالمشايخ والوجامات وغيرههم فاجتمعوا بالاز بكية وقت الغير يالمشاعل ودقت الطبول.وحضرا لحكام والقلقات بمواحكب وطبول وزمو رونو بان تركمة وطبول شاميسة وملازمون وجاو يشببه وغبرذلك وحضرالوكمل وقائمهاموأ كابرعسا كرهسم ووكبواجمعا بالترتيب من الازبكيسة آلى انخرجوا الى العاداسة فقاباواساريءسكر وفايارته هناك وسلواعليمه ودخل معهمالي مصر من ياب النصر بموكب هاال بعساكرهم وطبولهم وزمورهم وخيولهم وعرياته مهونساتهم وأطنالهم فيتعوخس سأعاتمن إ المتهادالي أنوصل اليواده بالازبكيسة وانقض الجسع وضر بواعدةمدا فع عندددخواهم ملاينة وقدتغيرت ألوان العسكر النادمين واصدرت الوانهم وقاسو امشفة تظيمتهن الحر والتعبوأ قامواعلى حصارعكا أربعة وسستين يوماحر بامستقيما ليلاونهارا وأبلي أحدباشا وعسكره بلاحسنا وشهدله الخصمء واصاحبنا الفاضل النجيب والاديب اللبيب السيد على الشعرق الرشميدي تزيل عكاالمحروسة فيحمده الواقعة قصميدة لطمشة طويلة من جو الخفيف يقول قيها

واراهم قبيعهم حسن قصد منحو عكادات السعود السادى فاست مدوالها بالات وب و رجال كثيرة كالجراد خبوا حوله ما بجيش و ومنار يس ضاف منها الوادى . أشه مهوا قوم صالح فى فعال ما يتعتون الجبال لاستعداد فى حصور من التراب تراهم ما شهدوها بتسوة وعاد في حامر وها وشهدوا في حساد ما واستعداد بالما وشهدوا في عمراد ما واستعداد بالما وسهدوا في عمراد ما وستعدوا في ما وستعدوا في ما وستعدوا في ما وستعدوا في عمراد ما وستعدوا في ما وستعدوا

مُ دارت رخی الحروب ادیشاً ، بُضروب مسدامسة القرداد کوم ولیسان فی رعود ، وبروق من غیم دالم الوادی کم نهاداضمی کابلهم ، من دشان الوخی غدا فی از دیاد

الى آخر ما قال وهى طويلة (وقيه) قبضواً على المصل القاق الخريطلى وهو المتولى كتخدا المزب وكان ساكتا بخط الجالب في أخذ والسلاحة وأصيح لدومالى القلعة وحب وموالسبب فى ذلك انه عمل فى تلك الله له وليسة ودعا أحبابه وأصد قاء وأحشر لهم آلات الله و والعارب و باتسم را فابطول الله لى قلماً كان آخر الله ل غلب علم سم السئم والسكر فقاموا الى ضعوة النماد وقائم عن المسلاقات فلما أفاق وكب ولاقاهم عند باب النصر فنقم واعلم سه بذلك

وفعلوا معسهماذكر ولمباوص لسبارىء كرالفرنشاوية الحاداده بالاز يكسبة أيجه أأرباب الملاهي والمجالوين وطوائف الملاعبين والمنواة والقرادين والنساء الراقاتسات واللابيص وتصبوا أراجيم مثلأيام الاعيادوالمواسم واسقر واعلى ذلك للائه أيام وفكل إيوم من تلك الايام يعملون شَنكا وسواعات ومدانع وسوار يخ ثمانا ض الجع بعدما أعطاهم سارىء سكو دراهم وبفائيش (وفي يوم الاحسد)عزلوا دستان قاعقام وتولى عرضه درجا الذي كان وكدلاعن ارىء وسيحر وتهمأ المعز ول السفر الىجهمة بيحرى وأصبح مسافرا ومصبته تصوالالف من المسكر وسافراً يضامنه سمطائفة الحجهة التعبرة (وفيه) طلبوامن طوائفالنصاوى دراههسلفة مقدارمائة وعشرين أنف ريال (وف شامس عشره) أوسلوا الحازوجات وسنرسك المنسداوي وشتموا علىدو وهنزومتاعهن وطالمبوهن المسأل وفالكا لمسبب أنحسن يالنا التف على مراديك وصاريقا تل الفرنسيس معه وقد كانت الفرقسيس كانبت حسن يباث وأمننه وأفرنه على ما يسدمهن البلاد والالتخيالف ويقاتل مع الاخصار فلم يقبل منه سهدَّلَكُ فَأَسَادَ تَعَمَّلُهُ مُعَلِّلُهُ وَهِينَ إِلَى الشَّيْخِ حَمَّدَا لَهُ دَى و وقعن علمسه فصطح عليهن ببلغ ثلاثة آلاف فوانسه (وفي نامع عشره) هلك مخايس كميل النصر الى الشامي وهو من رجال آلديوان الناصوصي فأذ وذلك تقهره وغهوسب ذلك ألغم قرروا علمه في الساذة منه آلاف ريال فرانسه وأخدد في تعصيماها م يلغه الأحدياسا الجزار تبض على شريكه بالشام واستنصق ماو حده عنده من المال فورد علمه الخير وهوجالس يتعدث مع أخواته من اللمل غفرجت روحه في الحمال (وقيسه) كتبوا أو والعاوطبه وهاوأ الصقوها بالاسواق وذلك بعدان وسعوامن الشام واستقر واوهى منترصيف وتنبق بعض الفعصاء [(وصورتها)من محقل الديو ان الخصوصي بمعروسة مصرخطا بالاقاليم مصر الأسرقية والغوسة والمنوفية والفدو سنة والمهزة والعبرة لنصيمة منالاتيمان قال تعالى فيحكم القرآن ولاتتبعو الخطوات الشدمطان وقال أهالي وهوأصدق النسائلين في الكتاب المكتون ولاتطيعوا أمراللسرفن آلاين يقسسدون فالارض ولايع لحون فعلىالعدي ان يتسدير فالامور فبسلأن يقع فيالحذور تخبركم معاشرا الومنيزانكم لاتسمعوا كلام السكاذبين فتصصواعلى مافعالم نادمين وقد مضرالي محروسة مصرالحمية آميرا لحموش الفرنساوية حسته تتوقليارته يجب الملة المحمسدية ونزل بعسكره في العادلية سلعبا من العطب والاستيام ودخل الهمصر من باب النصر يوم الجمة في موكب عظيم وشال جلمل فيم وصميته العلماء والوجاقات السلطانية وأرياب الاقلام الاتوانية وأعمان التصارالمصرية وكان بوماعظه استهوداوغر حتاه لمصرلملاكاته فوجدوه هوالامع الاول بذاته وصفاته وظهراله مان الناس يكدنون علسه شرح الآمسيدوه الاسلام والذي أشباع عسبه الاشيار المسكاذية العريان المفاجوة والغزالهارية ومراءهم بهذه الاشاءة هلاك لرعية وتذمعوأهل المكة الاسلامية وتعطيل الاموال المتوائدة الايعبون واستقالعسد وقدأوال المتدولهم منشف ظلهم الإبلش وبلذاك ديد وقد بلغناأن الالق تؤجه الحي للمرقبة مع يعص المجرمين منءريان بلى والعبايدة الفيرةالمفسدين يسسهون في الادمن بالنساد وينهبون أموال

الم-لمينان وبالبالمرصاد ويزو رون على الفلاحين المكاتب المكاذبة ويدعون ان عساكر لملشكطان سأضرة والحال انماليدت يحاضرة فلاأصل الهذا أنقير ولاحصة لهذا الاثر واغما مرادهم وقوع النباس في الهلاك والضرومثل ما كان يقعل أبراهيم يبك في غزة حدث كأن ورسل فرمانات بالبكذب والمهتان ويدعى انهاس طرف الساطان ويصدقه أهل الارياف خسفاه العقول ولايقرؤن العواقب فيقعون فيالممائب وأهدل الصدف لطردوا الغز من بلادهم خوقاعلى أنفسهم وهلالم عيالهم وأولادهم قان المجرم بؤخذ مع الجيران وقد غضبالله على الظلمة وتعوذنالله من غضب الدبان فبكان أهل الصعيد أحسن عقلاس أهل عرى بسب هددا الرأى السديد وتخبركم ان أحديا شيا الحزار مهومهذا الاسرا المستكثرة فتله الانفس ولايفرق بن الاخبار والاشرار وقد يعم الطبوش المكتعة من العسكو والغز أوالعه ب وأسافل العشيرة - وكان مراده الاستبلام على مصرّ وأغالعها - وأحبوا اجتماعهم علمه لاحل أخذأموا لهاوهنك حرجها والكنام تساعده الاقدار والقه يقهل مايشاه ويحنار وقدكان أرسل بعض هذما لعساكرالي قلعة العريش ومراده أن يصل اليرقطما فتوجه حقيه تسارىءسكر أمعرالحدوش الفرنساوية وكسرءسكرا لحزا والذبن كاتوافي العريش ونادوا القرارالفرار بصدماحصل بعسكرهم القتل والدمار وكانو انحوثلاثة آلاف وملك فالمذالم يشروأ خسدغزةوهر بالعن كانافها وفراوا ولمادخل نمزة لادي فيرهمتها بالامان وأمرناكامةالشعائرالاسلامية واكرام العلما والتصار والاصان تمالتقل الميالولة وأخذ مافيهامن يقسمناها والرزوش معروقرب أكثرمن ألفسين قرية كالركان قسدجهزها الخزار لذهابه اليمصس ثمنوجه المحافا وحاصرها ثلاثه أمام تمأخذها وأخذما فيها موزد خاثر الخزار بالمنمام ومنضوسات أهلها أخيرلم يرضوا يامانه وأبيدخاوا فتعت طاعته واحسانه فدورفهم السيف ميزشدة غيظه وقوة بأسه وسلطانه وقتل متهم نحوأ ربعة آلاف أوبزيدون بعدماهدم سورهاوأ كرمن كانبهامن أهسل مفتر وأطعمه سمؤكساهم وجهزهم فيالمواكبالي مصروغة وهيمعكره خوفاعلج ممن العربان وأجزل عطاياهم وكأن في يافانيحو خسة آلاف من سكرالجزار هلكواجيعا ويعضه معاضجاه الاانقرار ثم تؤجسه من يافا الحرجيل تابلس فكشرمن كانافيهمن العساكر بحكان يقالله فاقوم وحرق خسة بلادمن بلادهم وماقدركان م أخرب و رعكا وهدم قلعة الجزارااتي كانت مسينة ليق فيها جرعلى حر حق اله يقال كانحتال مدينة وقد كانبق حسارها وتسدينيا نهافي نحوء شرين من السنين وخليل يتباغهاعيادانقه وهكذاعاقيسة بتبان الطللين وتبانؤ جماليهأهل لادالجزارس كل تأخمة كسرهم كسرة شنبعة فهل ترى الهمس باقسة تزل عليم كصاعقة من السماء ترتوجه واسما الىممىراغر وسةلاجلشيتين(الاوّل)انه وعدناير جوعهااستايعداً ربعة أشهر والوعد عند المردين (والسب الثاني) الديلفسه الابعش المقسدين من الغز والمربان يعركون في ضامه النتزوالشرورق ومضالا فالبروال لسدان فلما حضر سيستحنث الفتنة وبزالت الانترأر والقبرتمن الرعاسة وحبماصر وأقليمهاش هجلب وارغبت في المسلاله الهاونيالها يفكره وتدبيره المصبب ويرغب أن يجمل فيها أحسن التعف والصناعة ولماحضر من الشام أحضه

معدجة من الاستاري من شاص وعام و جاه مدافع و ينارق اعتمالي المار وب من الاعداء والاخصام فالويلكل الويل انعاداه والخبركل الخيران والاه فساوا بإداقه ولمرضوا لتقديرانته وامتفاوالاحكامانته ولاتسعواني سنفك دمائيكم وهنال عمالكم ولاتقسيبوا فينهب أموالكم ولاتسم واكلام الغزالهر بانين الكاذبين ولاتقولوا أن في الفتنسة إعلاء كلة الدين حاشانقه لميكن فيها الاالخذلان وقتل الانفس وذل أمة النبي عليه الصلاة والسلام والغز والعربان يظمعوكم ويغروكم الاجل أن يضروكم فينهبوكم واذا كالوافى الد وقدةت عليهم الفرنسيس فرواهار بين نهم كانهم جندابليس وأساحضر ساري عسكرالي مصرة خريرة هل الديوان من خاص وعام اله يعب دين الاسسلام ويعظم النبي علمه الصلاة والسلام ويصنرماالقرآن ويقرأمنه كلءوماتقان وأعرباتمامة شعا ترابك أجدالاسلامية واجراه شيرات الاوقاف السلطانية وأعطى عوائد الوجافلية وسعى فيحصول أفوات الرعية فانفار واهذه الالطاف والمنزية ببركة تبيننا أشرف البرية وعرفنا الزمراده أن يبني لنامسجدا عظيما بمصر لانظيراه فى الاقطار واله يدخل في دين النبي المخذار عليه فضل الصلاقوأتم السلام التهي بحروفه \* وكان أشدع بمصرف المجمله وعوده ممن الشام بأن سارى عكر نوما أأوته مات بحرب عكاوتناتل الناس والهم ولواخلانه فهذاه والسبب في تواهم في ذلك الطومار وقد حضر ساهامن العطب فوجد ووهو الامهرالا وليذاته وصفاته الى آخر السماق المنقدم (وفي وانىءشريته أوسلساريء كرجاءة من العسكروة بضواءلي ملازاده ابن قاضي العسكو ونهبوا بعضاهن شايه وحصكته وطلعوايه الى القلعسة فانزعج علسه عماله وسرعه ووالدته الزعاجا الديداوق صصها اجتع أرماب الدنوان بالدنوان وحضراليه ووقة من كسرالفوتسيس قرات عليهم معموم الاسارىء سكرقيض على الناانسان وعزله واله وجمه المكمأن تقترعوا وتختار وانسحامن العلما بكون من أهل مصر ومولود الجمايتولي القضا ويقضى والاحكام الشرعية كاكات الماوك المصرية بولون القضام وأي العاما العلماء فالمعه واذلك أجاب المسانسرون بقوالهم التساجمه التشفع والمرجي عنسده في العة وعن ابن القياضي فالمه انسان غريب ومن أولاد الناس المسدور وآن كان والدء وافق كضدا الماشافي فعسله أولاه إسقيم تتحت أمانيكم والمرجوا نطلاقه وعوده المي مكانه قان والدته وجب له وعباله في جسله وسون منايع عليسة وسارىء كرسن أهل الشفقة والرحة وتكام الشيخ السادات إنعوذلك و زادق القول مان قال وأيضا الكم تقولون داهما ان الفرنساو يداحما العقما بقوهذا ابن وانتاضه من طرف العثمانلي فهذا الفعل بحايسي الظن بالفرنساو ية ويكذب قولهم وخسوما عند العامة فاجاب الوكل دودماتر جمله الترجان يقوله لابأس الشفاعة والكيء دتنفيذ إمريهاريء مكرق اختسارها ضبالا فهوا لاتكونوا مخالفين ويلحقه كم الضرر بالخيالف فاستناواوعلوا القرعة فطاءت الاكثرية بأسم السيخ احداله ويشي الحنتي تمحكتيوا مرضعال بسوروة المجاس والشفاعسة وكنبء لمسه آخاضرون وذهب بالوكيسل الحسارى أحكر وعرفه بالمصدل وبمباتبكام به الشيغ السادات فتغير خاطره عليسه وأحربا حضاره آخر الهاد فالماحضرلامه وعائسه فتسكام يتهمأ الشيخ محدالهدى ووكيل الحيوان الفرنساوي

والديوان حتى كنغ فله وأمره لانصراف الى منزله بعدان عوقه مصقمن الدل فلماأصم أتجره أيلعة عماوا جعمة فيمنزل دوجا كاتمقام واركبوا صبيتماني يت سارىء سكر ومعهم الشيخ أحسدالعريشي فألبسه قروة متمنسة وركبوا بمسالى المحكمة الكيسيرة بين القصرين ووعدهم بالافراجءن ابزالقاضي بعدأ ربع وعشر ينساعة وقد كانت عماله انتقاوا من شوقهم الى دارالسد أحدالهروقي وبالسواعند ولما كان فاناني توم أفرجواعت وزل الي عباله وصعبته أرباب الدنوان والاغارم شوامعه وفيوسط المدينة ليراء الناس ويبعثل انقبل والفال , وقسه ) كُذُوا أُورا قاوطه وامتها نسطاوا لصقوها بالاسواق وصورتها جواب الى محقل أادوان من حضرة سادىء كوالكمع بونايان المراغموش الفرنساوية محية هل انسلة المحسمدية خطاياالي السادات العلماء أنه ومسل لنّامكتو بكسيمن شأن الداضي تخبركم ان النباضي لمأعزله وانساهوهم بمن اقلم مصر وترال أهاءوا ولادموخان صمتناس المعروف والاحداث الذي فعلناهمعه وكنت الخصينت أترابته يكون عوضا منه فيحل الحبكم في مدة غلبته ويحصحهميدله ولم يكن ايثه فاضيامتو لياالاحكام على الدوام لاله صغيرا لسن ايس هو أهلا للنضاء فعلتمأ أرمصل حكم المنبريعة خال الا آن من فأض شرى يحكم الشهر يعقرا علوا الحالا أحسمهم خالسة من حاكم شرعى يحكم بين المؤسنين فاستعسنت ان يجتمع على المسلين ويحتمار والإنشائهم تعاضدا شرعماص الماصمهم وعفلاتهم لاجل موافقة القرآن العقام باتساع بذلة المؤمنين وكذلك مرادي ان حضرة الشسيخ المريشي الذي اخترتموه جمعاأن يكون الانسامن عنسدي وجالسا في المحمكمة وهكذا كان فعل الملشاء في العصر الاول ماختدار جديم الوَّمنيزواً ﴿ بَرَكُمُ الْيَنْلَقِبْ الزَّالْقَارَى الْحَبِسَةُ وَالْاَكُوامِلُمَا ﴿ صَمْرُكُ وَقَابِلَيْ وَل الوقت اكرمه رقم أحسبان بضيره أحد حكمأ ماتناله ولمسارفعنا مالي القامة لنرز ضهره بالرامشاه مكرمامة لرمايكون فيبيت بالراحدة والاكرام وسبيه مارفعناه الىالتلعة سكون الذتن والاصلاح بمناللتاس وبعسدايس المفاضي البالمنيذ وجلوسه فيصحل الحبكم مرادي أن أطاق الثاانانان وأنزلامن الثلعة وأردله كامل تعلقاته وأطلق يبيله هو وعيالا يتوجه ونحيت أرادوا باختياره شملانه فيأماني وتحتجا يتي وأعرف ان أباما كان يكرهني والكنسه ذهب عِقَالِهُ وَتَسَدُواْ يُعَوِّا نُمِّما أَهْلِ الدُّنوار تُمَّدُونَ النَّاسِ إلى الصوابِ والنَّورَمِن مِ مَا بكم لاه. بل فالمستنول وعرفواأ هسلامهم الهانقشت وفرغت دولة العثمالي من أقاليم مصر ويطات أحكامهامنها وأخبروهم أدحكم العقلي أشدتم بامنحكم الملالوة تترظلها والعاقل يمرف الاعلماء صرلهم عقل وتدبيروكناية وأهليسة للاحكام الشرعية يصلمون للقضاءا كترمن غيرهم فحسائرا لأعاليم وأنتميآ هل الديران عرفوني عن المنافقين أنخي لذين أخرج من حقههم لان الله تعمالي أعطافي الفؤة العظامة لاجل ما أعاقمهم فان سيدشفاطو يل لس فيسمضه ومرادى أناتعرقوا أخلمهم الناصدف بكل تهي سسول المليز والسعادة لهم مثل ماخو بحرااشل أفضدل الانهمار وأسعدها كذلك أهل مصر يكونون أسعدائنالا أقرأجعين باذن رب المسالين والسلام اللهي (وفي تلك الليسانة) قتاد المضمين أحدهما على جاويش وتيس الرياله الذي كان الإرهك أدرية عندا حضورا لفرنسيس والشاني قبطان آخر فلميزالا عصريح ونهما أياما تم يطلقونهما في وهدما آخر افل يطانة وهما حتى قذاوهما (وق صبيء فلك الدوم) قذاو المنتفسين أيضا من الاتراك بالرميلة (وفيده) أفرب واعن زوجات حسن علا الجداوى (وقي نامن عشرينه) جعوا الوجافليدة وكتبوا أسمي هم (وقي تامع عشرينه) قبضوا على ثلاثة أفغاد أحد هم إسمى حدن كاشف من أتباع أبوب بيال الكبيرو آخر يسمى فيضوا على أن الكبيرو آخر يسمى أبوكاس والثالث وحدل تاجومن تتجاو خان الناسلي يسمى حدد من المقاف الدالى ابراهم في في مناسبة السادات في حدد بن التاجو المذكو وفاطاندوه على خدة آلاف فرانسه

## «(واستهلشهرصةرانليم يهومالجعةسنة ١٢١٤)»

رفيه )أفرجواعن؛ مضافرابة كتفدا الباشا وكأن تسبوسا بالمزنخ نقل الحالفا وقدم كتفد قريبه فأطلق وقى الا تنخر (وفى يوم الاحراثالثه) حضر السمدعر افتدى تقلب الاشراف سايقامن دمماط الحمصروكات قيماهذالم من بعسدوا قعة بإغاوتزل مع الذين أتزلوه ممن بإقاالي الميمر وفيهم عثميان افتدى العباسي وحسن افتدى كأتب الشهر وأخو مفاسم افتدى وأحددافنا يعرفة والمستدلومف العياسي والحباح قاسماك بي وغيرهم فتهسم منجوق بالكواتمله ومنهسم من حضرمن البرخفيسة فحضر يعض الاعمان الاقاة السندعر وركبوا معه عدأن مكث هنهة مزاوية على يلا آلتي بساحل تولاق حتى وصل الى دار، ويؤجه في ثالد تومهما الهسدي وتحايل سادىءسكو فيشله واوعسد بيخترو ردالسه بعض تعلنا تهواءهو مة مابداره والناس تغسدور تروح السامعلي العادة (وفي رابعه) حضر أرضاحس كمثك البلر بان بأمان وكان بعديته عمان يل الشرقاوي (وفيه) أشيه مان مراد بها ذهب ال باحيسة الجعيمة فوارامن المفرنسيس الذين بالصعيد (وقائمامسه) فتلواعبدا للدأعاأمع لافا وكالـأخذأسيرا وحبس تمقتل (وأبينه) قنل أيضا لوسف جر يجبي ألوكاس وراسقه حسان كاشف (وفي سادسه)عمل الشيخ محد المهدى ولعية عرس لزواج أحدأ ولادمودعا ساريء حكر وأعيان الفرنساويه فتعشوا فتسدءوذهبوا (وقيسه) أحضروا أريعة عشرعاو كأسرى وأصمدرهم الى القلمة قدل الهمكانو الاحتين بمرادسك بالبصرة قاو واللي قدسة يستظاونهم وتركوا خبولهم معالسؤاس فتزل عليهم طائفة وزالعرب فأخذوا الخبول فروامشاة أدلا الفلاحون عليهم مسكوالقرنسيس فسكوهم وقبل المربأة ووا الى بلدة وطلبوامتهم غرامة فصالحوهم فلم يرضوا بذلك بدون ماطلبوا فوعده وهم بالدقع من الفده وكالوا أكترمن ذلذ وقيهم كائتم سيجناعة عثمان بيك الطنبرجي فذحب الفلاحون الىالفرنسيس وأعلوهم بمكانهه مبقضر وااليهه اليلاوترمن قرمتهه وقتل من قتسل وأسرالها في وأحاال كاشف فيسمى عتمان كاشف التعيأالي كبسبرالقرنسيس فحماء وأخسفه عذده وأحضروا الاسرى الممصر وعلم مثباب ذرق وزعابط وعلى رؤسهم عراق مساباد وغيره وأصعدوهم الى القلعبة وقناوا تهدم في الذِلهاد أخفاصا زوق للبعد) أحضروا أيضاستة أشخاص مر المهالين وأصعدوهم المحاأة المترق ذال البوم قالوا أبضائحو العشرة من الاسرى المحابيس 

العساكر ولم يعلم عب ذلك ولمناصار والالجيرة ضربوا فيسع البطران ودحثو وبسبب تزول إصاديك عندهم وفحذا البوم تلهرأن مراديك رجع كانياني الصعيدوشاع الليرايشا انْ عَنْمَان ... لا النَّمْرُ قَاوَى وَسَلَّمَانَ اعَالُوا لَيْ وَأَخْرِينَ مَرُوامِن خَلْفَ أَعْمِل وَدُهِ وَا الى باحدة الشرق فرح عليهم واعتمس العدكو وفعم يوطان بق الروى وتيسء كوالاروام ومعهم عدة وافرةمن أخلاط المسكر أروام وقبط والمماليك المنطعه اليهم وبعض فراساوية بأدركوهم بالقرب من بلبيس وأنوهم من خلاف الطريق المساوكة فدهموهم على حين غفلة وكان عنمان مِلْ يغتسل فلما أحسوا بهدم بادر والافرار و ركبوار ركب عنميان مِلْ بقم ص واحدعلى حسده وط فلمة فوقارأسه وهربو اوتركو اشاجم ومناعهم وحلتهم وقدور الطعام على الذار وأعتدته مالاعلو كان وأسر وامتهما شعزو وجدوا على فراش عقمان يل مكاتمة من ابراهم ساليستدع بهم الحاطف و والسمالشام (وقي لياة الاثنين الدي عشرم) وردت خبار ومكاتيب مع السعاة لبعض الناس من الاسكندرية وأي تعروا خبروا بأنه و ردت من أكب فيها عسكر عثمانيسة الى أبي قيرقته بين الأحركة الفرنسارية وتعديتهم الى البرالغربي جسبب دان وأخذوا صبتهم برجس الووري وفي ضهوة الموم الثاني عدي المكشهم المسعكرأيضا واهتم حنابينوالمنولى على بحربولاق بجمع المراكب وشعم الالقومانية والذخيرة وداخل الفرنساو يتمن ذلك وهم كبير ولماءدي كبيرهم الى برابلية أغام يوم الالتين عند الاهرلمحتي تحمدمت العساكر وبعث بالمقدمة وركب هو فيوم الشيلا تاءثاني عشهره وأرسل مكتويا لىأر ابالديوان بالسلام عليهم والوصية بالهيافظة وضييط ليلدوالرعية كما فعلوا في غيبته المسابقة (وفي سادس عشره) ورداخلير بان عثم ان خبراوصل الى قلعة أبي قبر جه بة المسد مصطنى باشا فضر تواعلى القلعة وكاتلو المن جمامن القرنسا ويقوم لمكوها وأسروا النابق بها وعثم النخاهذا هوالذي كالامتولى امارة رشيدمن طرف صالح يبالا وج معه ورجع سحيته الى الشام فلمانوف صالح سال سافر الى الدبار الرومسة وحضر صحيبة مصطفى بالسا النسارى واتفق أيه تشاجر بعض المسان بجمارة البرابرة بالقريدمن كوم الشهيئة بالامةمع بعض أصارى الشوام فقال المسلم للنصر الى النشاء الله تعيالي بعد أربعة أيام نشتني منهسكم وكالاممن هذا للعني فذهب ذلك النصراني الي الفرنسيس مع عصية من - نسم وأخبروهم بالقصمة وزادواومرقواوعرقوهم الاقصله المسلينا تمارة فتنة فأرسدل فاغقام الى الشيخ ألمهدى وتسكلم معسه فيشان ذلك وساجحه وأصيموا فاجفعوا بالديوان فذام الهسدي خماسا وتبكلم كذمراواني الريبة وكذب أقوال الاخصام وشددق تبرته المسأمن عياتسب البهم ومألغ في الخطيطة والائتة اص من جانب النصاري وهذا المقام من مقاماته المحمودة ثم جعو امثا يتخ الاخطاط والحارات وحدوهم (وفيه )خضرت مكاتبة من الفرنسيس المتو بهين المعمارية مع العسكر الوارد لهة أبي قيرو صورتم الااله الاالله عدر سول الله صلى الله على مورز تغيركم محقل الديوان عصر المتغف من أحدن النامر وأكاء مبالعقل والدبرعليكم سلام المقدوالي ودحمه وتركاته بعد مزيد السلام علمكم وكثرة الاشو اق الزائدة المكهضيم كمهاأه للدوان

الكرمين العظام بهذا المكتوب اتناوضه خاجاعات من عسكرنا بحمل الطرافة وبعسد ذلك سرنا لمياقلم المصرة لاجلمانور واحة الرعايا للساكين وتقاصص أعدا الماهياريين فيمتز وصلنا السلامة الى الرجانية وعقو فاعفواغومساعن كامل أهل الصيرة - قي صاراً هل الاقليم فيراحذنا لمة ونعمةعامة وفياهمذا النار يخ تخبركم انه ومسل تمانون مركياصة اراوكيارا حتى ظهر وابثة رسكندر بقوقص دوا الاختادها فلريكنه به الدخول من كثرة البنب وجال المدافع النازلة علههم فرحلوا عنهاونوجه وايرسون ساحيه أبي قيرواية دوا ينزلون في المبر وأغاالآس تاركههم وقصدى ان يسكامل الجيع في البرو أنزل علهم أقتل من لا يطيع وأشحلي بالمهاة المناثمين وآتيكم بهدم محبوسين تحت السيف لاجل انكمون في ذلك أن عظيم في مدننة مصر والمدب في عني هذه العمارة الي هذا الطرف العشم الاجتماع على المعالسة والمريان لاجدل موبالبلاد وخراب الشار المصرى وفيع لذما لعمارة خاق كشيرمن الموسةو الانر فج الذين كراهبتم ظاهرة لكلمن كان يوحدالله وعدارتهم واضحة لن كأن يعبدالله ويؤمن برءول الله يكرهون الاسلام ولايحترمون القرآن وهماظرالكشرهم في معتقدهم يجملون الا "الهمة ثلاثة وان الله الماث تلك الشمالة تعالى الله عن المسركة والكن عن قريب يظهرلهم أن الشالاته لاتعدلي الفؤة وان كثرة الاسلهة لاتنتج بل الدياطل لاث الله تعساف هو الواحد دالاي بعطي التصرقلن وحده هوالرجين الرحم المساعد المعن المقوي للعاداين الموحدين المناحق رأى الفاسدين الشبركين وقدس بأقرق علم القديم وقضائه العظيم آله أعطاني هدذا الاقليم وقدر وحصيهم بحضوريء سدكم الىمصرلاحل تغدري الأمو وا المناسدة وأنواع الظلم وتسديل ذلا بالعدل والراسة مع مالاح الحسكم وبرهار قدرته المعظمة ووجد الدتمالمستقعة أنهاتم يقدرالذين يعتقدون أنالا الهة ثلاثه فوقعشل قوته الانهم ماقدروا أر بعماوا الذينعاشاء وتحن المعتشدون وحدالية الأنه وتعرف الهالمزيز الضادر القوى التناهر المديرلل كالنبات وانحبط عاء بالارضين والمسموات المقائم بأمرا لمخلوقات هسذا لماني الاآمات والكتب المنزلات ونخبركم بالمسلمنان كانوا بصيتهم يكونوا من المغضوب عاجم لحذاانتهم وصبة المنبي عابيه أفضل العلاقوالسلام بسبب تذاقهمهم الكافرين القجرة الثام لانأعدا الاسلاملا إصرون الاسلام وياويل من كانت نصرته بآعدا الله وسائا الله ان يكون المستنصر بالمستحقاد مؤيدا أو يكون مسلما سافق ما لمقادير الهلال والدمير معااسفالة والرفالة وكيف اساران ينزل فيعم كبيقت بيرق الصليب ويسمع فيعق الواحد الآحد الفردالصد منالكفار كليوم تخريفوا حتقار ولاشك أناهذا المسابق هذا الح فيأقيم من السكافر الأصل في الضلال أفريد منكيميا أهل الديوات المتخيروا بهذا خليرا جعيدح الدواوين والامصاولاج لأت يتنع أجل الفياد من المنشة بين الرعية في سائر إلا كالمير والبلادلان المبلداللك يحصدل فيعالشر يحصدل أبدح مزيدا المترز والقصاص المصوه يتم يخففاوا أمقسه مممن الهلائة خوقاعلهم أن تقعل فيهم شلما فعلمنافي أهل دمتهور وغيم هامن بلادا شرو يربسب ساو كهم المسالك الفييحة فاصصناهم والسلام علمصي ] و دسه الله و بركانه بحريرا في الرحدانية يوم الاحدد خامس عشرصفوسينة أربعه بذعث

وما تشديز والف وطبه واسن ذاك نسطا والصقوح الاسواق وفرقوا منها على الاعدان النهيي (وقف المن عشره) وردت أخبار وعدة مكاتب الكثير من الاعدان والمجار وكله على نسبق واحد تزيد عن المناقة مضمونها بأن المسلمين وعسكر العثمانيين ومن مه هم ملكوا الاسكندرية في الله ماعية من يوم السبت ادس عشرصة وفساد النساس يحكى به ضهم ما بعض و يقول البهض أ اقرأت المكترب الواصل الى قلان الناجر ويقول الا توميل في من فعل بعض النسارى ولا صحة ولم يعمل من فعل بعض النسارى الملدين ليوقع وليها قتنة في الناس في النسارى الملدين ليوقع والمهافي الناس في النسام أن الفرنساوية تعاديوا مع العساك الواردين على ألى قير وفله والماروا عليم وقد المالات المناسبة بالنسان المعرب واعليم وقد الواردين على ألى قير وفله والمالات بالمالات والمعرب والمدافع كناسبة بالأرب المناسبة بالمناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب المناسبة بالأرب ويقاله والمناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالمناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمناسبة بالأرب والمناسبة بالمالة المناسبة بالأرب والمناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالمناسبة بالأرب والمناسبة بالأرب والمدافع كناسبة بالأرب والمناسبة بالمناسبة بالأرب والمناسبة بالمناسبة بالأرب والمناسبة بالأرب والمناسبة بالمناسبة بالمناسبة

» (واستهل شهرويه ع الاوّل بيوم السبت سنة ١٢١٤)»

(فى تانيه)وصات مرا كب من يحرى وفيها جوسى من الفرنساوية (وفعه) قبضو اعلى الحراج مصمطني البشتدلي الزمات من أعيان أهالي بولاق وحيسوه ببيت فالتمتهام والسبب في ذلائـ أن بصاعةمن جيراته وشواعنسه بأن يداخسل بعض حواصله الدى في وكالتسمعد نقدو رهاوه بالبار ودفكبسوا على الحواصل فوجدواجا ذلك كأأخسرالواشي فأخسذوها وقمضواعلمه وحبسوه كلذكرخ تقلوه الى القلعة (وفي ادسه) حضرأ يضاجمه من المسكروكثر لفط المناس على عادتهم في رواية الاخبار (وقسه) حضرت حجاج المفارية ووصاوا تصبية الحباح الشامى وأخبروا أخسم عواصحيته وأميرا لحرج الشامى عبسداته باشباب العظم (وفي ليلة الاجدُ السعم) حضرساري عسكرا لفرنساو ية تونايارته ردخسل الى داره بالاز بكية متعيثه عدةا تأس من أسرى المسلمة وشاع الخبر بصضو وه فذهب كشيرمن النساس الى الاذبكية ليتعفقوا الخبرعلى بلشه فشاهدوا الاسرىوهم وتوف فروسط البركة لعراهم النباس تمالمم سرقوهم يعدستنن التهادفارساوا بعضهم الحنيامع الخاهرجادج الحسيتية وأصبعدوا باقيهمالى القلعة وأحامصطفى باشاسياوى اسكو فانهم أيشدموا يه لمصر بل أرسية ومالى الجيزة مكومًا وأبقوا عمَّان حيمًا بالا----: ندرية ولما استقوساري عسكر بونابارته في منزله دُهب. للمالامعلمه الشاريخ والاعيان وطواعليه فاسائستقربهم المجلس فالدامهم على لسان الترجعان أنداوى عسكر بقول لكم اله لمناسافراني الشام كانت حالتكم طبية في غيابه وأحافي مسذه لمرة فليس كذلك لاتبكم كتأثم تظنون أث الفرنسيس لاير جعون بأبيء ويؤن عن آخرهم فبكنيم باليزوم تبشر ينوكنة أعارضون الفافى أحكامه وأن الهدى والصاوى ماهم بونوأى

لبسوابطيبين ونحوذال وساب كلامه هذا الحكاية المتبسدمة التي حبسوايد ببها مشايخ المارات فان الاغا الخبيث كان يريد أن فقد لف كل يوم أناسا بأدني سبب الصال المساحي والصارى بعارضانه و بُدكامان معه في الديوان ويوجئنه ويدوّ فانه ـ والعاقبة وهو يرسل الىسارىءسكر فيطالعه بالاخباد ويشكرومنه مما فالحضرعاتهم فيثمان ذائ فلأطفوه حتى المجلى خاطره وأخذ يعدنهم على ماوقع له من الفار مين الحالي قير والنصر عليه موغيرة لك [ وفريوم النلائاه حادى عشره ) عمل المواد النبوى بالازبكية ودعا الشيخ خاسل المبكري سارى عسكرا الكبيرمع حاعةمن أعيائهم وقهشو اعتسده وضريوا ببركه الازبكية مدافع وهلوا مواقة وسوار يمخ والدوافي ذلك الموم الزيمة وفق الاسواق والدكاك وللمالا وأسراج فناديل واصبطناع مهرجان وووءا تلحسير بأن الآنرنسيس أحضروا عثمان خمارا فسلومين الاسكندرية الى وتسدفد خلوابه البلد وهومكشوق الرأس حافى القسدمين وطافوابه المبلد وفويه بطبولهم حتى وصلوايه الى داره فشاعوا وأسه تعثها تمواعوا وأسه والمتنو فلمن الممالة واروليم اهامن غربال وق (وفي مالث عشره) أشدع بأنَّ كبيراله رنسيس افر الى معهة جعرى وقيه وأحدأي جهة يريدوسنل بعض كابرهم فالحيران ساري عسكوا لمنوف ة دعاء الضمافته منوف حين كالمتوجها لي فاحسمة أبي قعر ووعد والعود اليه بعسدوه وله الحامصر وراج ذلك على الناس وظ واصحته إولما كاريوم الاثنين سأدس عشمره بخرج مسافر امن آخو اللمل رخني أمره على الناس (وفي يوم الاثنين وابدع عشر ينه الموافق لناسع مسترى القبطي ) بكأن وفا الدل المارك فنودي توفائه على العادة وغرج النصاري المساتية من القبطة والشوام والاروام وتأهبوا للغلاءة والنصف والتفرج واللهو والطرب وأهبوا تلك المايلة الحابولأق ومه برالعثيانة والروط تواكتروا لمراكب وتزلوا فهاوصيم بالالاتات والمغاثى وخوجوافى المال اللهل عن طورهم ورفضوا الحشمة وساكو المسلك الاص السابقا من النزول في الواكب العسي شهرة المقاذيف وصعبتهم تساؤهم وقعابهم وشرابه سموتع اهروا بتكل فبيهمن المفصل والمستوية والكذر ياتوها كافالمساير ويعضه يتزيابوي أمراء عبروايس ألأحاوتشميه بهموسا كحيالفاظهم على سبيل الامتهزآ والمحضر بةوغيرذلك واجرى القيرنساوية المراكب المزينسة وعليها السارق وفرساأنواع الطبول والمؤامسيرف المصرو وقع فبالمتسالل المليسطة بالجو وسواحلهمن المفواحش والتعاهر بالمعاصي والقساوق مالايكاف ولآبوه فساو حالث مغنر غونياءاله أمسة وأسافل لعالم ورعاءه سممسأ للتاتسنىل الخلاعة ورؤالة الرقاعة بدوت أن يذكر أحدعلي أحدمن الحكام أوغيرهم بلكل انسان يفعل ماتشته يعنفسه ومايخطر يباله والثاميكن من أمثاله

اذا كان رب الدار بالدق شاريا به فشعة أهل الدادكاه م الرقص وأكثر الفرنسيس ق تلك الله في المدافع والسوار يحمن المراحك ب موالد والسوار يحمن المراحك ب موالد والحلوبات المنطق المراحك ب موالد والحلوبات الموامد و الموامد و

﴾ لحاأية التكسرالسند وجرى المنافى الخليج فالصرفوا (وفي خامس عشرية) طلبواء وكل إطاهون من الطواحيين قرسا (وقي مادس عشريته) كتبو الوراقا والصية وها بالاسواق أمضعونها أن الناس يذهبون الحابولاق بوم المناسع والعشر بن أيصطر واسوق الخيل ويشتروا ماأحبوامن الخمل (وفيه) أاصقوا أوراقا ايضامطهونها بأنرمن كان عليه مال معر ملزوم بغلاقه ومنالم بغلق ماعلسه يعدد مضيعشر يزاد ماعوقب بمايادق يه وألدوا بوجب ذلك بالاسواق (وقيسابيع،عشه ينه) كتبواأو راقاً أيضا طهونها انقة السنة مؤاجرات اقلام المكوس ومن أراد آستمارشي من ذلك فليعضر إلى الديوار و يأخذ ماير يد اللزاد (وقيمه) أفرجءن الانفار الثيقدم بهاالنرنساو يلتمن غزنوح ستبالقلعة علىمصلحة خسة وسيعيز كسيا دفعوا بعضها وضهم وأعسل وكالة الصابون في البعض الما في فأثر لوهم من الفلعة على هذًا الاتفاق بشرط أن لايسافرمنهم أحدالا بعد فالاق ماعليه (وفي تامن عشرينه) تشاع أرياب الدنوان في احسل الخالمست وتبن النامسة أيضا فوقع التوافق معهم على الافواج عنهم مائنة كدس فاجتمعالر ؤسا والنجار وترووا واشستوروا في مجلس خاص هنهم فاتناق الخالء ليتقدطها وتأجملهاني كلءشرين وماخسمة وعشرون كيسافدفع اليجارخسة وعشرين كيسا وأفرج عتهديهن القامة وأجلوا الباقى على الشرح المذكور (وقمه) وود من ونا إرته سارىءسكرا لارنساوية كاب من الاسكنددية خطابالا فل مصرو كالمأفأ حشر فاتمناه وبالروما المدرية وقرأعلهم الكتاب منهونه أنهسا قرنوم الجعة عادىعشرين الشهر المذكو رالي الادالفرنس، وية لاجل راحة أهل مصروت المثلُّ لحرف معد يتحوث لا له أشهرو يقدم مععسنا كرمقاته بلغه خروج عمارتهم ليصا وله ملك مصرو يقطع دابرالمفسدين والنالمولي علىأهسل صبروعلي رباسة الفرنساو يتجمعا كلهبرساري عسكردمياط فقعبر الذامر وأعجبو افي حسكية يتسترمونزه له الميحرمع وجودهم اكب الازكامزو وقوفهم النغر ورصدهم القرنساو يقمن وقت قدومهم الديار الممرية صمقا وشقاء والكمنسة خاومه وذهامه أنها وحدلًا لمأفف على حقدة تما (وفى وم السبت تاسع عنمريته) قدم سادى عسكر كالهبر صبحة ذلك الدوم فضر بوالفسد ومعالمدافع من يحسع النسلاع وتلقتسه كبارا اغرنساوية وأصاغرهم وذهب المولدت ونابارته الذيكان ساكنابه وهوالنت الالغ بالازبكمة وسكن مكافه وفرذاك الموم قدمت طاثقة مزرالعسكرمن جهة الشرقية وصحبتهم منهو بات كشيرة من الد عصت عليهم فضر يوها وتهبوه اومعهم تتحو السبعين من لرجال والصفاد وبعض النساءوهم موثوتون بالممال قسطنوهم، لنامة (وقمه)ذهب! كابراأ لمله من المشايخ والاعبان لمقابلة سارى عسحكرا لمديد لاسلام عليه فلميجةعوا يهذلك الدوم ووعدوا الحااخدةا لمسرفوا وحضروا في تاني وم فقاياوه المرر وامنه بشاشة ولاطلاقة وجه مثل بوغا البه فانه كأن بشوشا و يباسطالجلسا ويضعك معهم

» (واستهل شهرر يمع الثاني بيوم الاحدمة ١٢١٤)»

(في أوائله) اللذر افي على مولد المشهد الحديق وقهروا الناس وكر زوا المناداة يضم الموانيت راسهر و وقود التناديل عشر لهال متوالية آخرها الله تائلة يس الى عشره (وقيسه) طلب

سارىءسكر الجديد من نصاري القبط ما تنوخسين أأف يال فرانسه في هايلة واقيستة اثنتيء شرة وما تتمز والق وشرء وافى تحصيلها ( وأربوم الجعة سادسه ) ركب ساده مصكر المذيده والازبكية ومشي في ومط المدينة في موكب عافل حتى صدهد الى القاهة وكأن أمامه يحوانه سمائة قوآس وبأيديهم النبابيت وحمياص ونالناس بالقيبام والوقوف على الاقدام لمر ورموكان صحبته عدة كشرة من خمالة الافرهج وبأيديهم السميوف المسلولة والوالى والاغا وبرطلين واكبهم وكذلك القلقات والوجافلية وكلمن كالممونى منجهتهم ومنضما اليهم ماعدا رؤساه لايوان مثالفتها فلإينالمبوهم للعنو رولاللمشى فحذات الوكب واساسعد الى الفلعدة شهريوا له عددة مدافع وتنفوح على النلعة تم نزل يذلك الموكب الى وارد (وفي يوم المارة سادمه كركب أغاة اليذكبرية في أبهرية عظيمة وجبروت وأمامه عدة من عسحير الفرؤسيس وأسامه المنباءي يقول حكم أوسم سارى عسسكر خطا باللاغا أنجسع الدعاوي والقضاما العاممة لانعمل الاسيت الاغاوكل من تعدى من الرعايا أووقع منه قلة أدب يستاهل ما بحرى علمه (وفيه) ركب سارى عسكرالك بدق موكب دون آلاول و وصل الحابيت رتيس الديوان الشيخ عبد الله الشرقارى ترجيع الدارم وفيوم الاحد المنه) عل مارى عسكر وأمة في بينسة ودعا الاعدان والتحار والمشارعة فتعشوا عنده ثم انصرة والله دؤرهم اعدانم مالى بيت شيخ المادات بعد العصر و موكب عظيم وأمامه الاغاوالوالى والمقسب وعدة كمترةمن عكرهم ويدهما لسيوف المساولة فتعشواهناك وركبوا بعددالمغرب وشاه دواوقودالقناديل (وفي سنادس مشهرم) نودي بنشر الحوائيم وكتسوا يذلك أوراتما والسقوها بالامواق وشادوا في ذلك بالتفتيش والنفار بجماعة من طرف مشايخ الحيارات ومع كل منهم عسكرى من طوف القوائد او يغوا مرأة أيضا لا كشف على أما كن المسسان فسكان النباس بأنفون ورزداك ويستنقاونه واسستعظمونه وتحقشه وبأرهامهم بأموار إتضاونها كة ولهم انجار بدون بذلك الاطلاع على أما كن النماس ومناعي مع أمه لم يكن شي سوى التفوف من العفوية والويام وفرع شرينه ) نودى بعد (مواد السيدع في البسكري المدفون بجامع الشهرايي بالازبكسة بالقرب من الرويبي وأحروا الناس بوقوه تخناه يل الازقة ف تلك الجهآت وأذقوا الهموالا عآب والجبي ليلاونها وامن غيرح بحوقد تقدمذ كربعض خبره أذأ السيدعلى والمه كالأرجلامن البلدوكان يمشى بالاسواق عربا بالمكشوف الرأس والسوأتين غالباوله أخصاحب دهاه ومكرلا يلتشهه واسقرعلي ذلكمدة سمتين تميدالاخبه فسمأهرأ رأى من ميل الناس لاخيه واعتقادهم فيه كاهي عاءة أهل مصرتي أمثله فحير عالسه ومنعه امن اللروج من البيث وأابسه ثماما والظهر للنساس أنه أذن له يذلك وأنه توفي القطبانيسة وخعو وَلَلْ فَأَصِّلَتَ الرَّجِالُ وَالْعُسَامَ عِي زُيَّاوَهُ وَالنَّهُ عِلَيْهُ بِهِ وَسَمَاعَ أَلْفَاظُهُ وَالْأَفْسَاتَ الْحَاشَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ لموتأه يلهايماني تفوسهم وطفق أخوه الذكو ربرغهم وبيث لهميق كراماته وانه يطلع على خطرات القاوب والمغيبات وينطق عافى النة ومرفائع مكواعلى الترداد السهو فلدستهم بعضاوا قياواعليه بالهدد اياوالنذور والامدادات الواسدحة من كلشي وخصوصامي نساء

الامراء

الأمرافوالا كابرو راج حال آخمه وانسعت آمواله ونفقت سلفته وصادت تمكنه وسمن المحيض كثرة الاكابرو راج حال آخمه وانسعت آمواله ونفقت سلفته و المعظ مرا لم يرا على ذلك الحيض كثرة الاكل والدمومة واافراغ والراحة حتى ما ومثل البوالعظ مرا لم يرا على ذلك الحات في سنة سبح بعسد المائنين كانقتم فدفنوه عموقة أخيه في قطعة حرعلها من المائنين على أن مائنين كانته تم و مدحهم وغو والمداحين وأرياب الائباير والمنشد دين في كراماته وأوصافه في قصائد هم ومدحهم وغو والمداحين ويتواحدون ويتصارخون ويرغون وجوعهم على تباكه وأعشابه ويفرفون بايد بهم من الهوا والمحيط بهو يضمونه في أعبابهم وجدو جم كافال المدرا لحاقى في وضمونه في أعبابهم وجدو جم كافال المدرا لحاقى في وضمونه في فومانه

ایتنا المنه الی أن رأینا \* کل ذی بنده ادی الناس قطبا علیا دیم الفران الله علی الفران الله علی الفران الله الفرس و الفران الفرس و الله مهرعون بجدما وعدو با بعضهم قبل الفرس مع و واحض \* عتب الباب قبد الوه و تربا هکذا المشرکون تفعل مع أصد منامه م توسیقی بخلا قربا الله آن قال کل دامن عمی المهدم توالو بشدل الشخص أعمی له الله قابلاً

والحجازى من عمى حسنا ينسشنظر ماخالف الشهر بعدة معمياً ألاقل لمكيم شول النصوح ، رحق النصيمية أن أسقع

وفيالغني

وقالوا سنكرا يجب ألاله • وماأمكرالقومُ الاالقصع

كذالة الحسيراذا أخصبت . تنهق مرريها والمسبع

ا فهرعت لزيادة قعره النسما والرجال بالنذور والشعوع وأنواع المأكولات رصارة المسعد عجما وموعد الله عدمان النسماء النسماء والرجال بالنذور والشعوع وأنواع الماكورة المسمل المنافية في حدلة المعملات و قرلا مع المتروكات فالمقط أعرا الوالد والجمعيات ورخص الذراساء به ذلك النساس المسادرة واقسمه من المفروج عن المراقع واجتماع النساء والساع النسموات والتسالاهي وقعل المحرمات أعيدهذا المولاد مع عاد ما عيد

ه(واستهلتموجادیالاولی پیوم الجعةسنة ۱۲۱۶)»

رفيه) الهمم المرفسيس بعمل عيدهم المعتاد وهوعند الاعتدال الماريني والتقال الشمس البرج المبران فشادوا بفيح الاسواق والدكا كين ووتود الفتاديل وشددوا في ذلا وعلواعزام وولائم وأطعمة ثلاثة أيام آخرها يوم الانتسين ولم يعملوه الي هيئة العام المان عمن الاجتماع بالازبكية عند السارى العظم المنتصب والكيفيدة الذكو وثلان ذلك لسارء سد قط واستدلا تنالم كة بالما كان يوم الاحدة بهو أعلى الامرا والاعبان بالبكو والى بيت ساور، عسكر فاجتم المدع في مع يوم الاثنين فركب سارى عسكر معهد في موك كب

ودهموا اليقصرالعني فكنواهناك حصة وعرضت عليهمالعسا كرجمههاعلي اختسلاف أأنواعهامن خيالة ورجالة وهم بأحطتهم وزيانتهم ولعبوا المبهم فيمسلدان الخرب وخلع ماجى أعسكرعلي ألشح فااشر فاوي والفاضي وأغاة البذكجر بقخاع مورثم رجعو الليمنا زاهمم انه نو دى في جيع آلاسواق يو تودأ ربيع قناديل على كل د كان في تلك النيلة ومن لم يفعل ذلك موقب ثم علوا بالازبكية مواقة نسوط ومدافع وسوار يتخ واعبوافي المرأ كبطول ليلهم (وقي ما بعه) وعد عيد الصلب تقص ما النيل وكان من أوّل زيادته قاصراعن العادة و زيادته شعصة فضبج الناس وانسكبواعلي شراءالف لاتوازد حوافي الرقع والسواحسل وطلب إعسة الغالة الزيادة في السسمر فجمع الفرنساوية كلمن كان لهمد حل في تجارة الغلال و فرجو وهسم وخوفوه سهوتالوالهم هذمآ لغلة الموجودة الاتنائمناهي زراعة العام المباضي وأمأه سذا العام فلاتتخرج زواعثه الافي العام المستقيل فانزجو واوماعوا بالسسعوا لحاضروقد كأديقع الغلاءالمناج لولاأاطاف الله منت وأهمه العميمة الشاملة حصلت (وقيه) أرماواء لة عما كرمن الفرنساوية اليحراد يبلابناح ة القنوم وعليهم كبيرقوقع بيتهمو بيته أمورا أتمتنق تقسيلها وترذدت بينه وايز سارى عسكر الرسل والمراسلات واوقع بينه وبيتهم الهامة والهاداةواصطلومههم علىشروط متها تقليده امارة الصدهيد تحتك كمهم وفي هذا الشهم كثرت الانساءة ماجتماع عساكر عثمانية جهة الشام فيكثرا هقام الفرنساوية باخراج الجيخانات والمدافع وآلات الحرب والقومالية والعساك وتحصين الصالحية والقرين وبلهيس

(واستهل شهر رجب بيوم الجعة سنة ١٢١٤).

<u> وفده ) كثرت الاقوال ويواترت الاخيبار يوصول لو زير الاعظه م يوسيف باشبالي الديار</u> الشاممة وصحمته نصو حمانا وعتمان أغا كضدا الدولة وحسان أغانز لهأمين ومصطلي افندى الدفتردار والقارجال الدولة وعسمفوا في السلاد الشبامسة وشربوا عامهم الضرائب العظمية وجبو االاموال وتعلوا مالاخسيراسه من الظلم وقذيل الانفس بسبب استخلاص الاموال فلما كان في منتصفه و ودت الاخبار يوصوله ما لى غزة والعربش وانهم حاصر وا قلعمة المامريش وقاتلوا منهمامن محكرا الفرند اوية حتى ملسكوها في تاسيع عشره واحذو واعلىما كأنافيهامن الذخعرةو الجيخ لهوآ لات الحرب وصعدمصطلم باشا الذئاياشم أخدلا القلعة معجلة من العسكر ويعض الاجتباد المصرية وضربت النوبة وحسل لهدم الفرح العظميم فاتفتى أنه وقعت لارعلي مكان لجحانه والبارود المخزون بالقلعة وكان ثميما كثعرا فاشستعات وطارت القلعة عن فيها واحترقوا ومالزا وفع سمالها شاالمذكور ومربمعه وعجدأ غاأونؤ دالجلني وغيره من المصرارسة ومات كشيرعن كأن خارجا بتهاو بقرجها عبائزل عليههم من الغار والاحجار المتطابرة في أسرع وقت ولمناتحة في الفرنسادية أخذاله ريش وأن عساكرالعثمانين زاحفة الىجهة الصالحية تهيأماري عسكر الفرنساوية واستعدالغروج والسفرؤ أسرع وقت وشوج بعدا كرموجة ودمالى المسالحية وقد كأن قبدل أخذالعنماليرأ فلعة العريش أوسدل الفرنساوية الىسنت كبير الافكايلامر اسسلات ليتوسط يتهمويين العقايسين تمورد قسرمان منحضرة الوزير قبسل وصوله بأهسة العويش عطابا أني جهوا

الفرنساوية باستدعا رجايزمن رؤسائه موعة لائهم ليقناو رموهم ويتفق مه هم على أص يكون فيه المصلحة للفريقين على ماست ترطوله بينهم فوجهوا المهمن طرفهم بوسلمك رئيس المكاب وديزه سارى عسكر السعيد فنزلوا في المصرعلي زمياط وطالت مدة غياجم وومث كلهم سارى عسكر وسلامن طرفه لاستقسار الاخباد

## » (واستهل شهرشعبان المعظم سنة ١٢١٤)»

فوردا تلع يقدومهما في التنن وعشر ين فعمالي الصباطمة فأرملوا لهما الخيول وما يحمّا جان المهوسنسرا الحامصروشاع أحرالصطووسنسرمن طوف العثمانيين والبيسال كمثاب والدفترداو التقرير الصلح وجنع كلمن الفريق يقدين آلى ذلك لمسافسه من كف الحرب وحدن الدماء وأخلهر النرنساوية الخداع والخضوع حتى تم" ءندا الصلم على أشيز وعشر ين شرطار عت وطبعت في طوماركبع وواددا تغير بذلك لحامصه وقرح النآس بذلك فرحاشديدا وأرسدل سيادى عسكر الفرنساو بامكاته بصورة الحال لى دوجا فاغتام فحمع أهل الديوان وقرأعابهم دلك ولماورد ذلك الطومارا لمتضمن لعتدا أصلح والمشر وطوعر بوه وطبعوا منسمة سخنا كشيرة فرقواحتهما على الاعداد والسقوامتها بالاسواق والشوارع إرصورته إيمافي من القصول والشروط بالخرف الواحدماعدا تريحة الاسطرالي اللغة الفرقسارية وهدذه صوارة الثمر وط الواقعة لخاومهم مابين حشرة الجدنوال ديزمدتفرقة وحضرة بسايدغ مديرا الدود المعبام تؤاب سرى المسكر العام كالهمزالفوضين بكامل المسلطان وجناب سامي المقام مصطفي رشب مدافع مدي دمتردارومصطني واحدسه افندي وتعسكاب الوكلاء القوضين بكامل السلطان عنجشاب حضرة الوذيرسامى المقامان للبيش الفرنساوي بمصرعند مأقسدأن توضيم مافى تقسممن وفود انشوق لحقن الدمأ ويرى نهاية الخصام المضرالذي قدسه صلعابين المشيخة الفرنساوية والباب العانى فقدد ارتضى أن يسفر مخلو الافايم المصرى بحدب هد دم النمروط الا كف ذكرها يأمل أَنْ بِعِلْمًا ٱلتَّهُ لِمُعَالِّرُ يَتَحِهُ ذَلِكُ إِنَّى الْصَلِّمِ العَامِ فَي بِلادَا لِمَعْرِبُ فاطبيقه ﴿ (الشرط الاول) ﴿ أن الجيش الشرنسياوي يلزمه أن يتنصى بالآسلطية والعيز البالامتعة الى الاسكندرية ورشيد وأوقع لاجلأن يتوجه ويفتق لطلوا كبالى فرانسا ان كان ذائ في مراكم م الخاص بهم أم في قال التي منتضى للمات العالى أن مندمها الهم بقيدرا المكفاية ولاحدل تحجه مزالوا كب الماذكو رتبأقر بقوال تقدوقع الاتشاق من بعد لممضى شهر والمدمن تشر وهد ذما لشروط يتوجه الىقاعة المحكيندرية نائب من قبل البال العالى وجعبة خرون اقراه ( الشمرط الثاني) ﴿ فَلَا يَدَّى الْهِدِينَ الْهِدِينَ وَيُوقِينُونَا الْمُوبِ وَمُنْقَالُهُمْ أَشْهُو بِالْاقامِ الْمُصرى وَذَلْكُ مِنْ عَهِد امضامته وطالا تفياق فلأموا ذاصادف الامرأن فذما الهلائقضي فيلأن المراكب الواحب تحهسنزها من تعسل الباب العالى تحضر جاهزة فالهسلة المذكو ره يقتضي مطاولتها الى أن يتعز الرّحيال عالى الفيام والبكال ومن الواضع أنه لايدعن اصراف الوسايط الممكنهة من قبال الفاريقاين أركى لا يحصسل ما يعسب في وقوعه معمن التحييس أن كأن لك من 

و(الشرط الثالث)\* فرحل الجيش الفرنساوي يقدّضي تدبيره بيد الوكلا النّا حين لهذه المعاياتهن قبل انباب الاعلى وسرى العسكر كالهير والذاحط لخصام مابيز الوكالا المذكويزين ووقث الرحمل في هذا الصدد فليأتف من قبل معضرة سيديم بي محت رجل لديه بي المختاصة ات كوُّ وتبحيب قواعدالمسامة العربة السالكون علمَّ البلاد الالكائر \* (الشرط الرابع)، قطمةوالسالحدة لابدس خاؤه ماعن الجيش لفرنساوي ترامنيوم وأعظم بالكون في عاشر يوم من امضائشر وط الاتفاق هـ فدومد للة المنسورة لكون خاوها من بعد شم به ماو آمادمساط و بلدمن من بعدعشر بن بوماو أما السو بسر فيكون خاوَّ مستمَّة أمام قبل مدأث ةمدمر وأماانح لائه البكائنة في الجهة الشرقدية من بيحر السل فيكون خلوها والموم العباشر والداهاأي الاقاليم الحرية يكون خاؤها خسةءشر يومامن بعد خاؤمصر والمهةالغر يةومايتماق بهاتحر يدالنرنسيس الىحدخلؤمد يتةمصر وليكن منحنث النهالايدان تسقر مدالفرنساوية الحائن وستقور انحداداله كرمن جهات الصعد فجهة الغرابية وتعلقناتها كأذكرقه كمن العلايتيسر خلؤها الامن بعدا لنتشاء وقت المهلة المعمن أذاء عكر خلؤها قبسل هذا المعادوا لحلات الني تتراء من الحمش فتسلم الى الباب الاعلى كأهي ف حالها الات \*(الشرط الغامس)\* ثما زمدية تعصراناً مكن ذلك يكون خلوها بعداً وجعن و ماوا كترمانكرن عِدَنْجُمَةُ وأردهين يومامن وقت امضاه الشروط المذكورة. ﴿ الشهرط ألسادس). الدلقدوقع الاتفاق سر يحاعلي ان الياب الاعلى يصرف كل اعتفاه في ان إلجاش الذرنسياري الموجود في الحهة الغريبة من جراانه لء ندما يقصده التفعي بكامل ماله من المسلاح والمزال لتعومه كرهم لانصبر عليه مشقة ولاأحديث وشءلمه ان كان ذلَّت مما يتعلق بشغص كل واحددمتها أو بأمتعته أو بكرامة وذلك امامن أهالي الملاد وامامن سهة كر السلطاني العتمل ﴿ الشرط السالع) \* وحفظا لاتمنام الشرط المذكو رأعلاها وملاحظة لمنعما يكزوقوعه من الخصام والمعار قفلا بدعن استقممال الوسايط في العسكر الاسهلام مكون داغبامتياعدا عن العسكوالفرنساوي. ﴿ الشرط النَّيَامِينَ ﴾ . في تقرير وامضاءهذه الشهروط فبكل من كارمن الاسدار مأم من باقى العلوا ثف من رعاما الباب الاعلى بدون تمنزا لاشخاص أولذن الواقع عليها الضبط أم الذين واقع عليه الترسير يبلادفر انساأوتحت أمرالفرنساو يتجصر يعطى لهما الاطلاق واشملق وجنل فالذاذ فكالالفرنساو يقالمسعونين فى كامل المبلدان والاسا كل من عليكة العقلي وكذلك كامل الاشطاص من إعباطائفة كانت أوائان الذين كانوا فيتعلق خسدمة المراسسلات والقناصسل الذرنساو يقلايدعن انعتاقهم الفريقيزام فعميالغ اتماما وصحابها فيكون الشروع يدحالا من دمدوخلومهم والتسدير ف ذلك يكون مد الوكلا و في اسلام ول المنامين وجه مناص من الفريق في الهذا المقصدة « (الشرط العاشر)» فلا يحصل التذويش لا حد من سكار الإقلم المصري من أي ملة كانت وذلك لا في اشتعاصهم ولا في ام و المهم نظر اللي ما يكن أن يكورز قد مصل من الانتصاد ما منه. وبين القرأساوية من الحامة ــم أرض مصر ﴿ الشرط الحسادي عشر ﴾ ولايدان يعطى

﴾ للجيش الفرنسياوي ان كان من قبل الباب الاعلى أومن قبل المملكة بر المرتبطين معه أعني بيوا عملكة الكلغة ومملكة الموسكوب فرمانات الاذن واوراق المحافظ تبالطربق وبشمل ذلك السنن اللازمة لرجوع الجيش المذكو وبالامن والامان الى بلاد فوالسا و الشرط الشافى عشر). وعند نزول الجيش الفرنساوي المذكو رالكائن عصرالا تدفالياب الاعلى وباقى ا الممالك انتحدة معه يعاهدون بأجعهم المسممن وتت يتزلون بالمراكب الىحين وصواهم الى أواضى فرانسالا يحمسل عليمشئ قط بمبايكدوهم وينظيرذلك فحضرة الجنرال كاجبرسرى العسكوا لعاميعاهدمن قبله وصحيته الجيش الفونساوى المكاثن بمصر بآله لايصد ومنهسم بمسا يؤ ل الى المعباد الأعلى الاطلاق مادامت المدة المذكو وتوذلك لاضد العمارة ولاضد الدتمن يلدان المياب الاعلى وداقى الممالك المرتبطة معمو كذلك ان السدّن التي يسافر بها الجيش المشاد المهابس لهاأن ترى في حدمن الحسدود الايتلك التي يختص بأراضي فرافسنا مالم يكن ذلك في حادث ماضر و ري ﴿ [الشرط النالث عشر ﴾ وانتحة ماقد وقع الاتفاق عليه من الامهال إالمشبترط أعلاه بمبايلا حظ خلوالاقليم الصرى فالجهان الواقع ينهم هذا الاشتراط قدانفقوا أعلىاء اذاحضرفي حدهذه المدة المذكورة من كب من بلاد فرأنسا بدون معرفة غلا ببن الجمالك المتحدثودخ فيجينا اسكندريه فلازم عن سفره حالاوة للأمن بعددأن يكون قديحو جبالماء والزادالازم وبرجع المدفرانساوه للشيسة خداث أوراق الادن من قيسل الممالك المتحدة واذا مسادفة الاحرار مركياس فذه المراكب يحتاج الى الترقسع فهذه لاغبريها حلها الاقامة الى أن ينتهم واصلاحها المذكوروفي الحال من تمتنوجه الى يلاد فرانسا نظيرالتي قد تقدم القول عنهاعندأول ويتجابز أفتها ﴿ (الشرط الرابع عشر) ﴾ وقد يستبطيع حضرة الجنزال كالهير سرى العسكوالعام أنبر سدل خبرالي أرماب آلاحكام الفرنساوية في الحال ومن يصعب هسذا النغه برلايدأن تعطى لهاوراق الاذن بالاطلاق كايقتضى ايسهل يهذه الواسطة وصول الخيرالى . أصحاب الحسكة بفوانسا • (الشهرط الخامس عشر )• واذا قدا أتغنيم ان البليش الفرنساوي يحقاح الحالمها السومي مادامت الشالانة أشهر المعينة فحلوالا فلم الصري وكذلك لعاش ولفلا ثغة الاشهرالاخرى التي يكون مستداها من يوم نزولهم بالمراحك فقدوقع الاتشاق على الهيقد الهمق دارما يلزمه من القمع واللعم والار زوالشعبر والذن وذلك يوجب الفائمة التي تقدمت الاتنامن وكلافالجهو والغرنساوي انكان ذلك بملحص اعامتهمأ ومايلا حظ سفرهم والذي وكالمون قدأ خذه الحدش للذكوره قدارما كان من شؤنه وذلك من بعدامضا هذه الشروط فيتغصر بمناقدلزمذاته ستندمته الباب الاعلى ﴿ الشرط السادس عشر ﴾ تمان المنش الفونساوي منذا يدأوقوع امضاءهد الشهروط المذحسكو وفاسراهآن يقودعلي المالا دفردة مامن الفرائد قطعا إلاقليم المصري لابل وبالعكس فأنه يحلى لاباب الاعلى كامل فرد المهال وغيره بمهايمكن نؤجه قبضه وذلك الىحين سفرهم وببشه لذلك الجال والعجن والجيخانه والمدافع وغبرذلك بمايتملق جمولا ترمدون أن يتعسماو ممعهم والطبرذلك وبالفلال الواردة الهممن تقعت المال والحسيرامحازن الخرح فهذه كلهالا يدعن الفعص عنهاو تسعيرها من أماس وكلام وجهير من قب ل الساب الاعلى الهذه الغاية ومن أمين البحر الانكامزي و برفقة الوكلا"

المتصرفين أمر المائرال كلهوسري العسكروه لأوالامتعة لابدعن قرولهامن وكالإوالياب الاءلى المتقدمذ كرهم مءوجب ماوقع عليسه السعرالى حدقدوم بلغ ثلاثة آلاف كيس التي تقنض العدش الفرنساري للذكوراسم ولذائقة المعاجلاونز ولهالمراكب واذا كأت مارق هيذه الاستعة المذكورة لاتوازي المبلغ المرقوم أعلام فالخديس والنقص في ذلك لاندعن دفعه بالقام من قبل الهاب الاعلى على جهة السلفة تلك التي يلزم و فاتها أوباب الاسكام الفرلساومة بأوراق التمسكات المدفوعة من الوكلا المعسنين من الجديرال كالهج سرى العسكر العام لتبيض واستلام الملغ المذكور ﴿ الشرط السابِ عشر ﴾ تم إنه أذا كانت تقلَّضي للعدش الفرنساوي بعض مصاريف فللوهم مصرفلا بدأت تغيض وذلك من بعد تقر برغسك الشهروط المذكورة القدرالمحسدة علامالوحسه الاتني ذكره أعني فن يعدمضي خسة عشرا وماخسهاقة كدم وفيء لاقالشلاقين وماخسهاقة كيس أخرى وإغام الاربعين وماألممائة كدر أغرى وعندتها مائله سبن وماتلفائة كدر شرحه وعندغلاق المستن وماتلفاته كمس أخرى وفي المسبعين بوما تلقياتة كبس أخرى وعند فيام القانين بوما تلفياته كبس إثم يوعندغلاق التسمين وماخمهائة كسرأخرى وكل هذمالا كاس المذكورة هيعن كل كمس خسمائة غرش عثملي ويكون قبضها على سيسل السلقة مزيدالوكالا المعمدان أهده الغايةم قبل الباب الاعلى ولكن يسهل إجراء العسمل عباوتع الاعقباد عليه فالباب الاعلى من ودومتم الامضاعلي النسخة بن من الفويقين بوجه حالا الوكان الى مديشة مايسر والي بقية البلاد المستقر جالية شي هذا الشيرط الشياس عشير ﴾ من أن فرد المبال الذي يكون قد قبضه الفراسلومة من بعد تاريخ تحريرا لشروط المذكورة وقسل الايكون قداشته وهذا الاتفاق في الجهات المختلفة بالاقليم المصرى فقد يخصم من قدوم ملغ الثلالة آلاف كيس المنقدم القول عنها ه (الشرط الناسع عشر ) ، ثم انه لكي يسم ل خاوا لمحلات سريعافا تزول فيالمراك الفرنسياوية المختصة بالجولة والموجودة في المذبالاظم المصري مباحيه مادامت مذةالثلاثة أشهرالمذ كورة العينة للمهلة وذلك من دمياط ورشار حتى الى الاسكندرية ومن الكندر مة حق إلى رئالـ دودمناط ﴿ الشرط العشر ون) ﴿ فَيْرَحْ. تَالَهُ الطمانَ الْكُلِّي فجهات البلاد الغربية يقتضي الاحتراس الكلي لمنع الويا الطاعوني عن أنه يتصل هذات فلا ساح ولالشعفصريمين المرضي أومن أولئك الذبن مشاكمول يسمير المحقدين هذا الدا الطاعوني أن متزل مالم المستنجب بل إن المرضى بعدلة الطاعون أو بعدلة أخزى أيضا كأنت ثلاث التي بسيبها لايقتضي أن يسمه بسقرهم عدة خلوا لاقليم المصرى الواقع عليما الانفاق يستمرون في بوادسدتان المرضى حدثه هدم الاتنقحت امان جناب الوذير الاعظم على الشان وبعابلونهم الاطباء من الفرنسار بةأوائك الذين يجاو روخهم بالفرب منهدم الحاث يترشفاهم يسمم لهم بالرحمل الشئ الذي لامدعن اقتضاه الاستحقال مباسرع ماتيكن وعدمسال الهمو يمدونحوهم ماذكرفي الشيرطين الحاديءشير والناني عشيرمن هذا الانفاق نفليرما يحرى على الق الحدش ثم ان أمهرا لحِدش الفرنسياوي بهذل جهده في الرازالا واحر الاشد صرامة لروَّساء العسا<del>حة</del> لنازلة بالمراكب بان لاب حسو الهم بالنزول بمية اخلاف المين التي تشعيز لهم من رؤساه الاطبياء

المان الق يتسم الهدم مراأن يقضو اأيام الكاراتينه باوقر السهولة من حيث انهامن مجرى العادة ولايدعتها ﴿ الشرط الحادي والعشرون ) ﴿ فَكُلُّ مَا يُكُنِّ ﴿ وَتُعْمَنُ المُّمَّا كُلَّ اللَّه كون محهولة ولمعكن الاطلاع عليها في هذه اشروط فلا بدعن نجازها بوجه الاستعماب ما بن الوكلا الممنن لهذا القصدمن قبل الحناب الوزيرالاعظم عالى الشان وحضرة الخبرال سرى العسكر العام توجه يسهل و يحصسل الاسراع الخلو \* (الشرط الثاني والمشرون) \* روط لاتعد صحيحة الامن بعداقرا والفريقين وتبديل النسخ وذلك عدتف ليسة أماء بمدحصول هذا الافرار لابدعن حفظ هذه الشروط الحقظ المقتن من الفريقين كالهيما صحوانيت وتقرر بخنوما تدالتهاصفيسا بالمعسكر حسث وقعت المداولة يحدد العريش فحيشه باوتو زسته فأغلامن اقامة المشيخة الفرنساوية وفي ابع عشرين شهر كانون الشاني عربي من سنة ألف وتمنائفاته الواقع في تامن عشر بن شهر شعبان هلااسة سنة أرجعة عشروحاتتين عجرية الممضمن الخبرال متذرقة دره البادى توسيهاغ الماه وضين بكامل سلطانه الخبرال كلهم وجنسان ساي مقام مصطفي وشسمنا الذاي دفتردا وومصطفي واستسما فنسدى وتبيير والمفوضين بكامل سلطان جذاب الوزير الاعظم عالى الشان منفولة عن الف الموافة للمثلث الموجهة بالفرنساوية الى الوكلاء العثملي بدلامن التي قدو مهوها باللغب كية عمنى درّه و يوسيهاغ تقريرا لجنرال سرى العسكر العام محروق آخو السفة التركسة الذ بقست مجفوظة سدا الوزير الاعظم انئ أماالواضع اسمي أدناه الجنرال سرى العسكر العام أمع الحبش الفرنساوي بالاقليم المصري أثبت وأقررشر وط الاتفاق المذكو وأعلاه العصول على إجراثه بالعسمل النوع والصورة انكاذمن اللازم أن اتدقن ان الاثنان وعشر ين شرطا المشر وحسة الحالا أناهي موافقة على الندقيق اللغسة الفراساو بة الممضى عليها من الوكلاما أصحاب ولاية الوزيرا لاعظه موالمقررة من جنساب عالى الشان الترجية الفي لايدعن الاعتماد بابرائها كلمرةان كاناسب أملا خريمكن حصول بعض الاختلافات ومن تم فتقلديعن آلمشاكل صحوبرى بمعل العسكرالعام الساخية في المن شهر بلوبو زسسة عيان من المشيخة كالهبرعن أسخة صححة الخرال متفرقة وأس صاحب خنام في الحدش الفرنساوي ممضى داماس انتهثي بجروقه ومافعه منخطاأ وتحريف فهوطس الاصل الملمو عبالمصعة المفرنسا ويقياللغة العوابية ولمأغرمنه سوى مانى تؤاريخ الاشهر والسسنين بالارقام الهندية واللدأعار

## (استقلتهرومضانالعظم بيوم الاحدسنة ١٢١٤).

(ف ثانیه) حضرساری عسکر الدرنساویة کاهبرالی ناحیه انعادایة و صحبته أغامن رببال الدوا العنمائیة بسمی محدة غافارسلساری عسکرالی حسن أغابخانی المحتسب أمره بأن بنادناه و بنزله فی بنته و یکرمه اکرامازا لدافا یا کان بعث دالعشا و دخل ذلا الاغا الی مصرف موکر فی منافق الدافل مصرف موجلا فی بنته مسلمات الفائل مصرف موجلا فی مسلمات الفائل مصرف موجلا فی مسلم الدکا کین والسفا تف وانطافت الفیان الفیار بت من الطبقان و اختلفت آراؤه می فی الفائقاد مولیدا و اماه و فدخل من باب النصر و شق الفاه رق فی فی الفائل و الماد و الدافات الفائد مولیدا و اماه و فدخل من باب النصر و شق الفاه رق فی فی الفائل و الماد و الفائل و الفائل و الماد و الفائل و الماد و الماد

ساتواحتي ومسل الي بيت-سن أغابسو يانة اللالا فازل هذاك فالساشقر به الحلوس ازدحم النباس والاعيان للسلام عليه ولمشاهدته إلمشاعل والفوانيس فلبا كأن صبح تلك الليلة على دنو الماوجع العلما والوجاقلية وأعيان الناس وكالمار النصارى من الافياط والشوام فلما تكاملوا الرزاهم فرمانا من ألو زير فقرئ عليهم بالمجلس فدل مضمونه على انه أغاث الجارك أى المكوس بصر وبولاق ومصرالقدعة وقيمه التعصير على مسم الواردات من أصناف الاقوات فشتريها انتمن الذي يسعره هوجعرفة الهتسب وتودعه في المخيازن وأمرزنه ما ناآخر قرى المجلس مضعونه ان الوازيراً قام مصطفى الشبالذي كان أسر بابي قبر وكدلاعنب وقاءُهام عصراني حينحضو وموان السميدأحد المحروقي كبعرا تصارملزوم ومقدم بتعسميل الثلاثة آلاف كيس المعينة لترحيل الفونساوية وانفض المجآس على ذلك وأخذا السمدأ جدالمحروقي في تحصيدل ذات القيد ومن النياس وفرضو ، على التعار وأهن الاسواق والحرف وشرعوا في تحبكيرالا فوات فغلت اسعبارها وضاقت مؤن المنباس ودهبي المناس من أقول أحكامهم بهاتين الداهدتين وكان أول فادم منهم أمير المكوسات ومحكم الاقوات وأول مطاومهم صادرة الناس وأخدذالمال منهم وتغريهم واجتمدا استمدأ حدانحروق في توزيع ذلك وجعه في أبام قلبلة فسكان كل من مترجه علمه مقدارمن ذلك اجتهد في ته سيسله وأخرجه عن ملب قلب النسراح ا خاطر و بادربالدفع من أحراقه المناف الفرائل لترحمل الفرائساوية ويتول سنة مباركة ويوم سعمديدهاب الكلاب الكفيرة كل ذلك عشاهدة الفرنسيس ومسعمهم وهم يحقدون ذاك عليهم وحضره صطني اشامن الجبزة وسكن بيدتء مسدالرجن كتخدا بجارة عايدين وأرسيل الوزيو فرامانات لحالب لادوعيز المعشق والمباشرين بطلب المبال والغيلال والبكاف من الاقالم وأرسل الى البشادر وجعل في كل يسدر أميراه وكدلا جمع الفلال والطلوبات من الذخيرة وجعها بالحواصل ولايخني مايحصل في ضمن ذلك من الحرثمات التي يقضم بعضها فها بعد وأما الرعا إوهمج الناس من أهل مصرفاتهم استولى عليهم سلطات المغفثة ونظر واللفرنسيس بعين الاحتفار وانزلوهم عندرجة الاعتبار وكششة وانقاب المماصعهمال كالمة وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والسخرية ولهيفكروا فيءواقب الامو رولم يتركوا معهم للصلح مكانا حتى الدفقها المكاتب كانو ايج معون الاطشال وعشون بهم فرقاوطوا تف حسبة وهم يجهرون ويقولون كالمامقني بأعلى أصواتهم بلدن النسارى وأعوائهم وافرادر ؤسائهم كقواله بمالله يتصرا أسلطان ويهلك فرط الرمان ونحوذلك وطنوا فروغ القضيمة ولم يلكوالانقسهمصبراحتي تنقضي الايام لمشروطة على ارذلك لم يتمرالا اطقدوالعداوة التي فأسبث فاقلوب الفرنسيس واوجبت ماحسل بعدناك مناوقوع العذاب البثيس كقول القائل

أمورنخطا المقهامتها ﴿ وَيُكُوعُنَّهُ الْحَبِّرَالَابِيبِ

وأيضا

وكمة المصرمن المضكات ﴿ وَلَكُنْهُ مُصَلَّ كَالْبُكَاءُ وَلَكُنْهُ مُصَلِّ كَالْبُكَاءُ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمَالُوا لِللَّهِ وَمَالُوا لللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمَالُوا لللَّهِ وَمَالُوا لللَّهِ وَمَالُوا لللَّهِ وَمَالُوا لللَّهِ وَمَا لَا مُؤْمِنَا وَلَا أَنْ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الل

أتضاء ولاغرةأقوياء وأخذالفرنساويةفىأهبةالرحيل وشرعوانى مبسع متعتهم وما فضال عن سسلاحهم ودوابهم وسلواعًالب الثغور والقسلاع كالصالحة ويلييس ودمياط والسويس تمان العفائيين تدرجوا في خول مصر وصارفي كل توميد خسل منهم جاعة يعسد جهاعة وأخسذوا يشارك ونااناس فيصدخاعاتهم وحرفهم منسل القهوجمة والحامية واللمساطين والمزيشين وغيرهم فاجتمع العامة وأصعاب الخرف الىمصطبقي باشا فانحقام وتسكوا المه قُلْمُ بِلدُّدْتُ لِشَكُّواهِمُ لَانْ ذُلِكُ مَنَّ سَمَّاءُ الرَّهِمُ وَطَرَّا تُقْهِمُ الْقَبِيحَةُ (ووردا لخبر) يوصول حضرة الوزيرالى بلبيس وصعبته الاحراه المصرية وأرساوا الحاحراد يبلومن معه بالحضود الى العرضي فأجاب الاعتداد عن الحضور لانه في الصعيد فل يقيلوا عذره والصحد واعليه بالخضو رفاستأذن الفرنساو يتسرا فأذنواله في القابلة وكان سنعره في ذلك عمَّان بيك البرديسو غمانه حضر وقابل الوزير بصبحة ابراهيم يبك وخلع عليه سماو رجع مراديبك فخيرجهمة التعاداية وحضر حسن أغازته أمين ودخل مصر وأخلى الفرنساو يعقاعة الحيل وباق القلاع التياحه دنوها ونزلوامها فإيطلع اليهاأ حمدمن العثمانين وفريلتفتو التعصيما ولاربطها بالعساكر والجحانه واعرضو اعن الحاذرة وركمهمالغرور لاحسل نفاذالمقسدور وحضم أيضاغا البالمصر يتزالفان يزمن مصروقت عجىء الفرنساوية الهامن الاغوات والوجاقلية والاقتدمة والكتبة مثل الراهرا فتدى الروزيامجي وثاني قلفة وغيرهما يتساهم وأولاده يظفؤه فروغ القضمية والذيخافوا منهوقعوا فمهكا غراءوأرسل ابراهيم يكالي السميد أحدالهر وفىيطلب كساوى وتباباوطراجش وسراو يلالهماليك والحاصسة نفسه فأرسلاله معالوبه وأخرجت لهدم الخمام والتراتب والمظامو هيأت نسا الامر الوالاجتاد احتماجاتهم وترتيباتهم وجو واعلى عادتهم في التغاني ولازمت الخدم والفراشون الغدو والرواع ألى خم ساداتهم وهمزا كبون البغسال والرهو اثاث والحيرانفارهة وفي يجو دهم تعليى التساب والبقير المز وحسيجشة بالذهب والقندة وكذلك الخدم الذب يحسماون الخوافات وطبالي الاطفة والاطعمةوعلها الاغطية الخريروالوش الماؤن وهميتغنون برفع أصواتهم ويتجاوبون بكلام ومضريات ولعن للتصباري البلدية والفرنسيس وأي منهسم ومسمع الى غسيرة للشجيا يحوار الجفائظ وتوغرا لصدور ولمااستنزالوزير بمديثة يلبيس وذلك فحالثانى والعشرين منشهر ومشان استأذن العلبا والتعادوالاعدان المهرية مصطنى باشابى التوجعه للسلام فاستأذن ثم آذن لهدير فذهبوا أيضاأ لى سادى عسكركلهبر واستأذنوه فأذن لهم أيضا فذحبوا عشد ذلك للسلام عليسه توصلوا الحانصوح باشاوالى مصروسلوا عليه وبانؤ انوطاقه فلياوصلوا السبه واستقر لوالماخلوس سأل عن أعمائهم وكذلك عن التجاروا كالرالنصاري ثم خلع عليهم خلعا وانصرفو أمن عنده فطافو اعلىأ كأبرالاولئ بالعرضي وكذنت على الامرا والمصبر بية ورجعوا الىمصرود خاوها وعليهم الخذاخلع وصحبتهم فاضي المسكر وهولابس قبوط أسود ووصدل تسوح بإشاوالاحراء الحبجمة الخافسكاء تمالى المعارية (وفيه) حضردرويس بإشاوالى المسعيدة الىخادج الضاهرة جهة الشيخ قرفكت أياماتم تؤجه ألى قبلي وطعبته نحوا ألماتة افر وكذلك ذحبت طائفة المىالسويس وآلى دمساط والمنصورة وانبئوا فى البلادود خاوا مصرشيا فشيأ

## ە(واستىلشىرشۇالىسنە ١٢١٤)\*

(في العه) وقعت عادثة بنء كرالفرنساوية والعثمانية وهي أوّل الحوادث التي حمّات ينهم وهوأن جناعةمن عسكر العفالية تشاجر وامع جاعةمن عكرا لفرنساو ية فنتل ينهم خضص فرنساوى ووقعت في الناس زعجة وكرشة واغلقوا الحواليت وعسل العثمانية متاريس وتترمواجابا حسنة الجسالية وماوالاهاواج قعواهما للووقع يتهممناوشة فتل فيها الشخاص قلماه من الفريقين وكادت تكون فتنة وبالوالسلة معارمين على الحرب فتوسطت يتهمكيراه العسكوفي فمهدد ذلك وأزالوا المشاريس والم<del>سس</del>خف القريقان و بحث مصطفى باشباعين أثمار الفتنسةوه مسستة أنتبار فقتلهم وأرسلهم الحسارى عسكوالفونساوية فلإيطب كاطوه بذلك وقال لايدمن خروج عسكرهم الى عرض يهم حتى تذقضي الايام الماسر وطة والداد خدل متهم أحدالى المدينة لايدخلون الابطريقة ويدون سسلاح فعنسدة لمائ أص مصطفى بأشبا بخروج الداخلين من العساكر ولايدي منهم أحدد ووقف جاعة من الفرنساو به خارج اب المصر فاذا أرادأ حدمن العسكم أومن اعمان العثمانية الدخول الحالمدينة فعندوصوله اليهم ينزل عنده يروبنزع ماعلمه من السلاح ويدخل وصحبته شطص أوشغصان موكلان به عشمان أمامه حتى يَتَّمْنِي شَعَلِهُ و برجع فَاذَا وصبيل إلى الشرئساو بِهَ المَلازُ، بنْ خَارِج البِلدا عطوه .سُلاحه فعلسه وعمتي الى أصحابه فحكان هـ داشانهم (وق منقسقه) يؤجه جاعة من أعمان الفرنساوية الحائلاسكندر ينجتاءهموأة فاالهم وفيهم دوجا فاغتنام وديزه سارى عسكر الصعيد ويوسلها فارتيس المنكاب ومدبرا الحسد ودونزل جاعةمتهم الحالجس يريدون السفولل بلادهم فتعرض لهم بالانسكليزير يدون معاكستهم فارساوا اليسياري عسكر عصير وعرفوه الخال فأرسل بذلك الحالوزير فأجابه بجواب لرزقه وأصبع زاحفا الىسطم الخانكاه وحسكان ذلك آخرأيام المهدلة المتفق عليمانى دخول الوزيرالي مصروخروج الفرنساوية منها فلسارأوا ذلك طلمواغيائية أنام أجسلة زيادة على أيام المهلة فأحسوا الى ذلك ووصيل الاحراء المصرية وعرضي نصوح باشاوجاه من العساكر ألعثمالية الى ناحمة المارية واصبوا خيامهم ووطاقهم حتسالماتهان الفرنساوية بمعسلوا الثمانية أيام المذكورة فلرفا لجع عساكرهم وطوائه بهممن اليلادالقبلية والبحرية وتصبوا وطاقهم يساحل البحرمة صلاباطراف مصرعتكا من مصر المقديمة الىشعراوترقنزوا الىنواس القلاع وهي لم ي<del>حسك</del>ن بهاأحد وشرعوا واجتهدوا في رد الجيفانه والذخسيرة وآلات الحرب والمارود والجلل والمدافع والبغب على العريات لملاويتها وا والناس يتعمون من ذلك ومصطنى باشا فالخفام ومن معه يشاهمه ون ذلك ولا يقولون شسأ والبعض يقولان الوذير أوسل المهم وأمره يمردذلك كاستحان وغعوذ للثمن الخواقات التي لا تروج على الفعان ويقال ان الفرنساوية أوسسل البهريعض أصيد قاتمهم من الانسكليز أوعرفوهسمان الوزيرا تققمع الانكليزعل الاساطة بالقرنساو يفاذا ساروا يظاهرا لصرفليا محمسل متهم معهم مأسد بنت آلاشارة آلمدته فتعقفوا ذلك وأوسأو اليوسف بإشايذال فأبيجهم بجواب شاف وعجل بالرحسل والقدوم ألى ناحسة مصروقد كأن الفرنسا ويةعقدما تراسلوا وترددوا جهسة العرضي تفرسواني عرضي العتمانيير وعساكرهسم وأوضاعهم وتعققوا حالهم

ويحلوات وشهم عن مفاومتهم فلماحصه ل ماذكرتا هيواللمقاؤمة والمحسارية وردوا آلاتهم الى الماقلاع فلناغموا أمرذنك وسعسنوا الجهاتوأ بقوامن أبقوءوقسدوميهامنعسا كرهم إاستوثقواس ذلك خوجوانا جعهمالى ظاهرا الديئة جهدة قبة النصر والقشروا في قلك النواحى ولمسق بداخل المدينة منهم الامن كان بداخل القلاع وأشطاص يبيت الالني بالازبكسة وبعض بيوت الازبكية وغلب على ظن الشاس أنهم يرز واللرحيل (وفي العشر ين منه) طلبوا مصطني باشاوحسن أغاتزله أمين فلماحضرا البهم أرسلوهما للجيزة فلماكان الموم الثالث والعشرين من شوّال وكب ساوى عسكه كلهبرقب لبطاوع القير بعسا كره وصعبتهم المدافع وآلات الحرب وقسمء ساكره اوابيرفنهم من توجه الى عرضي الوزيره متهممن مال على جهة المطربة فضربواعلع مفلم يسعهم الاألجلا والقرار وتركو اخدامهم ووطاقهم وركب نصوح الاشاومن كالزمعه وطندواجهةمصرفقركهم الفرنساوية وطفو إبالذاهيين من الخوانهمالي حهة العرن بالخانسكاء بعدأن نهبو إمال عرضي ناصف باشامن المتاع والاغتمام وسعرو اأقواه المدافع وتركوها وساروا الىجهة المعرضي فحلاقار يومأرساوا الى الوؤير يأمرونه بالرحيسل بعسنة أربع ساعات فلم يسعه الاالارتصال والمفرنسا ويه في اثره وغالب سيا <del>سيك</del>ره مفرقون ومنتشعر ون في البسلاد والقرى و النواحي لجع المال ومقررات الفرص وظفرال فراموا ماأهل مصرفانهم لمأسعه واصوت المداقع كثرفيهم الآغط والقيدل والقال ولميدركوا حقيقة الحال فهاجوا يرجعوا الحاطارف البلآوقتاوا أشخاصامن الفرنساوية صادفوهم خارجين من البلد ليذهبوا الحاأصحابهم وذهبت شرذمة من عامة أخل مسرفانتهبت الخشب وبعض ما ويسدوه يحاس وغيره حبث كان عوضها الفونساو يناوخوج السيمدعرافنيدى تتسب الاشراف مدأحدا لمحروق وانضم البهما أتراك خان الخليلي والمغاربة الذين عصر وكذلك حسن أغاشنن أخوانوب سنا الصغير وتمعهم كشرمن عامة أهل لبلد وتعيمه واعلى المتاول غارج باب النصمر وبايدي الكنترمنهم النباست والعصبي والقليل معه السدلاح وكذلك تحزب كشرمن طوائف العامة والاوباش والحشرات وجعاوا يطوقون بالازقة وأطارف البلد واجهمسياح وضجيج وتتجاوب بكلمات يقفونهامن اختراعاتهم دخوا فاتهم وقامواعلى ساق وخرج المكثع إمنههم الىخارج البادة على تلك الصورة فلما تضحم النهبار حضر يعض الاجتباد المصريين ودخلوا مصر وأبهما لجساريع وطفق الناس يسألونهم ذريخير وهميشئ لجهلهم أيضاحنيقة الحمال غمامزل الحبال كذلك الميان دخسل وقت المصر فوصل جعم عظيم من العامة عن كأن خارج البلدة ولهدصماح وجليةعلى الشرح المتفذم وخلاهما برآهيم يال ثمأ خوى وخلاهم سليرأغاغ أخرى سنشكذلل وخلنهم عنسان كتخدا الدواة تم نسوح بأشا ومعه عدةوا فرمنني كرهموصمتم السندع والنقيب والسيدأ جدالهم وقي وحبين بالمالجداوي وعثمان سلالم ادى وعفسان سن الانتقر وعفسان سنة الشهر قاوى وعفسان أغا اند ازيدار والراهسيم المختفدامراد بالثالمهروف السسناري وصعبتهم بماليكهموا تباعهم فدخاوامن ابالنصر ومام الفتوح ومرواعلي الجالمة حتى وصلوا الى وكالة ذي الفقارفة الناصوح ماشاعة دذلك للمامة اقتلوا النساري وساهد وافهم فمشدما مععو أمنه ذلك القول صاسو أوهاسو أورفعوا

أصواتهم ومروا مسرعن يتناون من يصاد فونه من اصاري الفيط والشوام وغيره وفذهبت طائفة الى حارات النساري ويبوتهم التي شاحية بين الصورين وبأب المشعرية وجهة الموسكى فصاروا بكنسون الدور ويقتساون من يصادفونه من الرجال والنساء والصنبان ويتهمون وياسرون حتى اتسل ذلك بالمسلما الجساورين الهم فتعزيت النصارى واحترسوا وجع كلمنهم حاقدوعك من العسكر الشرنساوي والاروام وقد كانوا قيسل فلأ محترسين وعندهم الاسطية والمارودواناتيانالؤن الخانهم وقوع هدذا الاصرفوقع الحو ببين الفريقين وصادت المصارى تقاتل وترمى بالبنسدق والقرابين من طيقات الدور على الجيمَع بْ الارْقَمْ مِن العامة والعب ويصامون عن أننسهموا لاستوون يرمون من أسسقل ويكسون المدودو يتسؤرون عليها وبات نصوح باشاو كتحدا الدولة وابراهم ببلثاد يعضمن صناج في مصروا لمكشاف والاتباع وطوا تفيمن لعسا كريخط الجهالية وكالهذى انتقارفا بأصيع المسداح أرسلوا الي المطوية أوأحضروا منها ثلاثة مدافعةو جدوهامس لدودة الفائمة فعآبلوها حتى فتحوها وقام ناصف بالذا وشمرعن ساعدنه وشيدوسيطه ومشي وصينه الاحرام المصيرية على أفدامهم وجووا أمامهم الثلاثة مدافع ومصبوها الحالاز بكنة وذبر بوامتهاعلى يتبالاني وكائبه أخفاص مرابطون موعسا كرالشرنساو ية فضرفوهم أيضابالمدافع والمبنادق واستقرالحوب بين والعبكومتاريس بالاماراف كلهاو يحهة الازمكاسة وشرعوافي شباء بعض جهابقوالهدود واجتهدوا فيخصن البلدية حدرا لطاقة ويات الناس فيحذه الليلة خلف المشاريس فليأأظم اللملأ طلق الفرنساوية المدافع والبذرعلي الميلدمن القلاع ووالوا الضر ببالحصوص على شط الجالمة لكون المعظم مجتمعاتها فلباعا ينذلك الجسم أجعر وأى المكيراء والرؤساء على الخروج من البلد في ثلث المبيداة الصروع عن المقياومة وعدد مآ لات الحرب وعزة الاقوات والفلاع بدالفرنساوية ومصرلاتيكن محاسرته الانساعها وكغرةأهلها ورجياطال الحيال ولاجدون الاقوات لانتفال قوت أهلها عباب من قراها في كل يوم وريمنا مشموم ول ذلك اذا تحبسسمت الفتنة فنا تفتنوا على اللروج بالليل وتسامع النباس بذلك فجعهز المعظم للغروج وغصت خطبة الجالسية وماوا لاهيامن الاخطاط بازدجام النياس الذين يرمدون الخروج من المداللة ووكب بعضهم بعضاو ازدجت تلك المنواحي الجبر والبغال والخبول والصين والجمال المجارة لائقال وبالواعلى تلك السورة ووقع للناش فهذه الليلة من الكرب والمشقة والانزعاج والفوف مالايوصف وتسامع أحسل خان الفلديلي من الالداشات ويعض مغاوية القحسامين والفورية ذلك فجناؤا لنيمالية وشستعوا علىمن يريدا نغروج وعضدهمطا ثنةعساكم اليشكير بةوعدوا الدخبول الامراء فحسوهاست القاضي والوكائل وأغلقواباب النصر وبأث في قال المسلمة معظم الناس على مساطف الكو انعت ويعيض الاعسان في سوت أصحابهم بالجالمة وفأرقة المارات يضاوكل متهى للغروج فلاحسدل ذلك وأصيعوهم السبت فتهدأ كيراءالعساكروالعساكرومعظمأ هلمصرماعه والضعيف المذى لاقوةكم للحرب وذهب المعظم الى جهسة الازبكمة وسكن الحسك تعرفي السوت الخالسية والبعض خلف المتاديس

أيخذوا عسدة مدافعز بادةعن الشبلائة المتقدمة وجدت مدفونة فيبعض سوت الاصراء وأحضروا منءوا نت العطارين من المثقدلات التي تزون بها المضائع من حديد وأحجاد استعلوهاعوضاعن الجللاللمدافع وصادوايضر يونبهاستسارى سكريالاذبكمة واسقر عثميان كتغدا يوكالة ذى الفقاريا بجالية وكأن كل من قيض على نصر إنى أويه ودى أوفرنساوى اخذه وذهب بهالي الجالمة حدث عثمان كغداو بأخذعلمه المقشيش فيحدس البعص حق يغلهوأجره ويفتل المعض فللبا ورجيافتل العامة من فتاوه وأبوا يرأسه لاجب البغشيثر وكذلك كلمن قطع وأسامن وؤس الفرنساو ية يذهبها احالنصوح بإشا بالازبكيسة واحا أحتمان كضدانا لجبآلية وأيأخذف مقابلة ذئات الدراهم وبعدأتا مأغلقوا وبالمقرافة وياب العرقبة وعاقى الانواب التى في اطراف البلد وزاد الناس في أصطفّاع المتاريس وفي الاحتراس وجلس عثمنان ماث الاشمقر عندمتاريس باب اللوق وناحمة المدابغ وعثمان يانتاط بل عنساد مناريس المجبروع دسك الميدول عندالشيخ ويحان ومحد كاشف أيوب وجساعة أيوب يبك الكيعروالمفعرعندالناصريةومصطفي يتثالكبع بقناطرالسباع وسلميان سيكاشف المحودى عندسوق السلاح وأولادا لقرافة والعامة وذءرا المسسنسة والععلوف عندياب النصومع طاتفة من البنكيرية وبإب الحديدوباب القرافة وجاعة خان الخليلي والجالمة عنددات المرقب فالمعروف الاكتابالغويب وبالجدلة كلمن كان في حارة من اطراف البلد انضماني العسكرالذي بجهشه بحست صارجه ع أهل مصروا لعساكر كلها واقف ة ناماراف الملاعئدالاواب والمثاريس والاسوارو بعضعها كرمن أهشائية وماانضماأهم منأهل بصبر المتسطين مكثث بالجبالية اذاجأه صارخ من جهيبة من الحهات أمد ومعطا ثنة من هوالام وصاويجسع أهدل مصراحا بالاقعة ليسلاونها واوهومن لايكنه الفتال وإحابا لاطراف وواء المتاريس وهومن عندما قدام وتمكن من الحرب ولم يتمأح بسيته سوى الصعيف والخيان والخائف وقامف باشا وابراهم يبلذو جماعاتهم وعسكرمن المنكبر يذوالارنؤد والدلاة وغيرهم حهة الاز بكمة ناحمة باب الهواء والرحبة الواسعة التيءنسد جامع أزيك والعنبة الزرعاء وانشأعشان كخدامه ملالليارودييت فالدأغا يخط الغرنفش واحتشر القندخية والعوجية والحدادين والسباكين لانشاء مدافع وبنبات واحسالاح المدافع التي وجدوها في تعض السوت وعمل الصل والعربات والجلل وغيرة للهمن الهمات الجزاسة وأحضر والهم مايعنا جون المدمن الاخشاب وأتروع الاشجار والحديدوج موااني ذلك الخدادين والمتجادين والمسبا كيزوأ رباب الصنائع الدين بعرفون ذلك فصارهذا كله يصنع بييت القساضي والخسان الذي يحاشه والرحمة التيءغد مت القاضي منجهة المشهد الحسبني واهتم لذلك اهتماما ذائدا وأنفقأموا لاجدة وأرسياوا فأحضر واباقى المدافع الكائمة بالمطرية فيكافوا كلياأ دخاوا مدفعا أدخاوه يجمع عظيم من الاو باش والتوافيش والاطفال واجه مسياح ونبساح وغجاوب وكلمات منسل قوله سماقه يتصرأ لسلطان ويجلك فرط الرمان وغسرة لانوحضر محديث لانؤ في ثاني يوم وتترس شاحسية السويقة التي عندرب عبدا يلق وعطفة البيدق وصبيته طواتفه وعمالك وأشفاص من العتمانية ويذله الهسمة وظهرت منسه ومن بماليكة شعياعة

وكدلك كشافه وخصوصاا معمل كأشف المعروف بالى قطية عامه لهزل يحارب وبز ملك الحدة رصيدف النشباب ويتعم ادييك الذى أصله متحسن بدك الاز كأوى وعت أحدأ غاشو يكاووة ترس فيهما وحسن بث الخداوى تترس بناحمة الرويعي ورعما فارق متواسه في بعض اللمالي لنصرة جهة أخرى وحضراً يضارجو مغرف يقال اله الذي حسينات يحارب الفرنسيس جهة الحمرة سابقاو التفءاسه طاانة من المغاوية الملدية وجاعة من الحازية عن كان قدم صعيد الحيلاني الذي تقدم ذكره و فعل دلك الرجل المغر في أمو را المكرعامة لان غالبماوقع من النهب وقدل من لا يجوز فدله يكون صدوره عنه فسكان يتصسس على البيوت التي بها الفرنسيس والنساري فيكبس عليهسم ومعسه جعمن العوام والعسكر فيتشاورتمن يجدونه متهمو يتهيون الدارويسصبون النساءو يسلبون مآعليهن من الحلى والشباب ومتهممن قطع وأس البنية الصدخيرة طمعا فيماعلى وأسها وشده رهامن الأهب وتتبيع الناس عودات بعضهم البعض ومأدعتهم المسمحظوظ أنفسهم وحقدهم وضغباتهم واتهم الشسيخ خليل البكرى بانه يوالى الفرقسيس ويرسل اليهم الاطعدمة فهجم عليه طائقة من العسكرمع بعض أوباش العامة وتهبوان اردومصبومه ولاددوس بمدوأ حضروماني الحالمة وهومآش على تقدامه ورأسه مكذونة وحصلت له اهانة بالغة وسمع من المسامة كلا مامؤ لما وشقافل امثاوه بين يديء يمان كتفداها فذلك واغتم نحيات ديداو وعده بصيروطيب خاطره وأخذه سيسدى أحدين محود محرم التاجر معمويه الحداره وأكرمهم وكسأهم وأقاموا عنسده حتي الأقيفت الخادثة وبإشرالسيد أحدا تحووفي وإنى التجارومسا تبرالناس السكلف والنفقات والمساسكل والمشاوب وكذات بعسع أهل مصركل انسان سموشهسه والجمسع ماعلكه وأعان بعضهم بعضاوفعاواماق وسعهم وطاقتهمن المعونة وأماآ لفرنساو يةفائهم تحصنو ايالذلاع المحيطة بالهادو بيت الالتي وماوالاه من البيوت الخياصة بهم ويبوت القبطة المحياودين أهم واسفر الناس بعدد خول المهاثا والاحراء ومن معهمين العسكر الحامصر أبا مأقليلة وهم يدخلون ويخرجون مرياب الفذوح وياب العدوى وأعل الارياف المقريبة تأتى المعزو الاحتساجات من المهن و طينواللهزوا لغله والنيزوالفغ فيسعوله على أهل مصرتم يرجعون الى الادهم كلذنا ولميملم أحدحنه يقةحال المنرنساوية المنوجهين معصكيم همالحرب واختلفت الروابات والاخيار وأما الوزيرفانه لماارتحل بالمرضي تخلف عنه بيليس جعلة من العسسكر وأماعتمان سلحسسن وسلم يلاأودباب ومزمعهما فانهسما تقاتلامع الفرنساوية تم رجعاالي بليدس فحباسر وامن بهاوكان عقبان بيان وسليم يبك وعلى باشا الطوا بلسي و بعض قلنة غرجوامتها وذهبوا الى تاحمة العرضي فحارب الفرنساد يةمن يبلبس من العسكر ولهيكن تههيم طاقة فطلبوا الامار فامنوهم وأخسذواسسلاحهم وأغو جوهم حيث شاؤا فذهبواأشتانا فىالارباف يتكففور الناس ويأووزالى المساجدانفرية وماتأ كقمهمس العرى والموع شمل التي عقبات بالتومن معه والعرضي الحدة الصالحية في كلمو امع الودير وأوجعوه بالكلام فاعتسده الهوباعد ارمنهاعدم الاستعداد العرب وتركه معظم الجعسانه والمدافع السكاديالعريش اتبكالاعلى آص المسلح الواقع بين النريقين وطنه عفاد الفرنساوية

عماديرمعايهم مع لانكليز فضاله عقان يالأارسال معنا العسا كروا تنظر ناهنا فقاطر المتفكرو يذل لهمالرغائب فامتنه واولم يمتنسل تنهما لاالمطيبع والمنطوع وهم يصوالالذ وعادواعلى اثرهم وجعوامتهم منكان مشتثا ومنتشرافي البلاد ورجعوا بريدون محاربة القرنساو ية فنزلوا يوهدة بالقرب من القرين لكونهم أظروه في قلة من عسكره وعلهم بشرف من ذكرمتهم فضاد يوهم النباجت والحجادة وأصيب سرج سارى عسكر بنيوت فانكسروسة ط ترجانه الى الارض ونسامع المسلون فركبو الخبدتهم واستصرخ الفرنساويةعسا كرهم فلمقواجم ووقع الحرب يذالفر يقينحتي ال ينهدما الليسل فانكف الفريقان واتحازكل فريق فأحمة فآلدخل الأمل واشتذ الغللامأ حاط العسكر الفرنساوى يعسا كرالمسلمز فاصبعر المسلون وقدرأ والحاطة العسكر بهممن كلجانب فركبت الخيالة وتبعتهم المشاة واخترتوا تلك الدائرة وسندمهم من سلم وعطب من عطب ورجعوا على الرهم الى الصاطعية فعند ذلك ارتحل الوزيرور جع الحالشام وأمام اديث فانه بجردماعا ين حبوم الفونسيس على الماشا والاحرا البلطرية وكأن هوبنا حيسة الجبل كبامن ساعته هوومن معمو مروامن سفير الحيلوذهب الى ناحدة ديرالطين فتنظرها يحصل من الاموروأ قام مطمئنا على نفسه واعتزل المفريمتين واستمرعلي صلحهمع الفرنساوية همذاحاص لخبرالشرقمين وتساتحقق الباشا والامرآ الذين لمحصر واعصرفاك أخفوه ينهم وأشاعوا خلافه لتلاتحل عزائم الناسعن القدال وتضعف نفوسهم واسقر الهاشا يطهر كأمة المراسيلات وارسال السعامق طلب المعدة والمعونة وربحنا فتعلوا أجوية فزوروهاعلى الناس فتروج عليهم وتسيرى في غفلتهم ويقولون للغاس في كل وقت الدحضرة الصدو الاعظم مجتهد في محاوية الفرنسيس وفي غدد أو يعدء د بقومبالعساكر والجنوديد دقطع العدة وعندحضوره ووصوله يتعصمل تمام الفتجوتهدم العساكرالفلاع وتقلبها علىمن يتق من الفرنساوية وبعددلك ينظم البلادويريح العباد واجتهدوا فيمنأ نترفسه وتابعوا المنباداة علىالناس والعسكربالمسان العربي والتركى بالتصريض والاجتهاد والمرص على الصدير وانفتال وملاقاة العدقو يتحوذاك ووصل طاتمة من عسكرا الفرنسانوية ووجعوا من عرضيهم تتجارة لاصحابهم الذين بمصرفقويت جماهوس الكائنين بمصرووقفت منهم طائفة خارج باب النصروخارج باب المسسينية وخهوا ذاوية الدمرداش وماحواها كقمة الغوري والمتيل وحضرهو خسمائهمن عسكر الارنؤد وهم الذين كان الوزير وجههم الى القرى لقبض أأكاف والفرض فلماقر بوا من مصرعارتهم عسكرالفرنساو يقالواقفةعلى الباول الخارجة فحاموا ودافعواس أنفسهم وخلصوامهم ودخلواالى بصروفو حالناس لقدومهم وضحت المعامة بجضورهم واشتشدت قواحه ولفشوا أن يقولواللناس اذاستاوا انهم ماضرون مددا وسيأنى في الرهسم عشرون ألفا وعليهم كسر وغورذان وأمانولاق فاخ الهامت على ساق وأحدد وتحزم الحدج مصطفى المشتدلي وأمشاله أرحيموا العامة وهيئوا عميهم وأسسلتهم ورجعوا ومقعوا وأؤلما بدؤايه أنهسه ذهيوا المد وطاق المفرنسيس الذي ثركوه يساحدل الميحرو عنسده حرسسية منهم فقتاه امن أدركوه منهم ونهبوا بعيبع مافيه من شيام ومتاع وغيره ووجعواالى المبلدوفصوا عضاؤن الغلال والودائه

أآخ القرنساو بذوأخذواما حبوامتهاوعماوا كرانك حوالي البلدومة اويس واستعذوا للعرب والجهباد وقوى في وأمهم العناد واستقطا لواعلي من كان ساكتابيولاق من نصارى المقيط والشوام فأوقعوا بهم يعض النهب ورجما قتل منهمأ شخاص هذا مأكان من أحر هؤلاء وأما ما كان من أحرساري عسكرالقرنساوية ومن معه فانعلنا استوثق بهزيمة الوزير وعدم عوده ونجائه بنفسه لم يزل خلفه حتى بعدعن الصالحية فايق بها يعضامن عسكوالفرنسيس محافظات وكذلك بالقرين وبلبيس ورجع الممصروقد يلغت الاخبار بماحصل من دخول ناصف باشا والامرا اوقدام الرعية فإيزل حقى وصدل الى دارها لاز يكية وأحاطت العساكرا أفرنساوية بالمدينة ويولاق من خارج ومنعوا الداخسل من الدخول وانطارج من الخروج وذلك بعسد غمانية أباح من ابتداء المركه وقطعوا الجالب عن البلدين وأحاطوا بها احاطة السوار بالمعصم فكانت بعاعة من المنوضين لهما لمحصورين واخل المدينة كبعض القبيئة وتصارى ألشوام وغبرهم يهرنون اليهمو يتسلتون من الاسواروا لحيطان بصريمهموأ ولادهم فعندذلك اشتد بمطرب وعقله البكرب وأكثر وامن الرمى المشابع بالمبكاحل والمدافع وأكثروا وأوصلوا وقع التنابره المنبات من أعالى التلول والقلمات خصوصا المغبات البكتار على الدوام والاسقران آغاءاللملوأطراف المنهار فىالفىدۆوالبكوروالاستعار وءدمتالاقوات وغلت أسعار المسعات وعزتا لمأكولات وفقدتا لحبوب والغلات وارتقعوجودا لخنزمن الاسواق وامتنع الناق اقون به على الاطباق وصارت العساكر الذين مع الساس بالملا بخطفوه سايحه ونه بابدى النساس من المسائ كل والمشارب وغلاسعه المسام المأخو ذمن الاكار أوالاسهاري حتى بلغرسمرا الفرية ليفا وستتناصفا وأحا التحرفلا يكاءيصل المه أحدوتكفل التجار ومساتمر الناس والاعمان بكان العسا كرالمقع زبالتاريس الجاورة الهمقازموا الشيخ السادات بكلفة الذىء نسدتنا طرا اسدباع وهم مصطنى يباث ومن معممن العساكر وأماأ كأبر القبط مثل جرحس الخوهري وفلتدوس وملطي فأنوم طلدوا الامازمن لمشكلمين من المسلمال كولهم انتحصر وافى ورهم وهم في وسطهم وخافوا على نهب دورهماذ اخر جواغارين فارسلوا اليهم الامان فحضروا وفابلوا الباشاوا لتكتفدا والاحراء وأعانوهم المبال وللواذم وأمايعقوب فانه كرنك فاداره بالدوب الواسعجهة الرويعي واستنعد استعدادا كبيرابالسلاح والعسكر المساريين وتحصن شاعته المتي كان شدها بعد الواقعة الاولى فيكان معظم موب حسن بيك الجداويمعه همذا والمنساداة فيكل وقت بالعرى والتركى على الذانس بالجهاد والمحافظة على المناريس والتهممصطني أغامستحفظان والانهللفرنساويه وانه عذيده فيستعجاعةمن الفرنسيس فهجسمت العساكرعلى داوه بدوب الجرفوج بدوا أأخارا فليادمن المفرنسيس فقاتلوا وحامواعن أنفسهم وقشل متهما ليعض وهرب البعض على حيسة حتى خلصواالي الناصرية وأماالاغافانهم قبضواعليه وأخضروه بيزيدى عتمان كتفداخ تسلمالان كشاوية وخنة ومليلا بالوكالة التيء ندباب النصر ورمواج فته على من بله خارج المبلد واستقرعوضه شاهين كاشف المساكن بالمرنفش فاجتهد وشسددعلي الناس وكرد المناد القومنعهم من دخول الدور وكل من وجد دود اخل داره مفته وضريه مكان المناس بييتون الازقة والاسواق حتى

الغاص اهوالاعينان وهلكت المهائم من الجوع اعدم وجود العلف من الذين والفول والشعير والدريس بحيث صار خادى على الحمارة والبغل المعدّد الذي قيمه ثلاقون ريالاوا كثريما إم المصافضة أوريال واحدا وأقل ولابو جسد من يشتريه وفي كل بوم يتضاعف الحمال وتعظم الاعوال ورحف المسلون على جهة رصيف الخشاب وترامى الفريقان بالدافع والنعران حتى احترق ما ينهم من الدور وكان اسمعيل كاشف الالني تعصن بيت أحداً غاشو بكار الذي كأن أبييته وقدكان الفرنساوية جعاوابه لغمابالبارودا لمدفون فاشتعل ذلك اللغم ورفعما فوقه أمنالاينية والناس وطاروافي الهوأه واحترقوا عن آخرهم ونيهما معمل كأشف آلمذكور والمهدم جسع ماهناك من الدوروالمساني العظيمة والقصورا لمعللة على البركة واحسترق جمسع البيوت القيمن عشد بين المقبارق بقرب بامع عقبان كتف داالى وصديف الخشاب والمكملة المعروفة بالساكت باجعها الحالرجية المقابلة لبيت الالغى سكن سادى عسكر الفرنساوية وكذلك خُطة الفوالة بإسرها وكذلك خطة الرويعي بالسماطين العظيين ومافي ضمن ذلك من السوت الحاحقمارة النصارى وصارت كلها تلالاو شوائب كانهالم تبكن مغنى صيابات ولا مواطن انس ونزاهات وفيها يقول صديقنا العملامة والتعريرا لفهامة المشيخ حسن أأعطار حفظه الله وأمابركة الازبكية فهي مسكن الامراء وموطن الرؤساء قدأحدقت جهاالبساتين الوارفة الفلال المعسد يمة الثال فترى المضرة في خسلال تلك القصور المبسضة كمكتبيات سندس خضرعلي أثواب منقضة يوقديها كشيرمن السرج والشموع فالانس بهاغيرمقطوع ولامنوع وجمالها يدخسل على الفلب السرور ويذهل العقلحتي كأته من المنشوة مخلود واطالمامضت لى بالمسرة فيهاأ يام ولمالى حرق فسيمط الابام من يتيم الملاكى وأفا نظرانى انطباع صورة البيدول وجنساتها وفيضان لجسين ثوره على حافاتها وساحاتها والنسسيم بأذيال توب مائها القضي العباب وقدسك على عافاتها سنلاعب الامواج كل قرضاب وكإم علىسنابرأ دواحها فحساحة أفراحها مغردات الطمور وجالبات السرور فللنذالعشيهاموصول وفهاأقول

سياكنها وهكذاعتني سومماعلوا فتلك يوتهمشاوية يماظلوا وأوسلواللىصرادييبدك وطلمونه العضورة وبرسل الاحرا والاجناد التي عنده فارسل ومتسفرعن الحضورو يشوق اله يحافظ على الجهة التي هوفيها غاوساه االيه بالارسال والاستبكشاف عن أصر الوزيرة وسل يخبر انهأرسل جباناالى اشرق من خوءشرةأيام والح الاتنام يحضر وان المفونساوية اذا نلفووا بالعثمانية لايفتلونهم ولايعشر بوتهم وأنتم كذلك معهدم فاقبلوا تعيى واطلوا أصغرمعهسم واخرجوا سالمن فلباطغهم تلك الرسالة حنق حسن سك الحداوي وعضان بيك الاشقروغيرهم ومفهوا وأيدو فالواكيف يصبح هذا الامر وقدد خلنا الى البارومليكا هافيكيف نخرج منها طائعين وغوذلك حذآبمسالايكون أبدافاشاوا براحيمييك برجوع البرديسى وحصبته يمتمان يبك الاشفراء فول الانقر لمرادين ماية وافقلا اجقع ورجع لهرجع على ما كان عليه حال ذه به وفترت مهندو جنم لرأى مرا ديك واستمرا خال على ماهو عليه من اشتعال نيران الحرب وشذةالبسلاء والبكرب ووقوع البنيات علىائدوروا باساكن من الفلاع والمهسام والمترق أوصراخ النساءمن لميبون والصفاوس اللوف والبلزع والهلع مع القعط وفقدالما أكل والمشارب وغاتي الخوائيت والطوابين والخيابر ووقوف بالآلمنيآس من البسع والشيراء وتفليس المناس وعسدم وجدان ماينققونه ان وجدواشسيأ واسفرضر ب المدفع والقناير والبنادق والنيران ليلاوتها واحتى كأن الماس لايه فألهم نوم ولاراحة ولاحاوس للقلة لطبقة مو الزمن ومقامهم داعيا يدا بالازقة والاسواق وكانمياعلى رؤس الجهيم الطيم وألما النسام والصيبان فقامهم باسقل المواصل والعقودات فعت طيباق الإبنيسة الوغيزات (وفي أثنام) ذلك فرضواعلي النباس من أهدل الاسواق وغسيرهم مائة كيس فردوها على بعض النباس كالمسادات والمساوى وصاررونة غالب لتاس الارزو يطيخونه المعسل والملاز يبعون فات فيطشون وأوان الامواق وفي كلساعة تجبم العساكر الفرنساوية على جهسة من الجهات ويصاربون الذين بهاو علكون منهم بعض المتاريس فيصيصون على بعضهم بالمناداة ويتسامع الشاس ويصرخون على بعضهم البعض ويقولون عليكم بالجهة القلائيسة الحقوآ الخوا أمكم المساين فيرعون الى ثلاث انفطة والمتاريس سق يجاوه سباعتها ويغنفاون المى غسيرها فيقعلون بة وقلان وتعرس في جهة من الجهات لاوهوم ديريساها ودليس كاتها حسدًا والاغاوالوالى يكررون المنساداة وكذلك المشاريخ والفقهاء والسيدا حدا لمووق والسمدعر المتقبب بمرون كلوقت وبأمرون النباس المقنال ويتعرضونهم على الجهباد وكذلك بعض المغرائية يطوفون معالهاع الشرطة وينادون باللغة المتركية مثل ذلا وجرىعلى لتاس مالا يسطرف كتاب ولم يكن لاحدفي حساب ولايكن الوقوف علىكلماته فضلاعن يترتمانه متها عدم النوم ليلا وتهاداوع عدم الطمأ لينة وعلوالا قوات وفقد المكنومها خصوصا الادهان ويؤنع الهلائة كلسلفلة والتسكليف بالايطاق ومغالبة ابلهلا مملى العقلاء وتطاول السفهاء

إعطى الرؤساء وتهورالمامة ولغط الحرافيش وغيرذات بمالايكن حصره ولهول الخالء لي عذا المنؤال الى تحوء شرة أيام وكل هذا والرسل من قبل القرنساوية وهم عتمان بها البرديسي تارة ومصطنى كاشف ورستم تارة آخوى والانتان من اتساع مراد يبك يتودّدون ف شأن الصلح وشووج المعدا كرائعتمانية من مصروا اتهديد بصوقها وهدمها اذالم يترهذا الغوض واسقورآ على هذا ألعناد تمنسب الفرنساوية في وسط البركة فسطاطا المسفاوا قاموا علىه علىاوا بطاوا الرى تلك الليسلة وأرساوارسولامن فبلهم الحالباشا والكنفوا والاحراء يطلبون المشايخ يشكله وتمعهم فحشأت هذاالاحر فارسلوا الشرقاوي والمهدى والسرسي والفنومي وغيرهم فلياوصاوا الحساوىء سكرو جلدوا خاطبهم علىلدان الترجان بمياحا صادان سارى عسكرق أمن أهل مصرأ مانا شافساوان الباشاوالكتفد اومن معهمامن العساكر العشابة يخرجون من مصرو بلمة ون العرضي وعلى المفرندا وية القيام بما يعتماجون اليه من الوفة والذخسيرة حق بصاوا الى مصكرهم وأسا الاجناد المصرية الداخلة معهم فن أوادمتهم القام بصرمن الممالدن والغزالدا خليزمعهم فاسقهوله الاكرام ومن أرادا تلروح فليغرج والجرح من العثمانلي محردون من سلاحهموان كان اخذه المكتخدا فليأخذه وعلمنا أنشداو يهمحتي آيبروا ومن آكام بعدالبر منهم فعلينا مؤتته ومن أرادا نلروح بعسديرته فليخرج وعلى أهل مصرالامان فأغهر يحتناون افقواعل ذلك وتراضواعليه ولمباكان المغدوشاع احرالموادعة واستنقيض أمر الصلوعلي هذا فالواالهم لاى شئ تفعلون هـ دا الفعل وهذا المحاريات والوزير ساعكم وليمهزوما ورجيعها وباولا يكنءوه وفيف فبالبلسين الاأن يكون يعدستة أشهر عاعتذروالهبان هدذا من فعل ناصف باشا وكخدا الدولة وابراهيم يبث ومن معهم فانهم هم لذين أثار والكقتنسة وهيصو الرعاما ومنوا النساس الاماني الكاذمة والعامة لاعقول الهسم فقالوالهميعسد كلامطو يلقولوالهسميتر كونالقتال ويتغرجون فيلهقون يوزيرهم فاخم لاطاقة لههم على وبناو بكونون سببالهسلاك الرعيسة وحرق البلدين مصرو تولاف فقالواله غفشي الهماذ اامتثلوا وجنسواللموادعة وخرجواوذهبواالي سارىء سكرهه ماتنتقمون منا ومن لرعايا بمشدذلك فقبالوا لانشعار ذلك فاشهما ذارضوا ومنعوا الحرب اجتمعنا معكم وإماهم وعقد ناصل ولاقطا ليعسب مبشي والذى فتسل ممافى نظع الذى فتل منسكم وزودماهم وأعطيناهما يحتاجون منخب لرويدال وإحميناه مهممن وصلهم الى مأمنهم من عسكرنا ولانضرأ حددا بعسدة للذفارجع المشايخ بهذا البكلام وسعته الاقتكشار يؤوا لناس فاموا عليه وسبوهم وشقوهم وضربوا الشرقاوى والسرسى وده واعساقه موأسه وهم قبيم الكلام وصاروا يقولون هولاء المشاييخ اوتدوا وعلوا قرتسدس ومرادهم خدلالان المسلمكن واشهم أخذوا دواههممن الفرنسيس وتبكام اسيمله والغوغاس أمثال حدا القضول وتشذدنى ذلك الرجسل المغري الملتف علمه اخلاط العالم وفادي من عنسد نفسه العلم منقوص وعلمكم بالجهاد ومن تأخرعنسه ضرب عنقه وكان السادات بست الساوي فعد برواحتال بادخوج وأساسه شحص ينادى يتوله الزموا المتاويس ليق يذلك تنسسه من العاسة ووافق ذلك أغراض العامة لعسدم ادرا كهم لعواقب الامورة المتقوا عليه وتعضسد كل بالاستووان غرضه هوفى

دوام الفتنة فانهم يتوصل لما يده من الهيد والسلب والتصور بصورة الاماوة بالحقاع الاوغاد عليه وتدكفل الناس له والم المنهرية وومن الضم اله واستطاط في الما كل والمشربة وومن الضم اله واستطاط في الما كل المعوقة أو الحرس في قدمون له بالطعام فيقول لا آكل الاالقراخ ويظهر أنه صام في كلف أهل المعوقة أو الحرس في قدمون له بالطعام فيقول لا آكل الاالقراخ ويظهر أنه صام في كلف أهل مفة ودم هو مع ذلك الايغني شما بل الدادهم العدو تلك الجهة التي هو فيها فارقها واستقل لفيرها وهكذا كان ديدنه وسجعه م هوليس عن الحق مصرما يحاف عليه من مسكن أو أهل أومال أوعدا كان ديدنه وسجعه م هوليس عن الحق مصرما يحاف عليه من مسكن أو أهل أومال أو التحق بالريف أو غيرة لل بل لا نافق فيها ولا بحسلى فاذا قدرما قدر تعاطياته الاولى و تعلل الهشة والتحق بالريف أو غيره وحد تشذيكون كا تعاد الناس ويرجع خيالته الاولى و تعلل الهشة و الاجتماعية التي جعلها بلب الدينا فله من من والمناف المعتمل المستواء والمناف المعتمل المناف المعتمل المناف و المناف المعتمل المناف المعتمل المناف المعتمل المناف المعتمل المناف و المناف المعتمل المناف المعتمل المناف المعتمل المناف و المناف المعتمل المناف و المناف المعتمل المناف المعتمل المناف و المناف المعتمل المناف و المناف المناف المناف المناف المناف و المناف ا

ومهماتكن عندامرى من خليفة و وان خاله المختى على الناس تعلم وبالجلة فكان هذا الرجل سبباقي مدم أغلب المنازل بالازبكية ومن جلة مارميت به مضرمن البلاء وكان من شادى به عليم حين أشهم أهم السلح و شكام به الانسباخ الصلح منقوض وعليكم بالجهاد ومن تأخر ضرب عنقه وهذا منه افتيات وفينول و دخول فيما لا يعنى حيث كان في البلد مثل الباشا و السكت او الامراء المصربة في اقد وهذا الاهوج حتى مقض صلى أو بجرمه وأى عن يكون هو حتى شادى أو بنصب نفسه بدون أن ينسبه أحد دالله لكنها المناق بين يتناسب بها المبعان سيما عند هيجان العامة وقوران الرعاع والغوغاء اذ كان ذلا عالى الوافق اغراضهم (شعر)

وَذَابِ جِرْءُ سَفَّهَا ۚ قُومُ ﴿ وَحَلَّ بِغَيْرَجَائِيهِ الْعَذَابِ وَ

على أن المشاعة ميامر وأبشى ولمهذ كرواصله اولاغديره أنما بلغواصورة الجملس الذى طلبوا لاجله المضرة المكتفد افيجرد ذلك فامت عليهم العامة هذا المقام وسسبوهم وشقوه حميل وضريوهم و بعضهم ومو ابعمامته الى الارض وأسعبوهم قبيع الحكلام وفعلوا معهم ما العلوا وصادوا يقولون لولاان المكفرة الملاعين سين الهم القلب والتجزم اطلبوا المصاحة والموادعة والناودهم وذخيرتهم أرغت وشحوذ المندن الفلنون الفاسدة ولميردوا عليهم جوابا بل ضريوا بالمدافع والبنادة وفارساوا أيضار سلايسا لوشم عن المواب الذي توجه به المشايخ فارسل المهم البائدا والمنتفذ المواب الذي توجه به المشايخ فارسل المهم البائدا والمنتفذ المواب المنتفذ المراود في مناهم ان العدا كرام وضوابذ لك و يشولون لاترجع عن موجهم حتى المناهم المنتفذ المراودة يقولون في ضونها قديم بنا من قول كم ان العدا كرام وضواب المناودة وكلف بكون الامير في ورقة يقولون في ضونها قديم بنا من قول كم ان العدا كرام وضوالا الى أحسل بولاق وطلبونهم أميراعل جيش ولا يشتذ أمره فيهم وخوذات وأوسلو المينارسولا الى أحسل بولاق وطلبونهم أميراعلى جيش ولا يشتذ أمره فيهم وخوذات وأوسلو المينارسولا الى أحسل بولاق وطلبونهم

إللعيلم وترك الحرب ويحسذوون معاقب ة ذات فإيرض واوصر رواعلى العنادف بكردواعليهم المرآسلة وحسملا يزدادون الاعخالفة وشغبافا وسلوانى خامس حرة فرنساء بإيفول أحان أحات مواسوا والسنده وارقة من سارىء سكرفا نزلوه من على فرسه وقتاده وظن كامل أهل مصر انهما تحايطلمون صلحهم عن هزوضعف وأشبعاه انبران الفتال وجدواني اطرب منغده انفصال والغرنساوية لميقصروا كذلكوراسلوارمىالمدافع والقتاير والبندق المسكاثر وحضرا لالتي الىءنسان كضدار أي اشدعه ظن أن فيه الصواب وهو أن يرفعوا على هلالات المتارات اعسلاماتهارا ويوقدون عليها القناديل لستلالبرى ذلك العسكر القيادم فيمتسدى ويعلون أن البلد بيد المسائر والنهم منصورون وكذلك سنع معهماً هل ولاق وذلك لغابة ظن المناس الدهنالمة عدكرا فادمين المعيشهم وظن آهل بولاق الثالياء ثءني ذلك نصرتهم فصعموا على ذلك للعرب واستقرهذا الملسال بين الفريقين الحايوم الخيس أمأنى عشريته الموافق اعاشر برموده القبطى وسادس تنسبان الرومى تغمت السميآء غيسا كثمقا أوأ وعسدت وعدامن بجا عندغا وأمطون مطواغز واوسلت سلاكتبرا فسالت المياء في الجهات وتؤحلت جميع المسكك والطرقات فاشتغلالنساس بتجفيف المياه والارحال وأطغت الاحراء والعساكر سمراؤ بالهمومرا كمعهمالطين والفرنسا ويهجعموا علىمصرو بولاق منكل باحبة ولميمالوا بالاعطارلانهم في خارج الافنية وهي لاتنا ثر بالماه كداخيل الابنية وعندهم الاستعداد والتعتبط والخفقف ملابسهم وماعلى ووسهم وكذلك أسلمتهم وعددهم وصنائعهم بحسلاف المسلمة فللحصل ذلك اغتفوا القرصة وهجمواعلي البلدين سن كل تأحيسة وعماوا فتائل مغمسة الزيت والقطوان وككات غلىظة الوية على أعناقهم معمولة بالنفط والمياه المصنوعة المقطرة التيتشتعل ويقوى لهيها بألماء وكأن معظم كيستهممن فاحية باب الحديد وكومأبي الريش وجهة بركة الرطلي وقنطرة الخاجب وجهة المسينسة والرمملة فكالوارمون المدافع والبنبات من قاعسة جامع الفاهر وقلعسة قنطرة اللجون ويهجمون أيضا واحاحهه المدا فعوطا ثفة خلفهم وارديه يقال لهدم السلطات رمون بالبندق المتبايع وطائفة بالديهم الفتائل والكعكات المشتعلة بالنعران يلهبون بواالسفاتف وضرف الموآنت وشسايك الدورو واحفون علىها مالصورة شافشنا والمسلون أيضا بذلوا جهدهم وقاتلوا بشذةهمتهم وعزمهم وغوق الاغاوة كثرالناس الى تلك المهة وزارلوا في ذلك الموم والله لا زارا لا شهدا وحاجت العامة وصرخت النساء والصيبان وتطوامن الحيطان والمنبران تأخذ المتوسيطين وين المفتدين من كل حدة هدا والامطار نسع حصة من النهار وكذلك الليل من لداة الجعة وكذلك الرعدوالبرق وعثسان بهك الاشقرالاتراهيي وعقان بهك البرديسي المرادي ومصطتى كاشف وسستميذه ووناو يجيئون من الفرنسيس الى المسلين ومن الفرنسيس اليهم ويسعون فالصلح بيزالقر بقيزتم انهم هجه واعلى بولاق من تاحيسة الصرومن تاحية بوابه أب العسلا بالطريقة المذكور بعضهاوقاتل أهال ولاقاجها دهم ورموانا تفسيه في الدان حتى غلب الفرنسيس عليهم وحصروهم من كل حدسة وقتاوامتهما الحرق والمقتل وباوا بالنهب والسلب وماسكوا بولاق وفعداوا باهلها مأيشيب من هواه التواسى وصارت المفت لي مطروحة في

كالطوقات والازقة واسترقت الابنيسة والدودوا لقصوروخه وصااليبوت والرباع المطاباهلى أالحو وكذلك لاطارف وهرب كشرمن الناس عندماأ يقنوا بالغاب فتجوا بإنفسهم الى اليلهة القبلية ترأحاطوا بالبلدومة هوامن يخرج منهاوا تولواعلي الخيافات والوكالل والواحل والودائع والبضائع وملكواللاوزومابها من الامتعدة والاموال والنساء والخوندات والسديآن والمشات ومخياذن الغسلال والسكروال يكتان والمقطن والامازير والارزوا لادهان والاصناف العطرية ومالاتسعه السطور ولامحيط به كتاب ولامنشو وارالذي وجدوه منعكفا ني: ارماوطستة، ولم يقاتل ولم يحدواء تدم سلاحا نوموامة اعه وعووه من شايه ومضواوتر كوم سما وأصبع من يقرمن ضعفاه أهسل بولاق وأهلها وأعماتها الذين لم يشاتلوا فقرا الايمليكون مأ يسترعووا تهموذلك ومالجمة فالشعشرينه وكانهما اطويل كأنب الفرنساوية أخذمنهم أمانا النفسسه وأوهمأ صحانه أنه يتعارب معهم وفىوقت هجوم العسا كرانقصل البهم والحشؤ العشتدلي فدلواعلمه وتمضواعلي وكدله وعلى الرؤساء فحدوا المشتدلي بالقلمة والباقي بيات سارىءسكروضيةوا عليهم حتىمتعوهم البول وقى النوم الثالث أطلةوهمو جعو اعصية المشقية ميزاله مذوسلوهم المشتبلي وأمروهمأن يقتلوه بأبديهم ادعواهما فدهوالاي كالنا يعرك المنششة وعنعهم المصطروانه كاتب عنسان تخضرا بكثوب فالفيه ان المكلب دعامالكم فالتنامنيه وأرسهمع وجل لوصله الى الكفعدا فوقع فيدساريء كركلهم فركدناك على أخذنولاق وفعادنيما آلذى فعادوتو بلءلى ذلك بأن أسلمآلى عصبته وأحروا أن يطونو أيه البلد تمرشتاوه ففعلوا ذلات وقتلوه بالنساءت وألزم أهل يولاق بأن يرتبيو ادنو ا كالقصل الاحتستيام وقدد والفيمة تسعة من رؤساتهم تم يعدم يضي يومين ألزموا يغوامة ماتني ألف وبال وأما للدينة فإمزل الغال بهاعلي النسق المتقذم من الخرب والكرب والنهب والسلب الى سادس عشهريته حتىضاق خناق الناس من استمرا والانزعاج واساريق والسهر وعدم الراحة لحظة من الليل أوالتهارمع ماهيفسسه من عدم المتوت حتى هلكت الناس وخصوصا الفقرأ اوألاواب وايذاه المسكر العشائل الرعمة وخعانهم ماعدو لممعه مستي غنوا زوالهم ورجوع الفرنسيس على حالتهم المتى كانواعليها والحبال كلوقت في الزيادة وأمر المسلميز في ضعف العسدم المعرة والمسعد والفرنساو ياثالعكس وفي كل يوم يزحفون الحيقدام والمسلون الحوواء فلحلوامن فاحبسة راب الحدود وناحمة كوم أي ألريش وقنطرة الحاجب وثالث المنو اسى وهم يحرة ون بالفتائل والنبران الموقدة ويملكون المثاريس الحيأن وصاوامن لاحسبة فغطوة الخروب وفاحيه يدالى قرب باب الشعرية وكان شاهيزا غاهشاك عندالمشاريس فأصابته جراحة فقامهن مكانه ورجعا فهترى تعتدور جوعهوقعت الهزيجة ورجع الناس يدومون يعضهم المبعض وملك الفرنساو يتستسكوم أبى لريش ومياو وايتعاد بودمن كوم أبى الريش وهم فى العلو والمسلون أسفل نهسم وكان المروقي ذودكاما على اسآر الوذيروجا يديبل يتول المهوسول الوازس والمااختيق فحطريق يتخسسة وتطمئ السوروات الوزيز بقدم بعديوميرأ وتلائه والمه الركه الصالحية واندلك كفي لاأصل اوأن يكتب جواماعن فرمان كتبوه على اسان المشايخ والمتعباد وأدسلوه المحالوذير فحأثناه الواقعة حذاه إلعرديسي ومسعلني كأشف والاشقر يسعون

فعامر الصطرالى أن عموه على كف اخرب وان الفرنساوية عهاون العضائيسة والاحراء ثلاثة أمام حتى يقضوا أشغالهمو يذهبون حسشأ نوا وجعلوا الخليج حدا ببنا لقريشن لايتعمدى أحسدمن المفرية بابرالخليم لاكشر وأبطلوا الحرب وأخسدوا النعران وتركوا الفتال وأخسذالعشانية والاحراء والعسكرني أهية الرحمل وتضاه أشغالهم وزودهم الفرنساوية وأعطوهم دواهم وحالا وغسيم ذلالوكنبوا بعقدالصلج فرمانا مضعونه أنهم يعوقون عنسدهم عمان يسل الميزيسي وعفيان بيك الانتقرور ساون آلائه أنشار من أعسام بميكونون بعصية عثمان كغضداحق يصدل المحالمصالحية وآن يوصله مسارى عسحكرد الماس بثلثما تذمن العسكوخوقاعليهسم من أتعرب وان منجا متهممن جهدة يرجع اليها ومن أداد الخروج من أهسل مصبره مكم فليخرج ماعت داعضان يبك الاشقر قانه اذارجع الثلاثة مع النرنساوية يذهب مع البرديسي الى حراد بيث بالصعدد وأوسلوا القلاقة المذكر وين الى وكاله ذى النقاد بالجبالية وأبيل وههجسعدا بلالي معسه نصوح باشانها جت العامة وراموا فتلهد موهموا يقتل عقان كتخدافاغلق دوتم مهاب الخان ومنع أصوح بإشا العامة من الهجوم على المحدد وركب المغرى فتوجسه المحالح الحسسانية وطلب شحارية القرنسيس فمضرأهل الحسسانية الي تتحقمان كخندا بسستأذلونه فيمو افقية ذلك المغربي أومنعه فأحرجنعيه وكفهم عن الفتال ووكي المحروقي عندذلك وحريسوق الخشب وقدامه المناد القيان لاصلح ولزوم المتاريس بغنعث الزله أمنن نمفتم اب الوكالة وخوج مهما عسكر بالعصى فيهاجو الى العامة فقروا وسكن المال وقد كان اساحصُل ما تقدّم من نفض الصلم و دخول العمّاليسة وعسا كرهم الى المدينسة ووقع ماتقدم وكانموا الناس الاصور المفراللا ثننة حضرا لسسمدأ جدالمحروقي الي الشيخ أبي الانوآوالسادات بجواب من لسان عثمان كتخدا الدرلة فكتب تبله الشيخ تذكرة وصورتها حسينا الله وتعرالو كبيل أيع المولى ونع القصير وماهى من الطالمين بيعمد

> ظُنْفَ أَنْكَ عَدْقَ اسطولِها ﴿ وَيَدَى اَذَا اسْتَدَا الرَّمَانُ وَسَاءَدَى وَالْمُدَّ الْمُعَالِّ الْمِعَارِد \* قرميت مثل بغديرما أملته ﴿ وَالْمُدَّ يَشْرِقُ بِالرَّلَالُ الْمِعَارِدِ

المابعد فقد انفضت مهدى وتركت موقاة آل بيت جدى وأطعت الظالم الدنال وامتنات أمرا لمار قيرا الدفال فاعتم على البقى والجور وسارعت في تضير مرامهم الفاسد على النوه من الزامكم الكبيرواله غير والفنى والنقيج اطعام عدكر كم الذى أوقع بالمؤمن بالدل والمضرات وينسغ في النهب والقساد عابة الفايات فكان جهاء هم في أما كن الموبسات والملاهى حقر تزل المسلمن أعظم المسائب والدواهي فاستحم الدمار والفراب وماعت الافوات وانقطعت الاسبباب فبذلك كان عسكر كم مخذولا وجم عما لحرين كل بيت كان بالميرمة بعد الفيد بحد المسائب في المرت السيراليه وقد أختم أهل الملد بعد أمنها وأشعام الرائد في المنابع من أو زاقهم وقعاة الهمرة المنابع وقد أختم أهل الملد بعد أمنها وأشعام الالمور فوا فواله واغواه أعتما عما المسيرات المستغيث واسكم بعد المنابع المحمال المنابع وانصر المرابع المرابع المنابع الم

»(واستهل شهردی الجنه بیوم الجنه سنة ۱۲۱۵)»

(فيه) خوج العثمانية وعدا كرهم والراهم سات واحراق وبماليكة والالة وأجناده ومُع آلسا دعومكرما لنضب والدسيدأ حدالمروقي الشاه بسدووكثيرون منأهل مصرركانا ومشاغاتي الصالحية وكذلا حسن يبلغ الجداوي وأجفاده وأماعتمان يهلاحسن ومنمعه فرجعوا سعية الوزيرفليدم ابراهيرييث وحسن ياثاترك جاعتهما خلفهما وذهاجم بأنفسهم الىقبلي بل رجعا بجماعتم مماعلي الرهماوذ اقواو اللأمرهم وانكشف الغادعن تعسمة المسابن وخبيبةأملالذاهيين والمتخافين ومااستفادالناس من هذءالعمارة وماجرىمن الغارة الااظراب والمسخاموالهباب فدكاتت مدةا لحرب والحصر بمنافعها من الثلاثة أيام الهدنة سممة وثلاثين وماوقع بهامن الحروب والسكروب والانزعاج والشتبات والهماج وخراب الدور وعظائم الامور وفتسل الرجال ونهب الاموال وتسلط الاشرار وهتسك الاحرار وخصوصاماأ وقع الفرنساوية بالناس بعداكك بمستلي علمك بعضه وخرب في هذه الواقعة عددة جهات من أخطاط مصر الطالة مثلجهة الازبكعة الشرقة من حدد جامع عمة النوالة والاوحارة كتفداوره فساخلتنا بوخطةال كشاله بيتسارى عسكر بالقرب من قنطرة الدكة وكذلك جهسة باب الهواء الى مارة النسارى من اللهسة القبلمة وأمَّامركما الرمالي ومأحولهامن الدور والمنتزهات والبساتين فانهاصارت كلها تلالاوخر آتب وكيمان أأثربة وقدكات مدذه البركة مرأجل منقزهات مصرقدي اوحديثاو بالتسرر منها المقشف أالمعروف بده الزاللة والعرجخ والحدير وكانت تعرف بعركة الطوابين ثم عرفت بعركة الحاجب أمنسو بقلامع بكفرا لحاجب منأس المالك الماصر محداس فلاوون لانه هوالذي احتقرها وأجرى اليهاالمنا من تخليج الناصري ويني القنطرة المنسوية المه وهم عليها الدوروا لمناظر وبنءني الجسرا الماصل يتهاو بين الخليج دوراجية وكان هذا الجسرمن أجل المنتزهات وقد خوابت منازله فحانقون العاشر فيواقعة السلطان سليمتك مع الغووي وصاريح لمايسستاكا عظمهاقطع أشجاره وغالب تخله المنراساوية وفيه يقول بعضهم منقصيدة قديمة أصابت الحسرعين الدعرفانفسنا \* ولاحدرالتصابي فسية منفسيها

أصابت الجسرعين الدهرقاة قصدًا ﴿ وَلاحِيدِرالنَّصَائِي فَيْدُهُ \* مُخْسَمُهُمْ وَالْعَدِينَ الْعُرَوْدُ فَاضَدت معكرة ﴿ تَبْكِي عَدْلِي رَمْنَ قَدْ كَانَ فَيْهِ صَدْقًا ﴿ وَمُنَّهَا ﴾ ﴿ وَمُنَّهَا ﴾ ﴿ وَمُنَّهَا ﴾ ﴿

أيارى الله وقناص حين حيلًا والمدب بين المدب عيش لذا في الجسر قدمانها وصحد وكان للناذي ابن الجيمان عليها دو رجايلة ومسجده المعروف والى الا أن بشاطتها ومسجد المعروف والى الله وتبها شخص يصنع المعروف بين وعرفت بيركذا المعالم المالية بقال له المشيخ على الرطال الحديد التي تزنج اللها عديقال له المشيخ على الرطال فنسبت الميه وقيها يقول بعضهم

فى أرض طبالتنابركة . مدهشة للعين والعقل ترج في ميزن عقلي على \* كل صارالارض بالرطل

وقوة في أرص طبالته وكالاختباد في ان هذه البركاس بها الرص الطبالة والطبالة اس أشغنية مشهورة في آخر دولة الاختباد في الحضر المغر في معد القاطعي الحصر وكان يدى الامامة

ئولەبچوقتىاقالقالقاموس الهوقةالجاءسةالمغرقة اھ راندر قددون بی المهاس شرحت البه بجودتها وسنت اسامه برمه بالدفوف و تقول مانتی العباس ردول به ملک ادمر مفسد ملک کم ملک مصار به و العواری تسترد

قاعبه ذلك وأرادان بالمعلم الفقت عليه ان بقطعها هذه الارض فاقطعها الماها فعسرفت بها وبهذه البركة بركة بطلع ما البشد نين وهو البينونور بقوم على ساف محمد دفات الساق الى أعلى عقد ارغر الما يحدث تسكون نواره كل ساق مساوية أسطم الميا ونواره أصدفر وهو على هيئة الورد المنفقة و يحيط بذلا الورد الاصائر ورق أخضر وفي داخل الاصائر عروق بيض بدورذ لال النوارم ع الشعس حيث داوت وفيه يقول بعضهم

و برگه تردو باینوفر و شهنسه طیبه بشراطیب مفتح الاحداد فی نومه و حتی ادالشمس دنت المغیب آطیق جنسه علی تعدم و رغاص فی العرکه خوف الرقب

وليس بطلع هدلاا اليشلين بجمدع أرض البركة وليقطعمه منها مخصوصمة تجياه الجسم المذكور \* ويما نحر بأيضًا عارة النس من قبر ل سود الخشب الحاباب الحديد أوجيعهمافي فنهن ذلك من الخارات والدو رصارت كالهاخرائب متر دمة محترقة اسكب عند مشاهم دخما العميرات ويتسذكر بهاما بتسلى في حق الظانمين من الاكمات فقلك سوتهم. لجاو يةعثاظلوا النفاذلانا آيهالمة وم يعسقاون وقال تعالى وكالحال أهاكتاس قريه بطرت معيشحتها فقلنامسا كنهمالم تسكن مراهدهم الافلحان وكانحن الواراهن وماكان ربانا مهاك المترى حستى يبعث في أمهار ولا يقاواعام مهم آباتها وما كنامها بكي الغوى الاوأهاجا ظالمو ف وقال تعالى واذا أود تاأن ثم لا قرية أمر تا مَرْفيا تفسسة و افيها عَلَى عايما المتول فانصراناها تدميرا ودخسل المفرنساويه في المعينسية يستعون والي النباس بعسين الحقيبة ينظرون واستولزاعليما كاناصطنعه وأعسده العفايسةمن المدافعوا لنشاير والبارود وآلات الحرأب جيعها وقبل انهم حاسبوهم على كافئه ومصارية مرقبط وأذلك من النرث اوية إ وركب المشايخ والاصان عصرذال النوم ودهبوا الي كبعرانا يرفسنس فلنوصيلو الودارم ودخلوا علمسه وحاسو اساعة أمر والهسم ورفة مكتبوب فيها المصرة ثمه الذيبر يدأن المصود إ يعمل بالشفينة والرحمةمع الذامن واشاعلى ذلات سارى عسكر المعاميريد أن يتعم بالعفو العام والخاص علىأهسل ممتر وعلى أهل يرمصرونو كالوابخة لطون العثلي فيالحروب والهسم يشتغلان بعايشهم وصنافعهم تمثيه عليه يحضورهم للىقبة النصر بكرة ناريخه تم كاموامر عنده وشقوا المديث بقوطافوا بالاسواق وبهزأ يديهم المناداة الرعبة بالاطمئنان والاطانأل أصحرفان البوم ركبت المذاجخ ولوجافلية وذهبوا الى عارج باب المصروخ رج أيضا انقلفات وانتحارى القبط والمثوام وغسيرهم فلماته كأملحت ووالجيسع وتبواموكياوسار واودخلوا منءباب تنصيروندامهم جاعة من التواسمة بإحروب النآس الفيام ويعض فرنساوية واكبرنسلا ويأديهم موف مسلواة نهرون الناس وبأمروم دم الوقوف على أندامها ومن تساطأ فى القيام أهِ الوماء - قرت الناس وقو فأمن ا بتسدة استيم الموكب لى النها أنه تم ثلا

ا يباشة الا تمرة للناس بالوقوف جع كنير من الليالة المفراساوية بأيديهم سدوو مسايلة وكلهم لابسون جوخاأ جروعلى رؤمهم طراطيرص النراوي على غيره مشف خيالتهم ومشاتتهم ثم شالي بعده والاعلواتف العسا ككريوقاتهم وطبولهم وزمورهم واختساد فأشكالهم وأجنامهم وملابسهم من شيالا ورجالة تمالاعيان والمشايئة ولوحانلية وأتباعهم لحال ودمساريء كرالفرنساوية وخلف طهسوه عقبان بالذا برديسي وعقبان بالثالاشيةر وخلقهه مطوائف من غيالة الفرنسيس ولمبالية ضي أمرا الوكب فادوا بالزينة فزينت الهاد ثلاثة أيارآ سرحابوم الثلاثا مع السهرووقود القناء بلايلا غردعاهم فيوم الاربعاء وعمل أهم مماطا عظماعلي طريقة المسراية وبعد الفضا الواعة والطعام غاطهم على لسان الترجمان يقو للهم انساريء سكر يقول لكمال كم تأنون المهيد غربوم الجعة ويعمل معكم تدييرا وبرتب الدبوان لاحل مظايم البلدوم الاحسالكم وعال الرعية وقاد وافي ذلك البوم عدد أغا الطفاى أتمان مستعدظان وركيك وعادى بالامان وأعطوا البكرى متءتمان كالمنف كغدا الجودهو يت البارودي الثانى فسكن يه وشرع في المغليمة وقرشه وليسومفي ذلك الموم قروة - هووانداه والمن عند قاه قوحين مجمئنين مدستهشر ين فلما كان يوم الخيس ما بعه ذهب الى من الدسان يجزيرة الدهب بأستدعا فدالهم المعطب فاعظمة والمسطمه يسموا فتمر افتخارا زائدا وأهدى الى بعضهم همدايا بالمسالة وتشادم عظيمة وأعطاهما كالأأرسيله رويش باشا معونة للباشاو الاصرامين الاعتام وغيرها وكالت محو الاربعة آلاف رأس وولوم المارة المعيد منجوجا الحالسنا ورجع عائدا الدد أرمالا زبكة فلما كان فيصحه الوم الجامة للمنه بكروا بالذهاب لحابيت باوىء سكر ولدسوا أغرثيابهم وأحسن هيا ستهسم وطمع كل واحدمنه بموظل أنساريء سكريقاده في هددا الموم أجل الماسب أور بماحسل التغدير والمتبديل فأعل الديوان فيكون في الديوان انفصوري فل السستقريم البلوس في الديوار النفارج أعداوا حصة طويلا لميؤدن لهم ولم يحاطهم أحدثم فقراب الخلس الداخل وطلبوا لى للاخول فيه فدخاوا وجاروا سعية مثل الاولى تمخرج اليهم سارى عديسي وصطبيته الغرجان وجاءةمن أعيامهم فرضع له كرسي في وسط فجلس وجلس علميه ووقف الترجان وأصمايه حوالمه واصطف الوجاقلية والحكامس الحية وأعيان المصاري والتجارمن الحية بلغتم محتىقرغ فانتفت الترجمان الحاجاعة وتمرع يضمراهم مقالمتساريء بكرو يترحم عها لعربي والجاعسة يسععون فسكال ملخص ذلك الثول ان مارىء سكر يتول اسكه يطاب متسكم عشرة آلاف ألف الى آخو العبارة الا تنبة وأماهده العمارة فاله فالها المهدى فقط انتا الماحضرنا الىيلككم هذمانلرناأن أحل العزهم أعقل الناس والياس بهديشتدون ولاحرهم يتشلون شمالكم أظهرتماننا لمحبةوالمودةوصدةفاظاهرسالكم عاصطفينا كموميزا كمعلى غيركم واخترفا كمات بعالامور وصلاح الجهور فرتشالكم الديوان وغرناكم لاحسار وخفضينا كم حناح الطاءمة وحماناكم سموعين الفول مقبولين الشفاءة وأوهمتمونا أن الرعبية المكبرينقادون. ولامركم وتهدكم يرجعون فلما حضراً لعثم لي أرحمتم لتسدومه.

وقث لنصرتهم وثبتءند ذلانه اقبكم لنايقالواله لمحنء فنامع العشابي الاعن أمركم لانبكم أعرفتمُونا أثناصرنافي. === م احتملي من تالى شهر ومضاد وان البـــالاد و الاموال صارت له وخصوصاوه وسلطانتا الفددج وسلطان المسلمن ومأذه وناالابجدوث هدذا الحادث منسكم والمتهدم على حلاغة لماتو وجدد للأنفسسنافي وسطهم فلم يكذا التخاف عنهم فردعلهم القرجات ذلك الجواب تمأ جابوه مبقوله ولاأى لنئ بقنه واالرعسة عيافه لوممن قعامه سعو يحاديهم يَافَهَالُوالَاءِﷺ:ناذَلِكَ خَصُوصَاوِقَدَةِنُووَاعَلَمُنَابِغُهُمُونَا وَيَعْمُمُوا عِلْوَهُمُعِنَامُنْضُمُ بِنا وجهدولتناعندهما أشرناعله ببهالصلح وتزله القتال فقال الهدم واشا كأن الامركادكرهموا يخرج مزيد كماتسكار الفتنسة ولاغسيرذك فبافائدةر باستبكم وابش يكون انعكم وحملته لايأتنتامشكما لاالضرر لاتبكماذاحضر أخصامنا فتترمعهسم وكندح واياهم علينا واذا ذهبو اوجعية المنامعة ذرين فيكان جزاؤ كمأبه نفعل معكم كافعلنامع أهز بولاف من قدايكم، عن آخركم وحرق بلدكم وسبى حريمكم وأولادكم واكن حست الثاأعطسناكم الاسان فلاتناض أماتنا ولانفتا بكميرانما نأخسذه نسكم الاموال فالمطلوب منسكم عشر فآلاف ألف ألف فرنك عن كل فرنك ثمانيسة وعشر ون فضمة يحسكون فيها ألفاأ أف فرا نسمه عنها خمير عشرة خونة روى بنسلات عشرة خوانة مصرى منها خسميانة ألف فرانسيه على ماتنين على الشيخ ات تناصية من ذلك خسمه ثنة وخسة وثلا فوث ألفاوا أشيخ محيدين الجوهوي خدوراً إلفا وأأخميه الشيخ فتوح خسون ألفا والشيخ مصطني الصاوى خسون الفاوا أشيخ المفانى مائنان خَسُونَ أَلِمَا تَسْتَطَعُهَا مَنْ ذَلِكُ نَطْسِعُ عَبُ: وَزَالْمَارِينَ مَعَ الْعَمْسِلِ مَشَل الْحُو وقي والب لدعرمكرم وحسسن أعاشن ومانو تدبر وناوأ فكمقب وتؤزعونه على أهسل الملد وتتركون عنسدنا مثكم خمسية عشرشطسا اظروامن كمون فيكم وهيئة عادناحتي تغلاوا ذلك المبلغ وقام من فوره ودخسل مع أصعابه الى داخسل وأغلق منسه ومنهسم لممار. وومثت الحرسمة يحلى الباب الاآخر يمتعون من يخرج من البنالمسمن فهمت الجماءية والتفعث وجوههم ونظروا الىبعضهماليه ضوتحيرت أفيكارهم ولمتعزج عن هذا الامر الاالميكري والمهدى الكوك البكري حصل لهماحصارفي صحائنهم والمهدى حرق يبتديرأي متهم وكالرقبل فالكرة تال جيده مافيه بدار وبالخر أنش ولم يترك به الابعض الخصر ولم يكن به غير ومض الخسدم وكان يستعمل المداهنة وينافق المطرفين يصناعته وعادته ولمززل الجاعة في حيرتهم وسكرتهم وغمي كلمنهماله لميكن تسمامة كحصورا وليزالوا عني ذلك الحال الياقر بسالهصر حق بال الشرهم على ثمايه والعضهم شرشر سوله سيشماك المكان وصاروا لدخاون على فصاري القبط ورثاق عرضهم فالذي تحشر فيهدم ولم يكن معسد ودامن الرؤساء أخوجو ويحمة أوسب ويعضههم ترلأ مداسمه وخرج حافيا وماصعدتي يخلاص نذمه هدذا والنصاري والهدي يتشاورون فيتقسسرذاكونوزيعسه وتدبيردوتر تبيه فيقوائم حستي وزعوها على الملتزمين أصصاب الحرف حدثيءلي الحواذو لقردتمة والمحظين والتحاروأهن الغورية ولمال المدآل والمصاعة والتعاسسين والالالمن وانقبارة وتضاناهما الموغيرهمكل طائفة ميلغله صورة مش ثيرألف فرانسة وأربعد ألف وكذلك بباعون التبالم والدخان والسابون والمفرد جيسة

والعطادون والزمانون والشواون والزادون والمزينون وسيع اسسائع والمرف وعاواجلي جرة لاملالة والعقار والدورأجرة سسبة كامنه غمائهم اسسنأدنوا للمشايخ لخالص يتؤجه حمث أرادوا لمشمولة الزمون بهجاءة من العسكرجيني بغلق المطاوب منه باسالته ارى وقتوح وحرى فحبسوه ماسيت فاعتام والعنانى هوب فليج سدوه وداره استرقت فاضافوا غرامته علىغرامةااشيخ السادات كملت بهاماتة وخسد منألف فرانسه وانفض المجلس على ستخب سارىء سكرمن نومه ذلك وذهب الى الجبزة ووكل يعتنوب لقيطبي يذهل في المسلين مايشاءوهاتمام والخارندارلرد الجوابات وقبض مايتمصل وتدبيرالاموروالرهوالمات ونزل الشيخ السادات وركب الى داره فلاهب معه عشيرة من العسكم وحلب واعلى إب داره فل بحصقين للمل حضرانه مقدارع شيرتمن العسكر أيضافار كمو ووطلعوايه الدائقلعة وحسوه فيمكان فارسل اليءعمان مك العرديسي وتداخل علمه فشفع فمه فقالواله أما المقذل فلانشاله للشاعاتك وأمالك الالدمن دفعه ولالدمن حسبه وعقو بتمحق يدفعه و على فرائمه ومقدمه وحصوط مانم أنزلوه الى بدت فالمقام فيكث بدنومين تم أصعدوه الى الفاهة الماروحسوه فيحصل بالمعلى التراب ويتوسد بحبرونسر بوءقلك للسلة فأغام كدلك نويس بالزين المتقار أتتخذا فطاع الممهوو برطلبان مقاراتهما أنزلوني المداري حتي أسعي وأثبع مقاي وأشهل حالى فاستأذنو الهوأنزلوه الي داره فاحضر ماوحيده موزالدواهم فيكانث تسهه آلاف ريال معاملة عنها سمَّة آلاف ريال فرانسه نم قومو الماوجدو من الصاغ والمنصليات والفراوي والملابس وغبرذاك ابخس النمن فبالغذلك خسة عشر ألف فوا أسب فبلغ المدفوع بدبة والمقومات احدد اوعشرين ألب فراف قوالمحافظون علىهمن العسكرم لآزموه كونه يطلع الىحر بته ولاالي غيره وكانا وازعج عموانيه اني مكان آخو وبعد أن فرغوامن الموجودات جاسوا خلال الدار مقتشون ومحفرون الارضء ليالخداما مني قصوا الكنفاة ات ونزلوافيها فإيجاد واشبيأتم تقلوه الحربيت كاغتام ماشما وصار واييتمر تونه خسسة عشيرعصافى الصباح ومثلها في الدل وطلبوا روحته والمه فليحدوهما فاحضر واعجد االسميدو في تابعه وحبسواز وجنهمه فكالوابضر بونه بحضرتها وهي تبكي وأصير وذلك زيادة في الانسكامتمان المشايخ وهماالنبر قاوى والقبومى والمهدى والشيخ محدالا معروزين النشار كتخدا تشفعواني الفلهامن عنسده فنقلوها ليست المسومي ومتي الشيخ على ماله وأخسة والمقسدمه وقراشسه هِــما وتفسه أ كثراً تباعه والحنقوا تموقعت المراجعة والشفاعــة في غرامة الشيخ لجوهري والصاوي فأضعفوها وجعلوهاعل كل واحدمنهما خسقعشر ألف قوانسه وردالباقى على الفردة العامة وأما الشيخ يحسه من الجوحرى فأنه المنتني فلم يجددوه فتهبو اداره ودارفسييه المعروف الشويثغ أنه تؤسل بالست نفيسة زوسة مرادسك فارسك اليامراد سلة وهو بالقرب من القشن فارسل من عنده كاشفا وتشفع فيه فضلو اشفاعته ورقعو هاعنه أوردوها أيضاعل الفردة العامة تماشه بوكاوا ادانه دة العامة وجسرا لمبأل يعقوب القبطي وتسكفظ بذلك وعمل الدنوان لا للتسمت الهارودي وألزموا الاغابعدة طوائف كشوها في قالمه

<sup>\*10-6</sup> 

أياسما أربابها وأعطوه عسكراوأ مرودإ تعصياعا مزار بابها وكذلك على أغاالو للى المشعراوي أوحمدن أغا المحتسب وعلى كتفدا سأيسان سانتهموا على الناس بذائه وبشوا الاعوان بطلب الماس وحبسهم وشرجم قدهي الناسج ذءالباؤة التي لإيصابوا بمثلها ولامايتنارجها ومضي عيدالغير ولم يلتفت الرحه أحدبل لمريشه روابه ونزلهم من البلا والال مالايوصف فان ا أحسدالناس غنيا كانأوفقيرا لابدوأن بكون منذوى العسنائع أوالحرق فبالزمه دفعها وزع عليه في حرفته أوفي حرفته وأجرة داره أيضاسينة كامله الحكان بأتي على الشعفس غرامتان أوثلانه ونحوذلا وفرغت الدراهم منءندا لناس واحتاج كل الى القرض فلريجه المدائن من يدينسه لشغل كل قرديث أنه ومصيبته فلزمهم بسيع المناع قاريو جدمن يشد ترى واذا أعطوهم ذللة لاية لونه فضاف خناق الماس وتمنو الماوت فلرج يدومتم وقع الترسي في قبول المعاغات والفضسات فاحضرالناس ماعندهم فيذؤم باجنس الاغيان وأماأثا تمات البيوت من فوش و تتحاس وملبوس فلا لا حدمن بأخد دو أحروا بجمع البغال ومنعوا المسلين من ركوبها مطلقا دوى خسة أنقارس لمسلمن وهم الشرقاوي والمهدى والفدوي والاميرواب محرم والمتداري المرجين وخلافهم لاحرج عليهم وفي كل وقت وحين يشسته الطاب وتنبث المأينون والعسكرف طلب الباس وهمم الدوروجوجرة الناس تتي النسامين أكابروأصاغرا ويجدانهم وحاسهم وضربهم والذي لمعدوه لكوله فروهرب بشمون على قريه أوحر عه أو ينهبون داره فان لهيجدوا شماره واغرامته على أبنا ونسه وأهل موفقه وبطاوات النمارى من القبط والنصاري الشوام على المسلمين بالسب والضرب والملوامهم أغراضهم م وأظهروا حقدهم ولمييتوا العطرمكانا وصرحوا بانتضامله المسلين وأبام الموحدين هذاوالمكتبة والمهشد وووالبناؤن يطوفون ويحروون أجرالاما كمن والعقارات والوكائل والحامات ويكتبود أسما أربابها وقيتها وخرجت الناس من المديشة وباواعتها وهربوا الى القرى والاوياب \*وكان من خرج س مصرصاح ما النسه العلامة الشيم حسن الشار المه فياتقدم التموجه لحهسة الصعيدوأ فأميا سيبوط فاقامها بخوشمانية عشرتهم الوكان كثيراما يراملي والمتكاتبة ويبالغ في دلت تشوقه اله مصرومن حمله وسائله وقد كنت أرسلت له كالافاجاب قوله قدوصل آنى أعزالله كأبك لذى يردنور ودماه سيالحشا وأودع من البسلاغة ماتعاق بان الفضمل بيسدالله يؤتبعهن يشاءفه وكالميرد الموشى والروض الذى هو يلاكئ الزهور مفشى جاستنصاعن بلاغسة وبراعسة منيئاءن قريحة لاى يحريرا لتول وتعبيره منقاءة إمطواعة (شعر )

فقى كل سطرمة مشطوم المنى ﴿ وَقَى كُلُ لَفَظُ مِنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمُرَالِدُورَ وَالْمُرْمُ فِي الْحَشَا فَقَهُ هُومِنْ كُتَّابِ جِعَ مُحَاسِنَ الْخَطَابِ وَسُرَافًا عَيْدَى مَا كَانْ كَامِنَا فِي اللّهُ وَ وَأَنْهُ الدّالهوى كورى الزّفاد وطال ما كذب متشوقًا لاخبار ومتشوقًا لاستعلام أحوال وآثمار في الله الشام عنه الله الله كل معردا عليل التشوق والنشكر سرت حيا الشاخلة في الوائد وقال الشافلة في الموافق وفي المعتوق وفي المعتوق وفي الله من كان أخير عن محاسل الاحبة في الله الشلب حين ما رجه وحدم المائد وقاطنه وهات حدث عن نجيد وقاطنه الله المنافعة المستاد والمجرعان الموادث واستسد وما كنت اوثران يمتسدي الزمان حقى أوى الاسفارة الاعب في كالكرة في دان البلدان حصل في المقهر يخروجي أمن الفاهرة واغير أخضرا بإى الزاهرة والمداملة المن خطوب الاغتراب والحطواني شؤن الدير الذي هو قطعة من العذاب الى النقاب في قوالب الاكتساب والقلبيس بقلبيس الانتساب والقلبيس بقلبيس الانتساب والقلبيس بقلبيس الانتساب والقلبيس بقلبيس الانتساب والقلبيس بقلبيس

فطو را شيخ زاوية وفقسر أو وأخوى كاتب قياب والى

اسملك الوفاق مسعارقاق ولاأركب المشاق بجلب الشفاف

طوراي آن اذا لاقيت ذاعن \* وان رأيت معدد بافعد الله على ويه داواشياهه تم الدست وثبت حيل الحبالة آمنا من السبت بأخذى بالتخلف بالحلاق من عاد مرنا من ابنيا الدهر الذي حلبوا اشطره ومارسوا أخضر العيش وأغيره حتى افعليه في فرم من وعدوا بهم حقالة في الاستماء ولاحت لهما كنتها بغير خفاه وغير خاف ان الما بماذج المناس والمناس وا

اللبنوالراح وكايكون بدالحاق يكون به الارتباح (شعر)

المن كانت في بعض المواضع عالما و المليها في بعض المواضع أحوج و فسل) و وقد كدت من الشوق الدى اجتلبه كابك اطبرا الما المحتاج وأدكب متن اليم المناب وكان من القوى أسباب المندوم مشاهدة طلعتكم المزرية الاستوان والقاحيات ينافقهم ما بالمسرة وينوح عبر يرالها عن التي بعد فاصارت مغيرة في زعوت عي السفروص عن وأحدت في الاستعداد وتأهبت حدث عواتن في المناب والمعروب والمعروب الكرثينات التي هي من البالا في المناب المناب الكرثينات التي هي من البالا واللا فات أقيم كانتها وأواحيه وكل هذا هي بالاستهالية والمناب والمعروب كانتها وأواحيه وكل هذا هي بالاستهالية المناب والمناب والمتشاره في رحالها وأواحيه وكل هذا هي بالنسبة للمتوقع التي كادت الافتدة من أصغره السابق تتنظع وبه كان فراق وكل هذا هي باللا المن المناب من هذه البائل والمناب وأشفق عليها من و و و دمو ارد الحال والمناب وأبع المن و من هذه المن وأبع المناب وأبع المناب وأبع المناب وأبع المن والمناب والمعرف المناب وأبع المن والمناب والمناب وأبع المناب وأبع المناب والمناب وأبع المناب والمناب وأبع المناب والمناب والمناب وأبع المناب والمناب وأبع المناب والمناب والمناب وأبع المناب والمناب والمناب وأبع المناب والمناب والمناب وأبع المناب والمناب والمناب والمناب وأبع المناب والمناب والمناب

طرقتك صائدة التلوب وليس ذا 🐞 وقت الزيارة غارجهي بسلام

م أطال في اغسراض أخر و جال في أساليب المكلام وفنونه عنمان اكثر الفارين رجدها له أصمر القدسيق القرى وعدم ما يتعيث ونامه فيها و الزعاج لريف بقطاع الطريق والعسر ب والمقاسو بالميسل و النهار و القدل فيما بينهم و قعدى القوى على الفسعيف و استمرت الفسرة عنه الفسعيف و استمرت الفسرة عنه و الاسواق معد فرة و الخوا بهث مقد فولة و العدة و الخافات و الوكائل مغلوفة و النفوس مطبوقة و الغرامات الزلة و الارزاق عاطلة و المعالب عظيمه و المسائل هجمة و العكوسات مقدودة و الشفاعات مردودة و اذا أراد الانسان أن ير

أوالى أبقدمكان وفيحو بانتسم وترضي تغيرأ لناوحنسم الانجدطر بقالادهان ولخصوصامين أالملاعين لاعراب الذين هممأ قبح الاجناس وأعظم بلا محيط بالناس وبالجملة فالاهر عظم والخطب حسم ولاحول ولاقؤة الابالله لعلىالعظم وكذلك أخذرنك اذاأخذ القرى وهي ظالمة أن أخذه ألم شديد (وفرعشر ينه) المقلو بديو أن الفردة من بيت المبارودي الحابيث القيسرلى بالميسدان ووقع التشديد في العلب والانتقاميا. في سب وانقضي هــــذا العام وماجرىقيده من الحوادث لعظام بإقليم صروالنام والروء والبيت الحراجقتها وهوأعظمها تعطيسلالتغوار ومنع المسائر يزبراو بجراووقوف الاسكليز بثغور كندوية ودمناط يمنعون الصادروا لوارد وتتخطوا أيضاعرا كبههم الى يجرا لقلزم خومتها انقطاع لحبج المصرى في هدذا العام أيضاحتي ليرجمع المحمل بلكان مودوعا بالقدس فلما حشر العداكر الاسدلاسية أحضروه صحبتهم الحابلبيس فيقال التالسيديدرا وجبعبه الحجبل الخليل • ومتهاوقوق المرد وقطاع الطريق بجمسع الجهات القبلية والمبحر يةو الشرقية والغرسة والمنوفية والناسر يبةوالدقهلية وسائرا الموآحىفنهوا السيسل ولوبالخفارة وقطعواطوأبة السقار ونهبوا المبارين من أبناءالسيمل والتجار وتسلطوا على الفرى والفلاحين وأهالي البسلادوا طرف العوى والخطف المتاع والمواشي من البقرو الغديم والجال والهبرو اقسار " لمزارع ورعها حتى - كان أهل المدلاد لا يكنهم اللروح به التمهم الي خارج القرية للرعى أأولك في المرصد المعرب لدلك ووثب أحل المامري على بعضهم بالعرب فراخلوهم واطاولوا عليهم وضر تواعلهمالضرائب وتلب وابأنواع الشرو رواستعان بعضه على بعض وقوى القوي على الضعيف وطععت العرب في أهل الميسلاد وطالبو همالغار الشرائع والدالمسديمة السكاذية وآن وقت الحصاد فأضار والمسالمتهم لنالة الضم فلبالغضث حروب الفرنسدس نرلوا الحالدلاند والمتحبوا عليمه بمصادقتهم العرب فضر يوهم وتمينوهم وسيوهم وطاليوهم بالمغارم والبكلف الشاقة فاذا المفضوا والتغلوا عنه سمرجعت العربءلي اثرهم وهكذا كأنحالهم وماكان و بالليولالُ القرى بِظهِ وأهاجا مصلون، ومنهاات النيل قصر مدَّ في هذه السنة نشر قت الميلاد وارتحمل أهل الجعيرة اليالمنوفيسة والغرابية فاستحدن رحمل عربان المجدة لابه بق الهسمي ١ المريخة إلى • ومنها أنه الماحضرة العثمانية وشاع أمر السلم وسندوع النرنساو بذالهم تزلطا تفسة من المقرنسيس الحيالمذوقب وطلبوا من آهلها كالمتملوسلهم فلماحروا بأهماه العكميرة تعصبأها بهاواجتمعوا المىقاض يهاوخرجوا لحرجمة كماالفرأ بمسرلهم وضربواعلهم طاغابا بدافع والمنادق فشتلو امنهم يذاوسقنائه أسان ومنهما انقاضى وغسيره ولم يتجمعهم الامن فر وكأن طو بل العمر وكذلك أهل طنتيدا محف ورهم الهدم وصل الهمرجل مناجزار ينا للنتسبين للعثمانية من جهة الشرقار بارة سيدى أحدا ابدوي وهو أراكب على قرس وحوله نتحوالخ سدة أنفان وكان يعض الفرنسيس بداخسل البالمة يقضوب بعض أشفالهم مفصاحت السوقة والسياعون عنسدرؤ يقذلك لرجال بقواهم نصرا للهدين الاسلام وهاجوا ومأجوا ولقلقت المنساء بألسنتهن وصاحت الصبيان ومضروا بالفرنسيس وتراموا بمناءتي رؤسههم وضرعوهم وبوسوههم وطودوهم فتستعبوا من عندهم فغايوا ثلاثة

أمام ورجعوا اليهم بجمع من عسكرهم ومعهم الالالان من المدافع فاحتاط وابالبلدة رشهراتها علههمد فعاارتجواله تمهيموا عليهم ودخلوا اليهسمو بأيديهمالسيوف السلولة ويقدمهم طماجه بهوطا والخدمة الضريح الذيرية الباباء أولادا الحادم وهمما تزموا لبالدقوأ كابرها وستهمون بكثرةالاموالسن قديم الزمان وكانوا قبل ذلك بنصو ثلاثه أشهر فيضوا عليهماغراء القمط وأخذوامتهم خمسة عشرأالف وبالبغرائسه يحجة مسالمتح بالعرب فليلوصلوا الي دورهم طلبوهم ففرتكنهما لشغمب خوفاعلى تهب الدوار وغيرة للدفظهروا الهم فاخسفوهم اليخارج البلد وقمدوهم وأقاموا تحوخسة أبام طارجها بأخذون في كل بوم سقائة ربال سوى الاغتام والمكلف تماديتماوا وأخدذوا المذكورين صعبته بالحرمنوف وحسوهم أياماتم نقلوهم الى البليزة أبام المغرابة بمصرفا بالققضت تلك الابام وسرسوانى البلاد نزات طاتفة أنى طنذوا وهم بعديتهم وترز واعليهم احداو خسيزأ لقربال فرانسه وعلىأهمل البلدة كذلك بلأزيد وأقاموا حول البلدمحا ففلين عليهم وأطلة والعضم وحجزوا المسيء عصطني الخادم لاته صاحبالا الثرفي الوظينة والالتزام وطالبوهبالمال وفي كلرفت يتوعون عليه لعيقاب والدرانا والشرب حمقيعلي كالوفيدية ورجامه والرهاولة فيالشمس فياتونا الحروالوقت ف وهو رجل جسديم كمبرالكرش فخرجتاه الفاخات في جدده ثمأ خياذوا خالفة أ المقام أيضاوذهبوا بهالحاملوف تمردوه وولوه وآسة جمع الدراهم المطلو يقمن البلاقو ذعب على الدوروا الحوانيت والمعاصرو نمسيره الدواستمر واعلى ذلك الدائقضاء العام حستي أحسالوا عساكرالمقام وكالشامن ذهب لحالص زنتها نحوخسة آلاف منشال وأما المحلدال كبرى فالمهم إرحمواعلها وقرروا عليها للفارمائة ألف ربال فوائسه وأخذرا في تحصلها ولائر يعهارهمموا دو رهاو تتبسع المياء برمن أهلها كل دان مع استمر ارطاب المكاف الشآفة في ﴿ لَكُو مِمْهُمَا أومن طنتمدا أموالتعنث عليهم وتسلط طواتف الكشوقمة التاعين أيهم الذين هم أقيرفي الظاير من الشرائسيس بلومن العرب أشرسه معظم المبلاء أيضا فالمهم الأين يعرفون دسائس إهلاالهالاو يشسمون أحوالهم ويتمسسون علىعوراتهم ويغرون بهموا سقرواعلي ذلك أيضا ولوأن أهل القرى آمنوا واتقو الفضمناعليهم بركات من السمء والاوض ولمكن كلايو فاخذناهم بمباكانوا يكدمون مومتهاانه لمبارقع الصلح بيزاله تمنائيسة والمفرقسا ويةأرسدل الوزير فرمانات تاشغود بإطام قالاسائمل وسضورا آرا كبوالتجاديا ليضائع وغيرها الحائغ سكندرية ومحيتها الانه غلاين سلطان سقوسة فتحمه وته بالذخسة الخضرة لوزبرولوازم العسكرا اعتماتي فلبأقر توامن الثغرة فاموا البئسديرات وضر توامداقع للشيقات فياجعهم القرنساوية وأظهروا هسمالمسالمة وظهروالب ميتسديرة العضاني فدخلوا الحيالميناورموا مراسهم ووقعوافي تنغ لنراسيس فاستولوا بلي الجمع وأخذوا مدافه همو بالاحهم وحبسوا الشبايطين وأعيان التجاروأ خبدوا الملاحين والمتستين من البحرية والنصارى الادواموه عددة واقوة أعطوهم مسلاحاوز يوهم بزيه ببوأضافوهم الىءسكرهم وأوسأوهم الحامصم فبكانوا أقبع مفاكو وفرتساعا عسماعلى ايذاء المسلمان تمأشر جواشعنسة المراكب منابضاتع عيش وسآزوه بأجعه لانفسهم وأبق الامرعلى ذلآن وكان ذلانى أواسط شهر المقعدة ه ومنها

نه بعيدنقص المسلح أدرل الفرنسيس عسكرا الومتسام السويس الذي كان ولاعاس طرف القثمانية فتعصب معه أهل الهنساندر فخار يوهم فغامها المرنساس وقتلوهم عن آخرهم وشهبوا البشيدر ومافيهمن العزوالهان بحواصل التحار وغيرذاك وومها أن مراد بيك عارثوجه بعسه انقضا الصلح أخسذ ماجعه درويش باشامن الصعىدمن أغذام وخبول ومعزة وكارشيأ كثيرا فتسام الجيسع منه وعدى درويش باشباالي الجهة الشرقية متوجها الحراشاه وأرسل مراديها بمينع فالباغرنساو يتجصر هومنها أيشاآنه يعدا غضاء المحادية واستيلاء المرنسيس على المحارن والغلال التي كانجعها العثمانية من لا للد الشرقية ويعض البلاد الغرسة والفلمو سيقو كذلك الشمعرواء شانطلب الفرنساو بقمش ذلكس البلاد وقرموا على المواحي غلالا وشمعها وفولا وتمتاوزا دواخسلا وجالا فوقع على كل اقليم زيادة هن أأنس فرس وألف جسلسوى مايدفع مصاطبة على قبولها الوسايط وهونحوثتها أوأ ويدوك ذاك التعنت في أنص الغلال وهريك اوغير ذلك وكل ذلك الرشاد النبطة وطوا تف البلاد لانم سمهم الذين تقلدوا المناصب الجليلة وتقاحموا الاعاليم والتزموالهم بجمع لاموال وتزلكل كبير منهم الىاقليموا تعام بسرة الاقليم مثل الامبرال كميعوم معمعدة من العساكر الفونساوية وهوفي أبهة عظيمة وصعبتسه الكتبة والعسارف والاتباع والاستنارمن الفزال طالة وغيرهم وشليام وانتفسدخ والمفسوا شوب والطباخون والحجاب وتفاديين يديدا لمبذأتب والبغال والرحوائك والخيول المسومة والقوانس ةوالمقدمون وبايديه سياسكراب القضضة والمذهب ةوالاسلمة البكاملا والجمال اخاملة وبرسل الىولامات الاقليم نرجهمه المستوفين من القبط أيضا عتراة المكشاق ومعهما اعسكرمن الذرنساو بأواطو اثق والحاوية سمة والصرافين والمآء مير على الشرح للذكورة فنزلوز على المسلاد والقرى ويطلبون المال والبكاف اشاقة بالعدف ويؤجلونهم الساعات فالامخت والهو فوهم المغالاب حليهم ماحلهم الحرق والنهب والساب والسوروخه وصااذا فرمشا بحالبلدتهن خوفهم وعدم قدرتهم والاقبضو اعليهم وضر نوهم بالمقارع والبكسارات على مفاصله سمء وكهم ومصبوه معهم في الحيال واداقوه - مأنواع الكازوغاف مودن فصالموهم والماعهم بالبراطيل والرشوات والضم اليهم الاسافل من القبط والاراذل من المافق من وتقريوا المهم عنايسة ملون فلوجو مه ومايستعلمونه الهمامن المذافع والمظارية مهدواة المسهمرق التشتي سي بعدم مروسانوجب المقندو التعاسدا لكامس فيقاويهم الى غيرذ لله ع المدرضيطه وما كامها كي القرى لاوأ هاما طا أون \* (وأعامر مات في هذه السينة) ه عمل فذ كرسات الاسلم الفي صل السالح العلامة الشيخ عبد [ (ذكر من مات في هذه السنة) الملبرن محبيد تناعمتان الماليكي الازهري الضرير حضردووس الشيرعلي الصعمدي

لرؤيامة أممة رآها وأخبرني بمانؤق في هذه المشة ودفن بستان المجاورين (ومات) ها العملة

روانه ودرانه فسمع عليه حلامن العصيم وللوطاو الشسايل والخامع المفعر ومسلسلات اس عقيسان و روى من هيڪل من اماؤي والحوظ ي والمليدي والسقاط والمنبر والدردير والتاودي واسودة سريجودوس وأفادو كارمن البكاتير هنددكرانقه سريع الدمعة كثعر الخمسمة وكان يعرف أشدما في الرقى والخواص وفوائد الفرمينة وأم الصيمان ثم زلما ذلك

الفاصل والنبه الكامل صاحبنا العلامة الوجدة المشيخ شامل أحدين رمضان بن سعيرة الطرابلسي المقرى الازهرى حضرمن بلاه طرابلسي الغرب الم مصرف سنة احدى وتسعين وجاور بالازهر وكان فيده استعداد وحضر دروس الشيخ أحد الدردير والبيلي والشيخ أص الحسن الغلق وسهم عني شيخه السيدس تضي المسلسل بالا وارة وغير المسلسل أيضا وأخده أمه الاجازة في سنة التمين وتسعين ولما مات الغواج احسس البنائي من عجاز المغار به فتوصل الحائزة بروجته بنت الغربائي وسكن بدارها الواسعة بالكمكين وتعمل بالملابس ويودد الناس بحسن المعاشرة ومكارم الاخلاف وكان سعوح التفس جداد مث الطباع والاخلاف المناسبين المعاشرة ومكارم الاخلاف وكان سعوح التفس جداد مث الطباع والاخلاف المتريز من مشيخة دواقهم كان المترجم حوالمت بالمائلة وين غيره في المنابذ المنابذ واق بشهامة وكرم و فوه بذكره و وادت مسونه وكان وحيها طويل القامة من الطلعة بشوشا ولمائولي مشيخة الرواق استدحه ما المتولى والسسد وسياط ويل القامة من الطلعة بشوشا ولمائولي مشيخة الرواق استدحه ما المتولى والسسد و مدال من المعار والمداقة منه و ابن المتولى والمائول والوالقصيدة

الم ض فقد والتجموش الفلام ، وأقبل الصبح سنم النشام وغنت الورق عملي أيصكها ، تنبه الشهرب لشهرب المسدام والرحدر أضعى في الربا باسمنا ، لما يكت بالطر عسم المغسمام والغسسان فعدماس بارهاره ، لماغسات كالدرق الانتظام

وعندرالروض مرود الصباء عنى الرباحين فأبرى المقام م كانحا الورد عملي غصمينه من المجان أبريز على حسمت هام حسكانها لفدران خطيان الخدسار النقا والتهرمثل الحسام

كاعا الورقاء المائيسيدة و وجسمه ووالمعالم الامام كاعبا الورقاء المائيسيدة و تناوعا بناؤه ال

مُ استمر قىمدخەرهى طويلة مسطرة بديوان الله كورية ول في آخرها .

بشراك مولانا على منسب حكان له فيك من بدالهيام وافاك اقبال به داها م وعثت مسعود ابطول الدوام فقدراً بنافيلا مانرجي م لازات فينا مالما والسلام

ولما المسلف واقعة الفرق بنى خوج تملك المهاتمع القادين وذهب الحابيث المقدد وتوفى المنالذ في هذه السنة و (ومات) والسند الافضل والسند الاكل المقرى ابن المقرى والقهامة الذى بكل فن على التحقيق بدرى بدراً منا في المرفان وعارف وضع دقائق المشكلات باتفان فللهدره من فاضل أبرز درا للطائف من كنوزها وكشف عن مخدرات الفهوم اشامها فانطهر الانفس من نفيسها والاحزمن عزيرها فلاغروفانه بذلك حقيق كيف لاوماذ كرمن بعض صفاته التي به تليق المعلامة النبريف المدن برعلى البه رى الموضى دى قرجواً به وحفظ القرآن والمتون وأخذ عن أسه عدا القرآت والقن الفوا آت الاربعة عشر بعداً ن

أتفن العربية والفندو باقى العلوم وحضراً نسباخ الوقت وتمهر والضي وقرأ الدروس ونظم الشعر الحيدوشيد في الفضاء بوان مشهو وبايدى انناس والمتدح الاعمان وبيئه وبين الصلاحي وقادم بن عطاء القه مطارحات ذكر بامنها طرفا في ترجع سماوس مطارحات العالم العلامة شيخ الوقت الشيخ عبد الامير سفظه المداكر و وقوله

حى الفقيه الشافعي وقاله ، مأذان الحكم الذي يستغرب تجس عفواعت، ولوخالطه ، نجس فان العشفو باق يعصب واذاطرا بدل النصاسة ط هر ، لاعفو بأنه حل الدكاء تجمعوا

فاجابه المترجم بقوله

سميت الدحيشنا وسألتنا • مستغربامن حسنا يستغرب العقوص عراء منسله • من حد الاطلقا فاستوصوا والشئ ليس بصان عن أمثاله • المستحدة للاجتماع يجنب وأرالا قدأ طلقت ما تدقيدوا • وهو العيب وفهم ذلك أجمت

قَددُهُ اللهُ عَالَمُنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُحَدِّدُهُ أَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَ وشاهدُهُ الذي جدد تقوم ﴿ قَارِحْنَا مُواللَّهُ كَامِلِيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ

وله في مدّا عم الاستأذا في الاقوار من وقاقت الدطانة وغيرذاك وهو على مذكور بدواته وله أيضا الم ليف وتقييدات وتحصفات و رسائل في ونشي ورسالة بليغة في قوله تعالى أستكيرت أم كنت من العالى وكان الباعث له على تأليثها متاقسة حصات بدنه و إين الشيخ أحد يونس المليني في تفسيع الاية بخطس على لله فنردا رفظهم بها على النيخ المذكور وأجد يونس المدرد والمسائلة مدا طسيني ورتب في معاوما وقده وقدره كل يوم عشرة انساف فضة يستخلها من جانب الوقف في كل مهروا سقر يقبضها حتى مات في شعبان من هذه المدة رجه الله ولم يخلف بعده مشاد في الفضائل والمعاوف

(ممدنخلت سنة خمسة عشروما عُتين والف)

كان ابتدا الهرم يوم الاحد (في خامسه) أصعد واالشيخ السادات الى المتله موكان أوسل الى كاد القبط بان يسعو افى قضيته ووهن حصصه و يغلق الذى عله مورد واعليه باله لاجمن تشهدل قد رفسف الباقي أولا ولا يمكن غير ذلا وأما الحصص قلاست في تصرفه و لما الحص الرسالة المنصاوى وغيرهم الحاود الى المامة ومنعوه الاجتماع بالناس وهي المرف الثالثة (وفيسه) السع حضور مراكب وغلا يين من فاحسة الروم الى تفرسكندوية وسافر سارى عسكر كله مراسيم الفرنساوية الحاب أياما تم عاد الى مصرول يظهولهذا الظيرائر (وفيه) عللوا وصدته المدالة بالمنافرة وأرساوا الى الدهد في معرف من المنافرة والمدوا بهم من يعله مكنسة حربهم ومدرجم على ذلك وأرساوا الى الدهد في معرف أمن شبائم مضو الالفيز و احسم وهم الى مصروم المنافرة حرام والمنافرة حرام الى العددي عشرية وأحاد واالشيخ أحد الموريش الى القسام والمنافرة حرام الى العددي عشرية وأحاد واالشيخ أحد الموريش الى القسام وأصافر والمنافرة وا

كأكان وعاوالهمو كاوركب معه أعيان الفرنسيس وسوادى صبا كرهم بطبوا هيرونمودهم أواات اهزوالتعاد والاعدان ومحاتبه فأعقام عسدا فلمنوالذي كان ساري عسكر وشددفل أتزالوامه مستى أوصلوه الى المحدكمة المكبرى بعيد ان مقوابه المدينة (وفي ذلك اليوم اعني يوم أ المديث بوؤوت نادرة همية وهوانساريء سكر كلهير كارمع كبيرالمهاد سين يسيران بداخل المستان الذيء ارمالاز بكية فدخسل علمه شخص حلى وقسده فاشار المعالر حوع وقال ماقيش وكررها فليرجع وأوهمه اناله ساجة وهومضطرق قضاها فلباد فامنه مداليه بده السيار كأتمر يدنتسل يدمادالمه الاكو يدمقنيض عليه وضريه المخصركان أعدمليده امني أر يعرنه بالتمتو البةفشق بطنه وسيقط الحالا وص صارخا فساح وقيقه المهندس فلأهب المعوضرية أيضاضر باتوهوم فعمع العسسكر الذين خاوج الداب صرخة المهندس فدخاوا مهم عين قوحه يدوا كالهبرمطر وحاويه يعض أفرمن وفريحه واالقائل فأنزجحوا وضير تواطيلهم وخو حوامسه عمزوجووامن كل احسة ينتذور على الفاتل والجفعرة ساؤهم وأرسالوا العداهكرالى الحدون والقدادع وظنوا المامن فعدل أعدل مصر فاحتاطو الألباد وعروا المدافع وسرروا القنابروقالوالابدمن قدل أهمل مصرعن آسرهم ووقعت هوجسة عظمة في الناس وكرشسة وشد مُقاترَعاج وأكثرهـ م لايدري حقيقسة الحال ولم زالوا يتقشون على ذال القائل حستى وجده ومغزوباتي المستدان المحاورا بمتسارى عسسكر الموروف فعط بتحائب حانط منهريدم فضيضو اعلب به فوحسد ومشاميا فاحتضر وهوسأ لوه عن التحسه وعسره وبلادة وحسدوه حلساوا مهيه سلمان فسألوه عريحيل مأواه فأخسع فهامه يأوي ويبيت بالجمامع الازهر فسألوءعن معارفه ووذقائه وهل أخسير أحدابة مهوهل شاركه أحد فيرأبه وأقرء أليدمه أونهاه عنذلك وصحكم الجصرمن المعامأ والشم وروعن صنعته وملتموعا تبومحي أخسبرهم بحشيقة الحال فعند ذلك الواع اعتاهن مصرمن ذلك وتركوا ما كانوا عزمو اعلىيه من محارية أهيل لبالدوق دهد الوا أأرسانوا المتعاصا من ثقالهم تغرقوا في الحهان والنواحي تقسرسون في الناس فسؤ يحدوا ديرة رائن دالا على علهم أداك ووأوهده يسألون مسالفونسيس عن الخيرانه غقو امن ذلك والتبسيمين ذلك تم البيسرأم وا لاحضارالشيخ عبدانقه الشبرقاري والشسيمة أحدالمريشي الفائلي وأعلوهم فالماوعو فوحه الى نصف الدل وألرموه ماحضار الجاعة الدين ذكرهم القاتل واله أخعرهم يفعله فوكموا أومصيتهم الأغار حصروا الحالجامع الازهر وطاسو الباباعة فوجدوا تالانة منهم ولميجدوا الرابع فأخذهم الاغاو حسمه ست فاتمام الازبكية ثم المسم رشوا صورة محاكمة على طريقته سهي دعاوى أنقصاص وحكموا بفتل الثلاثة أخارا لمذكور ينمع الفائل وأطلقوا مصطفي افندى العرصل ليكونه لربيعهم ومورد مورقيه وداختلوا الثلاثة المديكورين ليكويه أخعرهم بالدعازم على صبع تاريخه وليخبروا عنسه الفرقسيس فيكام مشاركوه في الفعل والغضت الحكومة على ذلك وآنفو الدشان ذلك أورا فاذكروا فهاصورة الواقعة وكمضته اوطبعوا بهانسها كشرة بالمعلث التسلات الفرنساويتوالتر كستوالمر سيترقد كت أعرضت عي ذكره الطولها وركاكة تركيها لقصورهم في الفة تمرأيت كشرامن الناس تنشؤف فسه الحالاطلاع عليها

(دُ کردَتل اریءسکرکلهبر وخشیز قضیته)

تولو وكاك تركيباقد أيقينا ألفاظها على حالها مراعات نغرض المولف من عدد مالنغيرف مثل هذه العبارات

الخفته اخبرالواقعة وكمفية الحصيكومة والمافيها من الاعتبار وضبها الاحكام من «ولاه الطائفة اذين يمكمون أأعفل ولايند ينون بدين وكسف وقد تجارى على كيعهم ويعسوبهم رحل آماتي أهوج وغدوه وقبصوا علسه وقرر ووفريها وابقناه وقنسل من أخبرعتم عجرد الاقراز يعدأن عتروا عليهو وجدوامعهآلة انتل مضمنة يدمسارى عسكرهم وأسرههيل رتبواحكومة ومحاكمة وأحضروا الفائل وكريوا علسه السؤال والامتفهام مرقبالقول ومرة بالعقوبة مأحضروامن أخبرعهم وسألوهم على انفرادهم وعجمه من تنفذوا المنكومة فهم بماا فتضاه التعبكم وأطلفوا مصافي افندى البرصلي الخطاط حمشام يلزمه حكمولم يتوجه علب قصاس كأينهم حسع ذلا من فوى المسطور بخلاف مأوأ با وبعد ذلا من أفعال أوباش المساكرالذين يدعور الاسسلام ويزهون أنهم يجاهسدون وتتلهم الانقس وتعاريهم على هسدم البنية الانسانية بجودشهواتهم الحبوانسية مماسيتلي عليان بعضه يعدأ ه(وصورة ترجة لاوراق المذكورة) وبيان شرح الاطلاع على جسم سارى مسكوا امام كالهيرأ بوم التقامس والعشر بن من شهر برويال من السدنة الثامنة من انتشاد أبلعو والقرنساوى تحن الواضعون أمهما الوخطفافيه باش حكم والحراجي من أول مرسفالذى صاومرتبة بالترجر اجي في غيبته انتهينا حدة ساعتين بعد الظهرالي متسارى عسكر العام في الازبكية بمدينة مصنر وكان مدب زوحتناه وأشاء مدادقة النايسل وغاهسة الماس التي كانت تحيران وارىء شكرالعام كالهبرا نقدرو قتل وصلااله قرأية اهني آخر نفس فصناعن جروحانه فتصفق لدا الهاقد نضرب سلاح مدبب وادحه وجروحاته كانت أربعة الاقول متها تحت البرقي الشامة الهني الشاني أوطى من الاوّل حنب المسوّة الفائت في الأراع الشعبال فاقت ومن شقعه المقه والراجع | والغدالهن فهدا حورنا السات الشرح فيحضو والدقترد ارسارتاون الذي وضع اسمعه كمثلنا لآجل أن يسلم البيان المذكور الى سارى عسكر مدير الحدوش غوير الى سراية سارى عمكرالعامق التهار والمستمة للذكورة في الساعة الثالثة بعد الظهرباء شاءاش حكم وخعا الجواليحي من أول من سسة كاذا بيانكا والدائرد اوساد تاون شرح جروحات السستوين بروناين المهندس نبادتا ويعترضت وعشرين منشهري وبال السنة التامنة مؤانتشاد الجهورا لفرنساوي في الساعة المالئة بعده الفهسر نحن الواضعون احاء فاوخط المداش حكم وجوايحي من أول مرسية الذي صار مرسة باش بوابعي في البنسه الطلبنامن الدفترد ارسارة لون اتنا تعربل سان شرح ووحات السمنوين بروناين المهندس وعضومن اعضا مدوسة العاله فى ومصر الذى انفسدوهو أيضافي حسسانى عسكو العام كله يومديو الحدوش ومضروب سستة اص أربسالاح مدبب والمحدوهذا بيان الجروحات الاول في جنب الصدغ الشاني في الكف في علمه الاصدع الخصر الثائب بن الشاوع الشعالية الحامس في للشدق الشمالي والسادس في الصدومن آشفة كشم المبة وشق تحوا أمرق ثم الى السيدة لل وضعنا اسمياما وخطنا فيسه برفقة الدفترد اوسارتاه رتحسروا في سراية سادىء سكرمدير لجوش فياليوم والنهدر ولسينة والباعسة للمرقومة اعتلاما مضاءات سحكم وخط الجرابعي من أول هرتمة كازا بيانكا والنفتردارسارتاون عن ﴿ أَوْلِ الْحُسِ) ﴿ سَامِانَ

قوله الخامس مقط الرابع من عباوته

الملي نهارتار يخه خسسة وعشر ينفي شهر برريال من السينة الثامنة من انتشارا بجهود لفرنساوي في متساريء كوداما مرمد يرابلموش واحدف مال من ملازمين متساري مسكرانعام سنبرو بدءمأسا واسلمن أهلالبادمدعماان مذاهوانذي قبل باليءسيكر العام كلهعوالمتهوم لمذكورا لمعرف من السنوين بروتاين الهندس الذي كان مع سادي عسكر - من الفيدولاله أبضا الضرب وافتته بالخضرة أنه والمحسر حدمض مورحات الله المهوم أشهراخولا مباوالورخ الملذكور كالدائشاف منجماعة سارىء كرمن حدد الجنوة والوجد يحبي في الجنينة التي والمتلوق المنشة تفرم الوجد لخصوالاي والمحر ماريء سكرو يعض حواهم سوقاوتناز ومأأنامن المغيين أأيضاشوع المتهوم مقالايدئ القسس بصشو وسارىء سكرمنوا لذى هواقسدم أقرائه ي أالمستكرونسانى مدينة مصروالفعص المذكورصار يواسطة اللواجام اشويش كأتمسم وترجمان ساري عسكرا لعام وهوره زيدالدف تردا رسارتاون الذي احضره ساري عسكر منولاج لذلا المتهوم المذكوره ستلءن اميسه وعردومسكنه وصنعته فحاوب انهاسعي سلهان ولادنير الشام وهره أراءة وعشر ونسنة تمصنعته كأنسعر فاوكأنت كنته في حلب مستل كرزمان إفي مصرفاوب اله بني له خسسة أشهر واله حضر في فأفله وشيخها يسمى سليسان بورجيبي وسيشل عن ملته فجاوب أنعمن ملايجاروانه كان سادة اسكن ألاث ستين في مصرونلات سنين أخوى في مكاوالمدينة وسئل هل بعرف الوزير الاعظموهل استقماشافه فجناوب انه ابن عرب ومثله ايس بعرف الوزير الاعظم وسئل عن معادفه في مدينة مصر تجاوب الدام عرف أحسدا وأ كثرةعاد. في اسلام الازهرو حلاكاس تعرف وأ كثرهـ ميشه لون في مشده الطدب وستل ول واحصباح بالريخة الغيزة فحاوب نع وأنه كان قاصد مشدث كانب عند احدولكن ماقسرله أسيب ومثل عن الناس الذين كنب الهرم أس فحاوب ان كلهم سافروا وسديل كيف يمكن الدلهم وفأحسدامن الذين كتب لهمق الانام المباضية وكنف يكونون كالهسم سافروا فجاوب الدليس يعرف الذين كالثابكنب لهموان غعيمكن أن بفسكر أسمساهم وسئلمن هوالاكر فالاينكاب الهمفاو بالديسي محد مغرف السويسي ساع هرقسوس والهماكة بالاحدق الحنزة وسنل فالباعن سعب روحته العنزة فحاوب والحااله كان خاصداان لمشببات كاتباهد تزكف مبكوه فيجنينة سادىء سكوفجاوب الهما انمسك في الطنينة وليف عارض الطربق فطالم الوقت انقال لهائه ما ينحمك الاالعصور لارعسكر الملازمان مكوه فياغنينةوفي الهسل ذانه الوجدت السكدنة وفي ألوفت انعرضت عليه فجاوب صعيم انه كازفيا لحنيث ونكن ما كازمستغي بل داء زلان نشالة كانت ماسكة الطرق وما كأن يقدران يروح للمدينة واناما كان عنده سكينه ولم يغرف ان كأن هدذا موجودي الجنعنة وسقل لأىسنب كأن فايتعماري عسكومن الصير فجاوب انه كان مراده ففط يشوقه وسقل هل يعرف منفقات خضرة التي المتمقطو مفمن لسه وكانت الوجدت في الحمل الذي الخدر

فتعدارى عدكر فجاوب النعسد ماعي تعلقه وسئل الكان تحدث مع أحدف الجيرة وفيأى عسل قاميقاوب الدماء كلعمع فاس الالاسلات ترى بعض مصالح واله كام في الجديرة في جامع فاشارواله على بروسانه الني ملاهر فق دماغه وقبلة الزهند الجروسات بنت اله هو المذى غدر

قولهير رمال هكذا بالاصل في و درو مهم وأسمها أشهر أخر القدمت وستأتى وهي عفيالفسة لاسمله الانتهر الافر نحمة الماومة فلعلها أيقاهاهاالها ولمإندرمتها

إسبادي عسكرلان أيضا المستوين بروتاين الذي كان معه عرفه وضربه كمعصابه الذين جودوه حقاوب انه ما المجرح الاساعة مامسكوه وسئل هل كان تعدث نهاد تاريخه مع حدين كاشف أومع مماا كحفاد بالمعاشافهم ولا كلهم فلاان كان المتروم ليصدق في جوالاته أمرساري عسكراهم يضر ويمسكمعوائد ألبلاد فالاانضرب الدائه طاب العقوووعدانه يقر بالعميم فارتفعءنه الضرب وانقبكت فسواعد دوصاري كرمن أول وحديد كاهومتمروح يستثل كميومة فيمدينة مصرفجاوب انهاه واحدوثلاثين يوماوانه حضرمن غزاف سنة أيام على هبين وسقل لاى سبب حضر من غزة فجا وبالاجل أن يقتل ساري عسكر العام وستل من الذي أوساله لاجلأن يقعل فدا الاهر يقاوب أبه أرسل من طرف اغات البيسكير به وانه حمن رجع عساكر عسكر العام القرنساوي ووعسدوا لمكل من يقسد رعلي هسذه المبادة أن يقدموه في الوجافات ويعطوه دراهم ولاحل ذاك هوتندم وعرص روحه لهداه ستل من هما لناس الذين تصدروا فيالحامع الازهير وهناك شاف السندمجد الغزي والسمدأ سدالوالي والمشيخ عبدانته الغزي والشمدعيدالقادرالغزى الذينسا كنون في الجامع للذكور فيلغهم على مراده فهم أشاروا علمسه اله يرجع عن ذلك لان فسيرعكن أن يطلع من يده وجوث فرط وان كان لازم يشخصوا والحداثة أبره في قضاءه لمدالمادة ثم اله كل يوم كآن شكام معهم في الشغل المذكوروان أمس تاريخه قال الهماله والمح يقضى مقصوده ويقتسل ساري مسكرواته تؤجه الى الجزة حتى يظر ان كان يطلع من يدموار هناله فابل النوائية بالوع قنعة سارى مسكر قاستخبره اليه منهدمان كان يغر ح براف ألومايش طالب منه فقال الهمال مقصوده يتعدث معه فقالوا أحاته كل لدلة منزل في حنينته تم صماح تار بخه شاف ارى عسكرمه، بالاحقياس و بعد مماثق الى المدنسة فتبعه لحين ماغسدوه هدندا القعص صاومن سيشرة سادى عسد كرمنو بحضو وباقي سواوي العساكرائككارومه لازمين يبتساري عسسكرااءام ثماغتم بامشاءساري منووا انترداد ساوتلون في الموموالشيد والسبية الميروة اعلاه ثرا نقرأه في المتوم وهو أيضاخط بده واحمه بالعربى سلجان احضاصاري عدركوعيدوا للعمتو احضاء سادىء وحسكووا حاس احضاه البلوآل والتبرامضا البترال مووائدا مشاءا بالبرال مارتنه امضا وفتردا والصواروا امضاء الدفستردارسارتساون امضاء الترجسان لوماكا امشاء اترجسان حتاروكه امضاء اصالوس براشو بش كاتمالسروتر جانسارىء...كرالعام »(فحصالتلائة مشايخ)» المتهملانمار تاريخه خسسة وعشري في شهريود بال السدخة الشاحندة من انتشارا بجهودا خرنساوى في الساعة الثامنة بمدائله وحضروا فرمنزل ببارىء كراها ممنو أمعرا لجموش الفواساوية المسدعات الله الغزي وهجد الغزي والسسدة احدالوالي وهم الثلاثية متهومين في قبل ساري عسبكم العام كالهوانسادى عسكرمتو أحريقعهم فبدئ ذاؤ سالا فيحضود بعض سوادي العداكا لجقعز لذلاو واسبطة الستوين لوما كالترجدان بكاذكر أدناه السيدع دانة الغزى هوالذي سيثل أولالوحيده وسيثل من اسمه وعن مدكنه وصنعته فحاوب اله

المسيدعسيدالة الغزى ولادةغزة ومسكنه فيمصرف الجامع الازهروهناك كان كاردمقري القرآن والعليه وف كمعره ولكن يحمدنه يعيى ثلاثين سيشة ماسل ان كانت سكنته في الحامع الازهره المناوف وسعااته والاين يدخ الوته فجاوب اله ما عسكن أسل وتهارو يعرف الغرباء الذين فده وسنتق هسل يعرف رجلا حضرمن برالشام من مدة شهر فجاوب الزمن مدة خسدين يومما ثناف أحسد احضرمن برااشام فقيزله ان رجلا من طرف عرضي الوزير حضم من مدَّة ثلاثين بوما قال اله بعرفك والظاهـ رائك لم تشكلمها المسدق فجاوب اله ملهي دا تما في وظيفته والأمآشاف أحددامن بوالشام بلحع انقافلة كانت وصلتمن فاحيسة الشرق فقيله أيضان فاساحضر وامن برالشام يقولون المرحم تسكلموا عسه ويعونونه فجاوب ان إهذا غديريمكن والمهريقا بالودمع الذي فتن علسه وستلهل يعرف واحدا اسمه سلمان كاتب عربي حضرمن طب من مدة ثلاثين يوما في الوقعيل الدهدا الرجل يحقق الهشافه واله اخبره يبعض أشيا الازمة فجاوب انه مآشافه والزهذا الرجل كذاب وانه يريدأ لايموت الاكان ماعيكي الصهر فحالاساريء كرنده اليمجد العزى الذوهوأ يضامتهو مفيقيل ساريء سكر ومدئ النعص كايذكر وسنلءناء موعره ومسكنه وصنعته فاوبانه يسمي الشديخ هود الغزى وعرمضو خسسة وعشر بن سسنة وواددة غزة وسكن بمصرف الخامع الازهر تم فسنعته مة وي القرآن من مدة خس سه أن و ما يحو بحس الجامع الالكي يشه ترى ما يأكل • مثل هل يعدوف الغرباء الذين يجشون بسسكنون في الجامع فجاوب ان في بعض الاوقات بمعشرناس غريا وأمااليو ابفهو الدي يقارشهم ومن قيسله ينام بعض ليالى فالجامع والبعض فيبيت الشيخ النسرقاوي وستلهل بعرف رجلا يسمى سلعمان حضرمن برانشام من مدة ثلاثين بوما فَارَبَ الدَّهْ يَعْرُفُهُ وَالدَّغَ سَرَعَكُنَّ أَنْ يَشُوفَ كُلُّ النَّاسَ لانَّا الْحَامَعُ كَبِيرَقُوى \*سَنَّلُ الْعَيْصَكَى على الذي تسكلم به مه ـــــه سلميان غار المذكور يحقق اله تكلم معه في الجامع فجاوب اله يعرفه من مدة ثلا شسنين واله كالتعنب ومخبرأته والحمكة وأحامن بعده ماشافه ولميصوف التكان وجع أتملا حستل هل السديدعيد نتما لغزى بمرقه أيضا فجاو بالعرفة يلله يحقق أن امس تاريخه سلمان المذسكور تحدث معه حسبة طنمة وان الشواهد موجودة فجاوب ان هذا صبير وستللاو سبب كانبدأ يقول الدماشافه فجاوب ان تحمينسه مافال هذا والا الترجين غلطوا هدية والعلمان المذكور ما يلغه عن ثوامذنب توى وتحقيقا اذلك معسلوم عندكا أنه كان قهدمصوشه مضاوب العلايعوف هذاء لاحروان سلعان المذ كودواح وجاء كأحر ثالح مسه وابق له هنامة بدارشهر فقسل له انه موجود شوا هدان ملهان المذكو وكان أخسره ان حراده أن بغيه وساري عسيكو العاموانه آزادان عنه، مقاوب له ما بالغه عن هيدا الاحريل أمس تاريعه فالباته اندرائع ويمستين الإجابق يرجع فيعهده أحضرنا عبدا التعالفوى لاجهال يتنعص نابيا كابذكرأ دناء بهستال لاى سبب قال انداريه رف سلمان العلمي حين سألوه عنهجيت الأموجودة تواهددان حدذاله فيمصروا حسدوثلاثون يوملو تهتقابل والماء جالاتمر الروقعد تممه أكثر الامام فحارب حقاائه لريعرف وستلهل يعرف واحداله ميعيد الغزى الذى هومثالمقرئ القرآن فيجامع الازهريقاد بانع هستل السيدعبدالله المذكوء

لاىسىب أنكر ذلك فجاوب انهم فبطواعليه المؤال وانهذا الوقت بعيث انهم سألوه عن سلهان الذىمن حلب فيقرأنه يعرفه فقيل لدائه معلوم عندنا الدشافه مرارا كشرة وتحدث معَمَعُواوبِالهَبِقِ لِهُ ثَلاثُهُ أَيَامِ مَاشَاتُه ﴿ سُئُلِهِلِ الْهُمَاقَصَدَيَّ مِهُ عَلَى مَارِي عَسكوالعام فجاوب الهماقال لدأبدا على هدرا الاحروانه لوكان ماها منه ذلك كان منمه بكا قدرته وستل لاىسىس مايىكى الصير بحيث اله موجودة علمه شواه ـ دفياوب أنه غد برمكن بوجدهامه شواهدوانه ماشاف سليمان المذكورالالا بالأن يسلواعلي ومرحن تشابكوا ﴿ سَمُّلُوا اللَّهُ سَمُّلُوا لَهُ وأحضرواالسندأ جدالواني الذي هومتهوم وستل كايذكر \* ستلءن اسمه وعره ومس وصنعته فاوت انه يسميه السمدأ حداثوالي ولادة غزةوصنعته مقرى القرآن في الجامع الازهر ة عشمره ندين ولم يعرف كم عمره \* سشل هل يعرف الفرياء الذين يدخلون في المسامع مضاوب أن وظمفته يقرأ ولا يتنبه الى الغويا فقال لهان بعض الغرباء اذين حضرواه نالبا على قريب وتولون النهم شافوه في الجامع فجاوب اله ماشاف أحدا 🔹 سئل هل شاف رجلاح الشام من طرف لوز بروه ـ فما لرجـ ل قال الله يعرفه فجـ اوب لاوان كان يقدروا يحضروا هذا الرجل حق بقابله » سندل هل يعرف ملمان الحلي غاوب الديعرف واحده الإسم. سلميان الدى كانابروح يترأعنسه واحدافن دىوكان طااب أبه يستشرقي المامع واناهذا [الرجيل قال أنه من حلب ومن مدّة عشرين ومن كانشافه و بعسد عاما قابلة تم كان قالله ان الوزيرقي،افاوات، اكرما كان، الدهمدراهـ م وكانوا يقونوه ﴿ سَمَّلُ هَلُ الرَّحَـلُ الرَّحَـلُ المذكورماهو تحتجبا يته فحاوب الهالم يعرفه طساحتي يضمنه عسنل هل الاتنان الاكتوان المتهومان معارفه وهليان الشبلائة تتحذثوا سواءعن قريب أمأمس تاريخ بممع سلميان كورفحاوب لابلاته يعرفأن طمان المذكوركان حضراز بارة الجدامعوان وضع في الجمامع جلة أوراق هنمونها انه كان ثوى متعبد الخالقه . ستلهل المذ كوراً مس أيضا ماوضع أوراتفاقي الحــــمع فجاوب الزماعنده خبر بذلك • سئل هل مامنع سليمــان عن فعل نب بالمنغرفحاو بباله أبدا ماحمدته بهذا الشئ ولمكن قاليه الامراده يفعل شئ يحنون والاعل كلَّ جهده حتى يرجُّمه من سمشل ايش هو الحمان الذي قاصد يعمله وحدثه عليه فجاوب أنه والهاماله كان مراده بغازي فيسمل اللهوان هسذه المعازاة هي قنسل واحسد نصراني والحكن أماأ خبرمنا عموانه قصديمتعم بقوالاان ربناأعطي القوقلة رتساوية ماأحد يقدر يمتعهم حكم البلادف ورحداللتهوم المذكورانشال لهله وحبذا الفعس تصتم عضوره واوى العباكر المجم وعيزيامضا سارىء سكرمنو والدفترد وسارتاون الذى هوذاته حروهذا المفعصناس البارىء كرمنو تميعدقوا تمهعلى المتهوميز وضعوا أسفاءهم وخطهم العربي تحريرافي اأسوم والشهروالمئة الحررة أعلاء ثلاثة امضاآت العربي امضا ساري عسكوما و امضا الدفتردار إسارتاون امضاء الترجعان لوما كاسارى فسكوالعبام منو امتراطهوش الفرنساوية في أمصر (تأسيس) ﴿ المبادة الاولى)أن ينشأ ديوان قضاة لاجل أنَّ إِنْسُرْءُ واعلى الذين غدروا مارىء كرالعام كله يوفي ليوم الخيامس والعشرين من شهر برديًّا ل ( المبادة الثالية ) القضاة

المذكورون يكونوا تسعةوهم ارىء سكورينه سارىء سكرفوياند سارىء سكرروبين الجترال مورائد وتيس المعماوتريراتنائو كميل وسنيه وفتردا والبصركرو والدفتردادسا وتلوث في وعلى غة مبلغ والوكيل الهرفي وطبقة وكدل الجهود (المادة التالثة) القضاة المدكودون يتطرلهم كاتم سر (المبادة الرابعة) القضاة المذكودين مفوضون الامر في المكشف والتفتيش وحوش كلمن يريدواحتي الهم يطلعواعلي الذين لهم حصة في الذنب المذكور أويكون عندهم خبرة (المبادة إلخامسة) القضاة المذكورون يتفقوا على العبدذاب الملائن الحاموت الشاتل ورفقائه (المادة السادسة) الفضاة المذكورون يجتمعوا من نهارتاريف الذي هو المسادس والعشيرون من شهر يوريال لحدة لاص الشير يعة المذكورة امضاء سارى عسكومتو وهذه نسطة من الاصل المضاوا لجنوال رنه كتفد المدير الجسوش ﴿ شرح المِجْمَاعِ المُقْضَامَةُ فَ السنة الثامقة من انتشارا لجهود المتر نساوى) • في السوم السادس و المعشر بن من شهو برويال حكمأم ساري عسكرالعاممنو أميرالمبوش الفرنساوي المحرر فيتهارتار يخه اجتمعوافي بنت بازی عسکرد ینسه المذکودوساری عسکر دو بازود فتردادا المتحولرو والجانزال مارتینه عوضاعن ساري عمكوفو بالدحكم أحرساريء سكومنو خماطيرال موراند ورثدس المعسكو بتواحه ورائس العمارة ترتز اندوراتس المدافع فأوروالو كملاب شه والذفترد ارسارتابون في رتبة مملغوالو كملالهرقي وظملة وكمل الجهورالاجلقضاء شريعة قتل ساريء كرالعام كأبهبرالذي نفددوأمس تاويخه المقضاة المذكورون المجمعوا مع شيخهم سارى عسكمرو شيه وعلى قوادأ هرسادي عسكرمنو المشروح أعلاء وحكم المبادة المائلة المحورة فده استخصوا كاتماله سرلههما لوكدل ينفه الذى حلف كاهي العوائدول بموظمئته شمالمة ضائلا كحورون أوكلواسارىء سكرد يخمه والمبلغ الدفترة ارسارتاون في التفشيش والحسب ليكل من اكتشفوا عليه حكيماهو محررفي المانة الرابعة المحررة أعلاه وهسذ الكي بظهروا رفقاه القاتل تمان السكيئة ألتى وجدت مع الفانل حين انميث سق عندكاتم السيرلاجل يظهرها في الوقت الذي يلزم تموعدوا المجلس لصباح تاريخه في الساعة الرابعة قبل الظهر تم حررو اخط دهم مع كأتم المسر امضاءالوكيلوجنيه امضاءرتيس المعماد بريراند امضاءرتيس المدافع فاور امضاء رثس العسكر جرجه امضاءا لجنرال مورائد امضاءا لجنرال مارتشه امضا دفتردا والمحولرو احضاء سارىء حكورو بين احضاء سارىء كرويتيه احضاء كأتمالسر عثه اقراوا أشهود خهاد تاريخه في سنتة وعشر بن شهر برزيال الدانة النّامنة من انتشاد الجهود الفرقساوى غن الواضعون اجماء نافهما الدفترد ارسارتكون المسجى من حضرت ارىء سيكو العام منو أمعر الجيوش في وظيف فسيلغ حكم الاس الذي خوج من طرفه وانتشار القضاة في شرع الفاتليز إساريء كرالعام كلهعروالسنتو مزيته المسميرمن القضاة المذكورين فيحرتية كأتم السير المحضر بين بدئالوسف برين عسكري خدال من الطحمة الملازمين بيت ساري عسسكو العام وقال اناهوووفيقه خيال أيضا بسمى روبرت مسمكو المسسلم سأميأن المتهوم في غسدرساري عسكرالعام والهم وجدوه في الحنينة التي معمول فيها الحسامان الفرفساويات المائزكان بجنينة سارى عسكروا نهمرأ وم تخيابين حبطان الجذينة المهددودة وان الحيطان المذكورة كانت

للغمطة بدمق يعض نواحى وان سلصان المذكور كان أيضا ملغ مطابدم وانهم سكوه في هذه الحيالة وانابعهم الترموايضربوه بالسيف لاجل يمشوه غميرين المذكور قال ان عصوشة سلعبان بساعة فبالموضع ذائه الذي كان مخبافيه شاف سكسنة يدمها وانه سبلم السكمنة في يات سارى عسكر العام فقرينا المه اقراوه هذا وسألناه هل فيهشي والدأم ماؤص فجاوب ان هذا كلالذى فعله وعاينه ترحر ومقطايده معنا المضامرين أنخمال المضامساوتاون المضامكاتم البسر مدته خرج وأبضا بينآمد يغاالشاهدالذاني وهو المستوين وويرت الخمال أحد الطحمة الملازمين وقال انهجين كان يفتش على الذي قتل ساديء سكر دخل في الجنمنة الق فيها الجامأن المقرنساه بالازق حنينة سارى عسكوالعام وهناك شاف برفقة برين المذكور سلميان الحلي مستضير في ركن حيطان مهدودة وكان ملغمط دم وقي رأسه شرموطة ذريقاء وارز في هذه الحالة ء. فتان هذا هو القاتل و الناطيطان التي كان فاتعلمه كانت أبضاملغمطة دم وانحين مسكومان منه وهمروان بعدد حوشانه يساعة شاف برققة السيتو بزبرين في الموضع ذأته لكمنة يدمها والنهم سلوها في وتساوى عسكرا لعمام والسكينة المذكورة كانت مخسة تحت الارضفقرأ فاعلىماقراره هذائم سأليامان كأنماقيه زائدأم فاقص فيبارب ان هذاهوالذي فعلوتنافه نرحورخط بدومعنا حروعه يتسةمصرني الهادوالشهر والساعسة المحروة أعلاه روبزت انلميال أمضاء سارتلون أمضاء كأتم المسر مثه انا الدفترد ارسارتاون المبلغ وحشائي متالسيتو مزبروتان لانه كان داقدا يسبب جروحاته تراستك منه التهلم يغزالاتق أدناء الناحناق طنطين وتاين المهندس وعضومن أعضا مدرسة العارفي ومصراتني كثث أتمشو وتتعت التكعسة الكسعة التي فيجندنة ساريءسكر وتطليعلي كالازيكية وكنت برفقة سارىءسكرالعنام فنظرت وجسلالا بساعتملي خارج من مبتدا التسكعيبية من جنب المساقمة فأفاهك شاهد كامخطوة عن ساريء سكرا نادي على الغفر افالقهث لاحمل أشوف السديرة وأيت ان الريول المدكود يضرب ساوى عسدكوبا اسكشة ذاتها كامعرة فارتمت على الارض وفي الوقت سمعت ساري عسمكر يصرخ ثانيا فهممت ورحت قريبامن ساريء حكر فرأ مقال حسل بضريه فهوضر عي ثالما كامسكينة القريميني وغييت صوابي وماعدت نظرت شيأ غيرانني أعرف طبب الثاقعد فامقدا رسيقة دقائق قبييل ماأحد يسعفنا قرانت هذا الاقرارعلي السنتوا يزيرونا بناوسا لنه هل فيه زائداً م نافص فحاوب ان هذا الذي فعلهوعا ينهتم حررخط دمعنا المصافروناين المضا سارتاون المضاكاتم السراسه والمستوين وونام بعدماخترالورقة أعلاه فالران مقصوده بضيف عليهاان بعدغدرساري عدكم تزمان قلمل حنزشاف سلصان الحلبي الذي دومتهوم في غدره وغدرساري عسكر العام مرفعانه هوذاتهالذي كاناضرب ادى عسيبكر وبعساء ضربه سلميان المذكوركام سكستة وابه فقر يناعليه أيضاه ذءالاضافة لخجاوب المهاحاوية الحقومافيها والدولاناقص فهامعنا احضاه روتاين احضاء حارتلون احضاء كأتمااسر مشدع نيباوتار يتخدسينية مرين في شهر يرومال السسنة الشامنة من انتشاد الجهود الفرنساوي الماالواضع اسي فيه لمعالقضاة المأمودقي شرع قتلة سادى عسكرالعام كالهيوذهيت الحدمساءدين سآدى عسكم

السيتوين فوريونه دهوج ابن أربعة وعشرين سدنة فديال في طابور الخيالة ومساعد عند ساوى عسكركلهم قاليانه في الدوم الملامس والعشير بينمن شهر بوديال كان مع ساوى عسكر العامحين حضراني الازيكامة بشوق مته الذي كأنادا برفيه العيمارة واله شآف وجالا بعمة خضراً وداؤ وحشوكان داغياتا بعرساري عسكرجان كأن دائر بتدرج على المحلات والله هو لافدح يبواه داالرحلمن جله النعلة فباأح سأله وليكن حيز نزل ساري عسكرمن الحة تأذلاجل للفذالي جنينة ساري عسكر داماس السيتوين دهوج شاف الرجل للذكورمدسوس بيزجاعة بارىء سكوفتهوه وطرده يرافيه سلساعتين حيزائغ وساوي عسكر السيتوين دهوج المذكور عرف داق الحياق ديه كالرماه جنب بارىء حكرو بعده على المستوين دهو بحالمة كورلاجه لايان هل يوجه دشي خملانه يزيدام ينقص فجاوب الناهدا المقيحكم ماعاين وقفل تماس وخط يدممع كأتم السير تحريرا في البوم والشهروا أسمة المحررةأعلاه امضاء السينوين دهوج امضا سارتاون امضا بينه كاتم السره (كانى فحمر سلم أن الحلبي)\* شمارتاريحه سسة رعشر بن من شهر بروبال المستنة الشامندة من الثناء الجهورالنرنساوي نحن الواضعون أحماما فافيه الدفتردارسارتاون برتسه مبلغوالو كملينه فرزية كانمسر القضاة المنتامين الحرشرع كلمن هومتهومى عسدوسارى عسكم القام كالهير مصرنا بلميان الحلبى لاجل تسأله منأول وحديدعن صورة غدروقتل ساوى عسكر وهذأ اربواسطة السيتوين براشو بش كاتم سروتر جمانساري عسكرا مام كايذ كرأ ﴿ لَمَا مِعْمَالُمُ لمذ كورعى قسة سارى عسكر فحيارب أنه حضرمن غرة مع فأفلة حاملة صابون ودخان وانه كازرا كدهمن وجمث النالقافان كانت فاتفه أن تنزل وصريوجهت الى ريف يسمى الغبطة في تاحية الالفية وهناك استبكري جارا من واحد فلاح وحضر الصروابكن لم يعرف المفلاح صاحب الجائزة بمارا حدد أغاو ياسير أغامن أغوات الينسكجوية بيحلب وكاورفى قتل سارى بمسكر العاميسيب المعيعرف مصرطنب يجتبث المعسكن قيها سايق ثجلات ستوات والمهم كانوا وصومانه يروح ويسكن في الجمامع الازهروأن لا يعطى سره لاحد كأما بل يوى لروحه ويكسب الفرصة فيقضاه شعله لانهاد عوته تحب السرو النياهة نم يعمل كلجهده حتى يقتل سارى عسكولسكن حدروصل الحمصر التزميسة اروالار بعة مشايخ الذين أخبرعتهم لانهلو كان ماقال الهم فساكانو ايسكنونه في الحامع واله كان كل يوم يتعدث معهم في هذا الاحروان المشايخ المذكورين قصدوا يغبروا مقلمتن هذا الفعل يقولهما لهما يقسدر علمه وهو مادعاهم المناعدتهلاته كان يعرفهم بلددين والناشوم الذي قصد التوجعف المقتل سأرىء سكركابل أحدهم الذى هومجد العزى نعرفه أن مقصوف أن يتوجه الى الجسيرة ليفعل هذا الفدروان يخمينه الهمثل المجذون من حرز أراد أن يقضى هذا الامر لانه لو كارَ له عقل ماحضر من غزة لهدذا الامر وان الاوراق اتى وضعها هي بعض آبات من الفرآن لائه عوائد الكتبة أولاد العربوضعواذال والمامع والدماأ خذدوا هممن أحد في مصيرلات الاغوات كالواأعطوا

كفايته والنالافندي الذي كالنروح يقرأعنده يسمى مصطنى افندي وكالثينرأعلمه خادالا ثنن والخيس تسع العادة ولكن ماأخيره بسرخوفا أن ينشهر وأمامن قبسل الادبعة مشايخ المذكورين صحيحانه كان قال لهم كلشئ لانهم من أولاد بلاده تمحقق لهسم لنه ناوى أَنْ يِعَازَى فَي سِيلِ الله ﴿ سَلَّ أَينَ كَانَ هُو حَيْنَ رَجِعَ الْوَرْ يَرِمَنَ يَرْمُصِرِفِي ا يَشَدَا مشهو بومنيال الموافق لشهر الاسسلام ذى القعدة فحياوب أنه كان في القدس حاجيم من حين كان الوزيراً خذ العريش \* ستل أين شاف أحدا عا الذي يقول انه عرض علمه مادة قَدَل ساري عسكر وفي أي بوم قالله ذلك فجاوب الدحين المكسر الوزير رجع الى العريش وغزة في أو اخر شهر شو ال أو في أوا تلشهرذى القعدة الموافق لشهر جومنيا لآالفرنساوي وانأحسدأ غاالمذ كورهومن القدس في بت المتسلم ثمانه يوم وصوله توجه سلم عليه في يت المتسسلم وشكاله من أبراهم لمسالذي كان يفلز أماه الذي يسمي الحاج محدأمين ساع سمن وحططو مغرا ومن الجالة والمحدة قبل سنفر الوزيرمن الشام ثمو قع في عرضه بشأت ذلك ثم العوجع عند المحد أغاثاني وموان الاغافي وقتها قال لهانه محسائر اهمرباشا والهما يقصرو توصمه في واحة أيمسه والكريشرط أندبروح بقتل أميرا لحبوش الفونساوية غرفي بالشورا يبعروم يـوُّ الروحالاأ رساد الى السين أعافى عَزَّةٌ لا حل أن يعطيه إله مصر وقه البكلام تاريمة أبام سافرمن القدس الي الخليل وهناك قعد كاملام وماوصاه ولاحكتوب من اجدأغاوأ مااجدأغاالمذ كوركان أرسلخسداماالىغزة لاجل يخبرناسين أغايالذي انفقوا ستل كام برمة ودفي الخاسل بخاوب عشير من يوما يستل لاي سبب قعد عشير بن يوماني الخلدل وهل في هذه المدة ما وصله مكاتب من الاثنين الاغوات فجاوب ان السكة كانت ملاتنة عرب والهخائف منهم فالتزم يستنظر سدنوا لقافلة التىسافر يرفقتها واله كأن في غزة في أواخر شهردى المقعدة الموافق لغرة شهرفاور بال الفرنساوى 🌞 ستل ايش بحل في غزة وايش كال 🕭 باست أغاف اوسان ثاني وموصوله زاح ثباف الإغاوا لمذكور قاليله اله بعرف الشغل الذي مشواره جذاواته أسكته فحاليلما البكير وحنالمة مماارعتيدة كانايروح يشوقه لبلا ونهاوا ويتصدث معه في هذا الامر ووعه مدماً ثه برفع الغرائم عن أسه وانه داءً بايجه ل نظره عنده في كل ما ياز مه تم بلغه عن كل الذي كان لازم يفعل كاشر ح أعلاه وهذا صاوسرا سنهم أعطىله أربعن قرشالمصروف السفرو بعدعشرة أمامساقرمن غزةوا كباهجن ووم بعدستة أبام كإعرف سابقا وان سفرهمن غزة كانفأ وائل شهرذى الحجة الموافق الحائم فلوريال المفرنساوي فمتي باين المدحين غدرسارى عسكر كاناله والحسدوثلاثون بومأقى مداسا سسئل المربعرف المختر الملغمطادم الذى قنسل به سازى عسكر فجساؤب أج يعرفه ه سئلمن أبن أحضرهذا الخصروهل أحسد من الاغوات أعطاه له أم أحد خلافهم فج انهما أحدأ عطامة وانمياجيث انه كان كاصيدقنل ساوى عسكرية جه المحسوق غزتو اشترى أول سلاح شافه و ستل هل أن احد أغا أو باست أغاما حد ماه أصلاعن الوزيروء شموه با من طرفه ان کان یقدر یقتل ساوی عسکر خیاو ب لایل انهم دانتهم وعسدوه انتهم بیساعدوه

ف كلما يلزمه انكان يخرج هذا المشئ من يده . • سئل هل ان الوزير نادى في تلك المنواحي بقتل المفرنساوية فجباو وباله لايعلى ليعرف أن الوذير كان أوسل طاحو باشالاجل يعيز الذين كانوا بمصرواته رجع مينشاف العقلي مقبلين البرائشة ممن مصر و ستل هل ووقة ط الذي وكا فيعذه الارسالية فحاوب ان تخدينه هكذالان حيذا البكلام قدحصل سراحا حنه وبين الاغوات \* سئل كنف كان يعمل حتى أنه كان يعرف الاغوات الذي فعله فجلوب أنه كأن فصدويرو حعو بتقسيده يتفسيرهمأ ويرسسل لهم سألاساى فيعدن للص القسص المذكود انقرأ على المتهوم وهوجو ومقطعه معوالملغ وكاثم السير والترجعان يتر وعصير في اليوم والشهر والسنة المورة أعلام امضاء العان الحلق بالعربي امضاء كاتم السرينه «مقابلة المتهمين مع بعضهم تهادتار يخه سدنة وعشر ين من نهو برويال السدنة الشامنة من انتشادا الجهود الفرنساوي أناالواضع اسهى فيسه مبلغ انفضا قالمنفا المرع كلمن هومته وم فح قتل سارى عسكرالعام كالهيرأ حضرنا الشيخ محدالغزى لاجل نحدد فحصه وتقابله معسليسات الحلي قاتل كرواهذا كانمو ودمعنا السشوين سه كاتمسرا لقضاة المذكورين وصاركا بذكراً دئاه \*سئل الشيخ محدالغزى هل ومرف سلميان الخلى الموجود ههذا فيسأوب تع \*سئل لمعان الملع هل بعرف الشيخ محدالفزى الموجودههما فيجاوب أم حستال محسدالفزى هل لمهان الحلبي ماتفال له مرترقعة واحدوثلا ثمزيو ماانه حضر ميزير الشام من طوف آجدأ عا و باسين أغالا حلَّ بقدَّل ساري عسكر العبام وهلَّ كُلُّ بو مِماحد ثه في هذا الشغل حتى الله في آخر بوم قال 4 انه واتعجالي الجنزة حتى يغدوساوى عدر كرفيساوب ان هدا ما 4 أصل ليكن حن شاءوا بعضاوقع بيته مسلام فقط ومن قبل آشر يوم الذى نوى فعه سليسان على الرواح الحماليلاة حابله ورق وسيووقال له اله مارجع الاغد افقه لمائه ما يخبر بالصحير لان سلمان يحقق اله أخيره سولاه السعوة كل يوم وان عشسمة قسل غدرساري عسكو كان قال له آنه را تمح لقضا ٠هــلا الامر بسارب ان هذا الرجل يكذب و ستل هل كان روح مر اراعديدة بيبت عندا أشيخ الشرقاوي وهل في الإمام الاخبرة ماراح ماتءنده فعساوب ان من حين دخول الفرنساوية مآراح أبدامات أماقيل دخول الفرنساوية كان ستعتبده ومغرمرار فضله الهمايحكي الصيح سأمس قال اله كالزيروح مربارا عديدة يست عند دالمشيخ الشرقاوى فيساوب المة ما قال ذلك • سنل سلمهان الحابي هل يقدريندت على الشيخ مجد الحسانيسر مانه كل يوم كان يخعره فى قتل سارى عسكر وخصوصاعشية الهارالذي صياحه صارالقيل فيساوب أجواله ماقال الاالعصيم وان الشيخ محسد الغزى ماكان يقرط لحق أمر نابضريه كعبادة البلد فحمالا الضرب لحدالة طلب العقو ووعدانه يحكى على كلشي فارتفع عنه الضرب وسئل هل سليمان تشعوه على ضعيره في قدّل سارىء سيكر فيساوب الناس هبان كأنّ قال له اله حضر من غزة لا يحسل ته بغازي في سمل الله يقتل المكفرة الفرنساوية والهمتعه عن ذلك بقوله اله يحصل له من ذلك متبرروما عرفه الدمن أده يغدرساري عسكر الاالليلة الخرراح فهاالي الحسيرة ومساحها قتله ستللاي سبب مأحضراً خعرناعلي سلميان المذكو وفياوب اندأبداما كان يصدق أن واحدا ئلهذا يقدرعلى قتل سارى عسكر الذي الوز بريدا ته ما قدرعليه · • ستل هل أخبر بالذي

غالىله عليه سليميان لاحدمن المدينة وخصوصا الى الشيخ الشرقاوي فجاوب اله ماأخبرأ حدا بذلك وحتى اذا وضعوه تحت الفتل ما يقول بذلك م تشل هل يعرف أحدا خداد فسلممان حضرلاجل غسدرالفرنساو بةوأين همقاعدين فجاوب الهمايموف وان سلميان ماقال لهعلي ه ستل سلمان المذكورانه يشهروفهام فجاوب انه فيعرف أحدا في مصروان تخمسه مافسه غيره الذى قاصدقتل الفرنساو يةفيعدهذا صرفنا محدالغزى المذكور لحبسه وأيقسنا سلمهان لاجل تقايله مع السندأ جدا أواني الذي حالا أحضر فاملاجل ذلك . ﴿ سَمُّلُ هَلَ بِعَرْفُ سلمِان الحلى الموجودهمنا فجاوب تم \* سئل أيضا سلمِان هل يعرف السيدأ حدالوالى الموجودههنا فجاو بهوأ يضائم و سنل السيد آحد الوالى هل انسلمان ما أخبره على يدّه رىعدكر وخصوصافي العشمة التي قصفيها المتوجه لذلك مجماوب انسلمان حين وصل من مدة ثلاثين توما كان قال له انه حضر حتى يغازي في الكثيرة وانه نصمه عرب دلك تقوله انهذان غيرمناس وماأخيره على سيرتساري عسسكر وسقل الممان المذكورانه يسنهل احدالوالى في قدّل سارى عسكر وكم يوم له مأحدثه فعياوب ان في أواثل وصوله كالله الهحضر ونصدالغزوق الكفاروان السيدناج مارضي لمذلك تمعدسية أيام أخبرعلي تبييمق قشل سارى عسكر ومن بعدما عادحد ثعيذات وقبل الغدر باربعة أيام ما كأن قابله فقسل للسدد أحدا لوالى الدلم يصدق في قوله لا ثله يشكر ان سلميان ما أخبره بالله كان ناوى يقتل ساوى عبكه فيساوب الاكتاف كمره سلميان افتكراته أخبره ﴿ سَا تُلْلَايُ سَامُ الْمُهُرِّمُ وَانْ المذكورفعاو بانعمأأ شهرماسيس الاول انع كأن يخمن انه يكذب والثاني ما كأن مستعتب في فعل مادة مثل هذه 📲 سنة ل هل سلميان مأعرفه برفقائه وهل هو ما تحدث معرأ حديدات صامع شديخ الحسامع الذى هوملزوم يخبره بكل مايجرى فحاوب ان سلميان مأ فال له على وهومًا تُخَبِّرَ بِذَلِكُ أَحَدَ اوْلَا أَيْضَاشِيخُ الْجَامِعِ ﴿ سَمِّلُ هَلَ يُعْرِفُ الْآمِنُ الذَّى خُرجُ من رارىء كرالها مران كل من شاف عمّل في المالد يحترعنه فعاوب الهمادري بذلك ﴿ سَنَّلُ ﴿ لَا مِ تَشَدَرُ تَسَكُنَ فِي خِلْمُعِ ﴿ سَمُلُ سَلِّهِ مَا فَالْمَا قَالَ الْعَهِمَا كَانُو الرِّيدُوا إِ كَمُنُومُ لُولًا أنه قال لهرعلى سنت يحدثه لمصر فعاوب ان كامل الغراباء لازم يخبروا عن سب حضورهم وأما هو يقول الحقان ما أحد من المشايخ ارتضى على مقصود مفيعد هذا أرسانا السيد أحما الوالى الى حبسه وبني طيمان الحلى لاوه ل مقابلة السيسد عبدالله الغزى الذي أحضرناه في الحال • سئل سلمان هل يعرف السمد عبد الله المغزى الموجود هه شافجاوب أم • سئل المسدعيد الله الغزى هل بعرف سلمان الموجود ههذا فحاور نع مثل السيدعيد الله الغزى هل ما باخه ليةسلمان فيقتسل ماريء سكرفعاوب وأقرأن ومحضور سلمان عرفه أنه حضر يغازي و الكفرةوانه مراده بفتل سارى عسكروانه قصاديمته عز ذلك وسئل لاي سب ماشكاه فعاوب الدكان بغلى ان سلميان المذكور يتوجه عنسدالمشاجخ الكلا والنالمذكورين كانواجنه وم والكنءن الاتنصاد يتغيربالذين يعضرون بهذه النية وسئل هل يعرف ان سلميان أخبراً حدة خلافه في مصرفيسا و بدان ماعنده عليذات \* سئل حل يعرف الصمو جود يمصرنا س خلاف

سلمان متوكلين في قتل الفرنساوية فجاوب ان ماعنده خديروان يخمينه لم يوجد وأحد فيعد أذلك انفرأ هذا المفعص على الاوبعة المتهومين وهم سليسان استلبي ومحد الغزى والسب دأسد الوالى والسميد عبدالله الغزي وسألوهم هلجواباتهم همده وسحيحة ولانهازائد ولاناقص فاربعته بباويوالاتم يرووا خطيده سهمعنا بالعربي يرفق ةالانتماء ترجين وكاتم السرسور مصرقى البوم والشهر والسنة المحروة أعلاه احضاءالمتهوميز بالعربي احضاءا تترجان لوماكا احضاء دمياء ومربراهو يشكاتم السروترجيان سارىء كرالعيام احضاء للبلغ بآدتاون احضاء كأتم السرعنه يعدخلاص القعص المشروح أعلاءا باللبلغ ساوتاون سألت الاربعة المنهومين المذكورين انهم يختاروا نهم واحددايت كام عنهم قدام القضاة ويحامى عنهم والمدكورون فالوا الزماهم عارفون من يحتاروا هاور ينالهم الترجان لوما كالاجل يمثي الهما في ذلك حريبان فحص مصطفى افندى) \* نهاوتار يخدر ته وعشر بن شهر برويال السنة الشاءخة من اتفشادا بجهودا اغراساوى الما للبلغ سادتاون وبينه كاتم سرالقضاة المنتشرين الشرع كلمن كان أه بورة فى قتل سارى عد كر العام كالهيراً حضر نام صطفى افذا الكي تفعيس منه على الذي قد حصل ﴿ سَمُّلُ عَنَّ أَسْمُهُ وَعَبُرُهُ وَمُسَكِّنَهُ وَصَنَّعَتْهُ فَعَمَّا وَسَانَهُ يَسْمَى مَصَّاتُهُ الندي ولاده برصة فيراناضول وعره واحدوثمانون سنةوسا كنفي مصرتم صنعتبهما كتأب وستلهل من مدّة شهرساف سلمان الخلبي فيعاوب ان هذا الرحد ل مشدوده من مدة ثلاث سنهذواله من مدة عشرة أوعشر ين يوما حضرعنده وبات ليلا ومن حيث اله وجل فقير قالله بروح يفتش له على محل غيره ﴿ سَبِّلُ هَلِّهُ مَا مُعَالِهُ لَكُورُمَ أَخْبُرُهُ أَنَّهُ حَضْرُمُنِ برالشاء حتى يقتل ساوىء سكرا لعام في أوب أبل حضر عند دوليد في عليه فقط لكونه معلمين قديم ه مثل هلسليمان ماعرفه عن سدب حضوره لهدذ االطرف و هل هو نفسه ما استخبر عن ذلك فحاوب ان كل اجتهاده كان في انه يصرفه من عنده بحيث انه رجل فقير بل سالة عن سبب ل يتقن القراءة م مثل هل يعرف لأن سليمان داح عَمَدُ مَا سمن المِلاد يصاعده أحدمن المشايخ المكارفج اوب انه لايعرف شبأ لانه ماشا اله الاقلمالا والهلم يقدر يخرج كشيرامن يتمسب ضعفه وكيرم 🐞 سئل هل الهماية لم الفرآن الامشاديده فجاوب تعمأ «سثل «ل ان القرآن يرمني مالمغاز الدوياً من بقتل الهكة رقبنجاوب الهما يعرف ايش هي المغاز الأ الني القرآن ينبي عنها . • سستل هل يعلم شاديده هذ. الاشباء فجاوب واحداث تساومثله ماله دعوة فى هذه الاشمام بلانه بعرف النالفر آن يفي عن المفازاة وال كلمن قتل كافوا يكسب آجرا • ستل (ل عام هذا الغرض اسلمان في اوب اله ماعله الاالكتابة فقط \* ستل هل عنده خبران أمس تاريحه رجل مساقتل سارىء حكرالفراساوية الذي ماهو من ملته وهل بوجب أتعليم القرآن هذا الرجل فعل طيب ومقبول عندا لنبي محد فيساوب ان الفاتل يقتل وأماهو وغلنات مرف الفرنساوية هومن شرف الاسسلام واذا كان القرآن يتول غعيه شياهو ماله علاقة فالاقدمنا سلمان المذكو يوقابلنا وبعطني افتدى ترسألناه هل المقمصطق افندى غرادا كالبرة وهل لفه عن نيته فحاوب اندماشا فمسوى مرة والحسدة لاجل انه يسلم عليه بجيثانه معله القليم وعباله وسيالا شتيار وضعيف قوى مارأى متاسب يخسبوه عن ضمير

«مثل» له ومن مله المغازين وهل ان المشايخ سمعوا له في قتل الحكمار في مصر لمكتب له أجو ويقبل عندالنبي محدفجا وبأنه مافتح سيرة المقازاة الاالى الارب ة مشاحخ فقط الذين سمساهس وسئل هل الدما تحدث مع الشيخ الشرقاري فاوب أنه ماشاف هذا الشيخ لانه ماهو من الله يسعبان المشيخ الشبركاوي شاقعي وهوستنج فيعدهسذا قرينا علىسليسان ومصعاني أخنسدي اقرارهم هدذآ فجاوبوا الاهذاهوا لحق وماعنده مممايز يدوا ولاينتصواخ موزوا خطيدهم برفقة الترجان ونحن حورعصر في الموم والشهر والسنة المحر وة اعلاه امضاء الاثنين المتمومين بالعربي احضاءلوما كالترجان احضاصارتاونامضاء كاثمالسر عنه وهذمالروا بةالمنقولة في اليوم المسابيع والعشر ينمن شهو يردياز السدخة الثامنة من الحامة الجههودالة وتساوى عن الوكيل سارتأون بحضورجع الفضاة المذوضيز لمحاكمة فأتل سارى عسكوا لعام كالهبروأيضا لها كمنة شركاه القائل المذكور باليها القضاة أن المساحسة العامسة والحزن العظم الأي تحن مة خلون بهما الاتن يعتبران بعقام اللسران الذي مسلى الات بعسكر فالان ساوى عسكر فافي تصبرا تموهما جدده ارتفع بغثية من ينتنا بجديد قائل رذيل ومن يدمس تأجره من كبراء ذوى الخدانة والغسيرة الخديثة والاك الماء بين ومأمو رلاسة معاءالات هام للمقتول وذلك بحوجب ألشير يعة من الفاتل المسفور وشركاته كشل أشتم الخلوقات الكن دءوتي ولولخلة خالطافيض دموع عبقى وحسراني بدموعكم ولوعاتكم التي سيها هذا المفدى الاسيف والكرم المنيف ففقلي احتسب جدا اهتداجه لتأدية تلك الجزية لمستحققها فوظمة تيكالم البست في الرؤ بةالاثك بنغريق للهب بمنامعة والمسنوعة الشفيعة التي يوقوعها ارتبكت ومتم الاثن قراهناء الاموقفص المتهدين وباقى الملكنو باتعماجوي منهم وقطمانا هرسيته أظهرمن هذه المستشة للق أثنتم محاكون فهامن صدفية الفيدار مزينيا تالشهود واقرارا لفاتل وشركاته والخاصل كلشي متصدوراي المتداء المهدب الماورة ذاالقال البكريه الميأ فاراوى ليكمسرعة الاعسال جاهدنفسي النظفوت لنعفضي متهممتها فلنعلج بلاد الروم والديسا بكيالها الناأوذيو الاعظ مشلطنة العثمانية ورؤءا جنودعسكرها رذلوا أننسهم حتى أوساوا فتال معدوم المسرص اليالج يءوالانجب كلهسيرالذي لااستطاء والمقهيره وكذال ضوا الي عموم مغاويتهما لجمرم الظالم الذى ترأسو اقبل السعسة والارض تذكروا يعلنكم تلا الدول العشائية المحاربين من اسلامبول ومن الحاصي أرض الروم وأعاضول واصلين منذ ألاثة شهور يواسطة لوذيرات مضروضيط برمصروطاليين تتخارتها بموجب المتعروط الاى يتنفقيته مبهذاتهم مأنعوا اجوامها والوزيرأغ برق يرمصرو برالشام بناداته مستندع بهاقتسل عام انفرنساو باوعلي إص هوعطشان لاتتقامه افتدل برعسكوهه موق لحفلة الخين همأ هالى مصوعاتهن باغويات الوزير كانو امحرومين شفغات ومكايم تصعرهم وفي دقيقة الذين همأساري ومجروسين العقليةهم مقبولين ومرصين في دووضيوفنا وضعفا تناتف دالوذير يكل وسودشكم لسوم غفارته تأوممنذ زمان طويل واستغدم لذلك أغامغشو بامنه ووعدله اعادة لطفه وحقظ رأسه الخنى كانتا تلمطبوان كالايراضىبذا السبتع لشنب وحدا المغوى حوأسدأ تحاالهبوس فؤة منذماضيط العريش وذهب للة دس بعسدائم زام الوزيرني أواثل شهريوسينال المسانع

والاغاللرةوم محبوس هنالة يدا ومتسلم البلدوق ذلك المليافه ومفتسكر بأجو االسوا الخمعت الذى يسستنفل التقدير لاقهم ولامعه تدييره حاهو عامل ثبئ لابيرا والتقام الوزيروه لميسان بصينون وعرمآ رهسة وعشرون سنة وقدكان يلار ساستدنس باللطاباظهر مندذا الاغابوم وصوله القدس ويترجى صمائته طواحسة أبيه تابير بصلب من أذيات ايراهيم باشاوالي وعله سليمان يوم غسدوه فقسدكان استغنيش الاغاص استبيال أصل وفصل ذا الشب المجذون وعلماله مشتغل بحامع بداقته القرآن والدهو الاكت القدس الزيارة والدقوساية ا بالخرمين والنالعنه النسكي هومنصوب فيأعل وأسسه المضطسرب مرزيغاته وحهالانه يكالة سيلامه والمتحياد النالمسمي منهجها دوتهليك الغييرا الومنين فماأنهن وأبقن الأهذاه و الاعان ومن ذلك الاتر مانق ترد دأجدا عاتي سان مانوي منه فوعدة حابته والعامه وفي المال أرسلهالى يامين أغاصا بعامقدا ومنجموش الوزير بغزةو معثه بعدد أبام لمعاملته وأقبضه الدراهم اللازمةله وسلمان قدامتلا من خبائته وسلك الطرق قبكث واحددوعشرين بوم فى بالداخليل يجبرون منتظر فيم قيمله لذهاب البادية وكل مستبحل ووصل غزة في أو الل شهر فاوربال الماضى وباسترأغام سكنه بالجامع لاستعسكام غبرته والمجتون يواجهه حرارا وتسكوا وا والنهار واللسلمدة عشمرة أنام مصحنه خزة يعلمو بعدماأ عطاه أريعين غرشا أسديابكمه ومقسة الهجين الذي وصدل مصر يعدس شة أمام وعتن يختصر دخل. واسط شهر كافه ورمال الي مصرالق فيدسكنها سابقا ثلاث سينمن وسكن موجب ترسانه بالخامع البك مرويعه ينصرفيه للسائبة الترجوميعوث لهاو يستدعى لرب تعالى المناداة وكتب المناجاة وتعليقها بالسورمكانه بالبامع المذكور أعلاءو تأنس مع الاربعة مشايخ الذين قروا لقرآن مثاه وهم مثله مولودين بعرالشآم وسلمان أخعره مرسامت مراسلته وكان كل ساعة معهم متو امرين ماليكن ممنوعين ومة ويخطرات الوحدة مجدالغزي والسيدأ جدالواني وعمدا للمالعزي وعسدالقادر الفرى هم معتمد بن الممان ارتمان مانوا، ولا عاملوا شي لما نعته أواسانه وعر مدوامة سامحان ومشستر كنافي قيعبة القاتل هومنتظر واحدوثلا ثبن وممعدودة عصه فعضه حوم يوسعهه الى الحيزة وبدالما الموم أعقد سرمالي الشركة المذكور من اعسلاه وكان كلشئ صارمهل جزم القاتل عسدة وعته الشنمة والبوم الغدوة طلع المسرعسكرمن اسل يؤتمنوه بالمصروسلمسان طوى الطرق والمقدهلة درستى لزم ان بطردوه مرا واهتنلة الكريعو المكارعة مساغياه وانعداه وفي يوم الخامين والعشير يزمن ينهيبونا الخاري وصسل واختش فيجنئنة السرعسبكواتة سؤيده فالسرعسكولا اليءن قيافة فقوه وفيحل مأالمسر عسكر ترك فهدمضر مدسلميان بخصوم ثلاثة بووح وقسدا لستو بزبروتان الذي وورثس المعمار ومصاحب العرقاء وجاهد كمياية السرعسكول كن مانفع جسارته فهو بذائه وقع أيضا يجروح عن بدالفائل المسفور بستة بروسات وبق لامستطيع تني وهكذا وفع بلاصيانة وهو كاندين الاماحيد في الحبير صومخاطرات الفية أوهو اول الذين مضو أبرياسية بكردوة ابلهورالفرنساوي المنسو والرهسن الرهن وهوقتم اليابرمصر سنتدجهوم تميمن لعقائية فكيف اقتدرواهم الوجع العميق الجلة آتى دموع الاجناد الى لوعات

الرؤسا وبعسع اخترالسة أصابه إلجاهددة والماجدة بالناحة وموالهة العدكر أنترجيعا تنعوه والمحاسبتات تسبيتاها وتنبغي فه الفائل سلعبان ماقدر يهدر بسمن مغاشاة الحموش غذو بنزله الدمظاهرق البايه وخضره واضطرابه ووحشسة وجهه وحاله كشفواجهمه وهو بالذات مقربذتيه بلسانه ومسمى شركاه وهركادح نفسه للفتل البكر به صنع يديه وهوم سترجح بحواياتهالمساقل وينغلب محاضر سساسات عذايه يعين رفيعية والرفاهية حيى الفراغيه ولي من العصمة والمتفاوه فيكمف تظهر توجوه الاستثمن ومسائصه بمهركا سلمان الاثيم كانوا حرتمنين معره لاقتسل الذي حسسل من غفلتهم وسكوتهم فالواباطلا انهم ماصسدقو اسليسات هومسستعددبذا الانموقالوا باطلاأ يضاان لوكانو اصدقوا ذا المجنون كانوا في الحال شايعين خيالته لكن الاعمال شهود تزور وتنوئ أنهم فاباو الشائل وماغه مرواله نية الاخوف هالكتهم ومصعمين تهلسكة غديرهم ولاهسم مستعدرين وجهامن الوجوهلاحكي لهمشي من مصطلي افندى بحان لاظهرشيء نسدذاك الشبب يتبيت معاقسرته بتسكل العداب اللاقق للمذنبين حوفقت اصطفا كجعوبيب الاحرس الذى أنتم مأمورون يعقب وخاكت السيتين وأطن ان بلق أن تصنعو الهممن العدامات العادية سلادمصر وأكنء ظمة الاثم تستدعي ان وتشارعذا بهمهمب فانسألنوني أجبت انه يستحق الخو زقة وان قيل كل شئ تحقرق يدذا الرجل الاثيم والاهو يموت اعداله ويبق جدمه لمأكول الطمورو بجهة المساعيز له يستحقون الموت لتكن يغيرعنوية كافلت الكموتهمت فليعم الوزيرو العثملية الطالين فحت أمره حدد جؤا الاتفين الذين ارتبكبوا بقصدا أتفامهم فلما لمروأ فالمم عدمو آمن عسكر فاواحسد مقدام سبب داهى دموعنا ولوعتنا الابدية فلايعسب بواولا يأملوا باقدالال بعزا تغالف خليفة السرعسكر المرحوم هورجمل قدشهر شصاعة ومضي قدماه بصفاء ضممرمتم وهومشارالمه بالبنان لعرفته يتدبيرا لنودو يتجهو والمتسور وهويهد يالمالنصرة وأحاأ وكنث المعدومين المقلب والعرض فلا أحرت وجوههما لتفامهم وانهزامهم باقرغ عسدم اعتبارهم بالتواريخ للإداخهما فيين بالرذالة لانفع الهم قدام العالم الاا كتساب خجائتهم ولعدم المبالانسالا كشفتها الهم أثبت بحاكات كايأتي سائها ﴿ أُولَاانُ سَلِّمَـانَ الْحَلِّي مُنْفُ الْجَدِيَّةِ الْسَكْرِيَّةِ بِقَسْل السم عسهسكر كلهبرفالهـــذاهو يكونمدحوض بتعريق يدرالهني واليمر يقه ستي يموت فوق كاذوف وجمفته وقسة فمماأ كولات الطموري اللياان المتلاثة مشايخ المسعين محد العزى وعبدالمفالغزى وأحددالغزى يكونوا متبيئينء كمانهمشركا لهذا القاتل فلذات يكونوا مدحوضين بقطع رؤسهم واثالثا ان الشيخ عبددا القادر الغزى يكون مدحوضا بذلك العذاب وابعان إجراء عدد البهسميد بمودة المحقمين لدفن السرعسكروا مام المسكروناس البلد اذاك الفعسل وجودين فمعه كامساان مصطفى أفندي تسعن غعرمشوت مسامحته وهو مطلوق الحمانوي وسادسا انذا الاعسلام وينائه ومأجري يطسع فخسسة نسم وبؤول من لسان الفرنساوي العسر في والقركي لتلزيقها يمسلات بلاد ترمصر بكيالها عو - ما المأمور حيد أعصرانقاه رقفاليوم المسابع وعشر يزمن شهرتابرو بالسبنة تحانيب قمن أقامة ابلهود المنصوريمضي سارتلون ه ( الفَنُوي الماوجة سن طوف دمِ ان القضاة المنتبر بين يامرساري

عسكم العاممنو أمعرا للموش الفرنساوية في مصر ) هلايول شرعية كل من له بوقف غدروقتل سارى عسكوالعام كاجبرتى المسنة الثاسنةمن انتشادا بلهووالمفرنساوى وفحاليوم السابيع وحشر بزمن شهر برديال اجتمعوا فيبيت سارى عسكود ينيه المذكودوسايى عسكودو بتآ ودفتردا والصوارو والجترال مارتينه وآلجترال مورائه ورتيس المسكر جوجه ورئيس المداقع فاورورتيس المعمار يرتزنه والوكيل رجينه والدفترد ادسارتاون في وتبسة مباخ والوكيل لبهر فيرتبة وكملا فهوروالو كدل منه فيرتبة كاتم المسروه فامأصار حكم أحرسا يقاعسكر العاممنو أمع الخبوش القدرنساوية الذي صدرامس وأقام القضاة المذكورين لكي وشبرعواعلى الذي فشل سارىء عسه المعام كلهبر في الدوم الخامس والعشيرين من المشهر والكيصكموا علمه مرقتهم فحناج تمعوا القضاة المذكورين وسادي عسكرر ينمه الذي هو إشتفهم أمر بقراءة الإمرالمذ كورأ صلاءا للمارج من يدساري عسكرمنو ثم يعدده المنلغ قرأ كامل القبيموروالتقتيش الذي صددرمنسه فيحق المتهومان وهم سلصان الحلبي والمسامد عبدالقاد والغزى وجهدالغزي وعسدانته الغزي وأحدانوالي ومصافي افندي فيعدقراءة ذانأ أبرساريء سكرر خمصضور المتهومين المذكورس قدام القضائوهم من غيرضد ولا إرباط بعضوروكيلهم والانواب مفخت قدام كأمل الموجودين فحين حضروا سارىء يحكر أربايه وكامل القضائيه ألوهم جلة سؤ الات وهذا يواسطة اللو اجابرا شويش الترجان فهسمهما ساويوا الايالذي كانوا فالومحين انضعصوا فساري عسكرر ينبه سألهسم أيضاان كان حزادههم يقولوان مناسب لتعرثته مفياجاد توميشي فحالارادىء سكرا للذكورا مربردهمالي الحاس مع الغفرا عليهم تمان سارى عدك ريف النفت الى الفساة وسالهم ايش وأيهم في عدم يبكدت المتهومين وأص يخروهم كامل الناس من الدبوان وقفل الهل عليسيم لاجل يستشاروا بمضهمان غيران أحدا يسمعهم تمانوضع أولسؤ الرقال سليان الحلبي الإنأر بعقوعشرين وساكن جلب متهم بقذل سارى عسكر العاموس ح السيتو من بروتاين المهندس وهذا رفي جنينة سارىء سيصيح العام في خسسة وعشير بن من الشهرا لحارى فهل هو مذاب فالقضاة المذكور بماردوا كلواحدمتها بالوحدهوا لجسع قولواحدد اناسلصان الخلق مذنب السؤال اشاف السسيدعيد القادرا لغزى مفرى فرآن فح الجامع الازهرولادة غزة وساكن فيمصرمتهوم انه بلغه بالسرفي غدوساري عسكر العام ومابلغ ذاك وقصدا لهزوب فهل حومذاب فالقضاقبا ويواغاما اله مذنب المرضع السؤال الثالث وقال محسد الغزى اين تموعشهر بن سينة ولادة غزة وساكن في مصوم قرى قرآن في الحامع الاز هوم تهوم اله يلغه والهبر فيخدرساري عسكروانه حناذاك الغادر كان نوي الرواح لقضاء فعله بلغسه أنضاوهم ماعوف أحدا يذلانا فهل عومذنب فالفضاة تياويوا غناما فهمذنب السؤال الرابع عبسداتته المغزى ابزائلا ثينسنة ولادةغزة ومقري فرآن في الجامع الازهرمهوم انه كان يعرف في غدر سارىء سبكروا له ما يلغ أحدا بذلك فهدل هومذب فالقضاة جاوبو اتحاما اله مذنب السؤال المقامين أجدالوالى ولادتغ وتمقرى قرآن في جامع الازهرمتهوم ان عشده خعيف غدوساري ببكر وانه مابلغ أحدايذاك فهل هومذنب فالفضاة جاويوا تسلطا أنه مذنب السؤالي السادس

مصطنى افتسدى ولادترصة فيبرا ناضول عرموا حدوتما نونسنة ساكن في مصرمعاركاب مأعشهه خبر بغدرسارى عسسكرقه للحومذنب فالقشاة تدلماجاو يوابانه غيرمذنب وأحربوا بأطلاقه فبعندنك القاضى وكسل إلجه ووطلب الهديف والمانوت على المذشق المشروسين أعلاه فالفضاة نشاو ووامع عضهم لبعقدواعلى جنسء كماب لأنقلوت المذئبين أعلاء تهدؤا بقرامة لحامين مادتمن الامراأأن أخرجه أمس سارى عسكر منو يساب ذلك والذي عوجه أعامهم قضاتق فصر وموت كل من كاناه بو تفي غدر وقتل ساوى عسعكو العام كلهو ثما تذهوا جمعهم أن يعذبو المذنسرو بكون لانق للذاب الذي صدروا فتو النسلمان الحلبي تعرف يدم المعن وبعده يتخوف ويبقءني الخلاوة لخناتا كل دمنه الطبور وهذا يكون فوق التل الذي براقاهم سائويسهي تلالفقارب ويعسدون سارىءسكرااهام كاهير وقدام كأمل العسكر وأهل ألبلد الموجوديرفى المشهدتم أفشوابهوت السمدء بدالقادرا لغزى مدنب أيضا كاذكر أعلاموكل ماتحتكم يدوعلمه يكون سلال لليمهووا الفرنساوى تمهد لمعالفتوى الشرعب تسكتب وتوضع فوق البيت الذي يختص توضع رأسه وأبضا أنتواعلي محدالغزي وعبدالله الغزى وأحدالواني أن تقطع رؤسهم وتوضع لي تباييت وجسمهم يحرق بالذار وهذا يسيرني الحك المعينة علاه ويحسكون ذال قدام سلمان اطلى قبل أن يجرى فعه شيء هذه الشريعة والقنوىلازم يطبعوا باللغسة الفركية والعريسة والقرنسا ويتمن كللغسة قدر خسمائة تسخة لتحك يساواو يتعاقوا فالمسلات الازمة والمبلغ بكو زمشهل فيحسنه التشوي عربرا فيدنية مصرف البوج الشهروالسنة اغررين أعلامتمان القضائه ساواخنا يدهم بأسمناتهم يرفقة كانم السرتمضى فيأصادتم ه رذه الشيريعسة والقتوى انقرت وتنسيرت على المذنبين واسطة السيتو يزلوما كالقرحان فبل فساصهم فهمجاو نوا ان ماعندهم شي تزيدوا ولاينقسوا على الذى أفروامه في الاول فالانشواأ مرهب في عبائية وعشر بن من شهر بردال حكمالاتفاذ وقبل تمضاانه اربساعة واحدة حرربصر فيقبلية وعشرين برربال السمنة النامنة من أنشارا لجهوم النراساوي خرجموا بأصدار الدفقود رسارتاون وكاتر السرطنه وهذه نسخة من الاصل لعضاء بنه كاتم السراء وهمذا آخرها كتبوء فرخصوص دلمة الفضية ومعوه وطبعوه بالحرف الواحدولم أغيرشأ بمبارقها داست بمن يصرف المكلم ومافيه صن تحرّ بف فهو كافى الامسلوايقه أعلم وأحكمه ولمه فرغوامن ذلك اشتغلوا بالعرب ارى إ عسكرهما المقنول وذلك بعدمونه بثلاثه أيلم كإذكر ونصبوا مكانه عبسدانه جالمأمتو وكادوا فيلا لرابيع مرفتك وهيفلا الثلاثا مامياءشر يزاغرمقالا شدبالكنس والرش ف جهات كآم الشرطة فلما صجوا اجتمعء اكرهموأ كابرهموطا لفةعتم القبطوال وام وخوجوا بوكيمك بمشهد مركالاومثاة وقدوه عومافي صندوق من رصاص مستر الغطاء ووضعواذال المهدوق على عربة وعليه برنيطته وسيفه والملتحرالاي قتدل به وهومفهوس بنمه وعساواعلىالغزية أوبعسة بادقهمسة ادفيأد كانهامه سعولة يشعرأ سودو يعتربون يطبيوتهم يفيرالبلز يقسة المعتادتوعلى الطبول توق سودوا احسكر بأيديهسم البنادق وحى منيكسة الىأسفل وكل شخص منهم معسب ذواعه بخرقة ويرسودا وابسواذك الصندوق

ولمحن أيضا لم نغير من ألفاظه شدياً وأيقيناً هاعلى حالها حيث أن المؤاف قصد حكايتها على ركا كتها كما تقدم

عليم هذا مخالف الماسق في الحسكم من أمهر يجرون عليهم ذاكبمه دفن المقلول اه

إبالفطيف فالسود اموعلها قصب مخنش وضربوا عند دخروج الجنازة مدافع وبنادق كنعة أ وخرجوامن بيت الازبكية على أب الزوالى درب الجامع الى جهة الناصرية فلما وسلوالل المرافقة وسيست القلعية التي وهاهناك ضربواء وتمدافع وكانوا أحضروا سليمان غوله فامضوانهم ماقدر العلمي والثار ثة المذكو رين فاصفواقيه ماقدوعايه متمسار والبغنازة الى انوصاوا باب قصرالعيسني فرفعواذلا الصيندوق وضعوه علىعاونهن التراب وسط فاشيبة سنموها وأعددوها لذلا وعلواحولها درائز يزوفوقه كساءا مضروزه واحوله اعوادسروفيوقف أعنسه بابها شفصان من العسكر بمنادقهما ملازمان لملاونه ادا يتفاو بان اللازمة على الدوام وانقض أمره واسمنقر عوضه في السرعد حكرية فاغذام عبدا فه جالم منو وهو الذي كان متوفى على رشيدهن قدومهم وقد كان أخلهرانه أسبلم وتسمى بعيدالله وتزق جيام أتمسلة وقلدوا عوضه في قائمةا مية بالمار فلما أصبع ثاني ومحضر فائمة اموا لاعالى لازهرود خلااليه وشقاف جهاله وأروقته وزوابا وبحضرة المشايخ (وفر) يوم الخيس حضرسارى عسكر عبداقه جاله منو وكاغتام والاتا وطافواته أيضاو أرادوا حفرأها كن للتفتيش على السيلاح وفحو ذلك تردمهوا فشرعت المحاورون بدفي نفل أستعتهم منسه ونقل كشهموا خلا الادوقة وتفاوا الكنب الموقوفة بهاالي أماكن خارجمة عن الجامع وكنبوا أسما المجاورين في ورثقة وأمروهم اذلايدتءندهمغو ببولايؤوا الهمآ فاقيامطلفاوأ ترجوامنه المجاورينهن طائفة الترك تمان الشيغ الشرقاوي والهسدي والصاوي وجهواني عصريتها عنسدكهم الفرنسيس منوواستأذنوه في ففل إلجامع وتسميره فقال بعض القيطة الحاضر ين للانساخ هذاا يصح ولايتفق فمنق تلميه الشيخ الشرقاوى وقال اكانو فالمردسائسكم باقبطة وقصد المشايخ من ذلا لمنع الريمة بالكلمة فمان الا أزهر سعة لا يكن الاحاطسة عن بدخله فرجاده المعه ترسن يبيت به واحتيربذال على انجازغرضه وليل مراده من المسلين والفقهاء ولايمكن الاحتراس من ذلك قاذت كبعرا لقر أسس بذلك المائسة من موافقة غرضه ماطنا فأسائص عنوا. الملاه وسعروا أنوابه من سائرا لجهات (وفي غايته) جعوا الوجاقاتة وأحروهم ماحضارماء شدهم من الاسلمة فاحضرواماأحضروه فشددوا عليهمق ذلك فقالواله يحسكن عشدنا غعرالاى أأحضرناه فغالواوأين الذككأنري لمعانه عندصنار يسكم نقالوا تلكأ سلحة العساكرا لعثمالية والاجتادالمصرية وقدسافروابها

## «(واستهل شهرصفر سوم النلاقاصنة ١٢١٥)»

فأواته سافريعض الاعيان من المشايخ وغيرهم الىبلادالارياف بعبالهم وحريمهم وبعضه بعشعريمه وأقام هوقساخر المشيخ بحدا الريرى وصحب معمسر بما أنشيخ المصمعي ومهره الشيخ المهسدي فلسارآهم الناسء زمال كمنع متهسم على الرحلة وأكثر والذراكب والجسال وغيردان فحسأ تسمع ذلك كتب المفرنسيس أورا فاويادوا في الاسواق يعسدم التغال المناس ودجوع لنسافو بنوس لميرجع بعدخسة عشر يومانهبت داده فرجع أكترا لناس من سافرأ وحزمطي السسفرالاس أخله ورقتبالاذن من مشاهيرالناص أواحتج بعذوكان يكون فسنعمة لهسمأ وقبض نواج أومال أوغلال من التزامه (وقيسه) قرد والردة أنوى وقدرها

آربعةملايين وقدرالملبون مائة وسنةوغ انون ألف فرانسه وكأن الناس ماصد قواقرب تحبام القردة الاولى بعسدما فاسوامن الشسدائد مالانوصف ومات أكثرهم في المهوس وتحت العسقوبة وهرب الكثعمتهم وشرجواعلي وجوهه مالي البلاد تردهو إيرسذه الداهمة أيضا فقرروا على العقاروا ادورمائتي آلف فرانسه وعلى المنتزمين ماثنة وستمنأ الماوعلي التعارما ثتي ألف وعلى أرياب الحرف المستورين سنن ألفاه اسقطوافي نظع المنهويات ماثة الف وتسموا الملدة ثميانية أخطاط وجعلواعلي كل خطة منها خسة وعشير بن أأف ريال ووكاوا يقبض ذلك مشايخ الخارات والامعرائساكن لثلث الخطة منسل الهنسب يجهة الحنق وعرشاه وسويقة السياعين ودوب الجرومشلذي الدخار انتقداجهة المشهدا لحسيني وشارا فللقي والغورية والصنادقية والاشرقية وحسن كاشفرجهة الصلسة والخليفةومانيضمن كلرمن الحهات والمطف والسوت فشرعوافي يؤز يبعذلك لي الدورانسا كنة وغيرانسا كمةوق عوهماعال وأوسط ودون وجعلوا المعال شنزر بآلاو الوسط أربعين والمدون عشرين ويدفع المستأجر قلير مايدفع المبالات والدارانتي يتجدد ونهامغاغة وصاحبها غاثب عنها يأخدذ ون ماء إيهاسن جعراخها (وَفُسَادِسَ عِشْرِيشَهِ) أَوْرِجُواعِنَ الشَّيْخِ السَّادَاتُ وَيُزِلُ الْيَهِيْمَةِ بِعَدَأَنَ عَلق الذي تَقرر عليبه واستولواعلى حصصه وأقطاعه وقطعواص تباته وكذلك جهائ حريسه والحسص الموقوفة علىزاو يةاسلافه وشرطواعلىه عدم الاجة أع بالناس وان لايركب بدون اذن منهم و بقنصدق أموره ومعاشه و بقلل أنداعيه

# • (شهرر بسع الاول سنة ١٢١٥) •

فيه نادواعلى الناس المارجين من مصر من خوف القردة وغريرها بأنه في المعضر من بعد الناسين وثلاثين وما من وقت المفادا منهمت داريوا حيما عوجوده وكان من المذهبين واشهة الامريالذاس وضاقت منافسهم وتابعوا نهب الدور بأدني شهسة ولاشفيد عنقد لشفاعته أو مسكلم نسجع كلته والمختب سارى عسكر عن الناس والمتنع من مقابلة المسلمان وكذلا تخطما الحقوا الات والمحرف مسلمان وكذلا الملكين والدواله والموات عليهم وتزل بالرعبة الذل والهوان وتطاولت عليهم الفرنداوية وأعواتهم وأنصارهم من نصارى البلد الاقباط والسوام والاروام الاهافة حتى صاروا بأمرونهم بالقيام اليهم عند من ورهم تمشد دواف ذلك حدثي كان اذامن بعض عظماتهم وبالشارع وله يقم المدبعض الناس على أقدامه وجعت الهوالا عوان وقبضوا عامه وأصب عدوه الى المبسر بالقلعة وضربوه واسترعدة أيام في الاعتقال تم يطلق بشفاعة بعض الاعدان (وقيه) الزلوام صطفى باشامن المبس وأهدوا المدهد ايا واستعة وأرداوه الحدماط فاتعامها أياما وتوفى الدرجة القدنعالي

## «(شرورسعالثاني سنة١٢١٥)»

ف ما اشتداً مراكمها المه بالمال وعيزاد الدول المسراف قسطى يسمى شكر الله فنزل بالناس منه مالا يوصف فكان بدخل الى داراى شعص كان لطلب المال و معبته العسكومن الفرنساوية و القعدلة و بايديهم القرم في أحرجهم بهدم الداران لم يدفعوا له القرر وقت تاريخه من غيرتا خير المن في والمناود المناهدة المن

«(واستهل شهر جمادي الاولى سنة ١٢١٥)»

. [الامورمن أنواع ذلك تنضاعف والظاومات تتسكانف وشرعو افي هسدم اخطاط الحسر وخارح باب الفتوح و باب النصرمن اطارات والدو و والبيوت والمسا<del>حب ن والمساجد</del> والمساماتوا لحوائبت والاضرحة فبكانوا اذادهموادارا وركبوهالمهدم لايمكنون أحلها من نقل متاعهم ولا آخذشي من انقاض دارهم فيتهيو نهاو يهدمونها ويلقلون الانقاض فالنافعة من الاخشاب والملاط الى حمث عمارتهم وأبنستم ومابتي يسعون منسه ماأحبوا باغيس الاغبان ولوقو دالنبران ومايق من كساوات الخشب يحزمه الخسولة حزماو يبيعويه على الناس باغلى الانحيان لعسدم حطب الوقودو يباشر غالب هذه الانتاعيل المنصباري المبلدية فهددم للناسمن الاملالمة والعفارما لايقدوقدوه وذلكمع مطالبتهم بمناقر وعلى أملاكهم ودو رهمهن الفردة فيعتسم على الشخص الواحد النهب والمهذم والمطالبة في آن واسسد وابعد أزيدفع ماعلى دارمأ وعقاره وماصدق انعفلق ماعليه اداوقده وموميالهدم فيستغنث فلايغاث فترى الناس سكارى وحسارى تهيه وذلك كاه يطالب بالنكسر من الفردة وذلائه آنهم لمما قسموا الاخطاط كإتقادم وتوتى ذلك أميرالخطة وشيخا الأقوال كمنبة والاعوان وزعوا ذلا برأيههم ومقتضى اغراضهم فاول مايججه ونبدبوا تمهم يشرع المكنيه في كلية التناسه وهى أورا قاصفارياسها نشخص والقسلاللقورعليه وعلىءة ارميحسب اجتهادهسم ورآيهم وعلىهامشها كرامطريق للعبنسين ويعطون ليكل واحدمن أولثك المقو اسسة عدقهن تملك الاوراق فضلان يفتحا لانسان عشهما يشعر الاوالمصرواتف علىبابه وسيستددنك التنسه فيوعدنا وهستور سنطر فى سالدفلا يجديدا سن دفع سنى المصدر يتى فساهو الاأت يفارقه سنى بأتسه

المعينانا في بتنيه آخر فيفعل معه كالاول وهكذا على عدد الساعات فان لم يوجد المطاوب وقف ذلك القواس على دار و وفع مو ته وشدم عربه أو خادم فيدى الشخص جهسده حق يفلق ما تشروعليد وشفاعة ذكا وجاهة أو أصرا في وما يقلن اله خلص الاو الطلب لاسته أيضاء عن وتنبيه فية ول ما هدذ افيقال في ان الفردة لم تكمل و بق منها كذا و بعد لناعلى العشرة خسسة أو ثلاثة أو ما سقرا ومن أنكمل و بق منها كذا و بعد لناعل العشرة أيضا الاورة أخرى و هكذا أحم استقرا ومن أذلك ما قروعلى الملتوم و فيكات هذه الكسورات أيضا الاورة أخرى و هكذا أحم استقرا ومن أذلك ما قروعلى الملتوم و فيكات هذه الكسورات من أعظم الدواهي المفلقة والكسات المي المطبقة (وق سامده) كان عيد السلب وهو انتقال المشعم لبرح الميزان و الاعتسد المائم ويني وهو أول سينة الفرنسيس وهي السنة التساور في المناوي المناوية المناوي المناوي

#### (واستهل شهر بعادی الثانیة سنة (۱۲۱۵)

فبهقر وواعلى مشايخ البلدان مقررات يقومون بدفعها في كل منه أعلى وأوسعا وأدبى فالاعلى وهوما كانتباده ألف فدان فاكتر خسميائة ربال والاوسطوهي ماكانت خسميانه فازيد تلفياتة زيال والادق مائة وخسون زيالاوج سباوا الشسيغ سلعيان الفيومى وكسيلاف ذلك فيكون عبادة عنشيغ المشابخ وعليب حساب ذلك وهوسن تثمث يدالو كسل الفرنساوي الذي يقال فحبر يزون فلآشاع ذاتآضيت مشايخ المبلا دلان متهم من لايجال عشاه فانفقوا على ان وزءوا فللتعلى الاطدان وذادت في الغواج واستلوا البلاد والعسطة فورمن القيعاة فأملوها عليهم عقالكفورالتي غر بتسمدنستين بلسعوا اسماسن هرمسعيات (وقيه) شرمواني زتيب الديوان على نسق غبرالاول من تسعَّما الفارم تعممين لاغبروايس فيهم قبطي ولاوجانلي ولاشاتي ولاغيردال وليس فيهخه وصي وعومي على ماسبي شرحه بلهوديوان واحدمي كب من تسسعة رؤما مصم الشيخ الشرقاوي وتيس الديوان والهدى كاتب السر والشيخ الاسع والمشيخ الصاوىوكاتبه والمشيخ سوسى السرسى والمشيخ خليل البكرى والسيد على الربيدى نسبب سادى مسكروا لشيغ الغيوى والغاضى الشيخ اسمع لم الزرقاني وكاتب سلسان التاريخ السسيد المعسل انتشاب والشيغ على كاتب عربي وقارم افندى كاتب ومى وترجدان كبير النس وفائدل وترجان صغوا لبآس غرالت الي والوكسل الكمثاري نوريه ويتنال لددير سياسة الاحكام الشرعمة ومقدم وخسةقوا سةواختاروالذلك ستارشوان سلتا اذي بعارة عابدين وكك يسسكنه برطلبان فانتفل منسه الى يت الجاني بالغراة ش وهرو بيض وفرشت قاعة الحريم يميلس الديوان فرشافا غواوعينوا عشرة جلسات في كل شهروا تتذل البهافوريه

| وسكنها بالنباءه وأعدو اللمترجين والمكتبة من الفرنسار ية مكاما خصا يجلسون به في غيروقت أالدنوان على الدوام لترجمة أوراق الوقائع وغسيرها وجعاوا الهاخزاش السعيلات وقصوا أبضا جبآنهادارانفذوها الهاوشرهوافى تعميرها وتأنيقها وسموها يمكمة المصروا خذوا يرتدون أنغارا من تجارا لمسملن والنصارى يجلسون جاللنظ مرفى القضايا المتعلف فيقو انت التجاد و العسك مرملي ذلك كله قور به ولم يترذلك المحكان الشاني (وفي غامس عشره) شرعو أفي حلسة الدد ان وصورته ته اذا تريكامل حضورالمشا يختفرج البهمالو كال فوريه ومصمته المترجون فمقومون لافيعاس معهم ويقف الترجان الكمردفا ثيل ويجتسم أرباب الدعاوي فيقفون خانسا خاجز عند وآخرا ادبوان وهومن خشب مقفص واهباب كذلك وعند وهالجاويش يمنع الداخلين تسلاف أرباب الخواتم ويدخله ممااترتب الاستى فالاسبق فيصحى صأحب الدعوة يته فيترجهانه الترجانفان كانتسن القضايا الشرعمة فاماان يقها قاضي الدبوان بمباراه العلاما ومرسادها الحانقان والكبع بالحركمة الناحتاج الحال فيواالي كاية عجوا وكشف من السعيل وان كانت من فدرحتس القضايا الشيرعية كامور الالتزام أوضوهُ الدَّيقولَ الوكيلُ المعرحذام وشغل الدنوان فانأ لموأد باب الدنوان ورذلك يقول اكتبوا عرضالساوى عسكر ب المكاتب العربي والسيدام، عيل يكتب عنده في معل كل ما عال المدحي والمدحي عليه ومارقع فيذلكمن المناقشمة ورعماتيكام فاضي الدنوان فييعض مأيتعلق بالامور الشرامية ومدة آليل يقمن قبيرل القلهر يصوثلاث ساعات الى الاذان أوبعده بقامل يعسب الاقتضاء ورشوالنكل تضمر من مشايخ الايوان التسمة أديعة عشر ألف فضية في كل شهرعن كليوم أوبسيماتة نصف فشدة والقاضي والمقيديدوالبكاتب المريي والمترجعين وباقي الخدم مقادير ستفاوته تدكمتهم وتغنيهم عن الارتشاء وفيأ ولحلسسة من ذلك الدوم علت المقاوعة لرأمس الدبوان وكاتب السرفط لعت للشرقاوي والمهدى على عادتهما وكذلك الحاويشية والتوجيان وكتبت ثذكرتمن أهل الديوان خطابالساوى عسكر يتخبرونه فيهاء الحسل من تنظيم الديوان وترتبيه وسرااناس بذلك لقلههمانه الفتحله بمهاب الفريج بهدذا الديوان وإساكات المفسدة الناية الدسم الديوان بكثرة الناس وأبوا اليه من كل فيريش بكون (وفي ثالث عشرينه) أحروا بجيمع الشحاذين أى السؤال بمكان وينفق عليهم تطاوآلادقاف (وتيسه) أيضا أمروا يضبط الرادالاوقاف وجعوا المباشر يناذلك وكذلك الرذف الاستناسسة والاطنان المرصندة على مساخ المساجدوالزواما وأرسلوا بذلك المستكام البلادوالاقاليم (وفي عَايته) حضروب ل الى والدبوان مسستفدت اهادوان قلق الفوتسيس قبض على واده وحيسه عنسدكا تحقام وهورجل زمات وسبب ذلك ان احرأة جامت المه لتشترى سمنا فقال لهالم يكن عندى سمن فعكروت علمه حق حنى منها فقالت له كالكائد خروجي تسعه على العثلي تربديد للتا السعار ية فقال الها أحريجا عن الذن وانف الدرنسيس فنقل عنه مقالته غلام كان معها حتى أنبوه الى قاعقام فاستنبره أوسيسه ويقول ألوه اشاف ان يقتلوه فقال الوكيل لالايقتل بمسرده فأالقول وكن مطعثنا فان القرنساوية لايطلون كل هدذا الغلزها كأن في الموم الشاني قتل ذال الرجل ومعه أرعمة الابدرى دلهم وذهبوا كبوممضي

### (واستهل شهررجب الفردسنة ١٢١٥)

والمعلب والنهب وانهسده مستمرو متزايدوأ يرزوا أوامرأ يضايتنو برملبون على العسشائع والمرف يقومون بدفعه في كلسنة قدرهما تة ألف وستفوغ افون المفار بال فرانسه ويكون المدنع على ثلاث حرات كل أو بهسة أشهر يدفع من المقروا لمثلث وهو اثنان وستون أأف فوانسه فدهكي الناس وتصبرت فكارهم واختاطت أذها نهيه وزادت وساوسهم وأشسع أت يعقوب القبطي تلكفل يقلض ذلك من ألمسلما يقله فأذلك شكرانقه واضرابه من شناطينا أقباط النصارى واختلات الروانات نقبل ان قصده أن يجعلها على المقارو الدور وقبل بل قصده نؤز يعهاجسب الفردة وذلك عشرها لان الفردة حسك انت عشرتمانا بين فالذي دفع عشمرة يقوم بدقع واستدعلي الدوام والاسقرارخ قبد والالمال وجالا فرنسا وبايذال اددناو يل وسوه مديرله لموآف فجمع المرق وفرض عليهم كلعشهر فألا يعتمنى دفع عشيرة في الفردة بيدفع أراباته الاتنفعووض في ذلك بان هذا فسعرا لمنقول فشالى وذا باعتباد من شرح من البلاو من أميدة ل فيحسذه الفردة كالشايخ والفارين فان الذيء ملعليه مراضف على من بق فاجتمع التصار وتشاو دوافعها متهسم فيشأن ذلك قرأوا ان ههذاش لاطافة للناس بعمن وجوما لاقلاوقف الطال وكسارا ليشاتع وانقطاع الاسفار وقلاذات السدود هاب البقسة الى كأنت فيأيدى الناس في الفسردو الدواهي المتثايمة الشاني ان الموكلين بالفردة السابقية وزعوا على التعاد والمتسبيين وكلمن كاناه استرفى الافترمن مدةسينين تهذهب مافح يدموا فنقرر طاله وخيلا خافوته وكيسسه فالزموء بشسقص من ذلك وكلفوه به وكتب اسمسه في دفترا لدا فعدين و يلزمه مأيلامهم وليمر فالشف الامعسكان الثالث أن الحدرفة التي دفعت مشدلا تسلاته لأثمن أافسا ولزمها تسلاته آلاف في السينة على الرأى الاولوعلي الشاف اثناء شيراً أها وقد قلَّعه عم وغافتأ كثرحوا تبته يلغفه هيروهماحهم وخسوصا ذا ألزموا بذالااللون فيغراليافي ويبقءن لايمكنه الفوار ولاقسدرة لليعض بمايلزم المكل (وفيسه)أحرالوكيل بمحر برقاعة تتضمن أسماء الذين تقلدوا قشاء المسلاد من طسرف القاضي والذين لمستقلدوا وأخسران السرف ذلك انمناص الاحكام الشرعمة استنفر النظر جهاله والعلايدمن استثناف واايات الفضاة حستي فاضيمهم بالقرعة من ابتدا اسمنة الفرنساوية ويكتبان تطلعه إلقيهة تقليد منساوىء كر الكمعرة كنيت له الفائحة كاأشار (وفي دايعه) فتال بحاعة بالرميلة وخسيرهاونودىءابهم شدايير اعبربيته اخل فىالفرنسيس والعثملي (وفيسادسه) عمات القرعة على شرطها بل وّاد تحسير ارها ثلاث مرات لقادى مصرواستقرت للمريشي على ماهوعاليه وضرح فمالة فلمديد \_ دمدة طويلة (وفي نامنه) فتسل فسلام وجادية بياب الشعر بالونودى فالهماه ذابواه مؤخان وغش وسدعى بالقسا دفيقال الموسعا كالمايحة حان فرنسيار بإفدساة سمباوقتسلاء إوفى تاسيفه إسحضر جاءةمن ألوجاقلية الىالديوان وهم بوسف باشباجاو يشروهم وأغاسليم كاتب الجأو يشيبة وعلى أغابته والمتحاويش الجواكسة [ ومصطنى أغاابهال ومصطني كضداالرزاز وذكروا انهم كأنواته بمدواسال الفردة المطلوبية من الملتزمين وقسد وها خسسة وعشيرون أاضاريال ونأسد استبدا توالدآل قدوامن

المن بعندة وثلاثر أنف ويال فواقب ليونوا ماعليه من الديون والم مارساوا الم يطالبون القلاحيز بمناعلهم من انفراح فامتنع الفلاحون من الدفع واخبروا ان الفونساوية سوسواعلهم ومنعوهم من دفع المال للعلتزمين فيكتب الهسم عرضيمال فيشان ذلك والرسسل الىسارى عسكرولېرجع جواب (وفرابع عشره) صنع الجنوال بلياوالمعروف يقاعمام عزومة لمشايئخ الديوان والوجاقلية وأعيان التعبار وأكابرنسارى القبط والشوام ومذلهسم أسطة سافلة وتعشوا عنسده تهذهبواالى ببوتهم (وفى تمانى عشريته) طيف بامرأ تين في شوارع مصر بينيدي الحاكم شادى عليه ماهستا يواء من جسع الاحوار وذلك أخسما بأعتا امرأتليه مضانصاوى الاروام بتسعة ريالات (وقيه) طلب انتواجه الترذييسى المعروف عوسي كأفومن الوجافلية بقية الفردة المنقددمذ كرها فاجابوا بأن سبب هزهدم عن غلافها وقف الفلاحون عن دفع المال بأمر الفرف او بة وعدم تعسيلهم المال من بلادهم ثم أحياوا يعد كلام طويل على استيفاء إنفازندا ولان ذاك من وظائفه لامن وظائف الديوان (وق سابع عشهرينه) حضرالوجاقلية ومعهم بعض الاعبان وسوعات ملتزمات يستنفيثون بادياب الدوان ويقولون أنه بلغناأن جهورالفرنساو يذير يدون وضبع أيديهم على جدع الالتزام المنسروج عنه الذي دفعوا حلوائه ومغارمه ولايرفع أبدى المنتزمين عن النصرف في أز لتذام حلة كافيةوقد كان قيل ذلك أخهى الملتزمون الذين لم يفرجو الهمءن حصصهم العالفرارهم وعودهم بالامان وامانتصرابيهم عن الحلوان وامالشراقي بلادهم وامالا تتقاويهم ألفوج ومودالعثمانيين فيشكروعلهم اخلوان والمغاوم فليطال المطال وضاق حال الناس اعوضوا أحرهم وطلبوآ من مراحم الفرنسا وية الافواجءن بمضما كانبأيدج ملتعيشوا يه ووقع في ذلك بحث طويل ومناقشات يطول شرحها تم ما كني حتى بلغهم أن القصد نزع القووج عندأ يشاونزع أيدى المسليزبالكامة والنهمير تشفعون بأهل الديوان مندساوي مسكريان ين عليهم التزامهم يتعيشون به ويقضون ديونهم التي استدانوه أفي الملوان ومضارم الفردة فقال فوويه الوكيل هل بلغ كم ذلك من طو يؤصيح فقالوانم بلغنا من بعض الفرنساوية وعال الشيخ خليل البكرى وأناسعته مساشل لأندار وكال الشيخ المهدى مشسل ذلك وأخم يدون تعويعتهم منأطيبان بجهو رفقال الملتزمون ان يستدنا الفرمانات والقسكات من للف ككم يوناباونه ومن السلاطين السابقيز وتواجهم وقاغون بدفع اللواج والغم ورقوا ذلاتهن آباتهموأ الافهموأ سيادهم وأذاأ شذمتهم الانتزام اضطروأاتي اللروج من البلدوالهياج وخراب دورهم ويستصون مسعال لأولايا تمنهم الناس وطال التعث في ذلك والوكيل مع هذا كه يشكرونوع الشمرة ويناقش أخوى الحان النهبي البكلام بقوله إن البكلام في علما وأمثالاليس من وظيفتي فانى سأتحمسها مةالشير يعسة لامليراً مراليسلاد تعمن وظيفتي المعاونة والنصاع فقط (وفي مامس عشريته) انفق أنجاعه بمن أولاد البلط فوجوا الى التزهة جهة الشيخ قرومه بهجاعة آلاتية يغنون ويضعكون فنزل اليهم بعاعسة من العسكر القرنساوية المقير بالقلعدة انظاهر يهشازج الحديثية وقبط وأعليه وسيسوهم وأدملوا معند ادنهم الى شيخ الباد بلسار وأخبروه بمكامم استقسرهن أنهم فاقسه نم رده الى القلعة

الظاهرية الدافيات عشدة صابه تم طلهم في ثانى يوم فذهبوا وصبتهم بداعة من العسكر بالمسفوة المدام وفيه على متعوا الاغا بالمبدق تعويم منازله م (وفيه) متعوا الاغا والوالى والمتدب من وفيه على الحرف والمتسببين فانها الدرجت في أقلام العشور ورتبوا لهم جامكية من صندوق الجمهو ويقبضونها في كل شهر

## ه (واستهل شهرشعبان سنة ١٢١٥).

فمه) أحسب الملتزمون بابقا القزامهم عليهم وأنسكر واماقيل في رفع أيديهم وعو تب من صدَّق اسذه الاكذوبة وانكانت صدوت من الخيازندا وفاغيا كانت على سدل الهزل أو يكون التصريف من الترجسان أوالناقل وفعه)-حضرا اتعارا لى الدبوان وذكروا أمر الملدون وان قصدهم أن يجعلوه موزعاء لي الرؤس ولا يكن غعرد لك وطال الدكلام والعث في ثأن ذلك ثم الخبط ألامرهلي تذو يصرفات لرأىءة لاء المسلمة وانهم يجقعون ومدير ون ويعماون رأيهم فيذلك شيرط أن لا يتداخس معهم في هـ ذا الامر نصيراتي أوقيطي وهما لضامنون لتحصيله بشرط عسدما لظلموان لايجعاوا على النساء ولاالصسان ولاالفقهاء ولااغد امين شيأو كذلك الفقراء ويراعى فأذات حال الناس وقدرتهم ومستاعتهم ومكاسهم ثم فالوانو بوأن تضنفوا التنابولاق ومصرالق دعة فايجابو الياذال ليكونهم جعادهما مستقلن وقرروا عليهما فدرا آخرخلاف الذىقوروه على مصر (وقيه لخصوا) عرضاواطفواقيه العبارة لمسارى عسكر فأجيبوه الحنطليهم ماعدانولاق ومصرا انشديمة وأخرجو امن أوباب الحرف الصدمارفة والكاليزوالقبالية وجعاواعلهم بمقردهم سستمنأاف وبالخلاف مايأتي عليهم من الملمون أيشا يقومون بدفعها في كلسنة والسرق تخصيص الثلاث حوف المذكورة دون غرهاأن صناعتهم من غيرة أسمال (وفيه أفردوا) ديوا كالذَّال بييت دا ودكا شف خلف جامع الغَّور ية وتقيداذات السيدأ ودالادو وأحدين جهودعوم وايراهم افتدى كأتب الهاد وطائقة من المكتبية وشرعوا فيتحريردفاتر باسميا النياس وصناعاتهم وجعادها طبقات فيقولون فلان منتمرة عشرتاً وخسه أوثلاثه أوالتين أوواحد ومشواء لي هذا الاصطلاح ﴿وَفَيهِ﴾ أبطلوا عشورالحرى الذيوتوجه من دمياط الى الهائة المكترى (وفيه) أرسل سارىء سكريسال المشارخ عن الذين يدوزون في الاسواق و يعسك شفون عورّاتُهــمو يعيمون ويصرخون ويتكؤن الولاية وتعتقدهم العامة ولايسلون ملاة المسلن ولايصومون هذاجا ترعندكم في ويشكم أوهوهوتم فأجابوه بأنذلك واموهالف اديننا وشرعنا وسنتنا فشكرهم علىذلك وأحراطكام بمنعهم والقبض علىمن رونه كذلافان كانجنونار بط بالمسادات أوغم عجنون فا ماأن يرجع عن حالته أو يحرُّ بع من المبلد (وقيه) أوسل وتنس الاطباء القرنساوي تستغامن رسالة ألفها فبعلاجا بالدري لارباب الأنوان كسكل واستدنست على سيبل الهبة والهدية ليتناقلها ائناس ويستعملوا ماأشادا لنعفيهآمن العلاجات لهذا الداء العضال فقياوا إستمذلك وأرساواله حوايات كمراة علىذلك وهي رسالة لايأس بهافي ابها (وق حادى عشرم) إو - دتام أه مقاولة بغيط حركانف الفر ب من فناطر السباع فلوجه بسب الكنف عليهارسول القاضي والاغاوأ خذوا الغيطانية وحبسوهموكان بعصيهم أيضا القيطان الحاكم

بالخما ولم يظهر الفاتل تم أطلقو الغيطالة بمدآيام (وفيه) كمل الميكان الذي تشؤه بالازبك عندائكان المعروف يباب الهواء وهوالمسمى في الهتهم الكمري وهوعبارة عن محل يجقعون واللاهى مقدادأ وبعساعات من الليل وذلك بلغتهم ولايدخل أحد المه الانورقة معلومة وهشة یخصوصهٔ (وفرسانس عشره) دُ کروانی الدیوان آن سازی ءسکر آمروکیل الدیوان آنه پذکر لشايخ الدوان أدفصه مضبط واحصاء منءوت ومن ولدمن المسلين وأخسرهمأن ساري بةوافرة المهيم مرامه والاكن يريد تقيم ذلك ويطلب منهم السديبر في ذلك وكيف يكون وذكراهم أن في ذلك حكما و فوائده نها ضبط الانساب ومعرفة الاعبار فه ال بعض الحاضرين حرفة انفضاء حدثة الازواج أيضا ثماتفق الرأى على أن يعلو ابذلا قلمات اسلسارات والاخطاط وهم يقيسدون على مشايخ الحبارات والاخطاط بالتقعص عن ذلات من خدمة الوق والغسلين والنساء القوابل ومآقى معتى ذلك ثمة كرالو كدل أن سارى فسكر ولدله سولود وينبغي أن تكتبو اله شهنشة بدلك الولود الذي ولدله من لمرأة المسسلة الرشه لمديةو جواباءين فكتبواذلك فورقة كحكيمة وأوصاها المسمالوكيل فوريه (وفي عاصن أدرل سارى عسكرالي مشايئ الدنوار كأروقرأ والترجان الكبيروقاليل وص الملرف الواحد يسم المه الرحن آلرحم لااله الأاظه يجدور ول المتمس عبد التسيال منو عسكرأ مبرعام جبوش دولة جهورا لقراساه يه بالشرق ومظاهر حكومتها ببرمصه حضرة المشاجغ والعاماء أهبالي الديوان المنيف عصرالقباهرة حالاأدام الله تعالى فضائلهم وؤيته بلسع النوزلا كالوطائنهم ونتجاؤفراتضهم آمين يامعين والانتضيركم النالذي عودتموه لناحلا فنستاسرورا وقلساحبورا فنبث بمندناو تتحتق وفورما يمتدكممن الهبة التيشهدتم بهاوما فلكممن النعمة والنظام والعسدل فقا المكم لمستعقون لان تكونو فيمش هذا الحسك الذي أستترتم عليه قنصن نعسلم النائنترآن العظيم الشان ذلك المجعف الانكل بالنفضل ويشقل على مبادى الحكمة السنسة والحقوق النشينية وهدده المبادى المذكورة لايصح يناؤها المتين على الحسكم والحق الميقين الااذ عرضت على أحسن الاكداب وتعليم العساوم بفسع ارتباب وجذين تغيرا عظم المفوائد وذلك عساعي أناس متصديرين معا برياضات الحقا والمسعد وبمثل ذلاعه فتآله لمن المستصدل لا القرآن الشعريف يقصع الاعلى ماهومن بأب النظام الانه من دون ذلك فتكل ماهوفي عذا العياله الفاني ليس الامعا يروشوا ي لابسهسيء غناأن كلماهومن الموجودات الكاتبات كقولك تلك المتحركة بطريقسة ونظاء منجعلهاللمسعر حانه سدع الانام كالصوم السائرة فيالاعالى وجابهته تمعلى الخصوص تلك النصول الاربع المتوالى التقالها باستمرار جولانها ثما تصال الليل النهار والهار بالليل علىحدواحدمن القدار تهوجودا لمتباينات وتمييزالنورس الظلفت والذلا ومأدراك فبلااءس كالتصليناو بصال العام اسرمايت الوعدم حيذا المنقام وأوبرهة فلائن توجو جناب سنشرة المشابيخ والعلباء يتبيدون كيف ثرى كان يصيرسال

المقطو المصرى لوعينع عنبو بانه كعادته نهره هدا المباول المشتهر لايسمم المله سيحيانه بذلك فبلاشك أن البلاد فالطبة لاعكن أن تسكن حين ذاك الابصر منة واحدة فقط وذلك من عدم المنه ورئ الارض أراضي هدذه المملكة التي أنتم فاطنونهما وفي ذلك الحين كانت تصدعه الرمال على الاطبيان والمزادع والمليضان والناس تهلائب وعاوتعدم المسكان فتنشعن الارص منالاموات فنعوذ الله الملفيظ أسائرا لمخلوفات واذاكان الله سصاله وتعالى تدأيدع كل الاشيا بمعرفته القادرة وحكمته الباهوة وجعلهذا النظام العبيب ورتب هذه الدنياوما فبهاتر تعب محزغريب فقدعوف أنهابدون ذلك تعدمسريما وحالها يغدوهم يعا فالات انجانكون من أشرالمذنبين اذا سرفاسيرة كالضالين وعلى أواهره عصاة غير متعضعين ومع ذلك فنساله جدل أنه أن يقو يناعلى السلوك في مناودتها ما وهد ذا القدر كفانا فياأجاً المشايخ المكرمون والعلماء المحقفون ومنهمالطموصوفون لايعداكم أناجلماني النظام وتدبيرهده الدنياباسرهاحسنتام هوألاحتفال والميلالي لنظامالذي هوصادر ترتيبه من حكمة الله تعالى توجه تام نم ان السلاد و الله النواسي التي يطلق عليها كوتم افي حاليا لنصاح والحفظ والفلاح الانعند فكذا الااذا كان سكانها يهذون الى قواعدا لشريعة والفرائض الصادرةعن أمصاب الفطنة والادراك ويستعذون الساوك العدل والانصاف خلافا لغعزها من البلاد التعسة الحال تلك التي سكانها خاضعون على الدوام لما فيهممن البجرفة والاعتدا ولانعطفون الاالية هوا أنفسهم المتحرفة فحناب حضرة بونا بارته الشهير النبيل المستديد الشجاع الحليل قدتقدم فامرنان يحرود فتريكت فيمأسماء كأمل المستن والأثن حضر أكم قدطليم من دفترا أخرخلافه فيه بصررا عماء المولودين أيضا ومن حسن ذلك فلا بدأن أعتنى منسذالا تنمع بوزيل لاهتمام بهذين الامرين وهكذا أيضا بصريرد فترالزواج اد كانذلك أشذالمهمات والحوادث الواجبات تميتسع ذلك بتعديد تظام غيرقابل التغميرفي ضبط الاملاك والمقميزال كامل عن ولدومات من السكان وهذا يعرف من أهالي كل بيت فعلي هذا الحال يتيسرالها كمالشرعي الملكم بالعدل والانصاف ويتقطع الخلف والخصام بين الورثة وتقررالولادة ومعرفة المسدلة التيهي الشئ لاحلوالاوفر استعقاقا فالارث وقمكذاان شام القه لايدمن القعص والتغنيش بالملوص والمتدقيق وبذل الهمة للعصول لاتخرب توال الى مايلزملا كالرماقصدناء خران أرادالله لابدأن أعتني المطالبة على وحه تام كلوقت تتمضى لغاأن نديرأ ثما انستنمدج اهذه المملكة التي قذ تسلنا ساستها وجهذا نوقن وتصفق حسكوتنا متتلتالاوامردولة جهورا انرنساوية وحضرة قنصلها الاول ونايارته فسأحضرة المشايخ والعلماء البكرام الثانشكرفن لمبكم على ماأظهرتم لناته نشه يولادة ولدى السيد سليسان مرأد ببالمامنو فلطلب من المقه سيعانه وتعالى واسألوه كذلك يجاء وسوله وسدد الموسلين أن يجووبه على زما فامليدا وأن يكون للعدل محبا وللاستثقامة والحق مكرما وموفى وعده صادقا وأن الابالف والايصرف أعشاء الافي خسيرالادب الافي قنية الفضة والذهب فنسأله تعالى أر إيطيل بقاء كموالسلام (وفي غايته) سقطت منارة جامع قوصون سقط نسنه فالاعلى فهدم

جسمن واثن الجمامع وأصفها الاستفل مال على الاماكن المقابلة له يعطفة الدرب النافذ الدرب الاغوات ويق مستدا كذلك قطعة واحدة الى يومنا هذا وأظن أن سقوطها من فعل القرنسيس بالبارود

## (واستهل شهررمضان سنة ١٥٦٥)\*

ثمت هلاله ) له الجعمة وعمات الرؤية وركب المحقد ب ومشايخ المرف بالطبول والزمور على العادة وأطاه والهخسين ألف درهماذلك نظيرعو الده التي مستحان يصرفها في لوازم الركية وفيناسمه) وقعال والفعص من كدوة الكعبة التيكانت سنعت على بدمصطة أنحا كتملا المباشا وكملت بمباشرة حضرة صاحبتا العمدة القاضل الاربب الاديب الناظم الناثر السددا اعمدل المشهورنا لخشاب ووضعت في مكامها المعتاديا لمستخدا المستني وأهمل أصرها الحي حدتاريخه وربيماتك بعضهامن رطوية المكانوخويرا استقبمن المطرفقال الوكسلان سارى عسكوقف فالتواجه يصعبتكم يوما الجبيس قيسل الظهر بتصف ساعسة الحائلتجا الحسيني وبكشفءتهاقان وجدبها لخللاأصلحه ثميعت دهاكاكانت ويعسدة لكياسرع فى اوسالها الى مكانما عكة وتسكسي بها الكعبة على أسم المشيخة الفراسا وبه فقالواله شأنكم ويما تريدون وقرئ المحلس قرمان بمضمور ذلك ﴿ وَقَادَ لِأَنَّ النَّوْمَ ﴾ قرئ فرمان مضمونه الله ورُدُّتُ مكاتمات من قرا نسابوقوع الصلح منهم وبينآه لي الجزائر وتونس بشير وط عضاة غرضية وقد أطانتوا الاذن أتحمارمن أهل المهتمن بالسفر لتحاربه فن سافر له الجسابة والصمانة في ذهامه وابابه والعامة ماميردولة الجهور الفرنسارية الى آخره ولم يظهراذلك أثر (وفيه) قرى تقلمه إلىسيخ أحدالعريشي بقشاء مصرووصسل أيضائة لمدالمقشاء يدمناط لاجدا فذيدي عددالقادر واسارالعلامة الشيخرضوان نجا ومحلة مرحومالشيخ عبددالرجن طاهرالرشيدى وذلك على موجب المفرعة السابقية مسءة فشهر بينأوأ كثير وقوئ ذلك بالديوان ولمتعصل بعسد ذلك غسيرهم فلبا كأن صبعرذات الموم أرسسل شيخ البياد بلمار الي العريشي ومشايخ الدنوان والوجاقلية فالماز كماملو آخلع على القاضي العريشي فروة معور يولايته القضاموركب بعجيته الجهسع وجسلة من العسا كرالفرنساوية وشيخ البلد بحانسه ومشو امن وسط المدينة الحيان وصلوا لما المحكمية بنزالةصرين فجلدوا سآمية من النهار وقرئ تقليده بحضرة الجس ووكدل الدنوان فوديه تم رجعوا الى منازلهم (وفى ومانخيس) الموعوديد كرم توجعة ألوكمل ومشايخ الدبوان الحالمت بدالحسدني لانتغار حضور مارى عسكر القرنسيس بسب البكشف على السكسوة وازدحسم الداس زيادة على عادتهم في الازدسام في ومضان فلياحضر ونزل عن فرسه عنداليات وأرادالعبورا مسعيد رأىذاك الازدحام فهاب الدخول وخاف من العبور وسأل يمن معمعن سيب هذا الانزوسام فقالواله هذه عادة الناس في تهادر مضان يزوجه ون داعًا على هذه الصورة في المحجد ولوحسل منتكم تنبيه كَاأَخر جناهم قبل مضور كم فركب قرسمه يُعَلَيْنَا وَكُورَاجِعَا وَقَالَ ثَأَقَ فِي وَمَ آخِرُوالْسَرِقُ حَسَبُ مِنْ وَالْمِعْرِ أَوْفَالِمَةُ السبت كاسعه ) ات كاتنة سدى محود وأخيه سيددى محد المعروف بأي رفية وذلك ان-سمدي مجود: المذكوركان متدوين على باشا الطراءات صداقة ومحدة أيام اقامته بالجيزة ويج مستدني سنه

سعوما تتمزوأاف فحلاوقعت عادثة الفرنساوية وخوج علىباشا للذكور، ممنخوج الى الشآء ووردت العساكر العنسانية صعبة بوسدف اثا الوزيرني المعام المناضي وصعبته على الله ألمذكو روامه مزمدالوصيان والعنابة والمرجع في الشورة فخيرته الاقطار الصهرية أهالي الداستشاره في خضر بعرفه لكون عملاءهم الراسد لدو رطالعه بالاخمار فاشارعامه بمعمودا فتسدى المذكورة كانوا يراسيلونا وإينا لعهم بالاخيارسرا افلياقدموا اليمصرقي المستة المناضبة وجرى ماجري من أتتص العط ورجوع الوزير ولهرزل سيمدي محود تأتسه فبطالعهم كذال الاخبارمع شققا لحذورخوفاس طوقا الفرنساوية وتحسس عبوغم القيدة لذلك فهكان نذهب المحاقلاوب وايتابتي وورد القاصدو برذله الناواب فحلبا كان في التبار يخوره علمه رسول ومعه حواب وأراهمية أوراق مكتوابة بالغقانة ونساواية وفيها الاحريتوز يعها ووضعهافيأما كنمعمنة حشسكن الفرنساو يةنوزع اثنتيز رقصدوضع انثالتةتي وضع يهجو بالقرآ ب من الجمام العروف به مام الكلاب فقعل و تالكا "في الذهاب فاط العربيلية بعض القرنسي مرزأ على الدارانيزل البهوأ خذ الورقة وتبضو اعلا ذلك خلاد ومرادف و حدر الت<u>لة وهو</u> شوقع تكثة تكون لهموا الوحاهة عند الفرنسا وبة فاغتمره لذ وقبض على الخاد ومع الفرائد اوبة وسيده يتغار اليه من بعيد وعلم أنه وقع في خطب لا ينجيه منه الاالقوارفر جعالى داره وتناجى مع أخمه واستشاره فصارقع فمه وكنف يكون العمل هومنصودا بألذات فسكان كذلك وتفت سسندى مجودوأ صعرا لطلب فاصده فلبالم يحددوه فمضواعلي أخمه مسمدي محدافة دي ومن كأناء عه بالبات وهوالشيخ خلمه لم النعروقرامة احتصل يحلني ونسميه البرنوسي والسفاء وشيخ حارتهم وحيسوهم ببيت فأغفام وهم سيعة أنفساد الماطبادم المقموض عامه أتولاوأ وقفو الحرسابدارههم والحترد وافي افعص عن سيمدي محود وتبكرارا اسؤال للمسهمن أخسه ورفقائه أياما فليالم يقفواله على خبرأ عاطوا بالدارونهبوا مافيهار صبتهما الحسادم يداله سمعلى المناع والمخباآت تمأصسها وهم الى الفامة وضبة وأعليهم وأربالوا خلف الشواري ينزقاءواب ومن كان ينتقل عندا هموالزه وهميا حضارمقانه وجحدوه تمأطؤنوا كادمه تعبادان أعطوه شبييز ربالانر انسه وجعلواله ألداات واله عينا لله ما يفيالو - ، فاستمرأ بالمايفدوهِ روح في وظفاته فلودَعِ العلي-المسحن فالياء المدأجها يهولهمز لواه حتى فرج الله عنهم وأما للطاوب فوقع له متريدانا ف مقاة اختفائه وابرأ منه غالب أصحابه ومعارفه من المريان وغيرهم و تكروا منه ولميزل حتى فاكرم ومووآ سوموا خنوا أمر موليزل مقيما عندهم في عامة الاكرام - في قوج الله عنه (وأما كان يوم انقيم وابع عشره ﴿ يَشِهَدُّ لَلْعَصْوِيدِ عِبِ النَّكَ شَاءَ لِي النَّكْسُوةِ اسْتُوفُو عَالِدَاد بلهودوفود يهوكيل الدنوأن فحذر مصبتهما لمشابيخ والقانى والاغاو لوالى والممت بسبه

ماآخى المسعد من الناس وأحضر والحدامين الكروة الاقدمين وحاوار باطاتها وكشفوا عليها قو جدوابها بعض خلل قامر واباصلاحه ورسمو الذلك ثلاثة آلاف قضة وكذلك رسموا للندمة الذين يخدد مونها أف قصف قفة وظلامة الضريح ألف قصف غركبوا الحدمة الزاهم غرطو يت ووضعت في مكانها بعداصلاحها (وقر البع عشم بنه) ضر بت مدافع كثيرة بدهب ورود من كبين عظمين من قرائسا أيها عداكر وآلات حرب وأخبار بالا نوابا ونه أغاد على بلاد في سهو حادبهم وساصرهم وضايقهم والم مزلوا على حكمه و بق الامن بنهم و يقه على شروط المسلم والمدافقة المرسلة وسياقى في الرحم من كان آخر ان فيهما أخبار تمام المسلم و بستدل بذلك على المعلمة عصر صادت في حكم الفراسيس لا بشعر كهم غسيرهم أيها هكذا عالوا وقر وم في دوة بالديوان

## (واستهلشهرشوالسنة ١٢١٥)

ف. ) بدا أحر الطاعون قارعج السر تساويه من ذلك و جردوا مجالسهم من الفرش وكسوها رغه الوما وشرموا في عمل كزنتيلات ومحياة ظات (وفي المنه) قال وكيل الديوات المشايخ ان حضرة ساريء لكرومث الي كأمامه ناه ايضاح مالتعلق باحرا ليكر تنسلة وبري رأيكم في فياك وهل بة افقوت على رأى النه نساوي أم تحالة وت فشالوا حنى إنتظر ماهو القصود ففال حضرة أرباب الدنوان يجب عليهم أن يعب الوا الطريق الذي يكون سمالا نقطاع هذه الحجاز فأشائه في اجهراغبرهما تغبرفان أجانوا فلاالم والاقليزموا ولوقهرا وريساات حاناا لقصاص ولويالموت عندالمخالف قومن الذي يتغافل عمايكون سسالقطع همدا الداء فالارأ بالقدائه فادعلي ذلك وبحسأت تفق معناأريات الدبوان لانحشظ العصبة واحب ولذانري كثعرامن الناسر ولاسما المتشرعون باستعمل الطبيب عنسد المرض وغايته حفظ العصة وماغين فيهمن ذلك ولذكر الكمأن الادالمغر وقداعقدوانعيل البكرنذلة لاكرفعلياء الفاهرة أولى بالالاساخرواءن استعمال الوسايط اذقدر بطت الاستباب فالمستباث فقسل فوطا الذي تأصرون مه أن وفعل فقالهو الحسذرلاغير وهو الغامةو الفتصة وهواله اذا دكل الطاعوث متا لامدخل فمهآحد ولايخرج منهأح يدمعها يترتب عليذلك من القوانين المختصة به وخدمة المربض وعلاجه وسموضم ليكبرذاك فعيابعد بعني أرتذ منو اللعاعة وعدم الخالفة وطال لحت والمنافشة في دَلِكَ مِنْ أَرِيَابِ اللَّهِ وَ إِنْ وَالْوَكِيْلِ وَ نَدْعِنْ لِجَاسِ عِنْ إِنَّا لُوكِيْلُ سَفَّاوض ساري عسكر في ذلك تمهدرون أمراوط مقة تكون فماالراحة للناس الملدية والفرنساوية فأرذلك فمعمشقة لايدرى سيبها ﴿ وَقُرَابِعِ عَشْرِهِ } تَرَى قَرِمَانَ مِنْ سَارِي عَسَكُرُ بِاللَّهِ وَانْ وَٱلْصَقْتُ مَهَانَسْمَ فَ مقارقالطرق والاسواق (وتصه) يعدالميسين والجلالة من عبددالمه جالدمنوسرعسكر أمعرعام جموش دولة جهورالقراساوية بالشرق ومظاهر حكومتها عرمصر حالا الى كأمز الاهالي كمعروصفيرة بي وفقيرا لمقيمن بيالانجهروسة مصرو عمليكة مصرالتسأس الذين همرمن الاشقا أقوا أنسدين ولاءفات وتالآمل الاضرار بالناس واضراركم يظهروا في وسطالمدينة ينتكم اخباراردينة تزويرالقنو فكموقفويف المملكة وكلافلك بكذبوا ترامقاعاتك

فحفركم جمعاان كلامن الاهالي المذكورة منأى طائفة وملة كأنالذي يشتء لمه بالاشهاد أوالمشرمن نفسه منكم ذات الاخبارار ديئة المكذوبة تخويفا لكبروا ضلالايالنساس فيي الخالية للثبالر جليسك وترمى رقيته نوسط واحدة طرؤ مصرونا أهالي مصرانتهم واوقذ كروا هدذه المكلمات وكونوامس تربيحين ألبال ومترهفين الحمال انمادولة الجهور الفرنساوى حاضرة فماشكم وصمانه كمواكر فاظركذال الى تعدذيب العصاة والسدالم على من اسبع الهدىوالصدقوا لاستقامة نضريرافي شهروا فتووسنة تسع الموا فتيطادى عشبرشهرة وال انتهى فعلماأشاس من ذلك الفرمان ورودشي وحصول شيء قيحدكاد المرتاب أن يقول خدنى وليس للناسذ كرولانكواللافئواقىاافردة وحائز همقابللون ولاشفل لكلفود الا بتعصلمأفرضعله واحلذاك سببالاوواق الواصلة على يدسمدى محودا يسدفيه باللغة الفرنساو يةالتي تقدتهم كرهاوا تتهرأ يضاانه وردتءا يهمأ خبار توصول مراكب اتسكاما جهة أبى قير وفي ذلك المجاس سنتل الوكيل عن ضرب المدافع لاى شئ فقيال لابدوان أسيط عَلَكُمْ يُعَضُّ ذَلِكُ فِهِ هَذَا الْجِلْسُ وهُوانَ الفَرادِ أَوْيَةً كَانْتُ نَعَالَابًا مَرَاءًاتُ والا آنوقع صَلْح ينهمو بيزالفرا ناشماع داالازكايز فانهالاك مضيق عليسه وربجا كانذلك سيبآلرضآه للخول فىالمسلخ وقدنوج من قرانساعيارة ويما وجهت على الهند ورعيااتهم يقدمون ألىمصر وقدوضياز لمبارىء بالكرأمرمن المشيخة يوصول مراكب المومقوالتي تتحمل الذخائراني القرتساوية وأن يمكنه يممن وخول اسكندرية وقدخوج سيثم غلايين من فرانسا الي بحراله ندفر عاقده وابعدد ذلك اليجهة السويس ويورود هدنه الاخبارتعين خلوص مصرالي جهووا لفرتساو يقوفي سالف الزمان كانت جسعا اقراطات التيما بقهة الشمالمة ضدا للفرنساو يةوقد زالت الاكناه فدالضدنية ومتى انقضى أمراطرب عث الرجسة والرأفة والنظر بالملاطقة للوعية والذيأ وجب الاغتصاب والعسف انساهوا طرب ولودامت المسالة لماوقع شئمن هذا فقال بعض أهل الديوان سنة الماوك العقووا لصقع ومامضي لايعاد فارجوا واعفواعه أماف فقال الوكمل قدوقع الامتحان ولهيبق الاالسلم والمسأعجة إوفيه) فيضراعلي الفلق العروف بعدمرأ تناوهوأ غات آلمغارية المرتبسة عنسدهم عسكراوعلي متغصين آخرين يدعي أحدهما على جليي والاسخر مصطني جلبي وسصفا بالقامة وأدبب ذلك أنه حضر الى مصطني لجآبي مكتوب من أسلبه بجهة إلشام بطلب منه بعض حوائيم فقرئ الذالمكتوب بحضرة عمرالفلق ورفيقمه الاآخرةوشي بهمرجسل قواس فتبضو أعلى الجيمع وكان مصطني يحلي المذكورسكن بسته مجدافندي تانى قلفة فدخلوا ينتذون علمه في الدارفاريجيدوه فالزمواله مجدافئدي الذكوروأز عوه وأحاطه عدة من العسكرولم يكنوه من القيام من محلسه ولا بهزاجقناعه بإحدو بعدأن وجدواذاك الاندان لم يقرجوا عن مجدافندي بل اسقرمههم في الترسرووجدوامكا لالداويه أسطه وأمتعه فنهبوه وانتهبت الداروا خارة وحصل عندهم غاية الكرأب والمشقة حتى النعض جعران ذائبالهل كع عنده الخوف وغلب عليه الوهم فسات فجاه رحه الله خورج الملمعن محدافتذي بعدثلاثه أيام وأطاق جوالقاق المهور يرامته ولم يكن له جرم غيرالعسلم والسكوت والتقل محدا فنسدى من تلك الداروماصدق بخلاصهمنها وبتي على

چلى ومصانى چلى فى الحبس (وفى سابع عشره) استنسانات الاخرار بوھ ول صرا كب الى أبي قعركا تقدم ( وفي المن عشره ) توجيحها من المسكر الفرنسادية وسافروا الى الحهية المعرمة إ وبحرا (وفي عشمريسه) اجتمع أهل الديوان فعه على العادة ديداً الوكه لي يقرل اله كان يظن أنه يكون وبكن وردت أخباران المراحسيب القاحضرت ليسكندريا وهي يحومانه وعشرين مركنا قدوجعت فقسل له ومأهد فدالمواكب فقال حراكب فيهاطا تفة من الاذكليز وصيتهم جاء من الاروام ايس فيه امر اكب كار الاقليل حداد ماقيما وخارته مل الدخيرة ثم عال ان حضرة مارى عدكم قدكان وجه الدكم قرما فافي ثان ذلك قبل ان يتبين الامروه ووان كان فدقات موضع ممن حيث اله كان يقان أن هذاك حرب والكن من حسث كوته قدير ذالي الوجود فمنبغي انبالي على مداره كمنم أحررفاة لالترج ان بقراءته وتصهمن عبد اقد حالمتمنو إسرعسكر أسبهام حبوش ولنحه ودالفرنساو يتبالنبرة ومتناهر مكومتها ببرمصر سالاالى إجبع الكبير والصغيرالاغتياموالة شراء لمثال يخوالعاما وجدمههم للاين يتبعون الدين الحق والخاصل بله عرأهالي ومصرسلهم الشبيقام السم عسكرا ليكدم بصرفي أربعة عشرشهرون وزا سمنة تسع من قدام الجهور الذرنساوية واحدا ولا مقدم ثم كتب فت ذات السعلة والفظ الجلالة وتحتمان القاهوهادي المنودو بعطى النصرتار يشاموا اسمقه الصفيل فريدملائكما يد ابق داغه الدرنسا ويتويخ مسز أعداؤهم از الانكابزية الذين يظاون كل جنس الشرق كل المواضع فهمظهروا فيالسواحل والاكانوا يتعتروا يغاموا أرجاهم في البرنبرتدواتي الحالاليلي اعقابهم في المحر والعثمانيين مقصركين كه ولا الانكامزية يعم أون أيضا بعضر حركات فانكان يقسدموافتي الخاليرانا وأو ينقلموا في غياروعفارا لبادية فانتمها أهالي يمالكه ومحروسة مصر انى المائة خيركم ان كان تسلكوا في طريق الخائمة بن الله وتبقوا ما ترجيز في يوتسكم ومقيمين كما كنترق ألتغال كمواغراضكم فينتذلاخوف مليكم واسكن ان كان واحدم سكم يسلل الفساد واخلالالكم بالعداوة ضددولة الجهور التراساوي فاقسمت باقته العظيم وبرسوله البكريم ان أ وأسردان المذروري فرتلان الماعة فتذحك رواف كل المواقع حيزته المرة معمر الاخبرة وجرى دماه آبالكم ونساله كم وأولادكم في كل بما كالمعمر وخصوم الحرورة مصروخواصكم النهبوا لتحت المفارات وطرحوا عليكم فردة تو يةغيرا لمشاد فأدخلوا فيء قولكم وأذها فمكمكل ماةات إكم الاتن والسلام على كل من هوفي طريق أنظم فالويل ثم الويل على كل من سُعد من طريق القبرهمة في خالص الفوّاد عبد الله جالة منو (وق) ذلك الوم هماه "شدكاو «مربواعسه» إمدافع مرالق لاعفارتاع الناس لالمال واضطر والضطرابات ديداف شام الفرنسيس إ فاخبروا الاؤلال سروو بقدوم مركا ين من أو قسف الى اسكدو ية (وفى) ذلك اليوم أيضاواتع بمجلس الديوان بيزالو كدا والمشاييخ مفاوضية ومناقشة وذلك انه اسأتشدع خبر وودا لمراكب الى أى قيرةُ عِنه الفلال والرَّقِيم من الرقع على العادة وزادت أعمام الفتاء الرضواف شأن ذلال وانه لابد من الاعتمام والمسكام وترس الباعدة وطواف الهنسب وشيخ الملاعلي الرقع [والسواحـ ل ولمناقري القرمان المذكورقال بعمَر الماضرير العقلا الإيسَّمُونِ في العَسادُ واذا فعركت فنف مكرموا يوتع مع فقال الوكيل ينبغي العسقلا والمثالكم نصيصة المقسدين

فأن البدلاء يع المفدد وغيره فقال بعضهم هذاليس بجيديل العقاب لايكون الاعلى المذند قال تعالى كل نفس عما كمديت وهيزية وقال آخر من أهل الجلس ولاتز روازرة وزرأخرى فقال لوكبل المفسدون فعاتقدم أهاجو االفتنة فعمت العقوبة والمداقع والبهابات لاعتلالها حتى تميز بن المفسدو المصلم فالنهالانفرأ الفرآن وقال آخوا لمخاص نية ، يُحَلِّمه فغال الوكرل ان المصلم من يشعل صسلاحه الرعمة فان صلاحه في حدد انه يخصه فقط والناني أكثر نفع اوطال الحث والمفاقشة في نحوذاك فأساكان عصر ذلك المومورد فرمان من مارى عسكرالي وكيل المدنوان فارسه لم خلف الشيخ المعمل الزرقاني فاستشدعا ورسله المه وأمر وأن يعاوف به على مشايخ الديو ان في وتهم فيقرؤ فه وهوميني على جو اب المناقشة المذحكورة وصورته بعد البسملة والحسلالة من عبده الله بالممنوسر عسكم أمارعام حموش دولة بعه ورالفرنساوية بالشرق ومظاهر حكومتها برمصرحالوالي كافة المشايخ والعاباء ليكرام للقيمة يحشل الدبوان المنيف بحووسة مصرأدام المدتعالى فضائاه مروأالهمهم الحبكمة الواجبة لاحراء فراقضهم ترسه للطفيرا فيكم بامشاجخ وباعليا البكرام تدامجه يداخها باللي وسع أهالي عليكة مصم وخصوصا أهل محروسية مصرولا شبهة لى فر تقسد كالتنبيه م بكل ما هو محررتم اوغير دلك لذكروا الاهذا التنسيه هوغرضكم انماحضراته كمهمه تارسل ولة الجهور الفراساوي فبمق فيعقولمكم واذهانكم كلماوقع ميزقصاص مصرالا غيرتنهم وابناءعلى ذلا كيفهم وأجب الحامسة كم وواحسكم ضربط الحلائق لائدان كأنا يصرأه غراطر كالتفالا بدائة المها يقع عنى ووُسكم وغير فالدورولما في الحال أخيار من فرانساانه كمات المصالحة مع اميراطور المنعساوان قيصرالروسيا بيزوأ عام المحاربة ضددولة العقباية والسلام (ولماأصبح الفاوم) اجتمع المشايخ بيرت الشبيخ عبد دافعة النسر قاوى وحضر الإغار الوالي والمحتسب وأحضروا مشاعع الخارات وكيراه الآخطاطونع وهموالذورهم وأمروهم بشبطمن هودومهم واز لايغسفاوا أمرعامتهم وحذروهم وخوفوهما ماقبة ومايترتب علىقيام المتسدين وجهل الحاهلين أوانمهم مالمأخوة ونابذاك كاأن من فوقهم ماخوة عهم فانعاقل بشتغل بمايعنيه على أنه لمييني في الناس الاتر وم هامتسة وانفه لواعلي ذلك هذا ودنوان المليون يعملون فيه بالجسه والاجتماد ويشالمه منبرمن التواسسة والفرنساوية في المقالية مالثاث والكسرة الم أقيدة من الفردة والتشديدني أصرالبكرة تبلة وازعاج الناسر من ذلك وخوفهم منحصول الطاعون وأشاءوا فتبائنهماز منأصابه هذآ الداء فيمكان كشبية واعليبه فالكان حريضا بذلك الداء أخدد واذلك المصاب الى المكرنت لدعندهم وانقطع خبره عن أهمه الاان كان له أجل يأق ويشغى من ذلك ويعود البهرم صحيحا والافلا يراهأها بعددات أصلاولا يدرى خريرملانه ادامات أخدفه الموكلون بالكرتقالة ودفقوه بقبابه فيحارة وردمو اعلمه التراب وأماد ارمقلا يدخلها أحدد ولايخرج متهام دة أربعسة أيام ويحرقون ثبابه التي تتختص به ويقف على بايه حرس فأساهر أحساد ولمس الباب أوالحسد الهردود فالشواعلية وادخاوه الداربكرتنوم أوانامأت الشخص فيمتسه وظهسرانه مطعون جعوائداته وفوشسه وأحرقوهما وعسمله الفاسل وحلما بقائون لاغيروأ ثوجوه من غيرمشه وواحآمه فاس غنع المبارين من الشقرب منه

فانترب منهأحدكر ننوه في الحال والهدد فنه يكرتنون على كل من باشره يغسل أوجل أودفن فلاعتوب والالخدمة أخرى مثاها يشرط لامساس فهال الناس حدداالفعل واستعث موه والشذواني الهرب والخروج من مصراتي الارباف اذلا ولنوه بهوتوع المغثنة تورودا أخيساو المراكب الى أبي قعر وتحذرا لفرنساوية واستعدادهم وناهم مونة ل أستعتم ما لى القلعة (وق تاسع عشره بالوجث عساكر كثيرتهم والهم وفرشهم وذهروا الحاجهة المشرق واشسع سنضود عرضي العقبانيسة ووصولهه مالى العريش فعسة نوسف أشا الوزير (وفيه)أصعدوا المشيخ السادات الىالقلعة من غيراهانة (وفى يومالئلا تمام) رابع عشر ينه قبضو البضاعل حسن أعا الحتسب وأصعد ومالى الفكعة ايشابشين مسيخدمه فيستوه بالعرج الكبعرقا ماالشيخ السادات فسأل الموكل به عن دُنيه وجومه الموجب فيسسه فقال له لم يكن الالط ذرمن الفرة تلك الفقن في البلدواهاجة العامة لبغضاث الفرنسيس لمناسبق للمتهمهن الايذاء وأسا أهتسب فان الشيم البكري والسندأحدالزروذهباالي فاغتمام واليساري مسكرو تكاماف شأنه فاعامومانات هذ الريكيزم بشغليكما وقمل للسددأ حدانك رجل ناجروذ الناأمه وليسرمن بانسك حتى تشذم فتال اتنامحتاجون المملاجسل مساعدته معنافي فبض الملدون ولانعرف أذفيا توجب ب لانه ناصيم في خدمة القرنسيس فنالاعلى لسان الترجان المقايد بالمرفض وسادى عد وهوأ بضابه الذلك من تفسسه ولمناسع: وما لم يقلدوا مكانه غيره فسكان كقفدا ميركب مع الاغا والمامهسم الميزان وتو به التلسسية. (وقيه) تادوا في الارواقيالامان وعدم **الاتر<del>غاخ</del> من أ**م لكرنتسلة والتمن مات لاغرق الاثيابه التيءلي منه لاغسروكان أشسعي لناس ماتنده وزادوا على ذلك سرق الدارا التي يموت فيها أيضاوأن قصدهم أيضاعل كرنتمالة على الملد بقامها ل من هذا المشاع في الناس كرب عظهرووهم جسيم فنودي بذلك ليسكن روع الناص (وفي توم الخالة بسادس عشر الله / الرسل كسراكة رئستس وطالب وؤساء الدنوان والتحار فحضروا الهامنزلا فاعلهما لممسافراني بحري وتارك بصرقاقاتام بلياروجدلة من المسكروالمكتب والمهندسين وأوم اهميان يكون نفارهم على البلد وكان في العزم حيسه سمره ينسبة فاستشارق ذلك فاقتضى وأيهم تاخيرة لكورهصك بالمن فورومسا فرا ولهيرجع منهذه السفرة اليمصم يحضرا بلجاءة الىالديوان واجتمعوا بالوكسل فوريه فالخبرهمانه حضرالي ناحمة أبي قبرطا ثفة من الانه كاييز وصعدتهم طائنة بمن المالطية وأخرى تاباطية وطلعوا الى تطامة أرص وخُو ثُبير لمسوليزمن الماءوان الفونسار ية محيطون بهسممن كلجهة (وفي سابيع عشريته)رجعت العساكرالتي كانت بوحهت اليجهسة النسرق بعمواهسموأ نغاله موصصيته ساري مسكر انشيرقية وينه فسافو وامن يومه موطقو ايكبيره بيراويجوا وأخبرواعنهم انهم لمرالوا ماترين ستي وصاوا الى الصاحلية وأرساوا هجائد الى لدر بيش فزيتيد واأحدا فكروارا جعين وأشاعوا أناطهمة الشرقمة لهات الهاآحدمطانا وأصل الخبران سارىء سكور بته كأشف القاموسة إوالمشرقيسة أخبره يعضءر بادالمو يلربانهمنا هدوامرا كب الكليز يفتزددت بالقازم فارسا بضيردلك الهسارىء مكرمنوو يقولان فيضمن ذلك ويشعرهم بالأيتوج وصعمة جانه العسكر ويعمن تواحى الاسكندرية غوقاس ورودالانسكليزتك المناحية وازريته

الهجن برد الى فاحمة الشعرق وأكدعامه في ذلك فاجابا سارىء سكر وقوله ان الانكلغ لا يأخِّن من هذه الناسمة والنهم إلوّن من ساحل الشام و بأمر وبالارتصال والذهاب الى الصالحية رابط ومهافة والناق الحركة وارسل المعثمانياعه في الحواب الاول ويحده على عصر تفور الاسيك مدرية وترودت ينهدما المراسدات فيذات ومفات أيام فيسابيزذاك فوددا نلسيرا غرنساوية بووود مراكب الانكابة وتردادها تعباء الاسكند ندرية تهرجوعها فتكتب سارىء حكومنو يقول إرينه التهمترا الوالمبوهموا بالاقصدهم ورودالاسكندرية تمقانوا والتهمرجعوا ليطلعوا بتاسية الطمنة ويستصفه على الرحلة والذهاب الى الصالحية فلريد مدالا الامتثال والأرتحال وكتب المستكايا يقول فسدانهم لايريدون الانتغر الاسكندرية وأغسام يسعشهم الرسح فلاتغتم برجوءهم والدرجل امتشالا للامر ويشبرعليه هوأيضا بعدم ناخره عي الذهاب الي الاسكناد لزية ويشمل اشارته فليسقع وتاخوس ذلك ورسل يشه الحاجهاة البركة والميستجل الذهاب ثم انتقل الح الزوامل مالى بلبيس وق كل يوم ووقت يرسل المسمساريء. كرمنو و يأمره بالذهاب الى الصاحبة ووويتنكا فخال مرارس أرسل له آخرا يقول له أله وردت علينا أخدا يار توسف باشا الوزر مصول إلى القدد وم ويحتم علمه، في الرحيل الى الصالحية فعند وذلك جعر يته سواري عسكره وعرض عليهم دلال ويتقهرأ يه وان هذا الليرلاأ صل له والناعل النالالع لى العاطمة حدى بأنى المهريخلاف ذلا وياتينا الاصربالرجوع والدهاب الحالا كندوية فلانستنا دالا التعب والمتستة وارتحل بن معمد عمن غمر استعمال أوصلوا الى القريز في ثلاثه أيام وذا إعواسلة سارى عسكرم والحاويته يتغيره إن الانكليزوم أواالحي أبي تبروط عوا الحي البروت أدبوا مع أميرالاسكندرية ومن معامن الفرنساوية وظهروا عليهم ويستجلدق الرجوع والذهاب الى الاسمعينية ومِدَّفَقَالُ وَمِنْهُ هَذَاماً كَنْتَأْخَنُهُ وَاطْ هُ وَارْتِيَّا وَاجْعَاوَهُ كُو عَلَى بِرَاتِيَامِهُ وساكره وتقدم ساري مكرمنو وسبقه الحالا سكندرية

»(أنهرالقعدانسنة ١٢١٥)»

الفرالله) أمروكيل الديوان أو راب الديوان ان يكتبوا اسارى عسكره كتو البالدة وقاله الما مروايه (ووسادسه) توقيع مناع المست فظان مطعو نامر صريوم السدت وه قحاله الاسعيدة وضعو وقد وقيد وقد وقد المرادون ولم المستواله المستواله المستواد المرادون ولم المستواله المستواد المرادون ولم المستواله المستواد الما أذ والمستواله الما المرادون والمستواد الما أذ والمستواله الما أن الما المناود و المرادون والمردون و المال المذكور أغات منافل الما المناود و المردون و المال المذكور المال المال المنافل المالمة وكان أحسراله و من المارى الشواد و المردون و المالة المنافل المالة و كان أحسراله و من المردون المالمة و كان أحسراله و المردون المالة و قلدوه الاغاد و قدام المنافل المالة المنافل المنافل المنافل المالة المنافل الم

وقدرت الهسبانة المحالة ونساوية بإخاسيرهما كان مشاء تلك اللبلة طلبو المشايخ لحماله نوان فأرا كالمار ويسودهم حضرة وويه الوكيل وصبيته آخرمن الةرنسيس من طرف فأعقام فذكام أوريه كالاماكشواليزيل عنهم الوهمو يؤانسهم يزغرف الةول كالوادانه يعب المسليز وعبل بطبعه البهسم وخما وصااا علىا وأهل القضائل ويقوح لقرحهم ويفتم أغمهم ولايحت لهدم الاائليروسيامة لاحكام تفشفني بعض الامورا فتنالفة للمزاج وان سادى مسكرقيدل ذهابه وسراجهم وموماوآ حرجهام واتهاوا شيءلها فيأوقاتهاوا تهعندسة ومقعدأن بعوق المشاجزوأ عدان الناس ويتركه مف ترسيم ومبنسة عن المسلين فالناهرة ويحقق ان الذين وردراالي اليقيران وامن المسلمن وانساهم الكلع ية وتاباطية واعدا الفراساو ية والعسام أيشارايسوامن ماتم وتحضي من ميلهم اليمأو يتعصب وامن أجلهم والاك بلغناأن بوان بالثا الوزيرو وساكرا لعضائية تحركوا الماهذا الطرف المزم الاحراقة ويقيعض الاعمان وذلكمن قوانين المروب مندنا بلوعندكم ولايكون عندكم تبكدر ولاهم بسأب ذلك فأسر الاالاعزاز والاكوامأ يفياكنتروالوكدل فمبانظ ومعهد ولابغية لرعن تعادل مزاجعهافي كلوقت ويوم تماثتهسي المكلام والقضي المجاسءلي تعوين أديعسة أشخاص من المشايجة وحدم الشيخ المشير فاوى والشيخ المهدى والشيخ الصاوى والمشيخ المنهومى فأصسعلوهمانى القلعة فرالساعة الرابعة من الليل مكرمين وأجال وهم بجامع سادية وافاوا الي كالهم الشيخ السادات فاعفره ويسهمالم هدوامر واالاربعية الباقسة من اعضا الدبواز وهمالمكري والامعر والمسرسي وكاتبه الزيكون تظرهم لليالبلة ويجتمعون بشيغ البلة ولايلقطعون عنه إوان المشايخ لمحبوزين لاخوف لمهارم ولادمره وهدم معزة ونامكره وناوأ طاة والكلشية منهم خادما يطام الده وينزل القضيلة أثاغاله ومايحتماج اليهمن منزله والذي يربدهن أحباجهم واصطابهم ذبادتهم بأخسفاه ورقة بالاذناس فاغمقام ويطلعهما الاعتعر كفات أصمعدوا براهيماقنت يكاتب المهاروأ حدين مجودهم وحسيرقرا ابراههم ويوسف بأشجاويش تتسكيسان وعلى كضدايتهي أغاث الجراك بذومه طني أغاابط لبوعلي كضدا التحدل ومجد دىسالم ومصطفى المتدى جلمان ورضوان ككاشف المدمراوي وغمرهم وأحروا المشايخ الماقبة والذين لمحبسو ابتنقيه فدههم ونظرهم الي الملد والعامة واغرم يترددون على ابيار فاغتام ويعلونه بالاء وزالق يتشأعنها الشرودوا أنتتن زأهمل دوات الملبوز والمطانبة مُلمُه وكذلكُ كسرة القردة ونقس الله عن الناس وكذلتُ، وهـ ل في أمر السكر ناملة واجازة الاموات وعدم الكشف عليهموتصديق الناس باليخيرون يدفى مرض من يموت والماث لكاثرة أشفالهم وحركاتهم ويقوصنهم وتقل متاعهم وصفاديقهم وقوشهم وذكاترهم الحيالفاهة المكيمرة على الجال والحيرليلاونها را والعاعون شعلق فيه وعوت منهم العدة المكثيرة في كل يوم (وفي أ حاديء شهره) افرجوا عن الشحيخ سايهان الفدومي والزلومين الفاعة الكون مع من أيج بسر وأمرهم الوكيل بالتقيمة والخذوراني الدوان على عادتهم ولايهم ماوته فكانوا يعضرون ويجله ون حصه به ينحه تون مع بعضه م ولايرد عليهم الاالقليل من الدعاوي ثم إصر أون الى أمغاذاهم وكاذلك أحروا الشيخ أحدالعريش التاشى بان يعمشه ويعبل من غيرسا ينقه يذلك

القلعة وصعدالها فلزينزل وأرسل الى المسيخ سليمان القيومي ثذكرة يأهر وفيها بإن ينقل فراش الجلس ويودعه فأمكان يداده فنسعل مآأمره يه ولم يتركوا به الااسل سروا مرجعت ووأوباب الدنوان على عادتهم فسكانوا يقرشون مصاحدهم ومجلسوز عليها حصة الحاوس تم يشهر فون (وقى دا بدع شره) أهَ سأو الحسن أتما المحتسب من البرج الى يامع ساد ية صحية المشايخ وكذلك فوريه الوكيسل جعسل سكنه الجامع الذكودوأ تلهرأن تصدده مؤانستهم وايس آلاالم بق مساكن القلعبة والاسام التراسيس وكثرة مانة بأوماليها من الامتعبة والذخائر والغبلال والاحطاب معماه موممنأما كماحتي الهمسدواأنواب المندان وجماوه منجلة حقوقها مكافوا يتزلون اليه و يصعدون منه من باب السبيع حدرات (وفي تاسع عشهره) وردمكتوب من كبعرالة رنسيس من ناحية اسكنه وينامؤ وخ بثالث عشيرالقعدة وهوجواب عن المكذوب المرسل المه السابق ذكره وصورته بعد الصدر المعتاد من عبد القد بالمتروسر عسكراً ، عاميدوش القرنساوية بالشرق ومظاهركومتهما بمرمصرحاتالي كأمل الشايخ والعلماء الكرام القيمسين بالدنوان المنمف يحروسة مصرأدام الله فضائله مرورد لنامكتو بكم احزيز ورآ ينابكامل الممروركل اقصماتم لنابه وثبت من مفهومنا صدف ودادكم لناواهساكردولة جهو راافزانساو بةودمتم حضرا تبكموككافة أهالي مصر بالجمة والاستقامة انوعودة ومعلوم على فضائلكم ان المكويري كلاف النصرة الامتم ووضعت علمه اعتميادي وماتوامقي الأمه ويرسوله البكريم علمه السدلام الداهم ران ايتغبث المصرة قباهو الالبهم ولة خبراق الي برمصر وسكان ولايتها وخسرأمورأهلهما والله تعبآلي يكون داغناه عكبهو يكرموجوهكم للدمة ورفسه) سمعورتقال عن بعض القرنسس الهوقع الحرب بعزالفرنساوية والاادكالغزية وكانت الهز تمةعلى الغرنساوية وقتل بينهسم مقتسلة كبعرة واقحالهوا الى داخل لاتكاء رية ووتع بينهم الاختسلاف واتهمم منوسارى عسكروينه وداماص ورايه منهما مارايه وكانسببالهز يجتسه فيمايظن ويعتقدفة بضعلمهما وعزلهمامن امارته سماوذلك - تاريس الانكلىرفوجدها في غاية لوضع والاتقان فاجمّه والمصورة على عادتهم ودبروا ينه. أخراهارية فرأىءارم عسسكرمتورايه فلإيصبر يشبهذلك الرأي وأن فعاناذلك وقعت الغلبة علمذاواته الرأىعناء كاكذا وكذاووا فقعالي ذلا داماص وكثيرمن عقلاتهم فليرض بدلك مووقال إباء بارىءسكر وقدرأ يشارأني فإيسمه مخالفته وفعلوا ماأخريه فوقعت مايهم الهزيمة وقذل منهم فرتك اللملة خسة عشرالفا وتضييرينه وداماص ناحمة ولميدخملا واللوب بعسكرهما فاغتاظ مالوادتس ماللفيانة والمخامرة بملبه وتسقيه بالهرآيه وأكلاذاك عنده الرحالم المصراالي الاسكندرية أخذ معهما اكتالهما وماكان لهما وصر لعلهماعا نبة الامروسوموأي كبعره ماذك اكاده عليها وعزل فتهما العسكرو سيسهما تماطانهما وتزالا لحالها كبمع عده تمن أكايرهم وسافرا الحايلادهما وكان متوارسل الحاو كابارته يعرس ودودالانكابة ويستحده فارسيل السيه عسكرا فسادة والبلساعية المذكورين في المعاريق

الماخبروهم عن الواقع وردوه مرمن أثناء اطر يقوقد أشاروا لذلك في بعض مكاتباتهم موآخيم أبينا الخيرون ان الآن كليزاطلقوا حوس الماء الملحة حتى أغرقت طرق الاسكندرية وصارب جمعهاجلة ماعوله يتراهم قلر يترمسه لوك الأمنجهة التجمي الحاليرية وأن الانكابرتترسوا فيالهم من جهة الباب الفولي (وفيه) وردالخير بان حسين شا الفيطان ورد بعسا كرم جهة أبي نواتعوذلك من الفرنسيس مع شدة تتجادهم وكفيان أحراهم وتغيق كلامهم (وقيه) سعة واياب البرقعة المدروف يباب الغريب ويتوعفضا تدخها في القاس بديب الخروج الحيالفرافة بالاموات فكان الذي مدفئه ويستان المجاورين يعفرج بجنازته من باب لنصروع ونسهامن خاف المسافة الطويلة حتم لذتهوا لليمد فنهم فخسل للناس مشقه شديدة وخمه وصامع كقرفالا فيكلم بوم الاحديد حادى عشهر يشعبعض المشايئة فأقتنام في شأن ذلك في مسابل الحياجة فالتبزياص فيرامن سائط السورجهانة كالرآلط ماءدين علىقدرالنعش والحما (وقى تأنىءشىر بنسه) سافر جماعت من أعدان الذرنسار به الىجهة بحرى وهما سستوف الغازنداوالعام ومديرا لحسدوه ونوريه وكيل الديوان وشستانا ومديرأ للالثا بالهورو يرايا وسسكيل واوالعشرب وواييج شاؤته اوواوا لمضرب ولابوت رتيس مدووسة المسكتب وحافظ مصلاتهم وكتبهم وأننسذوا ممهرطا ثغة من رؤسا التبطو فيهم جرجس ليؤوهيي والشبع فى المناس بان سترهما للتقرير الصلح واليس كذلك ﴿ وَقَائَالْتُ عَشْرَيْتُمْ ﴾ ﴿ وَكُلُّ بِعَمْ وَوَالله يُوانَا كشارى يقال له جبرار (وحضر يوم الجهدة ، ادس عشر ينسه) بعصبة كاأب الحلة القار يتزمحه فاالفاضل العمدة المسمداء عديل لماروف بالخشاب وحضرة قاحم أفندي أمين الدين كاتب الديوان فليا استقريه الجلوس أخديرانه زود كتاب من كبرهم بهالمشنو باللغسة الفرنساوية مضمونه الدمتمرسكندر يذوهومؤد خيمشرين القعدة ومثل ذلكمن المكلام القارغ (وفوره) قدم ثلاثة أتفارمن العرب صحبة جاعة من القر تسيس وذهبوا بهم الحابيت قائمتام قاسة تسرمته مقاختل كالامهم تبين كذبهم فامر بحبسهم (وقيه) حضرجاءة من الشرنسيس من جهة المسرق ومعهد، وأب كشرة وآلات حرب وحرروا في شارع الدينسة ومنعوا الناسمي شرب الاخان خوهاعلى البادود مى اننادوة بعلم ببقعومهم ثمة يناهم الذين كالواصحافظ مزبالصالحهة وبعدأنام حضرأ يشا الذين كالوابالذرين وكذلك الذين كالو يراميس وللمعية النسرف شيأ بعديثي

## (نهردی اطفه الرامسنة ۱۲۱۵) •

في - حدل الاجتماع بالديوان وأخبرالو كيل ان كبيرهم قديمت أخبارا بالاس ما باله قد مات جاءة من كبراه الانسكايز وات أكثر عساكرهم مريضون بحرض الزحير والرمد ورجمايت مل المصلح عن قريب رير جه ون الى بلادهم وان العطير مشاورهم و بعثو أعد تمر اكب لتأنيم بالماء فتعد فرعلهم مذال ترسأل عن أحوال البلد وسحت ون الرعيد به والغلال والاقوات فاجيب بان البلد معاملته والرعية ساكنة والغلال سوجود ففقال لابدس اعتبال كم يجمد م

تغررشيدوا يراجها وحاربوا من حكان بعامن الفرنسيس حدتي أجاوهم عنها ودخلوها (وفي) ذلك اليوم قبضوا على ليف وسدة ين من مغاربة الفسامين وطولون والغورية وتفوهم وُذَاكُ مِن فَعَدُلُ عَسِدَا أَمَالُ الْأَعَا (وقيسه) أَمْنَ بِلِمَا رَفَاعُقَامِ بِرَكُوبِ أَحَدُ الشَّا يَخْصُصِبَهُ عبدااهال وعرون بشوارع المديئسة فبكان يركب معهمرة الشيخ محدالا معروم مقالشيخ المهمان المبيومي وذلار المطعث الرعية (وفي) سادسه قرى مكتوب زُجو الله حضر من ساري عسكومنومين جهة الاسكنادرية وصورته بعد البسعلة والجلالة والصدرالاه تادالي حضرات كافة المشايخ والعلماء الحكوام المستشهرين بحال الديوان المنسف بحروسة مصرأ دامالله نعالى فضائلهم وماالنصرة الامن انقهو يشناعسة رسوله الكرج علمه السلام الدائم العساكر الترنسارية والانكليزية هماالي هذا الاكحصيران قبلهما فحسنااطرا فناعتار يس وخنادق لاتغلب ولاتهجن وغبرد لك يلزم تخبرحضر انسكم لتهدية غشما تمكم ولاحل التظامها انسلطان الروسية المحسمية أعلن تواسطة مرسادالى حضرة السلطان سليم ادعن الاحرالي عساكر ولاجل مايتعبائبو اويتراووا ويحلوس ومصرجه فاوالالإندمن السلطان الروسسيات أأبجوسة الاقامة بالمحاربة يمعمة ماثة ألفء كرية ضما اهتمانية وضدقسط طماسة أسناء على دلك لمذكورا عيوم وليكن ذهب الانكليزية كفائلارتشاء بعضمن مقددارا لعسكوا أمفائمة ويتغدج استنالهم لحاأ واحرساطانهم فأعلنواوا خديرواكل دائالي أهالي مصرفان تظلموا كاكاتم دغما بالحمفا عقدوأ واعتفوا بحماية وصيابة دولة الجهو والفرنسا وية والمهتمالي يدج فضائلكمعن الدلهامالخيروا لسلامات حررق الخامس والعشير ينشهر جرصنسال سفةته لموانق الثلاثة ذى الحجة سمة أنسوما تنين وخدة عشروكتب بالقاظه وحروقه من خطمنشته لوماكا الترجان ثم قال الترجمان فإ فراساوي الدي جرهذا المكتاب أغل لي عرسر عمكرانه باشراسكم ألوية الشكر على قمامكم بوظائف كمفه ومواعلي ذلك فاج بياا اسعم والطاعة نمات بعض الحاضرين مص المشايخ أخيريان وجلامن المنوفية يقال له موسى خالدكان الفرنساوية أحسسنوا المهارقدموه علىأقرائه فلماخرجوامن الموصةأف دفي ليلادوقطع الطريق ولا يتقكّر أحد من أهل هذه الجهة إن يحرج من بالده لتعصيل معاشه واله قبض على الشيج عابدين التامي وصاوره في نحو ثلاثه أ لاف ريال وحسك ذلك صادر كثيرا من أغسا منوف وغيرها وأخذ أسوالهم فقال الوك لستسكن الفشة ويعاقب المنسدون ثمأ مربكاية مكاتب بمضاة من مشايخ الدبوان خطاما أنتجاروا المسيبين ولمشايخ البلاديا مروح مبارسال الغلال والاقوات الىمصرة كتبوا للحلة الكبرىومنوف والمنصورة والفشن وبنيسو يف (وقده) كتبوا حوابا من مشايخ الدنوان لكبيرالة راسيس جواباءن المكنوب المذكور؟ نقا (وفيه) ذكر فاغتام بلبار ليعض الرؤساءانه اذا وجعسارىء سكرمنصود اودامت أهل البلدعلى طاعتهما وسكوتهم رفع عنها م نسف المليون والظلم (وفي عاشره) افر جوا ص اين محرم الناجر بشوسل واقدته بقائمقام بليارعلى مصلحة ألف يزريال فرانسسه (وقيه) خرج عبدالعال الى تاحية

ئىيزىمىسل ورجىع ومعدد ئلا ئەڭاشىغاص من القلامىن شىر ب، مئىق آسىدەم (وقى ئاتى عشىرە<sup>)</sup> أبيض عبدالعال على اناس من الغورية والصاغة ومرجوش وغيرهم والزمهم بمال وستلعن وَلَا فَهَالُهُ أَفْصِيلُهُ مِن قَبِلُ نَسْدَى بِلَ عِن أَحْرِ مِن الدَّرِنْدِيسِ (وقيه) عَمْرُوا خَنْدُ فَأَعَنْدَ ثَلَالُ البرقية فكان الدين يغرجون بالاموات يصعدون بهممن أوق الذل م ينزلون وعرون على سقالة من اللشب على اللندق المونور فصل الناس عاية المندعة والنفق المعينا مقط من على رقاب المنالين وتدحرج الحائسة في التل (وقيمه) ورد اللهرجوت مراد يلا بالوجه القبلي بالطاءون وكان مومة رابع الشهر ودفن بسوهاح عنه دانشيخ العارف وأقيم عزاؤه عند زوجته الست فقسسة وانته قبراء دفن على يلاوامها عسل سلابالفراءة بالقرب من قبة الاسام الشافعي ردى القهتعالى عنه وأشبع تقلداليه تمترك للتلا يطلوكار النراساو يدعنه مااصطلح معهم وأعطوهاماوة لمستعيدوتهوا لزوجته المذكورة في كلشهرم ته ألف نضية والتقوت تقيض إذلال حتى اخرج الفرنساو يقجوابات الى الامراء المرادية يمزونهم مرفر استنادهم وتقريرا الحاعثمان سالنا لجوخدا والمعروف فالطنير وينان يكون أسيرا ورئيسا على خذ داشيته وعوضا عن مرا. يسك و يسقرون على أمريته. وطاعتهم (وقيمه) حضرت جو ايات الراسلات لمخ ارسلت الى البلاد بسعب الغلال والاقوات بان المتسدير والتجار إجابوا بالسعع والطاعة غيران الماتع لهم قطاع الطريق وتعدى العرب ومنعهم المسيل وان الواب الماد المعطوقة عيث الاعكن اللروس متهافاذ المنت العارق حضر المطلوب وكلام هذا معنا مواما أسأحى المرسل ألحه المنسورة فاته ويجدعهن أثناه الطريق ولم يمكنه الوصول اليهالان العداكر اشادمة قددخاوها وصارت في حكمه مر وقيسه )أي في هذا الشهر زار أمر الطاعون وطعن مصطفى أغالطال بالقامة فالماظهرفيه دال وقعوه طريق مهانة وأترلوه الدال كراتساة يباب أمزب وألمتنومها تم تسكلم في شأمه أرماب الديوان ما ترثوه الى واده فيها شيه او كذلك وقع عند يرقوا المراهيم الشاجو وعلى كعدد االتعدلى وذلات في أوائله وفي كل يوم يموت من القرند يس الكائنيز بالقلجة الفلا تون والاربعون ويغزلون برسممن كرنتيلة القامة على الاغناب مثل الابواب كلثه ته أواربعة سوامصه لمهدم الجالون وامامهم الثان من الفرنسيس ينعون الناس ويباغدونهم عن القوب منهم الى أن يعرجو الهممن الإالقراءة فيلقونهم في في مقرع يقة قد أعدها المفارون و يم الون إعلهم التراب حق يعلوهم تم يلقون صفاآخر ويغطونهم بالترآب وهكذا حق تمثلي الفرة ويبقى ينهاو بين الارض خوالذراع فيكب وخايالتراب والاجار ويحفر ون أخرى غسيرها كذلك مكون في الخفرة الواحدة الناعشروسية عشروا كثرة وقيعضم البعض ويعهد مالتراب ويرء وتهم شاجهم وأغطيتهم وتواسيهم التي في أرجلهم وذلك المسكان الدى يدفئون به في العلوة الكاتنة خارج مزارالقادر بدبين الطريقين الموصلين الحددية مزار الامام الشافعي وضي اقله عنه (وقيه) أنهى شايخ الديوان تعرض عبد العال اصادرة الناس وطلب المبال بعد تأسيتهم وتبشيرهم برفع تسف المليون عنهسم فأجيبوا بأنذلك على سبيل القرص لتعطل المسأل المعى واستياح المسكرالي النفظة وقبل لهمأ يضاان كأن يمكنكم ان تكتبوا الي السلايدة ايرى وقعنا الطابعن الناس فقالوا هدذا فيرجكن خصول البلاد في حيازة الضادمين وقطع

الطريق مناوقوف المربيها وعسدم الانتظام وانحيا القصدا لملاطفية والرفق فأناوظ مفتنا التصع والوساطة في الخير (وفي يوم الخيس ما س الحية ) حضراً عنوف الخازندار وبس بسر الجوهرىومن معهسمامن القيطسة وغيرهسه ماعقا الفرنسيس الذين ذهبوا معهم قارسات أوراق بحضو رمشا يخالدوان والقيبار والاعبان من اخد فلما كان قي صحها حسلت الجعية وحشرا الحارداد والوكال وعرسدا لعال وعلى أغا الوالى وبعض التعاوكا استدأحد الزوو والحاج عبدالله الثاودي شيخالفو ويقوالحاج عرالملطسلي التاجو ببخان الخلسلي ومحود حسس وكليمان الترجان فتدكلما سستوف وترجم منسه الترجان بقوة الاسارى عسكرا الكهرماو إيقرتكم السملام وينني عليكم كثيرار ميتعلى هملذ الحادث ان شاء قدتعالى ويقدم في خبر ويرى أهسل مصرمايسر همم وقد هالنامن الانسكايرخلق كشيرو يافع ممأ كثره معربمودون الاعدين وبحرض الزحسبرو جامت طائفة متهمالي الفرنسا وية وأنضعوا العسبرس جوعهسه وعطشهم والتعلوا أنااة رنسار بفلميسلوانى رشمد قهراعتهم يلترحكوها قصداوكذلك أخلسناه مماط لاجل الابعامه والويدخاوا الي البلاد وتتقرق عماكرهم فتقبكن عند ذلائمن إستتصالهم وتخبركمانه قدورات الماكندرية حركب من فرانساو أخبرت ان الصلم قدتم مع كاسل القرآنات ماعسد االانكليزقانهم ليدخلواني الصلح وقصدهم عدم كون اطرب والفتن المستولوا علىأموال الناس واعلوا الناغشايخ لهبوسين بالقاعة وغيرهم لابأسءابهم واغب القصد من تعويفهم وسيسم ونع الفتنوا تلوف عليهموشريعة المرنساوية اقتضت ذلك ولايمكن مخالفتها ومخالفتها كمخالفة آنقرآن العظيم عندكم وقدبلغناان السلطان العثملي أوسل الماعسكرة بالكفءن الدرنساوية والرجوع عن تقالهم الخاف عليه بعض السفهاسته. وخوجوا عن طاعتسه وأقاموا الحرب ون اذنه فاجابه بعض الحاضر بن بقوله ان القسد حصول لراحمة والصلجوالةرنساوية علدناأ مسنحالامن الانكليزة تناقده وفناأخلاقهم وأمترأت الإنكلم انساير يدون بانضمامهم الى العقلمة تنفدنا غراضهم فقعا فانم. ولون العقلي ويفرو فدحستي وقعوه في الهالك غريتركونه كإقماراسا يقاغ قال الخازندا والدالمترنساويه لايحمو والكذب ولميعهدها يهم فلازمأن تدفوا كلماأ خبروكه بهفقال بعض الحاضرين التهايكذب الخشاشون والفرنساوية لايأ كلون الخشيش تمقال الخازندادان وتجهن أهمل مصرفشل أوقسادعوقموا أحسك ثرمن يام ولواعلوا أن الذرنساو بقلايتر كون الدباء المصرية ولايخوجون منهاأ بدالانهاصارت بلادهم وداخاه فيحكمهم وعلى الفرص والتقدم اذاغلموا علىمصرفانهم يحرجون متها لحالمه مدتمر جعود الهاثالماولا يحاطرفي الكما اللة عساكرهم فالتهم على قلب رجل واحدواذ الجفعوا كالواكنيراوطال الكلام في مشرهذ. القويهات والخرافات واجوبة الحاضرين مجهب المتنضمات خمفال الخازلدار القصدمنكم معاونة الفرنساوية ومساعدتهم وغلاف نصف الملبون ونشفع بعدذلك عندساري عسكرفي فوات المسف الشاندحكمما عرفكم كالمقام باليار فأجتهد وكي غلاقه من الاغتيا واتركو انفسقراه فاجابواني آخرال كلام بالسجع والطاعدة فقال لمكن فدفي التعدل فان الامرلاليه لاجل نفقة العسكر تمقال لهسم فبغي ان تكثبوا جو ايالسارى عسكر أعرفونه فيه عن راحة

أخل البلد وسكون اسال وقيامكم يوظاؤه يكم وحوان شاءانته يحضرا ليكم عن قريب وانفض الجلس وكتب الجواب للأمو ويه وأرسل (وقيسه)و ددانليريوسول طاهر باشا الادأؤدى بجملة من العساكوالارتودية الحالية وعبل وفيه خرج عدتمن عساكوالفرنساوية وضربوا أوبيع ترىمن الريف بعدلة موالاة العرب وقطاع العاريق فته بوهدم وسخسر واالى مصر عُمَّاعهم ومواشديهم (وقيه) وسل بليار فأعَشَام بِطَابِ مِنَ الوجَاثِلَيْة بِشَدَّة مَاعليهم مِن المال المناخو من فردة الملتزه بزوقدره الناعشر ألف وبال وان تأخروا عن الدفع أساط العسكر بيوتهم وثقلهم الىأضيق المبوس بلواستعملهم فيشيل الاحبار فاعتذروا بضيق ذات يدهم وحاسبهم المسدراليهم السيدأ حدالزرو وتشقع عنسدها أعقام بان بقومو ابدفع أربعة آلاف وبال ويؤم لوابالباق وبنزلوا من النامة لتعصيل ذلك فاجابه وأنزل على أعاصى أعات الجراكسة ويوسف ناشعباويش الى وتعسدالهال وحسم وكان يداره وحبس معهدم مصطني كخفاد الرزاز فكان يتهددهم ويرسل اليم أعواله وتنولون لهم شهاوا ماعليه موالاضر بكم الاغا بالكرابيج فسيصان المتعال لمبار بدفان عبدالعال هددا الذي يتهددهم وعباكان لايقدوعلي الوصول في الوقوف بين يدى بعض أنه اعهم فضلاعتهم (وقيه) أحاط الفرنسيس بمنزل حدن أغاالو كمن المنوفي قبل تاريخه وذلك بسبب الهوج مينية علام فرنساوه محتب أسلمو حلم رأسه وقيضواعلى أحدخت داشيئه وحسومل كونه علوذك واعتبريه (وفيه) حضرت رسل مرطوف عودي الوزير انساءهام بليارفاجة عوابه وخلابه سمو وجوسم من أيلتهم فللحصلت قرحوا عن ابر هيم فندي كاتب الهادليساعد في قبص أصف الملبود (وفي والمنع عشريسه) فبضوا على أب القاءم المفر بي شيخ رواق الفارية و-بسوه بالقاعد بديب اله كآر يشكلم في بعض المجالس وايقول أناشيخ المفآربة وأحكم عليهم وايتباهى بمثل هذا المتول فنقل مته ذلك الى عبد العال والفراسيس وظنواصة قوله والدرينا أثارة تشفيضوا عليه وحدوه وكذلا حسوا محدادندي يوسف تاء قائمة وآخريقال له عبيدالسكري (وفي شامس عشرينه) أبرزوا مكذو باوزعوا المحضرمن وارىء كرهم وقرى بالديوان وصورته بعد المعدوخطاما الى كاف العلماء والمشايخ الكوام عدة للديوان المنبق بمعروس يتسمير بالأأدام الله تع في أضائلها وردانناه كمتنو يكموانشرح قلىمن كلماشهدتم لنافيسه بالهيثيث عشابكم السليم وصدقيكم وتقسيد فأويكم فيطارق الدستو رفدوموامه تدين جذه المسلكة ولابدائه فالدكم مندولة يههو وناكاس الوفاص حدسن رضا واطمئنان عليكم متها ومن طرف عدة أصحاب المراءة والشجاعة حضرة النونسل أولها والمارته وعلى اللصوص من طرفنا وكان ضد اواحرى ان المستويان فوريه الذى كنت وصفته قرب فعنائلكم ترك ذلك الموضع توجها الى اسكندوية وماتلك النسطة الامن نقص حسارته في ذي الوقعة فيدلناه حِمْب فصّا للهجكم بالسنويان جيرار حلواجب الاستوصاء لاجلء رضه وفضال وخصوصا لاجل غيره وجسارته فلذلك هو كسب اعتمادي فأعتم دواطلي كإلما هوقائل فضائلكم من جالهنا وعشه وعوفه تعالى عن يب تواجه كم عصر عفه وسلامة ودوسوا حسب تلديع اتسكم تشنظيم البلدو بحباسكة المعااعة

إين الامة الحاهدة والسياسة بين غيرهم وكذلك ترجوه ن رب الاجتاد بجرمة سب هالعباد التنادة بحرمة سب هالعباد التناد مدوا قال بحث من كالاله لان عوثنا المه العظيم و وفى الانه عشر فاوريال سنة قسعة أموافقا المائيسة عشر ذى الحية سدنة أنف ومائنين وخسة عشر بمضى عبد الله جالمنواني بأله على ووف ووفه ووف المسادس عشريته) أعاد وافرش الديوان بأمر الوكيل جيراروذ لا على حدقول القائل

وتجلدىالشامتينأريهم • أنحار يبالدهرلاأتضمضع (وقده) أفرجواءنمجدصحكائف سلجالشعراوي بشفاعة حدين كاثرف وسافراليجهة الصعيد (وفي نامن عشر ينسه) وردت الاخباريومول ركاب الوزير يوسف باشا لي مدينة بلبيس وذلك يوم الجعة را بسع عشر ينه (وفعه) أخبروكيل الدنو ان أن سارى عسكر أوسل كتابا الحااست أقبسة بالثعز مةورتب لهافي كل نهرما تبة ألف تصف وأربعين وانتخت هذه السنية بجوادتها وماحصل فيها ها فنهابؤ الى الهدموا لخراب وتغييرا لمعالم وتناو يسع المظالم وعر انفراب خطمة الحسسينية غارج باب المنتوح وانفروى فهسدموا تلك الاخطاط واليفهات والحبارات والدروب والحبامات والمساجد والمزارات والزواباوالمتكاباوبركة جناق وملبهامن الدودوالق ووالمؤخرقة وجامع الجنبسلاطيسة العظيم يباب النصروما كان يعمو القياب العظام للعدورة من الحجر المتحوث المربعة الاركان الشبهة الاهرام والمنارة العظامة ا أن لهه ليزواتصل هذم خارج باب البصير بخاوج باب الفتوح و باب القوس الى باب الحريد حتى بق ذلك كاء خراباستصلا واحداو بتي ورانادينة الاصلى ظاهرا مكشوفا فعمروه ورموا ساتشعت منسه وأوصلوا بعضه يبعض بالبذا ورفعوا يضائه في العلو وعملواء سدكل بالسكراملا ويدنانء غلاما وأبوالا الخلة وخارجية وأخشانا مغروسة بالارض مشبكة بكيفية مخصوصة وركزوا عنددكل باب عدةمن العسكر مقعن وملازمين لبلا ونهارا تمسدواناب الفتو جباليناه وكذلك البالع تدنو باجا الهروق وأنشؤا عسدة قلاع فوق تلال الميرقسة وارتبوا فيها العساكر وآلات الحرب والإخبرة وسهار عيالما وذلك من حدياب النصر الي باب الوزير وباحمة الموة مله لاؤيه دوا أعالى لئلال وأصلمو اطرقها وحعلوالها مزالق والمحدارات لسهولة الصعود إزائهموط بقماسات وتحويرات هندسسه على زوايا فاقحة ومنقرج توبنوا قالث القلاع بمفادير بينا ومارها وهددموا أبتمة وأس السؤة حبثنا الطابة وباب الوزير تحت القاعة إلىكيدة وما خَالَتُ من الدارس الندوعة المستحقوا القياب الرتفسعة وه. قدوا أعالى الدوسة النظامة وللذرتها وكانتفى غاينس الحسان وجعلوها قاعة وتبشوا مابها من المبورة وجدوا الموتى في ١٦ يت من المقشب فقلنوادا خالها دراههم فكسيروا بعضها فوجه والبها عظام الوتي وانزلوا تلا المتوانيت وألقوها الىخارج فاجقع أهل تلك الجهسة وحلوها وعلوالهامشهدا بجور معرمن الناس ودفنو هادا خسل التسكية الجحاو رقاليات المدرج وجعادا الله المدرسة فامة أيضا بعدان هدموامنان والمناوك فالدهده واسدرسية القانبية والجامع المعروف إلى عسدالمطين وجامع الجركسي وجامع خوندبركة الناصرية خاوج بأب البوقيسة وكالمال

ابقيةباب الفرافة ومداوسها ومساجده هاوسلوا الباب وحلوا الجامع المناصرى الملاصق له فلعبة يعدانهدموامتارتهوقمايه وسندوا أنواب المبدان من ناحبة الرسلة وتاحبةعون اليسادوأ وصداق مورياب القرافة بجامع الزحر وجعلوا ذلك الجامع فأعدة وكذلك عدة فلاع متصمله بالمجراة التي كانت تنقل المساء الم ألقاهسة الكيمرة وسدوا فموخ او بواكم اوجعلوها سوارا بذاتها ولميبة وامتها الاقوصرة واحددتمن ناحمة الطمي جهة مصرالقديمة جملوها أبا ومسلكاوعابها البكرتك والغفروالعسكرا لملاؤمين الاتحامة بهاوانفيض المسكس سن الخادج والداخل وسدوا الحهة الساوكة من ناحمة قنطوة السديحا يوخشب مقفص وعلمه ماب بقفل مضافص أيضا وعلمسه وسحمة ملازمون الضام علىموذ للتحبث سواقي المجراة التي كانت والحصون بناحب فغرالا سكندر يقورش مدودماط وبلاد الصعدفشي كثعر جداوذات كله في زمن قلسل «ومنها يمخر يب دورالاز بكه ته وردم رمب خاتها بالاتربة وتبديل أرضاعها خطة فغطرةا الوسكي وماجا ورهامن أؤل القفطرة المقابلة للعمام الي الموامة المعروفة لزرقا حمت جامع أزيك وماكار في نهى ذلك من الدوروا لحو أنت والوكائل وكوم يخمسلامة فبسلك للمارمن على القنطرة في رحمة منسعة لمتي الي رحمة الجامع الازبكي وهسده والمت المعانونجي ووصلوه بحسرع وشرعتدتمه للدحتي لمثهي الي قنطرة الاكتوف متوسط فالثالجسر يتعطف جسرآخوالي جهسة السارعنديت العلويل الهسدوم وييت الانتي حنت كن سادىء سكر عمدة ذلك الحدر الى تنظرة المغر في ومنها عبد الى تولاق على خط مسمنقم الحساحل الجرحيت موردة التبزوا لشون وذرعوا بحافقيه المديسيان والاشجاد وكدنت وصيفات لازبكية وعدموا المسجدالمجاورا فنعارة الدكة معملهاوره من الابنية والغمطان وعلوا فنالثا تواية وكونيكا وعسكرا ملاؤمين الاكامة والوفوف لملاوتها واوذلات سحكن بليادفاغةام وهيء ارجر جس الحوجري ومأجاد رموكان في عزمهم ايصال ماأتتهوا لىخدمه يفتطرنا لوركي الدسوا باب العرقمة ويهد واحزحاجام الموسكيحتي يتصلالمهدوم بناسية الاشرقيسة تمالمى تنان الخاسلي المائسيطل المفارمسة المسروف الاست بالشنبوانى الىتاحمة كفرالطماعين الىالبرقسية ويجيماون ذلللمطريقا واحددامتسملما ويحافسنه الحوائدة والخيانات وبهنا أعدة زأشعار وتبكاعب وتعاريش ويساقيزمن أقولهاالي آخر علمن حدداب العرقب فمالي ولاق فلما انتهوا في الهدم لي قدَّار مَّا الوسكي تركو ا الهدم وباهوابالمهلا تلاثه أشهر وشرعوا في الجسة حوائط بحافق الفنطرة ومعاطف وحزراني الهيمارة الافرهج وحارة الذاقة وذلك طحرالفات المنفن الوصديع وكدلك عمرو فتناطر تخليج المتهدحة واخل مصهر وشارجها على ذلك الشكيل مشل فتطرة السددوا لقنطرة التي بعز أراضي صرية وطربق مصرا القدعسة وقنطرة اللهون وقنطوة قديد روقنطرة الاوروغسرة للتاتم فأشاهم سادت الطاحون ووصول الفادمين فتركو اذلك واشتملو بأحود التمصير وسيأتى ثثمة وللتصومها يوالى خراب بركه أأنعيل وخسوصا يبوت الامراء التي كانت بهاوأ خذوا أخشابها

الهمارة المنادع ووتود الفريران والبدع وكذلك ما كان بهامن الرصاص والحدد بدو الرخام وكانت هذه العركة من جالا محاسن مصروفيها يقول أبوسه بدالانداسي وقد ذكر القاهرة وأهجبني في ظاهرها بركة الفيل لا تهاد الرة كالبدر والمناظرة وقها كالنجوم وعادة السلطان أن ايركب فيها بالليدل ويسرح أصحاب المناظر على قدره ممهم وقدرته سم يكون بذلك الهامنة الراهجيب وفها أقول

> انظرالى بركة القبل التى اكتمات ، بها لمناظر كالاهدات للبصر حست المما هى والابصار ترماتها ، كواكب قدأ ، اروها على القمر ونظرت البهار قد قابلتها الشهر را غسه وفسات

الظرالى بركة الفيسل الني تحرت ما الها الفزالة نحرا من مطالعها وخال طرفك محذوفا يهاجتها عالتهم رجادا وحوافى بدائعها

ويحرسأ يضاجمع الروابي وجعاده خارةو بعضجاءع عقمان كتفدا لذزدغلي الذي الذوب من رصيف الخشآب وجامع خير بلاحد هيدالذي بدرب الحسام بشرب بركيت فالنبل وجامع المهاوي والدارطوشي والعبدوي وهدمو اجمع بمسدالرجن كتخذا المتابل لماب القتوح حديتي لم يبق به الابه ض الحدوان وجعلوا جامع أزيك. وقاليد ع أقارم الملكوس ومنها المهم غميروا معالم المتماس ويدلوا أوضاعه وهدموا فيتمالها ليأ والعصر المابع الشاهو والشامة [التيم: عود المقباس ويتوها على شكل آخراه بأس به لكند لم يتروهي على ذلك باقبة للي الات ورفعوا أفاع فالمعامودا الملساذرا فالروح الوائلك لربادتاس قطعا بقرخام مربعة ووسموا عليها ا من جهاتها لارسعة والربط الدراع ، ومنها المرم هـ مو المساطب اللو الله التي المشارع وراهوا أسحارها مظهرين المالقصة بذلك وسيعاله زقمار ورائم بات الكامرة القيانة ساون عليها المتباع واحتماجات لبناءمن الاحجار واجيمر والجعرا غمراو معدي الخقي الشافي خوفا من المناريس بها عنده حددوث الربق كالقدم وكابو اوصلو في هذم المداطب الي البارو إله أ ومن الجهسة الأخرى الى علمات مرجوش تهدندموا مساطيب ثنا فباطر المسباء والسلسة ودرب الجسامة بزوباب سنعادة وباب خرق الى آنتوباب الشدورية ولوط ل احال لهددموا مساطب العسقادين والغوريةو لصاغه ةوالنحاسدين لمهاجريابالمصروباب المتكوح أ فخصمل لاربان طورا بيت نماية ليفسمتي لدلان وصارو يجلسون في داخمل هوات الحواليات مثل لنسعران في الشفوق و بعض الزوانا والجوامع والرباع لني درجها أحرج على هـ أحابط المبتاء لمناهسندمو ادرجه وابسطت بقياب مدخدله معلعا فاكانو يتوصلون المعبدرج من المقشب مصدتوع يضعونه وقت احاجة ويراحونه يعسدها وفالأعمال كشره والهداتيرج النساء وغروج تمالهن عن الحشمة والحباءوهوا بدلمنا حضرالة رنسيس في مصرومع لبعش متهم تساؤهم كأنوا يمشون في الشوادع مع تسالهم وهن حاسرات الوجو ملابسات النسسة نات والمسأديل الحويرا بالوتة ويسسدان علىمنا كبهن ألطرح النكشميرى والمزوكشات المصبوغة ويركين الخيول والجسيرو يسوقونه اسوقاء نيقامع الفحال والقهفة ومسداعية المكادية معههم ومرافيش المآم فبالت البههم إنفوس أحل الاهوا من النساء الاسافل والنواحش

فتسدأ خلنء هسم لخضوعهم للفساء وبذل الاموال الهن وكالنذلك المتداخل أؤلامع بعض احتشام وخشبة عاروم بالغسة في الحنااته فليا وقعت الفائنة الاخبرة عصر وحاربات النبر أنسمس بولاق وفتكوافي أهلها وغنوا أموالها وأخسذوا بالستعسب وممن لنساءوالهمان صرن مأسورات مفسدهم فزيوهن بزى فساتهم وأجروهن علىطر بقتهن في كامسل الاحوال لمفاح أكثرهن تقاب الحياء بالسكلية وتدالحسل مرأواة لنالمأء ورات تبرهن من النساء الفواجو وأأيا حل بأهل البلاد من الذل والهوان وسلب الاموال واجتماع الخسيرات في حوز الفرنسيس ومنوالاهم وشدة رغبته متحالاسا وخضوعهم لهنوموا فقية مرادهن وعدم مخاللة هواهن ولوشقته أونسر شهستاسومتها فطرحن الحشمة والوقار والممالاة والاعتسار واسقلن الظراءهن والختلصين عقولهن لمسل المقوس الي الشهوات وخصوصاعقول القاصرات وخطب المكتبره نهسم بسأت الاعدان وترقيجوهن رغمة في الطائهم وقوالهم فيظهر عالة لمقد الاسلام ويطلق بالنجاد تعزلانه لعسله عذمدة يحشي فسنادها وصارمع حكام الاخطاط متهم النساء لمسلمات متزيات يزبهم ومشوامعهم في الاخطاط للتفارق أمود الرعممة والاحكام العامية والامر والنهبي والمناداة وتمذى المرأة بنفسها أومعها بعض أثرابها وأضافها على مثمل شكلها وامامها التؤاسمة والخدمو بأيديههم العصي يترجون الهيز الناس مثل ماير ألحا كم و يأمرن و ينه يزق الاحكام \* ومنها إنه لما أرفى التيسل أذرعه ودخل المسأم الى الخليج وجرث قيه السنن وقع عنددلك من تبرج النساءوا ختلاطهن بالشوق يس ومصاحبتهم لهن فالمراج والرقس والغنا واشرب في النهار والليل في النوا يور والشموع الوقدة إوعليهن الملايس انفاخرة والحلي والحواه والمرصعة وصحبتهمآ لات الطرب وملاحوا اسفن يكثرون من المهسازل والمجون ويتحيناو يون برفع الصوت في تحسر يك المتساديف المستخيف موضوعاتهم وكثاثد مطبوعاتهم وخصوصادادات الحششة فيرؤسهم وتحكمتني عقولهم فسمترخون ويطبلوناو ترقمون وتؤمرون ويتحاو بوثيجا كالمألفاظ الفرنساوية فى غنائهم وتغلبه كلامهم شئ كشره وأما اخوارى السودقائين لمباعل رغبة الشوم في مطاق الاتقفاه بين البرحم أفواجا فرادى وأزواجا فنطن الحبطان وتسلقن البهيمن الطبيقان ودلوهم، على تُحَمِّم كَنْ أَسْسَادِهِن ﴿ وَخَمَامًا أَمُوالَهُمُ وَمُنَّمًا عَهُمُ وَعُمَّا لَنَا ﴿ وَمُمَا أَن وَهُونِ والقاطى لماتظاهرمع الفرنسا وابذوجه بالومهارىء سكرا لمتبطسة جعع شببان القبط وحلق المناهم وفرياهم بزير مشابه لعسكرا النرفساو يذيميزين عنهم يتمبسع يلبسونه على وتوسهم مشبابه المسكل البرابطة وعليها قطعة فروة سوداهمن جلدالغنفرفي غاية الشاعة معرما يضاف البهبامن فبحرصورهم وسوادأ جسامه مرزفارة أبدائهم وصبرهم عسكرموعزوته وحمههم أنصي السعيد وهدمالاما كن المجاورة لحارة النهمازي التي هوسا كن جاخلف المجامع الاحروبي لهفلعة وسوارها بساون فليم والبراح وباب كبير يحبط به يدنات عظام وكلذاك بني البراجا في ظاهر المادة جهة يركه الاذبكية وفيحسع السور الهيفا والابراج طيقا باللعداقع ويتادق الرصاص على هيئة ثم وومصرا لأى وما الفرنساوية ورنب على باب القلعة الخارج والداخة لرعدة أ من العس= والملازميز الوقوف إملاوهما والوبهم البنادق على دارية مقالة وأساوية

عومتها

هومنها قطعهم الانحار والخنسل منجمع البسانين والخناش الكاتنة عصرو بولاق ومصر القسديمة والروضة وجهة قصيرا اهمني وخارج الحسيشية ويساتهن يركد الرطل وآرمن الطمالة وبساتين الخليج بلوجمه عراقط رالمصرى كالشرقية والغربية والمنوفية ورشمه وومرا كل ذلاله لاحتساجات على المتلاع وتحسين الارواد فيحسع الجهات وعدل المجل والعريات والمتاريس ووقود الناد وكذلك المراكب والسفن وأخدأ خشاحيا أبضامع شدة الاحتداج البيباد عدمانذا الباس مقناج ديدة لفنرهم وعدم انفشب والزنت والناد والحدديدوياتي اللوازمحق المهمحل حلواهم الدباوالمصرية وسكنهم بالاذبكية كسيروا جميع القيج والاغربة ت موجوده فقعت موت الاعمان بقصد المنتز و كذنك ما كان مركة النسل و تساهه ذلك شعت لمضائع وغلت الاسعار وتعطلت الاستياب وضافت المعتابش وتضاعفت أجرجل التصارأت في السفن لفلها حومنها هدم الفياب والمدافن الكائبة بالقوافة تحت المفلعة خوفا من تقرس المحار بمن موافسكا فواجه دمون ذلك بالمار ودعل طراعقة اللغير فعسقط المكان محمدح أبيز تهمن قوةالبار ودوائحياسه فحالارض فيسمعه صوت عظيم ودوى فهدمواشا كشيرا عل هذه المدورة وكذلك تزالوا جانبيا كيعرامن الحبل المقطمها لهار ودمن المهمة المحاذبة للغامة تخؤ فامه تحبكن المصرمتها والرمىءني القامة مومتها فريادة لندل الزيادة لمفوطة التي لودعه د فيهده السنينجيني غرقت الاراضي وحوصرت البلاد وتعطلت الطوق فصارت الارمض كلهالحة ماموغرق تمالب لبلادالني على السواحل فتهدم من دورهاشي كشير وأما المدينة فان المنامبوع منجهة الناصرية الحالطويق المساوكة وطقهمن يركة الفيسل أف درب الشمسي وطريق قنطرة عرشاء حومتها اسقرارا تقداع الطرق واسباب لمذبير وغاو لبشائع المجاوبة مرا البلادالرومية والشامية والهندية والخازية والمفرب حقاغلت المعارجية الاصناف وانتهيها معركلشئ ليعشرةأمثناله وربادة ملىذلك فيلغ الرطل المسانون ليخيانهن نسفا واللوزةالواحدة باسفيز وقس علىذلك وأماالاشباءانبارية قائهما كثيرة وموجودةوغالها ساعرت سامئل المعن والعسل التعلوا لارز والعلال وخصوصنا لارزقاله سعف أمامهم يخهب بهائية تصف فضلة الاردب وكانت المصارى باعة العسل المحل يطوفون به ف إلا العس عها على الجبر شادون علمه في الارقة الرخص الاتجان سومتها وقوع الطاعوت عسروا لشام وكأن تغظم علديبلاد الصعيد أخيرتي صاحبتا إلعلامة الشيخ حدن المعروف بالعطار المصرى انزيل اسيوط تنكاشة وتسه وتعرفكم ياسيدي انه قدوتع فيقطر السعندطاءون ليعهدولم نسمع بمثله وخسوصا مأوقع منه بالسوط وقدانتنه وهذاا لمبغ فيجسع البلادشر فاونمر باوشاهدنا منه لجبائب فيأطواره وأحواله ودلك انه ألاد معظمأ هل الملاد وكان أكثرمني الرجال سما الشبان والعظماء وكلذي منقبة وتعسمله واغليت الاسواق وعزت الاكفان وصبار المعظم من الناس بين ميت ومشه ع ومن بض وعائد حق أن الانسان لايدرى عوت صاحبه أوقر يسه الابعدأ بإموية طل الميت فيبيت من أجل تجهيز. فلا توجد النعش ولاالمفسل ولامن يحملُ المت الابعدد المشقة الشديدة وان أكبرك مراد امات لايكا عشيي مهمازا دعلي عشرة نقارا تسكترى ومانت العلباء والمنزاء والملتزمون والرؤساء والرباب الحرف ولقدمكشت شهرايدون

ماق رأسى لعدم الذلاق وكان مبدأ هذا الامرسين عبان وأخذى الزيادة في شهر في القعدة والحدة مباغ النها اينا القصوى ف كان عوت كل يوم من است وط خاصة فريانة على السحة النه وم الرائان الذاخ وتحريب من يقت الايرى الإجدازة أو مريضاً ومستغلا بتجهيز مبت ولا يستع الانا التحدة أو باكنة و تعطات المساحد ومن الافات والامامة لموت أو البالوظائف والشغال من بني منه مرائلتي امام الحداث والسيم والسهر وتعمال الزرع من الحصاد ونشف على وجسه الارض والادتمال بالمناف المناف من المناف من المناف من المناف على وجسم مع مع العرب في البلاد بالقساد والتحويف التحديث المناف من المناف من المناف من المناف من المناف ال

ه (وأمامن مات فرهذه استةمن الاعيان) ومان الاعام الابلى والذكى الوذهي من ُعِمْت طينته بمنا المعنارف وتاكخت طبيعته مع العوارف العمارة العدلامة والتحريرا لقهامه وريداعميره ووحيا عصره السيعجدين أجدين حسن بناء بدالكرج الخيالدي المشافعي الشهير باس الموهري وهو أحد بدآلاخو قالنسلانة وأصغرهم ويعرف هو بالصغيرولدسينة احددي وخسير ومأثة والمساو شاؤ حروالد فيعتمة ومون وعثاف وقرأعليه وعلى أخيه لاست براشيخ احددين أحدو الي الشيخ خذيل المغربي والشيخ محدالمفرماوى وغيرهم من مضلاء لوقت وأسازه الشيخ مجرا لملوى بساقى فهوسته وحضردروس الشيخ عطية لاجهودك في المصولواللثة وشيرتناه لأده ويعتخرج في الالتماء وحضر المستيخ على الصعيسدى والبروي وتلقيعي الشيا لوالدحسن الجيرتي كشيرا من العاوم ولازم التردد عليه والاخرمنه مع الجامة وسنفردا وكان يحبه وعياراليه ويقال بكاية معامه وحجمع والدمق سنة تمان وستين وجار رمديه غاجتم بالشدين السيدعيد الله أميرغي صباحب الطائف واقتبس من أنواره واقرأ المستكتب وأابئ الدررس الاشرقية وأظهر التعفف والانجماع سخلطة لمناس و الذهاب والتر ادالي يوت الاعيان والتزهده بالديم ما حيه الناس وصارله شاع ومحرون وساء ــ ده على ذلك العني والتروة وتهرة والده و قيمال لذا م علمــ ه ومدحتهم أدوترغ بهمهم فيأزيارته وتزقر بينت اغتوا جااليكرجي وسكان بدارها المجاورة لبيت والدميالا زيكية والتخذله مكابالغاصا يتزل والدميحاس فدمني أوقات وكلمن مضرعندا يمهني حال القطاعه من الاكامر أومن غيرهم للزيارة أولانلني بأمره بزيارة ابته المترجم والتلقي عنه وطلهم الدعامنه ويحكى أهم عنهمن كاوكرامات ومتحاشفات ومجحدات وذهديات فاذداها عندادالناس قبه وعانبرا علياه والفضار من أهرل عصره ومشباعه وقريانه وترددعلهم وترددوا عليسه ويبيتون عنسف ويطعمهم ويكرمهم ويتنزمه عهم فأيام المدل معالختمة والبكال وعجالب فالامورا أنزسله أبالمرواة ولمبادأ شوءالكتبيرانسيغ أجد وقدكان تصدر هددوالدمق اقراءالدروس إاجع الغياص والعبامء لي تنسدم للترجم في قرا المدروس في الازهر والمشهسدا لحسيني في إرمضان فامتنع من ذلك وواظب على عالة المجماع عموطر يقتمه و ملاته الدروس بالاشرفيد ة

ويج في سنة سبيع وتمياتين ومائة وألف وجاو وسنة وعقد در وسا تطرم والتقع به الطلبة تمعاد الحيوطمه وزادفي الانحماع والنحب عن الناس في أكثر الاوقات نعظمت رفية النياس فيه وارده واباهم مرز فيعدأ خرى وأظهرا اغنى مهم فأزدا دمسل المناس المموجيات فلوميهم على حمهوا عثقاده وتزدد الاحراءوه والزيارة أفو أجاور عباا صحيب عن ملاقاتهم وقلد بعشهم بعضافي السعى ولريعهد علمه أغه دخل بيت أمعرقط أوأ كلءن طعام أحدقط الابعض اشماخه المتقدمين وكأنت شقاعته لاتردء تدالامرا فوالاعمان مع الشبكية والصدع بالاحروا لماصعة في وجوههما أذا أتوااليه والردادت شهرته وطارصيته روفدت عليه الوفو دمن أملجاز والغرب والهندوا لشمام والروم وقصدوا زبارته والتبرليه وحجأ يضافي سنة تسع وتسعار لماحسات الفتنة بين احرامهم فساقر باهل وعباله وقصدا لمحاو رمفجا ورسنة واقوأ هناليادر وساوا شتري كالمتناه وأنوسه تم عادالي مصرواء تمرعلي حالته في المجماعة وتحجيه عن الناس بل الغرفي ذلك وابقرئ وعلى الدروس بالاشرقمة واحدا بايزا ويتهم بدرب شمس الدولة واحدا بالجنزله بالازبكمة ولمانؤفي الشيخ أحددا لدمتهوري ونولي مشيخة الازهر الشسيغ عبدالرحن العروشي الحنقي باتقاق الامرآء والمتصدر ين من الفئها وهاجت حفائظ الشائعية وذهبوا المسه وطاروه لأمشيخة فاعىذلك واوعدهماللغدام لنصرته ويؤامة مزير يدونه فاجتمعو ابتدت الشيمزا بكوى واختاروا الشيخ أحسدالعروسي الالشوار بالواالي الامراء فلهيوا فقواء لي ذلك فركب المترجم وصهية الجع لي نمر يم الامام الشافعي ولم ول- عي نقص ما الرمه العلماء والامر اورد المشطة الى الشافعية وتولى الشيخ أحدالعروسي وتماه الاهرهسكم تقدم ذلال فيترجمة العربيثي ولمبانؤفي الشيخ أحدد المعروسي كالثالمترج مفاقيها عن مصرفه زيارة سنبدى أحدالبدوى فاهمل الاحريحتي حضير وتولى الشيئة عدمه لقه الشهر قاوى باشبارته ولهول وافرا المومة مه عشدالخياص والعام حستي حضراآ فونساوية واختلت الاموروشيارك لناس فيتنق الدلاء وذهب ما كأرله بأمدى التعارونوب مته وكنيه التي جعها وتراكث عليه الهموم والامراص وحصاله الحتلاط ولهزل حق تؤفي يوم الاحدمادي عشهر ين شهيرا بذها يقسنة تاريخة بصارة مرجوان وصدلي فلمه الازهرقي مشهد حائل ودفن عنسدوالدء والخمه مزاو مةالة ادرية بدرب شمين الدولة وبالجلة فسكاناهن محاسن مصرا والمغريدقى العصر أذهنه وقاد ونطعهم ستعاد وكالدرقيق الطبع اطيف الدائر جتراجا فيدأ كله ومابسه يدمن مؤاذاته خنصمرا لمنه بمرفي البشه أورادعليه تؤائد واختصرالاهم وسعاءا نهجج نهتمرجه وهو بالغ فدبابه ومتهماشرح المججم الوحيزاشطة السيندعيدا تليأ ميرغني وقداعتني وتوأه درسنا ومنهائير جعشدةوالاه المسهاة منتذذة العيسدني كراديس البادقيه جدا ورسالة في أعر يف شكر المنهم وشرح الجزرية والدرالنظام فيتحقمق الكلام لقدريم واظم فقائداللسني وعقمدةفي التوحيد وشرحها إيشرحن واللمعة الاتعنة فيقول الشافعي اسلام الفدرية وتحقمق الغرق بن عدرا دنس وبيناءهم وانتحاف الكامل بيبان تعريف العامل وزهوا لافهام في تحقيق الوضع ومثاله من لاقسام وحلمة وي لافهام يتحقيق دلالة ليام والمحقاف المارف في إمان متعلق الظرف والروضالازهر فيحبديث من وأى منهكم مشكوا ووسياني تعريف المشكم

المرقى وغرة غرس الاغتشاء يتحقيق أسباب البناء والدرالمنثور في الساجور والمحماف الاكمال بجواب السؤال فحالحل والوضع لبعض الرجال وانصاف الاحبة فى المصلبة أى المفضفة ورسالة في التوحسه والمبام الاركان ورسالة في زكاة المبايت ورسالة في أيوت رمضا ناورسالة فيأركأن الحج ورسالة في مدهجوة ودرهم ورسالة في مسئلة الغصب وحاشية علىشرحا يزقاسم العبياري الحالبيوع والرومتن الوسيم فحالاتي بعمن المذهب القيديم ورسالة فيالنذرللشريف ورسالة في اهداء القرب للنبيءامه السلام ورسالة في الاصولى والاصول ورسالاقي مسئلة ذوى الارحام والتحاف الاطمق ايسمة النذرالموسروا لشريف وله غيرة لك منظومات وضو ابط وتحتمة اترجه الله تعالى ٥ (ومات) والاجل الامثل العمامة الوجبه السمدعيدالفتاح بتأحدين الحسن الجوهري أخوالمترجم المذكود وهوأسن مته واصفرس أخبه لشئ أجدواد سبنة احدى واربعين وماثة والفونشأ في عرأسه وحضر الشيخ الماوى ويعمل وتروس اليموغيره ولريكل معتندا بالعلم وقريلس زي الفقها وكأن يعاتى التمبآرة ويشارله ويشارب ويحاسب وبكانب فأبانوني أخومالا كعرائشيخ أحسدوامتنع أخوما لاصغرا الشيخ محدس التصددوانلاقراء فيشحلها تفق الحبال على تقسده المترجم حفظا للشاموس ويقاءاه ووفااعلم للوزون فعند ذلكتز يأيزى الفقهاء وليسالناج والفراجسة الواسعة واقباليء لماعلي مطالعة العلم وخالط أحله وصيار يطالع ويذاكروا قرأ دروس الحسديث بالمشهد والحديني فحارم بشبان معرقانة اضباءتك وذلك بعقونة الشبيخ مصطفيرا بورا الشييز محسف بالفرمأوي فيكان بطالع الدرس آلذي عليه من الغدو يتنق عنه مذاقشات الطلبة وثبت على ذلك حتى تعنت المشديخة وتغتررت العبالمية كل ذلك معرمعانا ، التجمارة وتردد الى الحرمين والري وافتني كتباتفيسة وعروضاوستها واشترى للماليات لمسدوا ليوادى والاملال والالتزام ولميزل حنى حمات حوادث الفرنساو يقوصا دراوه وأخدذوا منه خسسة عشرأاف فرانسه وداخلهمن ذلك كرب والذهال زائد فساغوا ليبلدة حارية في التزامه يقال لها كوم التحارفا فام بهالشهرائمذهبالىشديناليكوم يلدة كاريه وأقاميها لحيان مأت في هذه السقة وذاك عد وقاةأ خدماك بفرمح فدائع و خسة أمام ودفين هذاك رجه الله تعمالي ﴿ وَمَاتٌ ﴾ الإمام العلامة التقفالهمام الحرام الذياسية فيفضله تظبر أتوعه وأجدن سيلامة لشبانع المعووف بألى بالامة اشتفل فالعلم وحبشر العاوم البقلبة والمتحو بةوا إخطقية وتشقه على كشرمن علياه الطبشة الاولى كالشسيخ على فايتباى والحذني والبراوى والمأوى وغسيرهم وتسترفي الاصول والنروع وكان مستحضرا للفروع الفقهمة والمسائل الغامصة في المذاهب الارب عويغوص بذهنبه وقداسه في الاصول الغو يبية ومطالعة كتب الاصول القسدية الني أهدله اللتأخرون وكانالفضلا مرجعون فاذالاله والاقدون توله ويعولون فيالد فانفعله الاأن الدهم لهيسانه علىعادته وعاش فحستوله وضيق عيش وخشوته مليير وفقدر فاهية بصبت الزمزيراء الديمرفه لرأنائه تسايه وكالدمه فعاحسن المعاشرة الجدلي الغاق والداررة المطبوعا فسمسلاح ونؤاضع ونزل مؤقتهافي مسمعدعيد الرجن كتخدا الدى انشأه غجياه بإب المفتوح بمعاوم فيبدرها لية أنصياف يتعدش وبالمعرمار وعلاسه من يعض الفقها ووالعامة الذين يحتاجون المديه

أفي مراحه بة المسائل والفناوي فلناخو بالمتعداللذ كورق حادثه الفرنسيس وحهات ا أوقافه انقطع عنه ذلك المعاوم وكان ذاعائلة ومع ذلك لايسال شسأ ولايظهرفاقة ونوفى أهوم الاحد عادىءشهرين جادي الاشخوة من السينة عن خس وسبعين سنة تقويد اليجه الله [ ﴿ وَمَانَ ﴾ [ الامعرض إذ مال محدمات بسماح فأدما الى مصمر باستدعاء الفر أسدير ودفر سها عندالشيخ العارف وكان موته رادمع شهرالحجة كانقده موهومن عالدك محدست أبي الذهب ومجدسات بملولاء بي يت وعلى يك بمأولة الراهيم كتفدا الشازد على اشترى يجدسك مرادسك المائد كوار في سنة اثنتهن وعميا بن ومائه وألف وفائك في الموم المذى قتل فسيه صباح بدل المكهرأ فأغام في الرقائيا ما فلمانة ثم أعدَّقه وأشرم وأنع عليه بالاقطاعات الجلالة وقدمه على أقرائه وتزقح بالست فاطمة زوحمة الامبرصالح يلاوسكن داره العظمة يخط البكاش وأسامات على ملَّاتِزةٌ ج يسر يتما يضا وهي الست تفيسة الشهيرة الذكر بالخير ولما الفردمج مدملًا امارةمه سركان هووا واهربيان أكرأص ائه المشار المحادون غيرهما فلياسافه مجديات الي الدبار الشامية محارباللظاهرعوا فامعوضه في المارة مصرابر اهير سأث وأخذ صحبته مراديات وماق أمرائه فلمات محديث بعكاجهم أمراؤه على رأى ممالك في رآسة مرادسات فتفده وقدمه علهم وحلواحنة سيدهم وحضروا بأجههم الحمصر فاتنق رأى الجسع على الماريقين استخلفه سيسدهم وقدمه دون غسيره وهوابراهم بيلاو رضي الحسع شقدمه أورياسته لونورعة لدوسكون جاشه فاستنقر بمشيخة مصروريا سنهاو كانت نواسهاو وازراتها وعكف مراديمان على لذاته وشهواته وقضى أكثرزمانه خارج المدينة مرة بقصره الذي أنشأه الروضية وأغرى بجزارة الذهب وأخرى بقصرقا يمازجهة العبادلية كلاذاك معاشاركته لأبراهم لمثافى الاحصكام والنقضوالابرام والايرادوالاصدار ومقاسمة الاموال والدواوين وتقلمد بمبالمكدواتناه مالولايات والمناصب وأخبدني بدل الاموال وانساقها على أهر الهوأ تساعه فانضم المه يعض أهم العلى بياث وغيرهم عن مات أسسادهم كعلى بماثا المعروف بالملطوطينات ببالمالشابوري وعبدالرحن بيك عثمان فاكرمهم وواساهم ورخمس الممالكة فيحفواتهم وسامحهم فيزلاتهم وحظىء نديكل جرى غشوم عسوف ذميرظاوم غانقلبت أوضاعهم وتبدلت طباعهم وشرهت نقويتهم وعلت رؤسهم فتناظروا واغاخروا وطمعوافي أستادهم وشعشت آيافهم علمه وأغار واحتى على مافى يدءوا شتهراا كمرم والعملاء فتمسيدمالراغيون واستدحه الشعراءوالغاوون وأخبذالشي منغيرحقه وأعطاملهم أمستصفه كإفال الفائل

والنهاخطرات من وساوسه مع يعطى و عنع لايخلاولا كرما ملى الناق عليه المسلك ورأى ان رضا العالم فايلا تدرك أخذ يتحجب عن الماس فعظم أيه الهاجس والوسواس وكان يغلب على طوعت الخوف والجن مع المتهور والمطيش والتورط في الاقدام مع عدم الشيعاء قولم يعهد عليه الدائم مرفي ويناشره أيدا على ما فيه من الادعاء والمعرور والكير والخيلا والساف والمطابح والجور كا قال الفائل

ألمدعلى وفي الحروب نعامة ﴿ فَتَطَاءَتُنَاهُومَنَ صَغَيْرِ الصَافَرَ

والباقدم حسن بأشا الحامصتر وشرج المترجم معاششه اشينه وعشبرته هاويين الحا الصعدديني انقضت أبام حدن باشباوا سعمل ولمتاومن كأن معمور جعو النائيما بعدأر بمع سنبن وشئ من الشهورمن فسيرعفد ولاعهد ولاحرب تعاظم فينفسه جمدا واختص عساكن احمعمل ببك وحمل الهامشه بقصر الحبزة وزادق ناشه وتغمقه والضقعة مرصدةا محكا وأنشأ يداخله دسستانا عظهانقل المهأصبة اف المضل والاخصار والبكروم واستخلص غالب الاداقليما المؤةلنفسه شرا اومعارت به وغسبهاوهم أيضاقصر جؤ برة الذهب وجعل جابستا لاعظها وكذلك قصه ترساو بستان المجنون وصاريت غلى تلكا لنصوروا ابسانين وبكب للمسدفي غالب أوقاته وانتبقي المواشيرمين الابقيار والملوامدين الحلامة والاقتنام المختلفة الاجتماس فسكان عنسده بالمغرة من ذلك ثبي كثير حسدا وحجل له ترمضانه عظعة وطالب صدناع آلات الحرب من المعافع والقذامر والدنب والحلل والمبكاحسل واتحذنهما أيضامعامل الداد ودخلاف المعامل التيافي الماد وأخذته كعرالحدادين والسباكية والتصارين فجمع الحديدا فجلوب والرصاص والقعم والخطبحتي أهتجماء هذه الادوات لكونه كان يأخذ كل ماوحده متها وكذلك حطب القرطم والترمس والذرة لمرقدهم المعروالحسر للعارة وأوقف الاعوان في كل حهة يجعزون المراكب التي تماقى من المسلاد بالاحطاب بأخذوتها ويجمعونها للطالب ويبعون لانقستهم ماأحموا والمخسذون الحمالات على مايسمعون بهأو يطاعونه لاريابه بالوسايط والمشقاعات واحضرأ باسامن لغلمونجمةونصاريالارواموصيناع المراكب فأنشؤا فاعدته مراكب براسة وغلامينوجهاوا بهامدانع وآلات وبعلى فالمقمر اكت الروم صرف علماأموالا عظمة ورنب بهاءك كروجو بةوأدرعامها بإساكيوا الرزاق الكثيرة وحمل فلهيرانسا كبيرارح لاتصرانيا وهوالذي بقاليله تقولايني ابدارا عظيمة بالحديزة وأخرى يمصر وادعزوة وأشاعس نسارى الاروام الرتس عسكراوكان تقولاناه كور يركي الخبل ويلبس الملابس الفاخرة وعشورق ثوارع مصرراكا وأسامه وخانه قواسسة نوسعون لها طريق في مرزوده على همشية ركوب الاحرزاء كل ذلك خطرات من وسارسيم الايدري أحيد لاي شي الاحتمام ولاى ماسة انفاق هسدًا المسال في الفشب والمديد والمطائعة بسارى الاروام واختلفت آراء الناس في ذلك في قائل ان ذلك متو فامن خشد اشبته وقائل من مخافة العثمانية كإنقائم فيقذ للمة حدان باشاو البعض بغلن خلاف ذلك والمبرغيرالوهم والتخمل الماسدد والغوف شياو يقمت آلات الحرب جمعهاو الباروديجو اصله والحللواا نمات حتي أخذ يعدمه المفرنسدس قدتال الدكان يحواصال الترمخاله من جنس الجلل الحسدع شرآلف جلة كذانة سارعن معدم الترجحانه أخذجهم ذلك لذرنسيس يوم استيلاتهم على الجيزة والمنصر ﴿(وعما أَنْفُقُ)﴾ الله وقعت مشاير في بعض الماما بين بعض نصباري الأروام أخارو تجيسة ويعض السوقة يمدمرا لنديمة فتعسب المتصارى على أخدل البلد وحاربوهم وقتلوا متهم ثينا وعشر ينارجانا وانتهت لشكوى المالامع تطلب كبيرهم فعصى عليه واستنع مرحقاطته إوعرمدافع الواكشووجه هاجهة قصره فأبسعه الالتعافل وراحت علىمن واحرارا أرج الايريرياوهو المسمى ابراهم كتفدا استاري وجعله كتفداء ومشديره ويلغمن العظمة

أونقوذا لبكلمة بأقايم مصرماله يبلغه أعظم أميربها وبنىة دارابالناصرية وافتئي المماليك الحسان والسراف البيض والحبوش والخذم وتعسلهاللفةالتركمةوالاوضاع الشيطائية واختص ذلك السنارى أيضايه مضرعاع النساس وجعلة كتفداء بأغر بأحره ويتوسل بمأعاظم النباس في قضاء أشغالهم والماحسن لمراد بالثالا قامة بالجنزة والمتار السكن برما وزين لأ شمطانه العزلة عن خشد اشعنه وأخرانه وترله لاس اهم مك أحرالا حكام والدو اوس ومقنضمات أفواب الساملنة العثمانية معكونه لاينفذأهم ادون رأيه ومشورته واستعب هوعن الاجتماع بالناس بالسكلية وستى صنالاس المحاومن أقرافه كان السفير منسه ومعتهم ابراهيم كضدا المذكورفكان هوعبار عنه وربماننص القضايا التي البرم أمرها عندا يراهيم يث أوخمه يتفسه أوعن لدان مخدومه وأقام الترجيع لي عزاته بالبرالغربي نحوالست سنوات سوالمة لايعدى لحالبوالشرق أيداولا يحضرالدنوان ولايترددالي الاقران وأذا حضرالبا تاالمولى علىمصرووصل الحابراتيانية وكدوسارعا بممع الامراء ورجعوالي قصره فلابراه بعدداك أجا وتصاظم فيتقسمه وتكرعلي أقرانه وأبنا جنسه فتغاجت علىسدته الطلاب وتكالبت على جمليته المكلاب فأنزري من نبشهم وتؤاري من نبشهم فاذا بلغسه قدومهن يتختسمه أووصول منهرتجمه وكان يستعي منرده أويخشى عاقبة صده ركب في الحال وصعدالي الجيال ورعاوصلهاالغراج علىء لا فيجده قدشمع الفاله فاناصادنه واجتمع علمه أعطاها مافيديه أووعدمالخبر أووهبه طك لغير فايشمرا لميسور الاوالاسته قداختطفتها الفسول تمأخذ يعدث يدواؤ يتآلاعشاو والمكوسان والبهار فيعول مليم الحوالات ويتابع لمعاليكه خترالوصولات فتعاذب هووا براهم ليلاذلك الايراد وتعارضت أو رافهما وخافآفي الممثاد تماضطلحاعلى أن تكونه الدواوين البحرية ولقسمه ماردمن الاصناف الحجازية وما انشاف الىقارالهار وحسب فيدقاتر العيار فانفودكل منهما يوظيفنه وفعل بهامن الاجتاف ماسطر فيصحيفته فاحمدث المترجم ديوا فاخاصا بثغرر شمدعلي العلال التي تحمل الي بلاد الافر هج وسعوه ديوان البسدعة وأذن ببيسع الغلال ان يحملها الى بلاد الافرنج أوغيرها وجعل على كل اردب ديناوا خلاف البرانى والتزم ذلك رجل سراج من أحواله الموصوفين بالجور وسكن برشيدو بقوتله بهاوجاهة وكلة نافذة فجمع من ذلك أموالاوابراد اعظيما وكأت هذه البدعة السيشة من أعظم أسياب قوة الفرنسيس وطبيعهم في الاقلم المصرى مع ماأضاف الى ذلك من أخذأموا أبهتم وتهب تتجاراتهم ويضاعاتهم من فيرتمن وافتدى وأحراؤه وتتساظروا فيذلك أوقعل كلمتهم ماوصلت المهجمته واستخرجته فعلنتم واختص بالسدع دكرج المسكندري أورفع شأته بينأ قواقه فحهدنه الامون بالمنفر وأجرى أحصبكامه به وفقوله باسالمسادرات والفرامات ودادعلي مخباك الامور وأخذأه والبائتعارمن المسلم وأحباس الافر يجهعني تجسمت العداوةبين المصريين والقرنسيس وكأن هومن أعظم الاسباب في غلا الفرنسيس للتغركماذكرذ للفاقتلته وذلفاته لماخوجت مراكب الغرنساوية وحارتم الايدرى احددلاى جهة يقسدون تمهم طائعة الانكليز الى الاسكندر ينفؤ يجددوهم وكانواذهبوا أقرلا الى جهة مالطه فوقف الانكام به قبالة الاسكندوية وأدساوا فأصدهم الى الثغر يسألون

عن خديرالفرنساوية فردهما الذكور وداعنية افاخدبروه الخبرعلي جليته والنهم اخسامهم وعلوا بخروسهم فاقتنفوا أثرهم ونريدمنسكم أن تعطونا الماء وألزاد إغنه وانقف أيام على ظهر المصوفلا تمكتهم من المبودالي أخركم فلريقيل متهم ولم يأذن في تزويدهم فذهبوا ليتزودواس بعض الثغور فباحوالاات غايواني البحر غوالاربعسة أبام الاوالفرنسيس قدحضروا وكأز ما كمان (ومماسولت) به نفس المترجميارشاديعش الفقها عمارة جامع عمرو بن المناص وهو الحامع العتمق وذلك أنه لماخرب هذا الحبامع يبغراب مدينة الفسطاط ويقمت تلالاو كصافا وخسوصناماقرب من ذلك الجسامع ولم يبقيبها بعض العماد لاما كان من الأماكن الى على ساحل المنيل وخوبت فيدولة الغزدغليسة وأبام حسن باشالما مكنتهاعسا كرمولم يبتي يساحر النيل الابعض أما كنجهة دارالتحاس وفع التليج يسكنها اتباع الاصراء ونسياري المبكوس وجوانعض مساجد صغار يصلي بهسا السو احامة والنوائمة وسكان تلال الطعة من القهوجمة والبناعة والجنامع العتدق لايصدل المه أحدثيه دءوحصوله بين الاثرية والسكيميان وكارفعنا أدركا لنباس يصاونه آخو جعه في ومضان فتعتب معيه النباس على سدل التسلي من الشاهرة ومصرو يولاق وبعض الاحرا أيضاوالاعبان وتجتمح بصنه أرباب لللاهيمن الحواذ والفراداة يتوأهل الملاصب والنسا الراقصات المعروفات يالغوازي فبطل فللتأبيضا من تحو ثلاثين سينة الهدمه وخراب ماحوة وسقوط سقفه واعجد تهومال ثقته البهني بل وسقوطها بعد د ذلك فحسن بيال المقرح م هـ. د موقع ديده بارشاد بعض الفوقها وليرقع به دينه الخلق كأفال ومستعدق فضاحما عمارته به فوق الصيافة لالهو مختلق

كأناهرادعاباعاص هميه 🐞 وارمه رقعة في دينك الخلق فاهتراذ للا وقيديه ندعه الحاج فالمرالمعروف بالصلي فجعله مباشراعلي عبارته وصرف عليب أمواه عظمة أخذهامن غبرمانها ووضعهافي غبرمحلها وأعامأركانه وشنديذانه وتسب أهمانه وكملوخرفته وبنيءمتارتهز وحددجد عرمقه بالخشب المنق وسقيه جمعه فتماعلي رمايك وناوفرشه بالحصرالفنومي وعلقيه الفناديل وحسلتيه الجعمة آثو جعة برمضان سنة الغني عشيرة وماثنهن وألف فحميرا لاحراء والاحسان والمشايئغ وأكأو النياس وعامتهم ويعدا تقضا الصلاة مغشله الشيخ عبدا لقعال شرقاوي مجاسا واملى حديث مزبيني لقه مسجدا وآية غيابعهر مساجرا الله وعندفو اغيه ألهن فروة مج السمور وكذلك اللطب فليا حعنبرت الغرنساوية في العام الفايل يوى على معاجرى على غيره من الهدم والتنفريب وأخذ أخشابه حتى أصبحوبلقه الشوءى كان فدالستهام تزن ولم تتصدق وبالجارة فنباقب المترجم لاتحصى وأوصافه لانستقسى وحوكان من أعظم الاسباب في خواب الافليم المصرى بسلطين ومن ومن بمنالبك واتبياءهمن الجود والمتهودومساعه تعافهم فلعل لهميزول يزوا فهو كانصفته أشقر مربوع القامة كثاله يتغليظ الجسم والسوت وبعهما ترضرية سيف طالما غشومامتهودا بختا لامتصيا متحسكم االاانه كان عب العلماء ويتأدب معهم والنست لكلاصهم وايقبل شفاءتهم وجيسل طبعه نى الاسلام والمسلمن ويتعب معاشرة المتدماءوالقعصاء وأحسل المذوق والمشكامير ويشاركهم وساسطهم ولايل من عالسيتم ومشادمتهم وشاقل فالشطريج

ويطلبأ هل المعرفة نيهو يحب هاع الاسلات والاغاني وكانت عما باهجمة ومواهيه وهمته فوق كلهمة ولم يخاف واداولا ينتا وصفاحته الذين ماتءتهم الامبرهجد يث المعروف بالااني وعقبان سان اليلو خسدا والمعروف بألغائرين وحقيان بسال المعروف بالبرديسي وجحشاد يباث المنفوخ ومليم بيك أيودياب وأصساه علولة مصطنى يبك الاسكندراني والسامات دفن بسماج كأنقدم، ندالشيخ العارف فقرا لله ﴿ ومات ﴾ الامبر- بن بالنالجد وي مجاول على بها وهومن خشداشين محسديات أبي الذهب مات بغز فبالطاعون وكأن من الشجعان الموصوفين والابطال المعروفين والمأا فهردعلي يبك بمملكة مضرولاه امارة جدة فلذلك لقب الجذاوى وذلك سنةأر بمعوغانين وماثة رأاف وابقل فيهايأ مورظهرت بهاغصاعته وعرفت فروسيته والذلا خبر يطول شرحه ولمناحصات الوحشة بين احمعيل يبك والمحديين كان المترجم بمن فافق المعهوعضده فوويخشد اشيئه وضوان يالتوعيد الرجن يالتوكأنت لهما الغلبة وتحاأهم معندا ذلك وظهوشأنه بعدأن كأنخلذ كرموهو الذي تجاسره لي قتل نوسف بالذفي بشه بين مماالكه وعؤوته ثم خاص على المعميل بيان والقلب مع المجاديين عندما خرج فعاد بتهم بالسعدد تفادعوه وراساوه وانضم المهم بمن معمو رجعو اللى مسروفرا العميل يالثبن معمالي الشام واسستقر هووخشداشينه فيعلكه مصرمشباركين لهم غلهرين عليم الشهم طامعين فيخلوص الاحر الهامة وقعين بهم الفرصة مع النهور الموجب التحذو الاسخر ين منهدم الحان استحلوا اشعال كارالموب فجرى ماجرى ينهممن الحروب والمحاصرة بأناديانة والمجلث عذ خذلانهم وهزيمهم وظهورالحجارين عليهم وقتيلهم اعدتهن أعيانهم ومواليهم ومن انضمالهم وربحناعوقب من لاجشابةله كالمعارذلك فمشمله وفرالمترجم معبعض من بق من عشد يرته الى القلمو يجيبة فقبض علمه وأتىبه الممصر أفرالي بولاق عفرده والتجأالي بتنا أشيم الدنهوري فأحاطه العساكر فنطوا من مطح الدار وخلص الى لزقاق وسانمه مشهور في يده أصادف يندربا فقتله وأخسط فرسهفركيه وقروالهسا كرخلفه تريدأ خذه وتةلاحق يهمن كلجهة رهو براوغهم ويقاتلهم احتى خلص الى مت البراهيم بدل المنسه وانفقوا على الداله الى جدة قارا أقلع به في الفازم أحر رثيس المركب أنتيذهب به الى القصيروخوف القتل ان لم يفعل فذهب به الى آ القصيرف توجسه متهاالمماسيتا وعلتبه عشبرته وخشفا شيته ويحياليك فتلاقوايه واستنقرأ مرهههابعد وقائع يطول شرحها فأقام يقاوء شرسنين جتي رجع اليهما عميل ببال بمسدغ يشما لطويلة والمنتم اليهم واصطلح معهم الحال كانما كانما كانمن وصول مست بأثنا ألحى العيار المسرية واخراج المجديين وأدشاه لأمذكرومعا معيل سلاورضوان لأوأشاعهم وتأميره سيعسر واستقرارهم بهبابعدوجوع حسن باشاالى بلاده ووقوع الطاعون الذي مات به احمعمل سك وربغوان يلاوغيرهم من الامراء فاستقل بمزيرتي من الامراء وقعل معهم من التهور والحق واشرماأ وجبالهم يغض النعيم والحياةمعه وخاص عليهمن كان يأمن الدوقلية حدومن معه الاالقرار ورشى ذاك لقسه بالخليو العار ودخلت المحديون الحمصر المحنة واستقرطو كاكات بالجهة القبلية فاقام على ذلات سبح ستين وبمض أشهر ألى ان وقعت حادثه الفرنسيس ستولواعلى الاقلم المصري وحضرت العساهكر بعمية الوزير نوسف اشارواه ماوة

نالصلح وننتضسه والمحصر المترجم مع من المحصر بالمدينة من المصراب شوالعثمانية فقاتمل وجاهدوا بإلى بلامحسنا شهداما الشعياءة والاقدام كلءن العفيانية والفرنساوية والمصرلية فلبانقصيل الامروخوجوا الحباليلة الشاصيبة لهيزل محرصا ومرابطاو عجتهدا حستيمات بالماعون فيحذما لسسنة وفاز بالشهادتين وقدمعلي كرج يغفرالأنوب يعمالته عوالخفود لرسم وأمراؤه الموجودون الاكتامتمان برك المعروف الحسمني وأحسد بياث أشره الوزير موضأى استاذ. «(ومات) «الاميرعثمان بين المعروف بطيل وهومن بماليات استعيل بيات ره في منه اثنتيز وتسعين تم خرج مع سيده وتغرب مه . في فيهم الطويلة فللوجع الحمصر ويغزيه النصاح والماطعن وعبآله الهمفارق الدياأ حضره وأوصاء وحذره من أعدائه وقاليله نتال مصروسورتها وصبرتها بجست غديكها بنت جماء فلمامات سند وتشوق للامارة بدل الحداوى وعلى بسالا الدنتردار فإيرض كلمتهما بالاسترويح وفأمن يعضهما فاتفق وأبهماءلي تأميرعنمان بين المذكورك يراعو ضاعن سيدووسكن والووعقسدوا الدواوين عندمفنزل عن المارة الحب لحسن بيلاتا بلع حسن بيلاقه بقرضوان والشغل هو بالمور الدولة بعنتهصراغ يفلح وشاعرمع اختامه وأخصام سيده والتف عليهم مراوصد فتقويه بانتهم به والمحراف طبيع كل عن صداقة الاسم الباطنية ولم يخطر بيالهما بل ولايبال أحدمن كالماشرعا في تدبيراً وشيمن مكايدا خرب أبطهما وانعدهما وهمايظنان نصعه ويعتقدان لممار يقامع الاعدا الحال كاناما كانامن مساعدته الهماللغا والتهاعد ستي تحولوااني الحهةالشرقية وخاص اليهمين أنضم البه من عشيبرته فإيسع البائين الاالهرب وأسهره وتفسملاعه اثه فاظهرواله الهية وولوه المارة الغيرحكم عهدهم بدلك والاتكوناله المادة الخبرمادام حيانفرج فاتلا المسنة أحبراعلى اللبراعتى سنة ست وماتشين وألف وكذلك سنة سيسع ونهب الحبج في قلل السدخة وفوا لمترجم الى غَزَة فعدولاوت ذوجاته وافتسحت أقطاعه ورجع يعد حدرالي مصر وأهمل أحرموا قام يطالاوا سقركا آسادا لطائفة من الأجنادو يفدو ويروح الهمو يرجودفدهمالي أن حددث حادثة الفونسيس فخرج مع من خوج الي الشامولم يزلاهنالا حتىمات بالطاعون في السنة المذكورة وكان داغياً بقول عندتذكر مالدولة والنميم ذلك تقديرا لعزيز لعليم =(ومات)= الاسريجةان بين المعروف الشرقاوي وهومن جمالين محدد بالأأب الذهب أيضا البكار وتأمرق أيامه وعرف بالشرقاوي لبكوته تؤلى الشرقيسة ووقعمنه تظلم وجبروت بعدموت أستاذه وصادر صحكتموامن الناس في أموالهم ثم انتكف عن ذَلَا وَوَعُمَانَ وَلَكُ كَأَنَاعُمُ المُصْدَمَهُ فَشَهْرَهُ وَقَلْسُلُهُ وَلَهُمِرْلُ فَاحَارَتُهُ سَقَ حَالَسُكُ الشَّام بالطاعون ﴿ وَمَاتٌ ﴾ أيوب بيك السكروهوأ يشامن بماليكُ محسد بيك وكان من خيارهم

يغلب علىمحب الخبروالسكون ويدفع الحقلاريانه وتأمرعلي الحبروشكرت سيرته واقشني كتبانة يسة وأستنكتب الكثيرمن المساحف والكتب بالخطوط المنسوبة وكان أين الجانب مهدنب النفن معدأهما الفضائل ذائر وةوعز وتوعقة لابعرف الاالجدو يحتنب الهزل وياوم يعترضعلى خشدا شينه فيأفعالهم ولايتصيد للوكهم ولايهم ل حقابق جمعاله واذا ساوم شيأو فالمادا البائع هذا بعشرة يقولله بلاهو يخمسة مثلاوهذا تتهاحالا وقد يكون ذلك رأس مآلهنا أو بزيادة قليلة وبرضي البائع بذلك ويقبض المتمن في المجلس وهكذا كالمشأنه وطريقته ﴿ وَمَاتَ ﴾ الامارمسطني مِنْ الكرير وهو أيضامن مجاليك محد بيك تولي السعيد واحارة الحيرعدةم اروكان فظاغليظا مقولا بضلائه يصحاوف احارته على الحبرترك زيارة المدينة لخوفه من ألعوب وشعه بعو الدهم وقلة اعتنا تأه بشعآ نوالدين وانتقد ذلك على الصريين من الدولة وغيرها وكان ذلك من أعظم ما اجتربه من القبائع ﴿ وَمَانَ ﴾ الاميرسليمان بال العروف بالاغانوف بأسيوط بالطاعون وهوأ يضامن محاليك محمد ببك المكبروه وأخوا براهم يهسك المعروف بالوالحاصه وابراهيم بيك البكبير وهوالذى مأت غريقا فحاوقعسة الفرنسيس الاولى بانبابة مديرا فأرا فسفط في الصر وغرق وكان هو وأخوه المترجم قبل تفلدهما الصنعفية أحدهما والى الشهرطة والاسترأغات مستصفظان الهزالا ياقبان يذلك حتى ماتا وكأن المترجم محمالجعالمال ولداقطاع واسعة وخسوصا يجهدقيلي وفيآخرأهم ماستوطن اسوط لانها كانتقى افطاعه وبي بهماقصراعظما وانشأ يعض يسانين وسواقي وافتني أبقارا وأغماما كثبرة وعمااتفة إدانه بيزصوف الاغنام وكانتأ كثرمن عشرة آلاف تموزعه على الفلاحين ومضرهم فيغسزله بعدد ان وزنه عليهمثم وزعه على القزازين فنسعوما كسسية تمجع التجاد وباعه عليهم يزيادة عن السعرا لمساضر فبلغ ذلك مبالفا عظيماه (ومات) • الامعر فالداع أو ومن بمباليك محربيك أيضا وكان يلقب أبام كشوفسته بقائد ناراظ كموقعيره وولى أغات مستحفظان في منَّهُ عَانَ وِتُسْعِينَ وِمَا تُهُ وَأَلْفَ قَاحَافَ العَامَةُ وَكَانَ بَتَنكُمْ وَ يَتَزَيْلَا شَكالَ مُختَلَفَةُ وَ يُتَجِّدُ س على الناس واللثأبام غروج ابراهم بدائالي قبلي و وحشته من مراد بدائروا نفراد مراديدات بإمارةمصرفها اتصألحنا ورجع ابراهم بيلاردالاغاو يفلعسلي أغاطنق المترجم لذلك وفاق قلمنا عظهاويراى على الامراء وصاريقول اللهردوا الى منصب فتلت على أغا أوقتات نفسى فلماحه سلمنه ذاك عزلوا على أنحا وقلدوا سلموا غاأمين المحربن أغاريه مستعفظان ولميراغ غرضه ولهترض نفسه بالخول وأكتك ترعنده من الاعوان والاساع فيعضرون بيزيديه الشكاوي والدعاوي ويضرب المساس وعبسهم ويصادرهم في أموالهم ويركب وسيزيديه العددة الوافرة من القواسسة والخدم يعملون بين بديه الحراب والقرابين والبذادق وخلفه الكثيرس الاجنادوالمماليك واتخذه جاساه ونساء يساسطونه ويضاحكونه ولميزل كذلك حتي شوح مع عشيرته الى الصعيد عند حضور حسن باشا فاستولى عني كنبر من حمص الاقطاع فللوجعوا فيأوا غرسة خس بعدالماتشن كندار جوهواغادا والسعادة سابقابا لخرنفش وقدكانامات في الطاعون وتزوج سريه قهرا واستكثرمن المائلة والجنسدوناقت نفسه الامارة وتشوف المحالم ستصفية ومطع على زمانه والامراء المزين إيليواده وه ولميتلفوه

أمنيته وصارت جلساؤه ولدماؤه لا يخاطبونه الابالامارة و يقولون الدول ما و يكرمون يخاطبه برون ذلال وكان المن الاولاد الذكور الشاعتمر ولا الصابه يركبون الحيول ما و اقدسائه وحسكان المحرية المن القدق الفلم المحذلة أعوا باواتها عا وليس عنده ما يكفيهم فكان يخطف كل ما هر بخطف بينا الشعر به من قم و تمن وشعير وغد يردلال ولا يدفع اغناها لل قب بخطف كل ما هر بخطف المناهدة في والمواجهة المحاورين وسنجلة أفا عبله القبصة الله كان يجود سيفه و يضرب وقاب الجيرو يزعم اله يقطعها في ضربه واحدة ولم يزل المترجم أخوه على حالته حتى خرب من مصرعند يجيء الفرنسدس وعاد بعصبة عرض العقل ومات قامم بسل مع من مات من الاحراء والسناحة بالشام فتلاه الوزير الصنعية فين تقالم وأدرك أمنيته فا قام قلد لا وهلك فين ها أبالطاعون في كان كالم في أن يرى قلقاً عد من الصياح فل أن راء عي

\*(ومات)\* أيضاحسن كانتفالمهروف بحوكس وهوأيضامن بمالمات محدد بيال واشراق مخان بدل الشرقاوي وكازمن التراعنة وهوالاى عرائدا والعظمة ألناصر بالوصرف علها أموالاعظامة فباهوالاان تمرنياهما ولريكمل بساضها حيتي وصلت الفرنسيس فسكنها القلبكيون والمصرون وأهل الحكمة والهاندسون فلذلك صيئت من الملواب كإوقع يغيرها من الدورا كون عسكرهم لم يسكنوا بهاو تفادا لمذكورا أصفقه فالشام أيضاغ والآبالطاعون ﴿ وَمَاتٌ ﴾ الامعرحين كَفَدَا المعروفُ الجريان الشَّامُ أَيْضًا وأصله من مماليكُ حسن يملُّه والأزيكاري وكأن يمتمناني المعاليات فسعو معالجريان لذلك فلياقتل استباذه بتي هولايتك شيأ فجلس بحالوت جهة الازبكية يبسع فيهاتنها كلوسالونا تمسانرالي المنصورة فأهامهما مدقيقت قصم محاودير بجي تمريعهالي مصرف أمام دولة على بدن وتنفلت بالاحوال فالنع علميسه على بدن بامرية بناحمة تبلي فلياحسات الوحشة بنءلي ساث ومحديدال وخرج محديدال من مصرالي قبلى تواج الممالمترجمولاتاء وقدم بزندهما كان عندهمن الخبام والبرق والخبول وانضم البهولميزل ستي تملك محديدن واستواز واحمدل إغالطاني وكان يبغض للقرجم لامور عتهمافلم يُرِلُ - فَي أُوغُوعُ لِيهِ صدر يحدُوره وأدى بِهِ اسْمَالُ الى الاقصاء والبِعد الى ان انتشم الى مرادبيكُ وتقرب مشه وكان مقوها استامت اركافد سنكته الامام والتصارب فجعله كمضدا مووزيره واشتهر و كره وعود أوابنا حديبة بالباللوق القريسين غيط الطواش وصاومي الاعبال المعدودين أوقصدته أوباب الحاكات واحتص فرنيال الاوقان والتحديه محداغا البارودي فقرمه من مرادبيك ويلغالى مايلغمعه وكالزيسترى المترجم مرض شيبه بالصريح يتقطعه اياماعن السيى والركوب ولم يزل حدتي ما تمع من مات مالنام ﴿ وَمَاتٌ ﴾ الأمير قاسم بيث العروف ووكان من بماليك ابراهيريك وكان نين الجانب قليل الاذى الاانه كأن يمح يعالايدفع جهعليه ولمامأت خشد وأشه سدرن بالا الطعطأوى تزوج يزوجت وشيرع فحيشه فالجساودليتسه بصارة توصون مالقرت من الداودية الصاقوب اغتاسه الاوقد قدمت ساصرنخر بودوشعثو الحيانه وشوقو احبطائه وأخسذواء واميده وبقءلي مالته شرمافعاق بدورتلك الخطة وغسيرهما ومات أيضاً المترجم بالشام ﴿ وَمَاتَ ﴾ على انحا كفندا

الحاويشمة وهومن ممالدك الدصاطي وتسبالي مجدسك وأخسمه الراهم مال وركاه واختص يدوولاه أغات مستصفظان في سدنة النتين وتدعين وماتية وألف إفايزل الى سنبتقان وتسعين فحرج معابراهم بيك الى المنية عند بالغاضب مع من اديث فلا تصاطا قالد الالحاوية كاكأن فمنق فأثداغا وكأن ماكازمن عزاه وولاية سليمآغا كاسسبق الالمساع بذلك عندذكر كالداغا تمانقلد كتفدا الحساويشسة في سنة ست وماثنان وألف ولم يرن متقاد اذلك سق شرح معمن خوج في حادثة الفرنسيس و المسترى دار و مع من يد شع و بخل و المسترى دار عبدالرجن كفخذ الفازدعلي العظيمة التي بحارة عابدين وسكنها وأيس أهمن الماستر الاالسبهل والكتاب الذي انشأه يحوارداره الاخرى مرب الحبر وهومن أحسن الماني وقدحاء القهمن من تخريب الفرنسيس وهوماق الى يومناهذا بهسيته ورونقه ﴿ ومات ) والإمريسي كانف بروهومن ممالدا انزاهم بالثالاقدمين وكان اطنف الطياع الحسن الاوضاغ وعنده ددعطاردنا تعب الرسومات والفقوش والتصاوير والاشكال ودقائق الصيفاعات بالمشتملة علىذلك مثل كالمدودمة والنوادر والامثال واهترفي شاءالمسمل المجاور لداره بخطة عابدين قرسيرشكله قبل الشيروع فسهني قرطاس بمعونة الاسطا حسن الخماط تمسانو الىالاسكندرية وأحضرما يعتاجه من الرخام والاعهدة المرمن البكدرة والصغعرة وأنواع لاخشاب وحفرا ساسه واحكم وضعه واستدعى الصناع والمرخين فتانقواني صناعته و رشامه على الرسم الذي ومهم لمصم كل فلا بالمسالم أو بالا تتلات في الرخام وموهوه بالذهب في اهو الا أدارته بنبيانه وتشيدت ابركانه وظهرالعبان حسن قالبه وكاديتهماقصدهمنء ماكريه سنى وةعشسا فة المفرنسيس خفرج مع من خرج قبل اغامه وبق على حالته الحيالات ولماخوج مكن داره يرطلن واستخرج يخيأة بن داره والسيل فيهاد كره ومناعمه ناغونسيس،(ومات)\*الاميروشواتكأشفوهومن بمباليلة مراديلة وكاتله؛قطاع بالفيوم فيكان مفظها فاستعبوا فاحتسكرالورد ومايخرج موزماته والخسل المتفدمن العنب والخدير والتجرق هذه البضائع بمراده واختداره ويتحكم في الاقليم تعكم الملاك في املا كهم وعسدهم وذلت قوة واقتداراته (ومات) والاميرسام كأشف اسروط مطعونا وهومن عاامل عمان مِنْ لمعيوف بالجرجاوى من السوت القديمة وخشداش عبد الريحن بيك عمّان المتوفى في سنة خس ومأتشن وألف الطاعون الاىمات به احبيسل سلاو خلافه وتزوج ابنته بعلموته وكأن ملتزما بعصة من استوط وشرق الناصري واستوطن استعوط ويضبحاد اراعظم صغاروانشأبها عدةيسا تينوغرس بهاويشرق الناصرى اشجادا كشيرة وعرعدة قناطروحة ترعاوصنع سنودا واسبله في مضاوز الطرق وانشأدا واعصر بالمشاخانة يسوق الاتعباطيين وأشيتري دارا حلملة كأنت أسلمان سلة المعروف بإيي نسوت بحيارة عامدين وعمرها وترخوفها وانشأياس طحامها عظاما ومكنما فباهوالاأن أكال ينيانه سق قدمت الفرنسيير فالمحذوم مصنايسمت وبهتمليا قابل للذكورالقرنسيس واستوءأ خذفي اصلاح ماتشعت من البناء وتهم العمادة ولميساعدمالوقت اذذال لمقله الاخشاب وآلات الينا مخاشست فليفك على قدو طاقته فليافرغ البناموكاوب التميام ولهييق الاالد بروقع المناعون باسبوط فات والمسعيديات

على ما هو عليه الآن وهومن المبانى العظيمة المزخوفة على هيئة مساجد مصروكان الحذ كور ذابا سوشدة واقد الموسطة وتمور مشابه قسن بلنا الجسل اوى في هسنده الفعال ومواتده مسوطة وطعامه مبذول وداره باسبوط مقصد الوارد والقاصد والصادر من الاسرام غيرهم ولدافذا قات وصدة قات وأمان المرجعية في المعارة وغراس الاشعار واقتنا الانعام وكان وكان متزوجا بثلاث وجات احداهن ابنة سيده عثمان بلك توفيت بعصمة والنائية ابنة خدا السروعية وظها المربع المذكورة على كانت المعروف بجمال الدين وكان المرب مرارا وقتد لمنهم المكثير ويسكنه باسبوط كثرت عمارتها والمنافية المربع المرب مرارا وقتد لمنهم المكثير ويسكنه باسبوط كثرت عمارتها والمنافية المربع والمنافية المربع والماسية وغيرة الناس لها بالمربع والمربع والمربع والمربع والموالة والموالة والموالة والموالة والموالة والمربع و

## واستهلت سنة ستعشرة ومائتين والف بيوم الحميس

بارتهالا إياخف أمر الطاعون وفي لياه الجعة فلك أرسل عبدالفالي الاغاوا حضه الشيخيجة يلا الى منزله فبيته عنده ولمناأصبح النها رطاع به الى القلعة وحيسه عندا لمشايخ بجامع رية والسدر في ذلك ان ولدا أشعرًا لَذَ كور حسكان من حلة من يستعث الناسء ليقتال برقى الواقعة السايقة عصر فليا أفضت هرب اليجهة يحرى ثم حضر بعسد مدة الي مصرفا فاماماما أمرجع الى فؤناية ناسن الفرنسيس طاحصات همذه الحركة وتحذر واشدة وآخذواالناس ادنى شهة وتقرب الهمالمنافة ون التحسس والاغراط كريعضه مذات إذا تُمهِ ذا مِوالَّدِ خَدَلَ في مسامعه ان الأالبُ حِزَالمَذَ كُورِدُهِ مِنْ الْحَدِ رَبِي الْوَرْ مِوالنَّفُ عليهِ ، إرقاقه فنام الى الشيخ قبل ماريحه فلماحضر سأله عن ولاها لمذكور فاخبره اله مقمر معفرة يغال إدام مكن هذالة وانصاحوعندالقادمين قالماله لم يكن ذلك وأن شئم أوسلت السيه بالكشود فغال إدارس السموأ حضره فقاممن عنده على ذلك وأمهاد تمائية أمام مدة مسافة كا تهفاطيه علىلسان وكبل الدنوان أيضافوعاء بجعضود أوسنسو وأسلو استعساده معة وابتذريه ومأمن الطريق فلبأا نقضه السومان آمروا عبدالعال يطلبه واصعاده الحالما أخلعه فقعل وقسه )حضر حادمن عساكرا افرنساو مغمن حهيبة بجرى ويؤاثرت الاخباريوه ول إنهاد منتمن الانكلغ والعقايسة الحالرجانية وتطلكهم القلعة ومايالقرب متهامن ألحا تُنتَيَالِعَطَفُ وَخَدِهُ وَدُلِكُ بِومَا لَسَبِبُ شَامَىءَشُر بِنَ الْحَبَّةُ (وَقَيْهُ) حَصَرَتَ وَجِنَّةً عسكوكبرالقرنسيس بعصبة أشبها السسدعلى الرشددي أسدأ عشاءاذيوان وكان يامن وشب هادر مامليكها الفادمون وتزل بهاني ص كب وارسي بهاقيالة الرجائسة

فللحماث واقمة الرجانية وأخذت قلعتما حضربها الىمصر يعدمث فتتوخوف من العربان وقطاع العاريق وغسيرذان فالعامت هي وأخوها سنت الالغ يالاز بكية نحو ثلاثه أيام تمصعدا الحالقلعة (وفيه) قربت العساميك والقادمة من المهة الشرقية وحضرت طوالعهم الى القلموسة والمنبروا الحبائبكة لاختذال كلف فتأهب فالمقام بلمار للقائميم وأحرائه ساكر بالخروج من أول الليل ثم توج هوفي آخو الماسل فلما كان يوم الاسدرا بعدرجع تناعقام ومن ويينه وبينهم مناوشة فليتين الفرنسيس لقاتهم ورجعوا مهزومين وكتموا آحرهم ولمهذكرواشسأ (وفي شامسه)رفعوا الطلب عن الناس بساقي تسف الملبون واظهروا الرفق بالناس والسروري باعدم تياءهم عندخروسهم للرب وخلوالبندتدتهم وكافوا يتلنون ذلك ﴿وقعه ﴾ أخذت جلها من قدد الطواحين واصعدت الى القاعة وأكار واميز نقد والدقيق والافوات اليها وككذال البيارودوا ليكبريت والجلل والقنابر والباب وافالوا جوانيتهموخوج جماعة من الجزارين لشراء الغنم من الفرى القريب ية فقيض عليهم عساكر بالية الشادمة ومتعوهم مراله ودبالغنم والمتقروكذلك منعوا لفلاحسين الذين يجلبون المرتوالاقوات الحالمديشية فانتطع الواردمن الجهيات العبرية رائطيو يية رعزت الاقوات وشيح اللحم والمستنجدا واغلنت حوامات لجزارين واجتهدا تقراسياوية في وضع مثاديس ارا كب بيحرا ساية الهنج الراكب من العدوروا يدوا المتاريس يمدودة الى قنطرة اللحون الى قصر افرهج أحد الى السنشة الى يجرى المجر (وفي ماء عث قاغنها مامار فاحضرا التجار وعظما الناس وسألهم عن سيب غلق الحواليت فغالواله وقف الخال والمنكساد والجسلا والموثاة لياجهمن كان موجودا مارتهرا فالزموم بقتح والاقاخيروني، نه ونزلت الحكام فنادت بشنج اللوا بيت والبيسع والشرام (وفي عاشره) مرعوا ألى البالد المسعاة بناد وعشد وأس فرعة انفرعونية (وفيه) بؤاترت الاستباريا .. العب سكندرية وأن الحرب فانميهاوأن النرذ اويا محصور ون داخسل الاسكندرية والانسكليم ومنءههممن العساكر بحاربون من شارح وهي فرغاية المتعة والصميزوار الانكليز بعد قدومهم وطاومهم الحا البرويجاريتهم لهما لمرآن المسايقة أطلتنوا الخيوس عن المباء السائلة من المصر المالم منه إلى الجسيرا لمقطوع حتى سات الما موعت الاراضي المبيطة بالاسكندوية وأغرقت أطيانا كثيرة وبلاداوم رادع وانهم فعدواني الاماكن المتي يمكن الفرنسيس النفوأ منهاجعيث النهم قطعوا عليهم العارق سكل لاحية (وفي ثاني عشره) تزات المرأة من القلعة عتاعهأوا ختقت بمصرفا حضرالقرنسيس ككأم الشرطة والزموهم باحضارها وهدف المرأة

المهها عوى كانتاذ وجعة لبعض الاحراء المكشاف ثمانها خرجت عن طورها وتزقيجت أقاولا وأقامت بعدمدة فلماحدثت هذه الموادث جعت ثماليها واحتالت حتى تزلت من القلعة وهي على حيار ومداعها مجول على حيار آخر فنزلت عنسد بعض العطف وأعطت المكارية الاجرة وصرفتهم من خارج واختذت فالموقع عليها التفتيش وأحضروا المكارية فالوالانعام غدير المبكان الذى أنزاننا هابه وأعطتنا الاسترةعتده فشلادوا على المبكادية ومتعوهم من السروح وقبشو امليأهل الحارة وحسوهم تمأحضروا مشايخ الحارات وشددوا عليهم وعلى سكان الدور واعلوهم الدان وجدت المرأة في حارة من الخارات ولم يحكروا عنهالهم والجسع دورا كمارة وعاقبواسكانها فحمل للناس تماية الضعروالفلق بسبب اختفائها ارتفتيش أصحاب الشرطة وخصوصاعباد العال فانه كان تنبكرو يلسرزي النساء ويدخل السوت ججة النفتيش عليها فيزهج أترياب السوت والنسامو بأخذمتهن مصاغ ومصاغا ويفعل مالاخبرامه ولا يخشي ندلقا ولاعماوقا (وفي مَامس عشره) قبضوا على الطون أي طاقية النصراني القيطي وحبسوه النلعة و ازموه، للغادراهم، الغرب على معان حساب البلاد (وفي سياء من عشيرم) أفرجوا عن مجمله افندى توسند ونزل المياسته وكذلك الشيخ مصطني الصباوي لمرضه (وقيه) انتنفت دعونتهم ت المشيخ خلدل البكري ومحصلها انشادم تمآوكدة هبعن اسان المدلوا اللي إساو تعاعما وأخيره الهوصل آلى استاده الشيخ خلدل البكري المذكو يغرمان من عرضي لوزير بالامان وكان هذا بإغرامعيدالعال الموقعة في لو بالرويحول عليه المهرنسيس المزازة بينه و بينه فالما -ضر<sup>اث</sup> خليل على عند قاعنا مسأله عن ذلك فحده فاحضروا خلاهم لذي يلغ ذلك فصد قعلى وللهواسينداني للمالوا يسدوفا حشروا المملوا وسألوه فذال اجرافه الواقوان القرمان فقال فوأموقطعه فشال الفرنساوية وكمف يقطعه هذا دلس الكند الانه لايصعوان يناقاه بالقيول غم يشطعه فتدل لدومن أتى به قال ولا ن فالزمو اللشيخ احضار الدالرجل وحيس المداولة عند عبد دالمال تومين وحضر لرجل فسألوه فيعدول بنات عليه وظهر كذب العلام والخادم فعند وَلِلْ طَلْبِ لَشَيْحَ عَلَاهِ، فَمَالَ قَاءُمُنَامُ نَ قَسَاصِهِ فَي شَرِيعَتُنَا أَنْ يِقَطِّمُ أَسَانَهِ أَمَّدُ مَعْ فَيهُ سِياءً ذه بعد أمود وكلام مبيح قاله الغلام في حق ميدم زوفيه ) حضر - سين كاشف الهودي لى فاغتام وأخيره ان الامراء آلاين الصعيد خرجوا بن طاعة الفرندارية ورد واحكانيتهم التي أرسلوهالهم يعدمون مرادين والمهمروا وتؤجهوا ليجرى من اليرالغربي وعفيان يبث الانتقرة هب مخاف الحرل الىجهسة المشرق فالماحصل ذلا وكب قاعقاء وذهب السات وأمنهاوطب غاطرها وأخبرها انهاني امان هي وجده أساء الامراء والكثاف جنادولاروًا خذة علين بالمعلدر جالهن (وفي علمرينه) و كل رجل قبطي يقال 4 عمدالله من طوف يعتوب بجمع طائف قدر التباسّ لعمل المشاريس فتعدى على بعض الاعيبار وأنزاهم من على دوابهم وعلف وشرب ومض الناس عني وجهه حتى أسال دمه فتشكي الناس إمن ذلك القبطي وأنم واشبكواهم الى بليار أدغنام فامر بالقبض على ذلك النبيطي وحيسه ، لقاعة تم فود واعلى كل عادة وجليز يأني بهماشيخ الحارة وتدفيع لهما اجرة من شيخ الحارة (وقيه وردر الاخباريان الوزيروسل وجوة (وفي يوم آلاتنين) مع عدة الما فع على بعد وقد الفعوم

(وفحذاك اليوم) قبــل العصرطا وامشبايخ الدنوان فاجتمعوا بالدنوان وحضرالوكـــل والترجان وطلعهم للحضوراني فاتمتام فلماحصاوا عنده قال الهرعلي لسان الترجان تخيركم ان الخصم قدقرب مشاوتر بموكم أن تدكونوا على عهدكم مع المفرنسساوية وان تنحصوا أهل البلد والرعبة بإن يحسك ونوامسقر بنءلى مكونهم وهدآرهم ولايتداخلوا في الشرو الشغب فان الرعية بمنزلة الولاوا نتريمنزلة الوالدوالوا جبعلى إلوالدنصيح ولددونادييه وتدريبه على الطريق المستقيم التي يكون فيهنا الخبر والسلاح فانهمان داموا على الهدو حصل لهما الخبر ولمجو امن كلشروان حصل منهم خلاف ذلك تزات عليه مالنار وأحرقت ورهسم ونهبت أموالهم ومتاعههم ويقتأولادهم وسنتنساؤههم والزموالالموالوالفردالتي لاطاقةلهم جافقدوا يترماحصل في الوقائع السابقة فاحذروا من ذلك فانهم لايدرون العاقبة ولانكافكم المساعدةانا ولاالعاونة لربءه وللواغبائطلب مشكم السكون والهدولاغبرفا بإنوسالهمع والطاعة وقولهسم كذلك وقرئ عليهم ورقة يمهني ذلك وأمروا الاعلوأ محماب الشيرطة المناداة على الناس بذلك واغرم ربحيا معواضرب مدافع بمهسة الحيزة فلا يتزهموا من ذلك فالهشسنك وعسداليمضأ كأبرهم وأن يجتمعهن الغدبالديوان الاء ان والتحار وكار الاخطاط ومشايخ الحبارات ويتلى عليهمذلان فلماكان فحوة بوم الثلاثاء اجتمعوا كاذكر وحصلت الوصسية والتحذير وانتهى المجلس وذهبو الى محلاتهم(وفرذلك اليوم)اشياع حضورالوزيرالى شاقان وكذلك عساكرالانبكامز بالناحمة الغرسة وصاوا الى أول الوراريني (وفي يوم الجعة) عايته اجتمع المشابيخ والوكيل بالدنوان على العادة وحضرا سيتموف الخازندار وترجم عنه رفايسمل بقولةا به يثنيء لي كل من الفاَّ ضي والشيخ اسمعيل الزرَّ فان باعتبائهما فيما يتعلق إمرا لمواريث ويدت المبال والمصالوعل الغركات المختومة لان الفرنساو يقلسق لهيرمن الايراد الامايتصهل من ذلك والقصدالاعتناء أيضا بامراله الادوالمصص القيافعات ووت أربابوا فلازم أيضا مه الصالحة والمالوان والهلة في ذلك عمائه أمام فن لم يصالح على الالتز م الذي له مه شهة في ثلاث لمدةضبكت حصته ولايقبل لاعذر عددلك واعلواان أرض مصراستةرمككما للقرنساوية فلازمهن اعتقادكم ذلك وأركزوه فيأدهانكم كإتعشفه وناوحدانية الله تعالى ولايعر تكم هؤلام القادمون وقربهم فانه لايخرج مزأيديه ـ منهئ أبداوه ؤلا الانكللاناس خوارج حرامسة ومتغلهم القاءالعداوة والذنزوالعثلي مغترجهم فادالفرنساوية كانتس الاحاب الملط للعثمل فليز الواحق أوقه واستهو ينتهم العداوة والشرود وان بلادهم ضافة وجزيرتهم صغيرة ولوكان بلغهم وبين الفرنسا ويقطر يق مساولة من البرلانجعي أثرهم ونسي ذكرهم من زمان مديدوتاماوافي شاخه يوأى شئ خرج من أهديه مقان لهم ثلاثه أشهر من حين عاوعهم الى العوالي الاكنالم بملوا السنا والفرنسيس عته قدو وهموم لوافح تحيانية عشير وماءلو كالنفيء هـ مة أوشصاعة لوصلواء يزوم ولناوكلام كشرمن هذا النمط في معنى ذلك من عبر العذار ثم ذكر البكري والمسبدة جدالزرو أنه حضر مكتوب من رشيد على بدرجل حناوي لا أخرين مندة كانتلذ كرقده المحضر الحاسك ويقحرا كب وعادتهن فرانساوان الانسكليز بوت اليهم واناطرب فاقفه نهمه على ظهرالمجرفقال الخازندار يمكن ذلكواسر سعده ترتقلوا ذلك

آلى بليار تعاقمتام فعلب الرجل الراوى اذلك فاحضر الزوور جلاشر قاويا حلف أهم انه منع ذلك اذنه من الرجل الواصل الحدمنية كنانة من رشيد

»(شهرصقرانطير سنة ١٢١٦ أستال بيوم الشيت)»

وفي ذلك الموم قبسل المغرب سشى عبد دا لعال الاتما وشني في ثوارع المدينسية. وبين يديه منادى يقول الامن والاتمان على جيه عالرعايا وق عُمد تضرب مدافع وشدة لله من القلاع في الساعة الرابعية فلا يخافو اولا تتزيجو الفائه حضرت بشارة يوصول يوقا بارته بعمارة عظيمية الى الاركة وأن الافكليز رجه واالقهة رى فلنأصب و الاحدق الساعة الرأبعة من الشروق ضربت عدة مدافع وتادء واضربها من بعيع الفلاع وصعدد أغاس الى المثاوات وقطرواه لنظارات فشاهدوا عساكرالانكليز بابلهة الغرابةوه لواالى آخر الوراديق وأول اتباية وتصبوا خيامههمأسقل تبايةوعته وصواههم الحامضاديمهم فواعدةمداقع فلياسمعها المفدراتساو يقضرب الاستوور تلك المدافع التى ذكروا أشهاشه لمذال وأحا العساكر الشرقعة فوصات أوائلهم الحرمنية الامراء لمعروفة بآنية السيرج والمراكب فيسايتهمامن البرس بكثرة فعندذلك عزت الاقوات وشحت زيا فعلى فلتها وخصوصا السعن والجهن والاشماء المهاوية منزالر يف ولم سق طهر يؤرمه الوكة اليانا فدينة الامن جهة ماب القرافة وما يحاسمن جهية البسانين من القحم والتي فيأتى ذلك الى عرصة الغدلة الرمملة ويزدحم علمه النساء والرجال بالمذاطأف فيسهم الهم ضحة عظيمة وشح اللعم أيضاوغلا معره لقدلة الواشي والاغذام فوصيل سعر الرطل تسعة أبصاف والسمن تحسسة واللائين تصفاوا ليصل بالربعما تة فضسة النفطار والرطل الصانون يتمانين فضمة والشعرج عشرون نصقا وأما الزيت فلانوجه البتة وغات الايزار حددا وأتفق لي غريبة وهواني احتمت الي يعض أنسون فارسلت خادمي الي الايزارية على العادة يشترى لى مشهيد وهم فلم يجسد مرقبل له أنه لايوجه الاعتد فلان وهو يبسع الوقية بثلاثة عشرنصقا تمأتاني منسه باوقدتين بعسد جهدفي تحصيله فحست على ذلك مسعر الاردن فوجدته ببلغ خجماتة وبالتأوقريها من ذلك فيكان ذلاءمن النوادرالفوجة [{وفي وم الاكتسان كالقه) حصل الجعمة بالدير ان وحضرا تحاروه شاريخ الحارات وإلاغا وسنشهر مكتوب من بلذار قائمقام خطابا لادياب الديوان والخياضرين يدكر فبدأته حضبه المسه مكثوب من كيعرههم متوبالاسكندرية صببة هباتة فرة بيس وصاوا المسممن فأريق البرية مضموته أتهطبب بخسيروالاقوات كثيرة عندههم بأتى بهاالعربان الهمة ويلفههم خبع وصول عبادةمرا كسالفونساوية المى بصوالخسة ذوالنوساعن قريب تصسل إلاسكندوبة وأآن العمارة باريت بلاد الانسكليزوا ستواتء ليشفة كميرة مما فكسكونوا مطهشتين الخاطرمن طرقناودومواعلى هدوكم وسكوته كمالي آخرها فسنهمن القويهات وكل ذلك لسكون المناس وخوفامن فبامهم في هذه الحالة وكان وصول هذا المكتوب بعد نيف وأديمين يوعامن انفطاع أخبارمن فسكندرية ولاأصل لالك (وفي ذلا الميوم) قتل عبد العال رجالا ذكروا أنه وجد معسه مكذوب من بعض النساء مرسل الى بعض أزواجهن بالمرضى قتل ذاك الرجل بياب زويلة ونودى عليه هـــذاجرا ممن ينقل الاخبيار الى العتمــلى والانكليز (وقيـــه) وصَّلتُ

العسا كرالشرقية الحادلية واستدااه وضومتها الحاقبي منية السبرج وكذات الغريبة الحا تباية وتسبو اخيامهم بالبرين والراكب يتهسم في النيل وضر يو اعد نمدا فع وخرج عدة من الفرنساد ية خمالة فترامحوامعهـــــر أطلة وابنا ق ثم انفصادا بعدحصة من الله ي ورجع كلُّ الى مَأْمَنَهُ وَاسْقُرُ هَـٰذَا الحَالَ هَلَى هَذَا المُنْوَالَ يَقْعَ مِنْهُمْ فَكُلِّ يَوْمَ (وفرسادسه) زَحَةً تَ العساكوالشرقية -ق قريوامن قية النصروسكن ابراهيم بيلا ذاوية الشيخ مرداش وحضر جناعة من العسكروا شرفوا على الجسزارين من سائط الذيح وطليوا سَيْعَ الجزارين ووجعه واثلاثه أنضارهن الأرتسيس فضربوا عليه دينارق فأصبب أحدهم في رجية فاختذوه وهرب الاثنان وأصيب بوزا ويهودى ووقع بيزالفر يقين مضاربة على يعدونتال يعض قتلي وأسر بعض اسرى ولميزل الضرب بيثهه مالى قويب العصروا لفرنسيس برمون من القلعدة | الظاهر ية وقلعة يجم الدين والمتدل ولايتباعده ون « محصوبتهم ( وفي سابعه ) وتعت مضاربة [ بين الفريقين بينادق ومدافع من الصباح الى العصرايضا (وقيسه) الشبع موت السسدا أجده المحروق يدجوه وكان مريضا بهما واستنع الواردمن الجلهة الصرية بالكلمة (وقده) قبضوا على وجدل شديه خدام كالمورجاء ومافاحضروه عندد فالهمام فدألوه فسلريقر يدي فشروه عدةم الاستحذهل منه ومادكالختل وكرروا علسه المضرب والعقاب وشروه بالكرابيج على كفوقه ورجهه ورأسه حتى قدل الهرم شربوء تحوسسة آلاف كرياح وهو على حاله تمأودعوه الحبس (وقيسه) أطلقو امحبوساً يقالله الشيخ سلبمان جزء الكانب إركان محموسا بالقلعسة من مدة أشهر فأطاق على مصلحة التي وبال (وفي المنده) وتعت مضاربة أيضابطول النهدار ودخل ينحو خسة وعشرين تقدر لمزعد ١٩٤٥ العثمانية الي الحسننية وجلسواعلى مساطب النهونوأ كلواكهكاوخ بزاونولامصلوقاونهر بوآنهوة مُ الْعَمرُ فُوا الْحَامِطِيرِ بِمِهِ مِ وَأَخَذَا أَهُ رَنِه او يَقَعَدُ كُرُ بِأَمْنِ أَمْ عَجْدُ بِأَمَّا والحَفْزُ وَالقَدْس المعروف يأجي مرق فحبسوه ببيت تعاهفام وأخلفوا فحاذلك المومان النمسر وتاب العسدوة (وفيسه) رُحَقَتْ عِسَا كُوَالْبِرَالْغُرِ فِي الْيُتَعِبِّ الْجِيزِيْنِيْقِينِيرِقِ صَهِيهَا بِقُوالَمْسِيرَ فَاعْتَبَامِ نُوكِب من ساعتمه وعدَّى الى برالجيز، فسمع الضرب أيضامن ناحمة أيام يز توسعت طبول ا، حرا أ عنقاقيرهم واستمرالاهم الحايوم الثلاثا عاسادي شمره فبطل المضرب فحاوقت لزواذ واساحه لمواأ أجهة ألجسمة التشروا لحاقا لجامم باومته وإالمعادى من تهدية البرالشرق فانقطع الجالب منالناحمة القبلية أيغا فامتنعوه ولىالغلال والاتوات والبطيخ والمجوروا المضراوات والخبار والسعن والجنن والمواشي نعزت الاقوات وغلت الاسعارني الاشسباء للوجودتمنها حداواج فعالناس بعرصة الغالد الرميان يريدون شراءالغاة فإيجدوها فكقرض يجهم وخرج الاكثرمته معقاطفه مسم الحرجه فالساتية ورجع البافون من غيرتبي فاستسرع لمالعال المقيانية وألزمهم ياحضارا أسعن وشبرب المعضمتهم فأحيضرواله في يوميزار بعة عشروطه بعسدا يلهد في تعصيلها ويهث الدجاجة بأربعه بين تصدّ أواستنع و سُودُ الله من الاسوّاق واسقر الاصرعلى ذلك الابر ها واللبيس والمنادية بمزااة ريقتن سأهسكنة وأشدح وقوع المسالمة والمراسلة يعتمسماه المتوامط فيذلث الانكليزوممسين تدعاان بالبا فانسير الناس وسكن

بالمهمالسكون الحرب (وفى) ذلك الموم أغلقوا بالبارانقوا فترماب المجواة ولميعله سبذلا ترقنتوهسماعندالصباح مزبوما يلحة ورقعوا عشورالغله أوفحاوم لاتتين سايبع عشيرة الملتوا المحبوسين القلعة من أسرى العثميانية وأعطوا كل شغيض مقطيرهاش وخسة عشر قرشاوأ وساوحهم الىحوضي الوزيروكات بلغههم الجهدمن الادمة والفعالة وشسيل التراب والاهجاز وضدق الحبس والجوع ومات العستك نعرمتهم وكذلان أغرجوا عن حدلة تمن العرمان والفلاحين(وقيليسلة الاثنين المذكور) جمع سوت مدفع بمددالغروب عنسدقاعة جامع الغلاعرشادج الحشيشية تمء بغرمتها أذان العيشآء والفجر فلأأضاء النهاد نظرا لناسفاذا البيرق العتماني اعلاها والمسلون على أسوارها فعلو ابتسامها وحستان ذلك المدفع اشارة الحادثات فشرح الناس وتصفقوا أمراناسالمة وأشسع الافراج من الرهاش من المشايخ وغيرهم ووق المحبوسيين فيالصباح وأكثر الفرنساو بقمن المنقل والبدع فيأمتعتهم وخبولهم وهجاسهم وجواديم بموعيده هم وقضاء أشفالهم (وفي ذاك الدوم) أنزلو أعد تمدافع س القلعة وكذلك من قلعة باب البرقية وأستعة وقروش وبالرود (وفي يوم الشلا مًا \*)عسل الديوات و- مشرا لوك ل وأعلن يوقو عزاله لمروالمسالمة ووعددأن في الحلسة الاتتمية بإتى الهم نرمان المعلم وما شقل علمه من المسروط وَيَسْمِعُونَهُ جِهارًا (وفي ذلك الموم) كثم اهتمام الفرنساوية بنقل الاستعة مى القلعة الكيمة وعلى الغلاع بقوة المسهى (وفيه) أفرجوا من محدجلي أبي دفية والمعميل الغاق وجورد شيخ الحادثيساب أللوق واليرتوسي تسبيب أبردفية والشيخ شليل المنبر وآخرين تبكامله تمنانمة أنقاز وتزلوا الى موتوم (رفعه) سافره تميان ماث الموريسي الحياله هما وعليده فرمايات للملاديالامن والائمان وسوق المراكب بالغسلال والاقوات الح مصرو يلاقى س ف من عسكم الماء كليز حضر وامن الفازم الى القصير (وقد م شفق القر أساوية "حُصامتهم على شهرة بيركة الاز يكمة قبل المسترف (وفيه) أرسل الفرنساوية الى الوزير وطلبو المشهجالا المنتساون عليها مشاعهم فأحرلهم مارسال ماثني جلاوقسل ادبعها تغمسا عدة لهم وفيها من جال طاهرناشا وابراهم بيك (وقي لوم تغييب، شيرينيه) أفرجواهن بقية المنجو في والمشايح رهم شيغ السادات والشيغ النسرفاوي والشيم الاميروالشيغ يحدالمهدي وهسن أغا لمحتسب وضوآن كالنف الشعسوآوي وغيرهم فنزلق الىبيت فاتحانا وفابلوه وشكروه فغال العه ايخ ان تشتراز هموا فسلواعلى الوزيريزني كته ورصيقه علىكم (وقيه) حضرالوز رومن شهدميّ العساكر الى للحمة شعراو كذلك الاقتكامزو صعبته معقبطان باشاالي الجهة الغواسة والعساكر نجاههم وتعدوا الجسرفها يتهمعلى الجروهومن مراكب مرصوصة مثسل يحسرا المزايل زيدعنسه فيالاتقان بكونه مس ألواح في غامة الثفن وفوه اربزيزمن الجهتين أيضاوهوهمل الانسكليز (وفيه ) ألصفو الروا قادنيارق مكنوية بالعربي والنرنساوي وفيها نيزطان مرشروط الصغراني تشملق بالعامة هونصهاخ انه أرادا فقعتمالي بالصغر مابين عسكرا اغرنساوية وعساكر الأنكليزوعسا كرافعتمانيسة ولكنء عسذا الصلح المأسكموأديانكم ومتاهكم ماأحددا يقارشكم ورؤس صساكر المنزئة جدوش نداشترطوا بهذا كاثرونه والشرط الشانى عنمركل أواحده مناهاليمصرالهوومةمن كلمل كانت الذي بريدان يساقره عالفرنساوية يكون معالق الارادة ويعدسقوه كأمل مايمتي عماله ومصالحه ماأحديما وضهم فالشرط الفالث عشمرا لاأحد من أهالي مصمرا لهروسة من كل ملاحسينات يكوز قاة امن قسال نفسه ولامن قمل مقاعه جميع الذين كأوا بخدمة الجهور الفرنساوى بدة اكارة الجهور بصروا كرالواحب أنابطيه واالشريمة غماأهالي مصروأ فالعها جسع الملل الترفاظرون لحدآخو درجة الجهورد الغرنساوي ناظرك كمورا احتبكه نسازه أبترأ بضائسا يكون في الطريق المستقمة وتفتيكه ون ان القه جل جلاله هو الذي يقمل كلُّ عني وعليه اسمنا المبارعًا عَمَّام (وفي يوم الحمسة) عجلوا الديوان وحصرانا ابخ و لوكد إ فقال الوكول هل بألهكم بقدة المشروط الثلاثة عاشرة قالو الاغام زورقة من كه بالقارا غرنساوي فشرع يقرؤها والترجان يضمرها وهي تتضيئ الاحد عشهر شرطا الباقمة فقال الدالجيش المترنساوي يلزمأن يتلوا القلاء ومصروا توسهون عل العجاتماعهه بالحادشيداو يتؤلون فيعمرا كباويشو جهون الحابلادهم وهدفها الرحيل نديغ أن يسرع به وأفلما يكون في خد يزيوما وان ياق الجيش من طريق مخنص وسرء سكر الانكليزوا اساعد يلزمان يقوم لهم بجمدع مايحة اجونه من نفق غومؤ نفوجه له وهر اكب والخسل لذي به أمنه الدجي يكون بالتراضي بين الجهورة الانكابز والمساعد وكادل الارتعاة والالقال تقوجدهن البصر ومعهم جمش ميزالفرنساوي لاجل اغراء غولابده بركون الؤثة القي انعراب الهسم كالمؤلة التي كالو ايعطوتها هسم لجيش الانسكليزد ووساتهم وعلى رؤساءء ساكر الاقتكليز وحضرة العثملي التدام بنفقة الجيسع والخكام المتاتيدون بذلك يحضرون الهم المراكب المستهروا فأبرا الماري والمساحية المحراني يتكافئ والتابيقة مكل والمحتمرة العالى والازكارا أواج مراكبالعابق والعاف للغيسل التي بأخسذونها في المراكب وان يسع والمعهسم مرآ ك اللمسا نظبة عليههم الى أن يصدلوا الى فوانسارات الفرقد اوية لايدة لون مدنة الامينية فوانسا والامنا والوكلا يقدمون الهسم مايحنا جون المعاظرال كعاية عسا === رهم والدبرون والامنا والوكالا والمهنسد سوت الفراساوية يستصعبون معهم مايحتا جونه من أوراقها م أوكنههمولو لتيشروهامن مصروكل من أهسل الاقليم المصرى اذاأ وادانتو حدمه بهسيرفهوا مطلق السراح مع الامن على مقاعه وعماله وكذلك من داخه ل الفرائد او يدمن أي من كانت لمفلام مارضة له الاأن يجري على أحواله السابقا وجرحي الفرنساوية يضلفون يصروها علهم الحبكاء وينفق علمهم مصرية العثملي واذاعو فوالؤجه واالى فرانسا بالشروط المنقدمذكرها وحكام العقلي يتمهدون من بمصرمتهم ولابدمن حاكيز من طرف الجيشين بتوجه الابركمين الماطولو فعر الونء عرالي فرانسا للطاه واحكامها على السلم وسائر الرسوم وكل حددال وخصام صا ومنزشقصين من الفرنساوية فلابدأن يقام تتفسان حاكات من الطالفتين لمشكلها فيالصلو ولايقع في للذافض عهشد الصلح وعلى كل طائفة تعمه مزمن العنملي والقرانساوي الأنسارماء نسادهامن الاسرى ولايد من رهائن من كل طالعة واحدكم بكون عندالها تشة الخرى حتى بتوصلوا الى فرانسا اله تم قال الوكل وقدعلنا النسروط وماندري ماذا يكون فقدله هدفاء يرط علعاعلامة المتبول وحدثاكم المسلح وسبأ للبعدع وسبكون الصلح العام فتأل الوكيل انجاد بدو ان يكون هسذا الصلح النصوصي مبسداً العلم العمومي

إونده) كالرخروج الناص ودخولههم من الاتباع والباعة والتذكر يرمن نقب المرقب المعروف لأغريب فصاد الحرمصة من القر فساوية بأخسذون من الداخسل والخادج دراهه ولاءنعوشهم فأساء لالناس بذال كثرار دخامهم فلما اصحو استعوهم فدخلوا وخرجوا منهاب القرافة فليمنعهم الواقفون بهمن الفرنسيس في كانوا يفتشون البعض ويمنعون اليعض وكل ذلك سذرا من أفعال الطموش وسو أخلافهم توإدا اشر يسيهم وقددخل بعض أحسكا بر لانكليزوهم بتهسم فرنسارية بغرجونهسم علىالميادة والاسواق وكذال دخل يعض أكابر بة قزار واقير الامام الشافي والمشهدا لحسيتي والشيخ مبسدالوهاب الشعراوى والفرنساوية ينتظرونهم بالباب (وفي لملة الانسان وابسع عشريته) فادوا في الاسواق يرمى سلافع فيصعب وذلك لنقل رمة كلهير فلابرتاع المناس من ذلك فلساكان في صعرفاك الهوم أطاننوا مدافع كشرقماعة نبش التبريالقرب من قصر العبها وأخرجو الاستدوق الرصاص الموضوع فمدومته ليأخذ ومعهم الي بلادهم (وقمه) أرساوا أورا فأورسلا للاجتماع بالدنوات وهوآ والدواوين فاجتمع المشايخ والتصار وبعض الوحاقات واستوف الخازنداروالو كمل بان فالماسقفر جرما لماوس أخرج الوكدل كالمامخة وماوا خبر أن ذائه المكاب من ساري كرمنو بعثبه الىمشاج الدبوان تمااوله لرتيس الدبوان فقطه والواد للترجان فقرأه والحاضرون إسمعون موصورته بمداليسمان والجلالة والصدرتف يركم أفاعلتا بكثرة الانبساط انكم تهتدون ببكثرة الملكمة والانصاف فيالموضع الذي أنتم مستمرون فيدران فم تقددووا للنظام "همالي الملدياله دي و الطاعة الموحمة منه لحكومة الفرائساوي فالله تعمالي بسعادة وسولة اسكراج علبه السلام الدائم بتوعلمكم في الداد بن عواص خيرا تسكم وأخسبرنا المقدام الجدور تونابارته المشهور عنكل مافعلتهما كإوبافعاتوصا بالاجلكم سارة رضي واستتراح التلك الفعاليا بلمدة وعرفني أيضا أنه عنقريب يرسل ليكم بذانه جواب جسع مكاتبيكم المه فدمتمالى الاكت بجغيرالهدى ويقوته تعبالى ترى فضائلكم من قريب ونواجه سكان عجروسة مديركاهو مأموانا ليكن بسركم انجهو رالمنصورغاب فيأقاليم الروم حسعرأعدا لهويعون كل تبيُّ سيفاك كذلك العد الى مصرواعة دواياً كثرالاعتماد على الستويان حيرار هذا الذي وضعناه قري<del>د —</del> بهلاله هور جل مشهو ريالعدل والاستفامة ولوحه الي هممكم المنصصة الحازوجةمااذكرعة المستندة ويبدة وولدنا العزيز سلميان مرادان كالهما بالأ كالذان فيحملنا فيمصر وتأمفنا حبدا برحبانا لمرحومهم ادبسك فيانتقاله الماليقاء ومعلوم فشائله كمرا تفاأ رضعنا بالتعام علوقة تؤحسه على عهدة العفائف حضرة الست تفسية غانون لماحرت الحكومة الفرنساوية الي أصلاقا ثه وقولوا للقوم الدمامنيق وصراحي والرامي لمسدى وينسه وخبره واعقده واأيغا الحاكل ماسلقول ليكم الستومان المتسو المأسور إبتديع الامور وكال العوائد والمهتماني بالمرغل كمبوعلى عبالمكم في الايام بالمشرى والاقبال وجور فيأحده شرسد ورسينة تسعة من قيام دولة جهورالة رنساو وأالموافق لشامن عشم أصفر وتنعته الوحدة الغعرالمة تسمه ممنير مبدا فهباك منوعة طه وخجه ونقل بالهاظه وسوؤه وهومن تراكب لوماكا لغرجه الاوكانه كتب قبل وصول غيرا أصلح الى الاسكناد ويعتم أشذ

الوسك ل مقول ان الخنزال منو انسر بساق ككم حتى الاتن و داحة البلد عله الفقراء واناطخامالقادمين لابدوأن يساسكوا معكمه فبذا الموضوع ولابدمن وصول مكاتبي وفابارته بمدأر بعسةأبام أوخسسة وانه لاينسي أحبابه كالاينسي اعدام ولولم يكريه من ألحسن الاجعلكم وسبايط لاعائة الناس الحان كافعا والمكم تعلون أنه كان نظر الى أحوال رمتان ومصالح المرضي وككان قصده أن سيجامها ولكن عاقه توجهه الي الشام و؛ كر كشيرامن أمثال همذه اخر افات والقويهات تراخوج ورقة بالفرنساوي وقر أها خصه حتى فرغ منها نم قرأتر جنها بالعربى الترجسان وفايدل ومضعوش أحسول الصلح وغويهات وهلسات ليسافح كرهافائدة ولمبااتتهى منقراته أبرزأ يضااستوف الملآليدادودةة وقرأها بالفرنساوي نمقرأ ترجعه الملعرى المترجان وهي في معنى الاولى وصورتها خطاب يحبة من حضرة استوف مديرا بلادود العام في مجلس الديوان العبالي في سبعة عشير سبمادو وسنة تسعمن المشيخة الفراساوية بامشا يخوباعا وغيرهم اعلمكم ان ماعلي أنه أكما كمرف أسباب شامن الديارا لمصرية بلوظمةتي تدبع أمو والسساسة فقط ومجمئيء نسدتم لاحسل أنأعرفكم قدرماه وحاصل ميرالصهوية كلواحدمنكم رأى المحمة والاخوقالتي كأنت موجودتمايينالفونساوية ومابدأهل المبارالمصرية قدكاب الحبش والاهل المذكورون مثل الرعية الواحددة والمرحضرة نواء بارته القنصدل الاولر من جهورا أفرانساو يةفى عز المكفالة عندكم وعشدنا كم مرتبات اينخورا علما فقدغت صيتنالا جل يرفاه فأ المشجاع الاعظم المعان بقوة للدالذيء فلدماله مشدل كان يستحدق الديكون حاكا علمكم والمحاعر فقوف للة والشذةة الذي مُضَامِنا مُلكم ومنوقت ماالتزم بديب النَّام الدُّي حصل له فالمدمآن متوحب المساء ماضاع مذكم العشم أن مترتب في الدمار المصرية التدبير العسامل والمنافقةالديكان وعدكمه وقتاما كأنءناكم وصحيرامشا يخزوعا اءان حكمالة ونساوى كان يترماعاهدكم به الذي هو كبيره مربو فالمار تعدآ غمارأي ليكم في الحبو المحمية الحارعاية الدمان للصبر مة لمهالها أغليركم مرة كررالي حضه فيسرع سكرمنوانه منظرال يكهفي كامل الامود بالخبر وكامؤه بة حضرة منو المذكو وأثبت ان الحكام والحدوش لماأمنو مأعطوه الامان فيأحسن محل وفى حكهسرء سكرمنوصاران كثرة الغالم والجورالذى كان مستقاينه الرعية قدابطاله والعدل الذي كان بمنوعاعة كم في الاجتكام السابقة قدوصل البكم بواء طقه وأيضا كممرآ يترأن نقضي تحصدل الاموال ماله فانتقالي لرعاما والماحسكان القرم بسبب المرب الدرتب تدبير في تعسيل الأموال وهذا التدبير يكون في مدالعدل والمعملاهل الدبار بقوغمن كناصيشه في تدبيرهذا الشغل العمومي وأنتم تعوفون ان خبرأ وخراب الرعايا معرمتيل هذا وكذلك حضرتم وسكرمة وقبل ماءتو بمالي السقر وادة كان أحرجهم الديارالمصرية وكأزوكل ادلك مديرين ونحن منجاتهم والمديرون المذكورون كانوا دؤا في غياره ذا الأمر الذي هو كنزا بكامل الناس الكن كل ذلك ما كان يكن إنه وكان صعمان علمة من أمورا لقلت الذي يقعمن العربان الذين حواليكم وأيضامن اللوف الذي عشدكم بسامهم وكان في عقله أن يربلهم من على وجه الارض لاجل راحة القلاحين ولاجل القام الخبرو المسلاح

وكذلك مرادهامشا يتزويا المهافي أيتهفرق هده السسنة الحبران يرقب ويفخرن بارتطنطا الاجل منظامةام السرمند أيه تنزاله أؤي ويظهر جد عمادته ورنه وكامل ماغشون فيسهم اللازمان كمتعرفون بعيمهم المكاثرا كممن اللبرات واسطة حكم الفرنساوية هسذا ورعاية الديارالمصرية بريه بعضمتهم وقءشمي انهرا يذكره أبداهم انحكم الفرند اوى حقق البكل والمذى يتعب الاكثراني الرعاما يسبب ذلك ذات الفرنسا واية فتلحا فيه لاجل منع الغلم والتعب الذي كانواقمه والذرانات في يلادالموب كافواأن وعاباهم يقبلون الحكم المذكور و إلى بب قالة ارتبطو امع إعضهم لاجل ما ينعومه نما الحسكين كل فيها تهم صارت يطافة وقد حار يوناسر باشدنيدا مدةعشر منين متوالبة وفى جسع المطاوح وقعث لهمالهزيمة وسكحانا الدائي محالدو كذلك هوالباق دائما أبدا قلايحتاج الفانعرف كمها الذي تعرفوه ويكفينها ألات الشانحة في لكم من عنسد حضرة القنسل الاول في الجهور الفرنساوي بوتايارته وحريضة سرعسكرمنوالهبة والشنقة الصارقة التي واقعتمن الخرنساوية الحالرعانا للمعرية وهدذه الحبةوالعشم لرشقطها أبدايسي سفرجاند من الخبش وهلبث أن بصادف يوم ثلثاً نوحع الىعندكم لاجل تمنام الخبرالذي يصدرهن حكم القرنداوي والذي ماأمكننا تقسمه افلا فتوحموا بامشا يثؤو باعليا أن فرا قنالم يقع الاعرمدة ودات محاقى عندى ولايدان دولتنا ير يعاون فانيا فحامدة قريبة الخبة القديمة التي كانت ينهمو بيتسكم وحليت أن دولة العفائية لبانسسيرعلى الجرف الخبانى الذى حسلاتهما لانتكابزير ون أن البرنسباوية في طلب الحياد الصرية ليس الهم الاربط فرمادة محمة محمتهم لاجل كسيسر نفس وطعش الاقتكام الدين سمتهب سيعاليمور ومتاجرالاتنا اتتهى وعومن تعريب أبحاد يفوانشا أستوق باوى ولمنافرخوا من قراءته قبسل له ان الاصرائه وابالمث له وهوالذي عكن منسه من شاء وانقض الدنوان وركب الشايئغ وخرج والاسلام على الوزير بوسف باشا الذي يقال له العدر الاعظم والسلام على القلامين معه أيضامن أعيان دولتهم والامراء للصرية وكانواعزمو على المذهباب في المستبياح فعُوقو البعد الديوان وأما الشيخ السادات قائه خوج السدالام من أول النهاد وكالمساهم فاتفقام أورا فالمسرسيسة لانهم مستقرون على منع المنساس من الدحول والحروج وأنواب البلدمغلقسة وكان حروجه بهمن طربق نولاف فأبياوصلوا اليماالهرض سلوا على ابر هيم بيدن ويؤجده معهم الى الوذير فلناوصاوا الى المستدوات أمروهم رفيع الطياسان التياهلي كأفهم وتندموا للسالام هلبسه فلهيقم لقدومهم فجاسوا ساعة اطيفة وخرجوا من عنده وسلوا أيضا على محسده أساالم مروف العامرة وعلى المحروق والسسدع ڪرمو ياتوانلك الليلا بالمعرضي خمادوا الى يوتهم(وفي ثاني يوم) عدوا لي البرالغربي وملواعل فيطان باشاو ربيعوا الحدشاذادم (وفسه). أدسل الراهم ببذ أمانالا كايرا المبط فخرجوا أيضاوه أواورجعوا الى وارههم وأمايعة وبافائه خراج بمناعه وعازقه وعدى الى الررضة وكدفان يجع المه عسكو القيط وهوب البكثيرمتهم واخترتي واجتمعت تساؤهم وأهلهم وذهبوا الحدقا أغنام وبمسكوا وولولوا وترجوني أبقائهم عند سالهم وأولادهم فانم فقراء وأحماب صفاقع مايين تتحاد وينساء وصائغ وغديرذ لماذ فوعدهم أنه يرسل الحايدة وببأنه لايقهم

منهممن لايريدالذهاب والمسقومعه (وفيه)ذهب بليار فاغتام وصعبته ثلاثة أتقارمن عظماء الفرنسيس الى لعرضي وقابلاا الوذير فخأع عليهم وكساهم فراوى مهور ورجعوا إوفي نوم الاردمية تاسع عشيره بالمواج المسافرون مع آلفونساو ينالى الروضة والبيزة بمثاءهم ويبوغهم وهميصاعة كشرتمن القبط وتتجادالافرنج والترجين وبعض مسلمنص تداخل معهموشاف على نفسه بالتضلف وكمنعرمن نصارى الشوام والاروام مشدل يفي ويرطامز ويوسف الجوى وعبسدالعالوالاغاأ يضاطاني ووجنه وباع متاءه وقواشه ومانفل علمه والدخ وملاح أوغسيره فبكاء اذاباع أشياء يرسل خلف المشترى والمزمه بإحضارتمنه فحآ الحسال فهرا وأريصعب معه الاماخف جله وغلاتمنه (وفيه) حضروكال الديوان الي الديوان واحضر جاءة من التحاوأ واعالهم فراش لمجلس بمن قدرمست وألاثوث ألف فضة كليذمة السمدأحسد لزرو (وقردُلُكُ الدوم) أيضافتصواباب المناج لازه روشرعوا في كالسه وتنظيمة . وفي ذلك الروم ومابعده وخسل بعض الانجليز ومروا بآسواق المدينة يتغر جون وصحبتهم الندن أوواء له لمن الفرنسيس يعرفونهم الطرق وأشيع في المشاليو بادغال الفرنساوية وتزواه عمر القلاع وتسليهم المصون من الغسد وقت الزوال فل أصبح لوم الليس ومن ي وقت الزوال لم يخد مل ذلك فاختلفت الروايات في الناس من يقول ينزلون بوم الجعة ومنهم من يقول النهم أخذوامهة ليوم الائتيزويات للناس يسمعون لغط ناه بالحسيكوا أحتماكة وكلامهم روطه نمالاتهمه مانناروا فاداالهرنساو يقخرجوا إجمههم ليلاوأ حياد القلعة المكبيرة وباقى بانقلاع والمصون والمتاريس وذهبوااني لجيز والررضة وقصر العيني وقمين مام مشجر يلوح بالمدينة وبولاق ومصرالعشقة وادربكمة ففرح الناس كالمتعادتهم بالقادمين وظآو افيهما تخسير وصاروا يتلقونهم ويسلون عاييسم ويباركون تقدومهم والنساميلفان السنتهرمن الطيقان وفي الاسواق وقام للناس جلبة وصياح وتجمع الصفارو الاطفال كمادتهم ورفعوا أصواتهم يقولهم تصراقه الملطان وشحوذ للتوهؤ لآءاله اخلون دخلواس نقب الغريب المقوب في السور ونسلقوا أيضام باحية العطوف والقرافة وأماياب النصرو العسدوي مهما على حالهما مفاوعان لم يأد لوا إقتحهما خوقامن تزاحم العسكر ودخول مرا ادينة دنما واستسدة فدنع فيهسه المقشل والضرر بالناس وياب الفتوح مسدود يلبناء فاستضحى التهاوا حنضرقي قول رفقوال الاصروالعدوي وأجاس مره اجساءة من المسكورية ودخل المكثير من العما كرمشاة وركاناأ جناسا مختلفة ودخلت باو كان البنكورية وطافوا بالارواق ووضعو أنشاناتهم وزنكهم على القهاري والحوانيت والحسامات فاستعش أهسل الاسواق من ذلك وكثر المكروالحدم والمسهن والشعرج بالاسواق وتواجسات البضائع وانتحات الاسعار وكيئين القآ كهذمة لاالعذب والخوخ والبطيخ وتعاطى بمعالها الاترالة والارنؤد فكابو بتلقون من يجلج امن الفلاحدين بالجر والعرو يشترونه المنهم بالاسعار ارخيصه يسعونها علىأهل المدينسة ويولاق بأغلى الاغبان ووصلت حراكب من جهسة يبرى وفيسا المتشائع المرومية والعبش من البندق واللوذ والبنوذ والزبيب والتين والزينون لروى فليا كل قبل صلاةً الجديُّ والكابِجِيارِيثِية وعساكر وأغوات وتلاذلك حضرة يوسف باشا الصلا

فشقامن وسط المدينة وتؤجه الحالمه هيدا لحسابي فصلي فمه الجعة وزارا لمشهدا الحسابي ودعاء احضرة الشيخ السادات الى داره المجاورة لامشه دفاجايه فدخل معه وجلس هنيهة ثم ذهب الى الجامع الازهر فندرج عليه وطاف بقصورته وأروقته وجاس ساعة طلفة وأثم على الكأسين وأنكدمة بدراهم وكذلك خدمة المحيدا لحسيني تمركب راجعنا الى وطاقه بسأحيسة اللي بشاعلي لمنبل وعماوا فيذلك الوقث شذكاوضر بواحد افع كشيرتمين المعرضي والقلعة ودخل فلقات اليشكيرية وجلسوايرؤس المعاب والحسارت وكل طائفسة عنسدها يبرق وكأدوا بالامان البدع والشراء وطلب أولمنك الفاقات من أهدل الاخطاط الما تحسيكل والمشارب والمقهوات وألزموهم بذاك واختاذا لفرنساوية الىجهة قصرا لعيي والروضة والجيزة الحاحد فلعة اشاصر يةوقم التليج وعليها بنديرا تهمو وقف وسهم عند حدهم بمنه ولامن بأوى الى جهتهم مسالعماية فلاعر العثماني الدان الجهة الموصلة الي تولاق وأمااذا كأن مسأهل السلد فهرحيت أرادوى مدة اتتأمة المشار اليه بساحل الحسلي يبولاق ترب عساكره ماقرب متهسم من الابقدة والمسواق والمتريزالدي صنعه الفرنشاو يةمن حدياب الحديد الحالجر وأخذو مايذات من الافلاق التكثيرة المترسدمة والاختباب المتحرة المرصوصية فوق المتريز وتحتيب وقيانلندق فحر بواذلا جيمه في هدده المدة القليلة وذلك لاجدل وحودالشار والطايخ ﴿ (وفي نوم السبت) دخل قبي قول وهو المسمىء نسد المصر بين كفند السِّكبر بِهَ وثـ قي المدينة وأحريم وثشاءات لانكشارية منالخوانيت ولم يترازا لاالقهاوي

## \* (واستهل شهروبيع الاول يوم الاحدسة ١٦٦٦)

فيه ركب أغات المنكسوية الكبيراله على وشق المدينة وخلفه سليم أغالله سرى ودخل المكتبر من العساك الاجناد المصرية الغزى وجو المرشع لولاية ، صر وسكر يوبت المسائم بالقوب من عدد باشا المعروف بالمحرف الغزى وجو المرشع لولاية ، صر وسكر يوبت المسائم بالقوب من مشهد الاستاذ المفنى وأرسل الى المناجئ وكاد الحارات وطلب منهم التعريف عن البوت الماليسة بالاخطاط (وفي يوم الثلاثا الثالثه) حضر حسين باشا القيفان من المهزة ودخل المدينة وتوجده الى المشهد الحديني فزاره وذهب بحس جواميس وسعة كالن واقتسمتها خدمة الفيريع وحلق الحالمة والحقو الني محبوب ذهب اسبلام بولى والمستدحه صاحبنا الملامة احداد بالاصرون خلائها في العالم الادية المشيخ على الشراف المي بقسيدة مطاحها

يدرانسرة إلعالى أمنيا و والونت من بعدالها وف أمنا

وهي طويلة يقول في بيت التار بخ منها

والصرفانادى السرورمؤرما « صدرالكمالحدينه شرف الهذا وقدمها ليه وهوسالس الزيارة فاعطامها ترذمنية تمركب وعادالى يخيمه بالجديزة (وفي ذلك الميوم) وقعت مادئة وهو ان شخصامن العد المستئير بالجدالية شرب من العرفسوسي شرية عرف وس ولهيدقع له تمهما فيكلم المرف وسي الفلق الانكشاري فاحضر موأهر مبدقع تمهما قوله واحداوه شرين يوما العلى الصواب واحد عشر يومايد البل يفية العبارة

وخره وأوادضربه فاستلذال العسكري الطبيحة وضرب ذلك الحاكم ففناه وهرب الي حارة الجوائية ودخسل الىدار وامتنع فيها وصار يضرب بالرماع على كل من قصد وفقال خسة أنضاد ومؤخصة من الادنؤد بثلا الخطة فقتلهما الانتكشاوية لكون الغرج أونؤديا منجسهما فلمأعداهم أمروح قواعلمه الدار فخرج هاريامن المارفة بسواعلب وفناوه ومان تسعمة أشضاص فيشر به عرقسوس (ووقع) فيذلك الدوم أيضيان شخصم يزمن اخلونجية دخلاالي داررج للصراني فاخذا من متم بقيته زمن الساب و خرجا نوجيدا شخصين مارين من الفلاسين فسضواه ما في حل البقية بن غورج النصر الى وشكا لي النلق فأمر الفبض على الشعف بن العسكر ومرافعاتها وهر العدان المحرح أحددهما وأخسذوا المتعصدين المحضرين فقطعوا روسه واطلباوء بدوانا وذلكم مدادي فهاتعهم إرقيوم الاريقام) زايعه ارتحل الفرنساوية واخلوا فصرالعني والروضة والجيزة وانحدروا الم بحرى الوراريق وارتحل ممهم قبعال بالشاور عظم الانكاللز وغوائلسة الأف من عسكرا لارتؤد ومن الأمراط لمصرية عثمان سال الاشقر ومراد ماث المهذير وأحديث الكلارجي وأحدا ببلاحسن فبكانت هدة الفرنساوية وتحكمهم بالدبار المصرية ثلاث متواث واحداوع نمرين يومأقانهم ملكوا برائبا بذوالج يزةوك سرو الأمر فالمصربة يوم اسبت نامع الهرصفرس نبة ألاث عشرتوما تنين وألف وكأن استبالهم رنزولهم مسالفلاع وخلوا لمدسة منهم والمضلاعهم عن التصرف والتحكم الدالجعة الحادي والعشرين من شهر صفر . منة ست عشر ثوما تتين وألف فسيصان من لايزول ما كه ولا يتحول سلطانه (وفي ذال المنوم) حضرا لسمد همرا فندى نقب الاشراف وصمته المسمدأ حسدا غيروقي ثباه بندر التصاريم ميروعاب ماخاهما يجورا وتوجها الحدورهما (وقيه) بهواعلي وكبحضرة الوزير بوسف الثامن الغد فالمأصيم يوم المجيس فامست اجتم المناص من جمع العلوا تفويسا ترالا بالماس وهوع الناس الفوجسة وخرجت للمنت من خدرها واكثروا الدورا اطلاع إلى الشارع ماغلي الأثبيان وحلس النباس على السقائف والحوالت مقوفا وانحرا لموكب من أول الهمارالي قرمب الغفهر ودخل من بأب النصر وشقرتن وسط المدينية والمامه العسا كراله تنافية من الارتودوارط البشكورية والعسامحكوا اشامية والامراء الصرايسة والمفيارية والقليونحية وهاهر بإشابائسة الاراؤد والراهيمات والىحل وعسداشاوالي مصروالكمة ورأس الكتاب وانعدا الدولة والاغوات البكار بالطبول والنفرزانات وقامي المسكر ونواب الغضنا والعلماء المصرية ومشباع التكايا والدراويش واقبسل الشبار المسه وأسامه الملازمون بالمراقع والجاويشية والسمائرا ليوخدارية وعلىكرلئصوف ستعاني مطوزعتيش وعلى وأسهشلتم بقصوص المباس وخلفه الشانءن عيشبه وشميله ينثر وزدواهم الفضية السضامضر بخالة المسلام وليعلى المقرحين من فسا والرجال وخلفه أينسا لعدة الوافرة من أكار انباعه وبعددهم الكنبرمن عسكر الارتؤد وموكب الخال ندار وخلفه المنوبة النركية المختصدة به أنم المدافع وعربات لجعنانات وعلوا وقت الموكب شفكا ضربو افعه مدافع كشيرة فسكان ذلك البوم يومامشهودا وموسما وجهجة وعيدا عمت المسلين فسيدا استرات وتزلت في فلوب

المكافرين المسرات واقت البشائر وقرت المنو ظروأهروا يوقود المبارات سيعلسال منواليات فللمالهدوالمنة علىهذا النعمة وترجومن فضله أنايع لم فسادا لقادب ويوفق أولى الإمرالغيرو العدل المطاوب ويلهمهم الولنسوا السيل التويم ويهديهم الى العمراط المستنهج صراط الذين أنعمت علىم غسيرا لمغضوب عليهم ولاالضالين آمين وجمن قدم بعصبة ركا بالمذار ليسومن كابر وانهم الراهيم بإشا والى حلب رابراهم باشاشيخ أوغلي وعود باشا المعروف الدمرق وخليل افتددى الرجائي لدفتود اروجعود أفندى وتيس أأكتاب وشريف أغارنه أميز وعهد أغاجيبي باشا المهر بطوسون روقع الاختيار بان يكون مكن المتساراليه بيت رشوان بيك جارة عابدين عباه وتعدد الرحن كفقدا لفارد على (وفي وم الجعة) نودى بأبطال كانسالقلة اتوابطال شرك المسكرلادياب المرف الامن شارك رضاء ومعاحة المسه فليتناوالالكواسقرا كفرهم على الطلب من الناس (وفي يوم الاحد) فودى أن لا أحديث غرض بالاذبة لنصيراني ولايهو دي سواء كان قبطها أورومنا أوشآم الخائهم من رعايا لسلطان والماضي لايدادوا العيان بعض أصاري الاروام آلذين كانوار سكرا افرنسيس تروا بزي العقائية وتسطوا الاسلمة والمطقاءات ودخلوا في شمنه مروشه فوايا آنادهم وتعرضوا بالاذية للمسلين في الطبر قات الضرب والسب اللغة التركية و يقولون في نامن جم المسلم وأسيس كاتم ولايمذهم الاألفطي الحاذق أويكون لهبهم معرفة ابقة (وقيم أربه لوهم المالي الحجار ومعه فرمان جنيرالفتح والغصبر والفقال الفرنساوية من أرص مصبر ودخول العثمانية ومكاتبات من التعاران مركاتهم الدال المناجر الى مصر (وفيه) أن للوا وما مات أيضا الى الا قاليم المصرية والقرى بعدم دفع المبال الما الماتزيين ولايد دمون شأ الاشرمان من الوزير (وفيوم الاشن) ولوشف الرميلة يسبى عباجا كالامتولى الاحكام بيولاق أيام الفرنسس وجاروعسف وقنه ل معه آخر بقال انه أخوه (وقيه) أيضا قناوا أشطاصا بالازبكية وجهات مصر (ونيه) وكبالوذير يتباب التخنيب وشق الدينة وتأمل ف الاسواق وأص عنع العسكرمن العلوس على حوانيت الباعسة وأرباب الصنائع ومشاركته مفأر ذاقهم تم يؤجمه لحالمشهد الحسيق فزاره تمعميرالي داراله مداحد الهروقي وشرفه بدخوله المه فجلس ساعة تمرك وأعملي الماعه عشهر بن ديناراود كرا أنه اغافسد عضوره اله تشريقه وتشريف فرانه ومكون لمنتسبة وذلك على بمر لارمان وأما العسكر فليمتنا وادات الامر الاأما ماليارا ووقع هسب ذلك شكارى ومشاكلات وحرافعات عند دالمنطماء (وف يوم الثلاثمام) وصل قاصد من وارال المانة وعلى ومثال شريف من حضيرة الهنكار السلطان سلم خان خطايا عضرة الوزير ومعه شخصوم صع يتسوص المساس وعوجواب عن وسالته يدشوك بلبيس (وقيه) تودى بتريين الاسواق من الغدد تعظيما بيوم المواد لنبوى النبريف فلأأصبع يوم الاوبعماء كردت المناداة والامربال كنس والرش فحصل الاعتناء ويذل النساس جهدهم وزينواحوا يعتاسم بالشتق الحوير والزردخان والتفاصر يالالهندية مع تخوفهم من العدكر و وكب إلمشسأواليه عصيرة للشائبوم وشق المدينسة وشباحه دالشوادع وعنسد ألمسا أوقدوا المسأبيع والشعوع ومنارات المساجدوحصل الجع بنكية الكلشيء في العادة وتردد الناس ليلالما فرجة وعماوا مغانى ومنهاميرفى عدة جهات وقراءة قرآن وضعت الصفارقي الاسواق وعمذلك سالرأ خطاط المدينة العاهرة ومصرو تولاق وكأن من المعتادا القسدم الالايعشني لذلك الايجهة الازبكمة حست ويولاق فقط إلىكرى لانع الهوادمن وظائنا ويولاق فقط إوفي بوعانلهس تاتى عشره) ساقر سليمان أعاوك ل دارال دادة ومصيته عدة هيانة الى ناسبة لشام لا الجحلالشريف وسويميات الامراءاتي صر (وفيه) فتقعوا يوازمن ادالاعشادوا لكوس وذلك بييت الدفستردار ونته الاحرمن قبلومن بعسد (وفيه) سحضرا ليسريق الاىسبلب بملولة الشيخ الوصيحري الذي تقدم ذكره اليحت الفاضي واحضر والماشيخ خارل المبكري وادمىءليهانه قهرهفيأ خسذالم لولمئالله رنسيس وأخذه منميدون القيمةوآنه كان أحضره على فيهسة من الدبيلة وطال هنه - ما النزاع وآل الامن منه - والدانة إع المواقع بين الذكور وقدكأنأ عنقه وعقدله على اينته فابطأوا العنق وفسطوا الذبكاح وأخسدا للملوك عثمان ببك الطنبريني المرادي ودفع للشيخ دراهم مهو لملابه بافي النمن وتحرع فراقه (وفي توم الجمسة) ركب الوزير وحضرالي الجامع الازهر وصدلي بدالجمة وخلع على الخطب فرجمة صوف وفي ذلك الدوم احترق جامع فايتياى الكائن الروضية المعروف بصيامع السموطي والسدب فيذلك النالفرنسيس كانوا يصدنعون البيار ودعالجنينة المجياه رزالجيامع فجملواذلك الجامع مخز نالما يصنعونه فببؤ ذلك المصدودهب الفرنسيين وتركوه كحبآهو وسانب كبريت في المخاخ أيضا فدخل رجل فلاح ومعه غلام و سنده قصمة يشبرن جوا الدخان و كانه فتمرما عوانا مرنظروف المبار ودليأخا منه شساونسي المسكين القصية للده نأصا بثال ارود فاشتمل جبعه وخرج للصوت عاثل ودخان عظيم واسترق المسجدو استمرت النارقى مقفه بطول المهار واحترق الرجل والغلام (وفي يوم الاحد خامس عشره) أشيع باله كتب قرمان على النصاري انهملايليسون المأونات واية صرون على إيس الازرق والاسود فقط فيمعبود الاشاعة وسمياع ذلك ترصيد حباعة الشاقات لمن عرعاج بيهمن النصاري ومن لم يجدوه بشاب ماونة وأخسذوا طربوشه ومداسه الاحوو يتركوا فالطاقية والشدا لازرق وليس القصدمن أوللث المقافات الانتصارلالدين بلياستغنامالسلب وأخسذاالمناستمان النصاري صرخوا الىعظماتهم أفانه البكواهم فذودي بعده مالتعرض لهموان ككل فرارق عنبي علي طرابقته المعتادة إنهق ومالانتين) طلب الوزيرون العبارمائغ كيس وعشرة أكياس سلقة من عدور الهداد والزمكه وباحتنارها من الغد فاجتمع المستعدون لجع الفردة في أمام الفرنساوية كالسعد أحد الزرو وكأثب الهار وأراد والوزيعهاءلي الهترفان كعادته سم فأجقع أرباب الخرف السيسة وذحبوا الحاجت الوذ يروالخفتن ادواستغائواء بكوافرقه وإعتهما لطاب وألزمواجا المباسير (وقده) قادوا هجدأغاناب فاسم يبك وسؤوإلابراهيميي وجماوهوالياعوضاعن علىأنما اَلْهُ عَرِ اوَى (وقُ مُامِنَ عَشْرِينَه) الموافق لثالث مسرى القبطي كان وقا الدُيل الميارك وركب عدداشا المعروف بأى مرق المرشع لولاية مصرق صيتعها الى قنطرة السدوكسروا جسر الغليج يحضرته وفرق الموالدوخلع الخآم وتثرالاهب والفضية (وفيه) عزل الوزير المقاضى وهو كاضى المرضى اقذى كان ولاه الوزير كاضي المسكر بمصرنا تساحن يؤل الميه القضا السلام

فلمالولى ذلل حصدل مته تعنت في الاحكام وطمع فاحش وضد مق على تواب القضاء الهاكم ومنعهم نسماع الدعاوى ولمجرههم علىء واتدههم وأرادان يفتح باباني الاملالة والمقار و.ذول!ثماصارت كلهامالكاللسلطانالان مصرة ملكهااللو سون ويقتحهاصارت ملكا للسلطان فيعتلج أن أوبابها يشسترونه سامن الميرى تمايسا أو وقع بيند عاو بين النقها الماسرية مناحثات ومناقشات وأشاوى وظهرواعلمه تمتحامل علمه دمض أهدل الدولة وشكوءالى فعزفه وقلدمكانه قدسي افغدك انتمب الاشراف بحلب سايقا ونفل العزول مناعهمن فكانت مدة ولايته خسسة عشريوما (وفي ذلك اليوم) أيضا خاع الوزيرعلي الامير مجدد ماثنالا الغرفووة معور وقلده المارة السعدة والبرسل المبال والفلال ويضبط مواريت من مات بالصعدد بالطاءون فعر زخيامه من يومه الى فاحدة الاستثار وأسكن دار مبالاز يكهة رقيس افتدى (وفي يوما لجامة) حضرالوزيرالى الجامع المؤيد وصلى به الجامة (وفيه) فيضواعلى ءرفة بنالمسترى وحبس ببيت الزؤير بسبب أخيسه ابراهيم كالماشيخ مرجوش وتقيدية بيض مردة الفرنسيس ثمذه سالى المحلة ويؤفيها فعمزواعلي أخمه عرفة الذكور وقيضوا علممه رحمسوه والرسلوا فرماناالى المحلة يضبط ماله ومايتملق بدوبالحسم عندشر كاتهما غرضهو اييت المذكور (وفي يوم الثلاثا وابسع مشرينه) طابت ابنة لمشيخ البكرى وكانت من تبرج مع الذرئسيس بمعسنة زمن طرف الوذير بقضروا الحىء الأئمها باليتودو يتبعد المغرب وأستضروها ووالدهاف الوهاعما كانت تفعسله فقالت الى تات من الثافنا لوالدها ما تقول أنت فقال أقول انى برى منهما فسكسروا رقبتها وكذلك المرأة التي تسعى هوى الني كانت تزقبت نقولا االشطان تمأقأمت بالقلعة وهريت بمتاعها وطابها الفرنساوية وفتش علما عبدالعال وهيم سسهاعدة أماكن كاتقدمذ كرداك فلمادخات المسماون وحضر زوجهامع من حضروهو المقعدل كأشف لمعروف بالشامي أمنها رطعنها وأقامت معدأباما فاستأذن الوزبرفي تتلها فاذنه كفنقها في ذاك الموم أيضا ومعهاجار يتها السشاء أمولده وقتلوا أيشاهم أتميزه أشباههن (وفيومالاديما) اورأواطا تشقمه سنر من طرف عجد دباشا أبي عرق الحياش الشوادي شيخ فلموب فاحضروه على غبرصورة ماشيامكنا وفاصيحه والمضروباس فلموسالي خسومييت الوذيرخ - ضرأخو وصالح عليه بعد مرفأ كياس عام يد نعه اوأطاق قدل ان المدم فيذلك الاحاعة من اتماع محمد بأنساذهم واللي قلمون وطلمو انتشا فطردهم وشتمهم هُمْ مِن غَسَمَتُونُ وَقِيلَ الدِّمُ لِلنَّامَا غُرَاءَا مِنْ الْمُحْرُوقَى السَّمْ مَنْ حَدُدُو مِن اللَّه م دنوان المشور فسكان المنحصل ستقعشر ألف كيس (وقيه) تشاجر طائفة من الينسكيرية مع طائفة من الانسكام بالجنزة وقتل متهما المصاص فنوديء بي البشكير بة ومنعو امر التعدي الحابرالجين (وقيمه) كفرا تتغالى طائفة العسكر بالبدح والشراء في أصبناف الماكولات وتسلطواعلى المأس يطلب الكلف ورتبواعلى السوقة وأرباب الحوانيت دراهم بأخذونها منهم في كل يوم و يأخد ذون من الخابر الفيز من غير عن وكذلك يشير يون القهوة من القهاوي و بعشكرون ما بردون من الاصناف و بصعونها باغلى الانجان ولايسرى عليه سكم الهندس وكذاك تسلطواهلي المناس بالاذية بادني سبب وتعرضو الاستكان في منازلهم فتأتى منهم الطائنة

ويدخاون الدار و بأهرون أهلها بالخروج منها ليسكنوها فان لاطفهم الساكن و أعطاهم دراهم ذهبوا عنده وتركوه وان عادسبوه وضر وه ولوعظيما وان شكالى كبرهم قو با بالتبكت و يقال له الانفستون لاخوا نكم الجاهدين الذين الربوا عنكم و أنقذو كمن الكفار الذين كانوابسوم و نكم و العسداب و يأخذون أموالكم و يفيرون بنسائلكم و يفيرون بنسائلكم و يفيرون بنسائلكم و يفيرون بنسائلكم أبا مقابلة فا يسع المسكر الناف يكانفهم عائد رعليه وان أسعفته العناية وانصرفوا عنه بالا وجه و فيأن الده خلافهم وان سكنواد ارا أخر و هاو أما الناقات والسلكير يقالم نقيد دوا يحارات النسارى فاغهم انساف ما فيوفا ما كانوابه الناقات والمسكور بقالم بن تقدد وا يحارات النسارى فاغهم كانوهم اضعاف ما كانوابه وتسلمان و يطلبون منهم و مناهم المساون بالدعاوى والشيكاوى على أيدى أولئن الناقات فيفات ون منهم ما النسان و الظفر بعد و موادا الدعى الا القلول من ذلك والما تعموله و بأخذ الناقاتي عصوله و بأخذ القاتى على الدعوى أخذ القاتى عصوله و بأخذ القاتى على الدعوى أخذ القاتى عصوله و بأخذ القاتى على المناز المائد على المناز المائد الدائي المناز المائد ال

## (واستهل تمهرر بسع الثاني يوم النظ قاسنة ١٣١٦).

أسبه افريح عن عرفة من المسدري وصولح علسه بخمسة عشر كنسا وكتسله قرمان ترد منه وباله وتعده ما المتعرض للعلقاله بالمحسلة (وفى يرم الاربعا "مايسه) أمر الوزير الوجاقامية إبلاس القواويق ليحادتهم الفديمة فاخمروا ابراهم سلذفقك لامرعام لنباول كمهأول كمه فقط فقالوا لاندوى فسأل ابراهيم يباث الوزير المشار البسه فقبال لهبل ذلك عام فلمحسكان بوما بلحه تسادىء نسرة ليس الوجاقلية والامراه المصرية زيهممن القواويق الخذاللة الانكال علىعادتهم ألقدع فسسب الاحريذان وكذلك الاصراء الصناجق وحضرواني بوم الجعة بدبوات الوزير وتطيرا لهم وأعجب بهياستهم واستعسن زيهم ودعاتهم واثني عليهم وأخرهمأن يسقروا على هنقتم وذلك على مأهم فيسه من المنفليس وعاله ممالا بملك عشاء لبلده فضلاعن كونه بفتيي أحصا باوشنشار اوكحدماولواذم لايدمتهاولاغي للمظهرعتها (وفسه)حضرت جاعةمن عسكر البيط الذين كانواذه بوالمحتبة المرتساوية فتخلفواعهم ورجعوا الحمصر (وفيه)أرساوا تنبا يسه للملتزمين يطلب يواق مال سنة ثلاث عشرة وأديس عشرة فاستذر وابائهم يمنوعون من آنصرف فن أين يدفعون البواق (وفيوم الخيس) نهواعلى المساحسة راشداخله في المشكم بالوغيرهم بالسنام (وفيه)كانت فرما بالتبالله باللعوسة بترصيف صاحبنا العلامة المسهدا وهمل أنوهي المعروف بالخشاب وأرسلت الى الميلاء الشبرقمة والمتوفسة والغرامة مضمونه الكفء أذية التصارى والهودأ هئل الأمة وعددم لنعرص لهموفي ضعنعاتات قرآنيمة وأحاديث تبرية والاعتسدارة تهمهان الحامل لهمعلى تداخلهم مع الفرنساوية صانة عراضهم وأموالهم (وفي وم الجعة) استشروا دمة ذوجة ايراهيم بسلوجاوا الهانيوا إيك أخيها محديث أبي الذهب عدوسته المقابله السامع الازهرود فدوها به (وفي وم السبت غامه وردا تغير بوغاة أحديدك حدالامراء الأبن وجهوا صدة حسين باشا القبطان

والفرنساوية وكانالقبطان وجهسه الىءرب الهنادى الذين يعملون المبرة الحى الفرنسيس أغصووين بسكدوية وضم اليمعدتمن لممكر فحاديهم وقاتلهم عدته مراوفاصا بتعرضاصة دخلت فيجونه فرجع الى يخمه رمات من المائسه وكان يضاهى سدوق الشصاعة والفروسية [ (وفيسه ) اطلقو الاملتزمين التصرف في سنة خسع عبرة ليقضو المالهم وماعليهم من البواق ومال المرى والمضاف ويدفعوا جسع ذلك الحرائظ يشبة بأورا فحظتومسة من ابراهم بدك وعفيان بدلث والقصيد من ذلك اطمئنانهم الجباب والرج والتصرف في السنقول و وعدهم بذلك سننة تادييخه بعددوفعتهم استلوان مع أن المشوقساو يقلنا استقوآهم هم عصر ونفلوه ا فيالاموال المرية والملواج فوجد دواولانا الامور يقيضون ستنامجابة ونظروا في الدفاتر الفردعة واطلعوا على العوائد السالفة ورأوا أن ذلك كان يقبض أثلا تامع المراعاة في وي الارانبي وعدمه فاختاروا الاصطرفي أسسباب الهمار وعالواليس من الانسباف المعالسة باللواج فيل الزراعة يسنة واهما وأوثر كواسستة تنس عشرة فإيطالبو الللتزمين بالاموال المعربة ولاالنلاحي بالحراج فتنفست الفلاحون وواج حالهم وتراجعت ارواحهم معءهم تسكليقهم كترة المفادم والسكاف وحق طرق المصنسين و تحودًات (وفي وم الثلاثياء كاسنسه) وصلت فافلة شاميسة وجهابط العوصابون ودخان وحضر السديديد والدين المقدسي والخاج سعودى الحناوي وآنوون وتراجع عرالصابون والتناديل الخليلي والدنيان (وفيه) وود اللبريسة والفرنساوية وتزولهم المراكب من ساحل أمي قبر (وفي وم الاحد) حيس حسن أغا بمحرم المهذصل عن الحسرية وطواب بما تني كيس وذلك معتبادا لحسب بمقى الثلاث سدنوات التي وَلاها أيام الفرنسارية فاله المانظ أمر الحسية في أيامهم منعوه من ألحد ذالعوا تد والمشاهرات من السوقة وجملواله مرسافي كل يوم بأخذه من الاموال الديوانية تظم خدمته وكذلك اشاعه وطالبوه أيضا باربعة آلاف غرش كان اعطاعاله نزله أمتناعة دحضوره في العام الماطي الشقروات الذخيرة مُ نقض الصليعة من ذلك وخوجوا من مصروبة مت بذمته فاخبرأن الفراساو به علواجها وأخد دوهامته وأعطوه ورقة بوصول ذلك البهم الم يقبلوا منه ذلك ويقيمت فلاواده واعلب أيضا بتركة الاغاالذي كاناتز فهومات تمتد دواحثوي على موجوده فاخبرأ يضاأل الفرنسيس أخدن وامنه ذلك أيضاوا عطوه سنندا فإيق لوامنه ذلك واستمر محموسا (وقي وم الاثنين رابع عشره) بودي على أن أخل المبلدة لايصا هرون العسا كر المعتمانية ولايزو حوتهم النساء وكآن هذا الاصركتر بينهم وبين أهل البالدوأ كثرهم النسب اللافي دون مع القرنساو يقولما حضر العثمانية تحجين وتنقين وتوسط لمهن اشدياههن من الرجال والمنساء وحسدنوهن للطملاب وارغبوا فيهن الملطاب فأمهروهن الهووالغالمة وأنزلوهن المناصب العالمية وفيذلك الموة أيضافودي على أهل الذمة بالامن والامان وأن المطاوب منهم بعزية أربسه شوات (وفيسه) قبض على يتوجبي موسى الجسيزاوى وعمل [غليسه عشرون كيسا (ونيه) قبض عهدبات أنوم قاعلى مقدره مصطلى المطاراتي وضربه علقة وحيسه وأازمه بمبلغ دراهم (وفيه) سافر الانكليزية الأين الجيزة والروضة الحاجهة الاسكندوية وأشبع إن الكوب قائم إيزاليس كرو أغوف بس الاسكندوائيسة من يوم الائتين

سابعه فطلبوا لمواكب حتى شعروجودها وضاق الحال بالمسافرين واسقرطلهم وتزواهم عسدة أمام وكذات تبهوا على الكثيرمن العساكر الاسلامية بالسنم ( وفي يوم الخيس ) نقضت الاواحر لتصرف المائزمين في المسالاد وقدنت صداوف من نصاري المقبط بالنزول الحيال لاداخيص الاموال في غيراً وأنها اطرف الدولة (وفي يوم الجعة ثامن عشره) ليس الامراء الكارالقوا ويق على وقسهم (وقسسه) قبض من صعافي الطاراتي المعتقل المتقدمة كرمخسة عشر ألف ومال ولوزل معتقلا وقدل الدنجز علمه فوحدله فيمكان صندو قان ضمهماذه بالشاد عين ومصطفى ت كلارجهاءت دفائدا غاحن كان عسرفا إخرج الامر وتقدد مقدما عشد ونامارته شمعند كالهيم فلبادة مت الفننية السابق بموظهر يعقوب القبطي ويوتى أمر الفردة وجعرالمال القيد يحدمنه ويؤلى أمر اعتقال المسلمان وحسم وعقو بتهروضر بهم فصصكان يجلس على البكرسي وقت القاثلة ويأمرأعوانه باحضارأ فرادا لهبوسين من التعاد وأولاد الناس فيمثل من هايه وابطال ماحضارما فراض علمه بمالاطافة لمانه ولاقدرته على تحصماه فمعا لذر يجاويده وايترجى امهاله تعزجوه يسبه وابأ مربيشرابه فيمطعونه وايضرب بننبديه والرده الى السنتين بعدازيام أعوانه أنبذهب ليداره وصبته الجاعة منعسكر الفرنسيس ويهجمون علي حريمة وأمثال فالذ (وفي ومالاحد) وردت أخبار من سكندرية بقلك العساكر الاسلامية والانتحليز بغمثار بس الفرنساو مةوأخسذهما لمتاريس الق جهة العبي وبأب رشيد وجانب من سكندر مة القدعة ويقعطت المزا ك وعبرت الحالمينسة وان القونساوية المحصر واداخل الامراج وأخسذمتهم تحوالماتة وسسعين أسيرا وقتل منهم عدةوا فرقو وقعت بين الفريقين مغذلة عظمة لم يقعونظيرها وفتسل المكشرمن عسكرة بطان باشبار كذالكمن الانجلعام انجلت الخرب عباذككوفاباوودا الخيريذلك ضربوا علقمدا فع وسرااناس يذلك (وقيه )وردا اليم بوصول سلمان صالح الى بلبيس وصحبته المحمل والحريجات وأحضرمه ومةسده صالح باث المدقنها يصبر بالفرافة نخوح أناس الاقاتهم وأشذوامههم حمومكارية ليكراوي النساء وهدية (وفي بيم الاثنين) وصدل سلمان أغااني بوكة الحاج ومصيته المجلو أساء لامر إء القادمين من أتشأم ومعه أيضارمة صاطوبهان المدفعها غرافة مصبرغفرج الناس للاتفاتهم وأخسدوا معهم حبرمكار يناركوب النساءوهدديات وتودى فاعصر يتماهمل موكدس الغدوطاف ألاى باؤيش بزيه المتاد وخلف الغابجمة وهم ينادون باللعة التركمة بقولهم يارن ألاي فلماأصبع ومآاللا ثاغاني محشريت على الموكب والمجوالالاي ودخسل المحل من باب النصر وشقواج من الشارع الاعظم ومسادف ذلك الموموم مولا المشهد الحسيني والاسواق من شبة وعلى اللواليت الشقق الحرمر والزردخان والنفاصيل وتعاليق القناديل ومشي في الموكب رسوم الوجافات فوالاوده باشية وأكثرا لاعراء والمشايخ والعاه ونقيب الاشراف ونيه على جديم الاشراف ثلك المليلة بالمضورفي صبع ذلك اليوم العشي فحذلك الموكب غشى كل من كأن له عامة خضراء يكبرون ويهللون فسكانوا عسددا كشراو كلحن وجدوءبالطريق وعلى رأسه خضار جذبوه وسصيوه قهرا وأحروه اللشي وأنألي نشرابوه وسبوءو إكتومية ولهم الستاس المسالن وستنكذات تتجمع أوباب الاشاير ومشواعلى عادتهم بطبو أهمو ومودهم وخباطهم وخرقهم

وخورهم وصيماحهم فليزالوا ستى وصلواالى فرامددان ونسسام المحل محدمات ألومرق من سلمان أغاالذي ومرابه واكونه عوضاعن سدد أمبرا لماح صالح بدائتم صهدوايه الحالفاهة وأودءوه المأوعات وقدة وشالما المالما (وفي ذلك الموم إشرعوا في فقوماب المفتوح وكان أ القصداد خال المحل منعلصيدي إب الاستثنا الشاني الدي جدده الفرنسآو به عندماب النصر غلونأت دنك لتسانة المنساء واستمر واللائه أياميم للدمون في البناء الذي على الباج من داخل فأيكن ودفنواصاخ يلايتريا أعدن لهبغرافة الجماورين والمجب انااناس من القساميم يقنون التبقع وابالارض المقدسة لبكونها مشالاتينا وبالسديقين وهؤلاء لنلاقة بالعكس عفاهوالانتطهيرهامتهم (وقبه)وردخير باسكندر بغينقضا اغرب وطاب الهرنسيس المسلم بعدوقوع الغلبة علهم وهزيمتم وأخذه باسم عدة أسرى وانتصر وافي الابراج فامنوهم وأجاوهم خسنة أيام آخرها يوما الحيس سابيع عشر ياسه إوفيه ) ألزموا حسن أغا المحتسب باندناه من دارموهوفي المعس قارسال الى حريمه وأتماعه فالتقاوا الي مكان آخرا وقعه )ورد تلسيرأ يصابورود عثمان كتفسدا الدولة الذي كان يصرفي العام السابق وباشرا للووب يمصر و وحديثه آخو بقال له شريف افندي (وفي سادس عشر النه إقدم مجد افندي المعروف بشيريف افتسدى الدفترد الوقدم بصمشه عشان كضدا الدولة ومكربتم بف افنادى مدرب إلجامع وسكن المكتفداية زاحسن أغاله تحسساية السويقة الذلا (وفي غايته) على تذار ومدافع كثبرة وذلك لوصول تسبع بتسليم الاسكندرية وساب تأخرهما لىحذه المدةبعة وقوع الصلم اشفار الامربالانتقال منءو تابارته وذلك انعلانع المصلح المتقدم ارسال بارى عسكرمنو تطريدةالى قرانسابا غسيرانى وتنايانه والقظرالجوآب فوددعلسه لأحربالانتقال والحضود أفعنه ددلك ترلوا مماعهمالي لمراكب وسافروا لي بلادهم

ه (شهرجادي الأولى استمل يوم الحاس سلمة ١٦٤)»

اسه قرات فرما دات صحبة عقمان كالفندار في الكنو به يدكرا عيان الكنية الاقباط والوصعة المسهور متسل حرس الجوهري وواصف وملطى ومقدد مهم في تحرير الاموال المبروة (وفيه) الفضل مولا السيد يحدث الموروف بقد بي افندى من الفضاء وسافر ذلك الموم وذلك عواده واستعفاله وطلبه وتقاد القضاء عوضه عبد الحدافة افندى قاننى المبرى وكاتب الجرائم وحفير في ذلك الموم المباب الملاه افندى قاننى المبرى وكاتب الجرائم وحفير في ذلك الموم المباب الملاه وقال المناه عنده الموم والمناه وذلك المناه والمناه والمن

قولەرھۇلاءائىلائە بەنى رمەنسالىرىڭ رمىن مەسە جىن مات بالشام

بالامواق والمفانى للقريبة ليسلاونهارا وكللياه يعمل شدغك تفوط وسوار يضويارودبيركه الغرابين المطل عليهابيت الوزير (وفيه) حضرنحوستة أنفاد من اعدان الانكابزوص تهم جاعدة من العثمانية يقرجونهم على مواطن من إدات المسلمة فدخلوا الحادثهم ألما المدايي وغسيره بمداساتهم مفتفرجوا وخربرا (وفعه) تتحاسب السندأ جدا المحروق مع المسدأ جد الزروعلي شركة متهما متأخرعلي الزرواحدي وعشمرون كبساء لزمه باحضارها وحدسه بسصن قواس باثنا وأحره بالتضييق لميدوا بالصبع يوم السبت لغط المنباس باستمر اوالزينة سبعة أيام والتغلووا الاذن فيرفع المعالمق فإيؤذ كالهماشئ فاستمروا طول التهارفي اختلاف وحدل وربط تمآذن لهسم قيسل الغروب يرقعها بعسدما عروا التناديل وكأن الناس بستون مهارى الحوانيت والقلفات بطونوز بالامواق فن وجسدوه نائما بهوه بازعاج (وفي بوم الانتسان المانىءشره). وقعمن أوانف العسكرءريدة بالاسواق ويخطفوا امتعسة الناس ومنهاعة المباسكل كالشو أموالفط يبروا ليطيخ والهطم فانزعجت النباس ورنه وامتاء يهم من الخواست واخلوامتها واغلقوها فحضرا ابه مبعض كايرهم وراطنهم فأنكفوا وراق الحال وتاين ان السبب في ذلك آخريرع ـ لا أهو ـ م وذلك أن من عادته ـ م القبيصة اله اذا آماخوت عند ـ م علا تفهيم فاستاوا منسل ذلك بالرعاسة وأتماد والشرور فعنسدذلك يطلبون خواطرهم والوعدونهمأ ويدفعوناهم (وفريه)وردالخبربتمولية محدياشا خسروعلى مصروهو كقفدا حسمنا شاالقبودان فالبس الوزير وكساله خلصة عوضاعتمه واشمع عزل محسدياتها أبومرق ومقرمالي بلاده وحضرا لسفارأ يضامن جهة رئسمدوسك تدرية وأخيروادن المقونساو بةلميزالوا يسكندريه وينديرا تهمعلى الابراج وان المقبطان ومن معسه لمعدخاوها وانمىابد خالهنامعهم الانسكليزية والمهم يقتطرون لى الاكنالجواب والاذن من شيختهموها أشدع تعلفال فلاأصل لهوأما لطائفة الاخرى التي سافرت من مصرفاتهم نزلوا وسافرو اعلى وفقُ أَلْشَرَطُ مِن أَي قَبِرَكَا تَقَدَمُ ﴿ وَفَي يَوْمَا لَخِيسَ ثَالَى عَشْرَ بِنَّهُ ﴾ وردت مكا تبة من قبطان بإشبا يطلب عتمان بيسان المرادى وعتمسان بالمثالع ديسي وابراهيم كتخدا السنبارى والحاج سلامة نابعه وآخرين فسنافروا فيوم السبت وابسع عشريته (وفحايرلة) السبت المذكورة تناوا بتضما يسمى مصعاني الصبعرف صرخط المعاغة فطعوار أسباه تحت وارمعتسد حانو تعوسب إذلازائه كان يقداخل في نصابت المتبطو الذين يتعاطون الفردو يوزعونها ويؤلى نردة أهدل الصاغة وسوق السدلاح وتجاهر باموداة متعاسه وأضرأ شخاصا وأغرى به فحسرأ باما تهقذ إيام الوزير وتزلة مرمسائلات لسال خردفن وفي صبيعة فتله طاف المشاعلي بالتلطة .. واثر هامة ـــــل الجهالية والمضيسة والنجاسيين و باب الزهومة وشان الخليلي في من أرياب إلمهوا المت دراهمما بنخسة الصاف فضة ؤعشرة وعندش لهجي القلفان أيضاما ربدعلي المائةة وشوذلك من حسلة عوا لدهم القبيعة (وقبه) هرب السيد أحدالزرو المبعلم لهخير رذلك بعددماأطاني إغصانة المسبدأ معدوا بزعوم فبكتب الوزيرعدة فرمايات وأرشلها أصربة هجالة المرجهة الشام وخفواعلى دوره واربعله هرويه الابصدة ربعة أيام لمادا خطهمن إنفوف بقتسل الصيرف للذكور (وف يوم انقيس تاسع عشريشه) عقد ابراهيم بيات المكيم

عقدا يقنه عدديله هاتم التي كانت تحت ابراهيم يهث الصفع المعروف الوالى الذي غرف يواقعة الفرنسيس باتبايه على الامتر العيان كاشف علوك زوسها الاول على صداق الفيز ريال وحضر العقدالشيخ السادات والسدع والنقيب والمفهومي ومضالاعيان (وفي وم الجعة )غابته فتل مخصر أيضا يسوق السلاح وهومن باحية الصورة وجسي الشاعلية والقلفات دراهم مزاراب الموانيت مثلذلك المذكور فيساتقدم هوافقتني هذا الشهرو حوادثه التي منهسا الارتسالة فيأمن حصص الالتزام والمزادفي الهاول وعدم الراحسة والاستنتر ارعلي شئ يرتاح الناس علمه ومثل ذلك الرزق الاحبارية والاوتعاف وحضر شغص بزلي النظر والتفتيش على جسع الاوقاف المصرية السلطانية وغيرها ويبدءه فاتر ذلك فجمع المباشرين واستملاهم وكذلك كآب المحاسمة وبث المعينين لاحضارال ظاربين بديه وحسابهم على الابراد والمصرف واظهوا نهر يلبذاك تعميرا لمساحدوا جراحشروطات الاوقاف وآخرمناه لتموير الاوقاف والمساحد الكاثنة بالفرى المسرية وانضمت المدالاغوات وطاب كلمن كان له أدى علاقة بذلك واسقرواعلي ذلك يطول السنة تم انكشف الامروظهران المرادمن ذلك ليس الاقتصيل الدراهم فقط وأخذا لمصاطبات والرشوات خدرا لامكان بعدا المعنت في التحرير والتعلل بائبات المدعى في الايراد والمصرف خصوصا اذاحسكان الشطس ضعيفا وليس من أرياب الوساهية والمتعوهما أوسنه وبنال كنية سراؤتها للمنية تم يحررون دفتراو يحروون الفايظ مُ يَطَلِّمُونَ مَنْهُ مَارِأَد ثُلَاتُ سَنُواتُ أُوار بِعَدَةُ وَأَمْرِكَ حَدِيثَى يُصَالِحُ عَلَى نَفْسَهُ عَ يعتمون لاذلك للدفترو يتركونه ومايدين انشاءعمر وانشاء أخرفان انتهت البهدم معددذلك شكوى في فاظروقف سيفت له مصالحة القصيع شكوى الشاكى والاياتة تبالهما ويفعلون هـ فاالفعل في كل سينة \* ومنهاز بادة النمل آلز بادة المفرطة عن المعتادو عن العام المياذي أبشها حدق غنلي الذراع الذي زادرا الدرند عاوية على عاموه المقماس فان الفرنسارية لمباغيروامعالم المقياص وفعوا انتفشية المركبة على المعامودوؤادوا فوق المسامود قطهة ويحام مريعة مهذومة وسعلوا ارتفاعها مقدار ذراع مقسوم باربعة وعشرين قبراطاو وكرواعلهما الغشبية فسترهاا لمساءأ يضاود خل المساه يبوت الجيزة ومصرا لقدعة وغرقت الروننسية ولم يقعرنى حذا الندل سنلوط ولاتزحتهات كعادته مفاليول وتنظيان والراكب وذلك لانستغال الناس بالهموم المتوالية وخصوصا اللوق من أذى العدكر بالمحراف طباعهم وأوضاعهم وعسدم المراكب وتتخر يب الفرنسيس أماكن النزاهة وقطع الاشعاروناف المقاصف التي كانت يميلس بباأولاد البلامة سل وحلماً الملكوا بلسم والرحب سفوخه ذلك مثل المكاذووني والمغرى وناحية فنطرة السيدوقصر العيق والقسورة ومنهاان عمد مثالمدوف المنقوخ المرادي حصل عنده وحشة من قبطان بإشافية عزالي باحسة الاهرام بالحبرة وطلب المضود عندالوزم يستعمريه فذهب المعتشد اشدعفان سائنا البرديسي وحادثه وأشارعك بالرجوع الرجهة القيطان فاعام أياما تموجع الى ناحية سكندرية والسب في ذلك ماحصل في الواقعة التي فقلها أحديه كالمديق تثيل الآذلا بنفاقه عليه وانضع ذلا الفيطان والعضرت العرب مراسلته اليهميذال فانتحرق عليسه القبطان فلباعلم ذلك وآشطانطوف ثم أوسل اليه الاحراء

والقبطانأما نافرجع بعدأيام مويتها حضورا لجع الكثير منأهاني اصعيدهو ياس الالغ وماأوقعه بهمدن الجوروا لمظالم والتقاوير والضرائب والغرائم وحضرأ يضاالشيخ عبدالمنم الجرجاوي والشيخ العارف وخلافهم يتشحكون عباأنزله على بلادهم وطامره تروكات الاموات وأحضرورتهم وأولادهم وأطفالهم ومن وسط أوضط أوتعاطي شيأمن النضا والذقهاء وحبسهم وعاقبهم وطالبهم وطاب استشسال مابأ يديهم وتحوذلك كل ذلك احرموا الدولة وغسيرذلك معسن فحضرو افصالحوا على تركة سامركا أغسبالندين وعشيرين ألف ربال الهـــدانُ حُقواعلى دوره لعـــدان أزعوا حرهــه وعمالة و نطوا من الحمطان ثم حضروا الح مصبر وأمنال ذلك وومنها كثرة تعدى لعسكم بالاذية للعامة وأرياب الحرف فيأتي الشيئص المنهيم وبجلس على بعض الحواليت تم يقوم فيدعى ضماع كيمه أوسقوط في منه وان أمكنه اختسالا مسشئ فعلأو يبدلون الدرنير الزبوف الناقصة النقص الفاحش بالدواهم الفضة قهرا أو يلاقشون النساق مجامع الاسواق من غسم احتشام ولاحيا والداصرة وادراهم أوأيدلوها اختلسواه تهاوا تتشروافي القرى والبلدان ففسه لواكل تبيير فتسذه بالجساعب منهــم الحي القراية واليدهم ورقة مكتو ية باللغة التركيب مة ونوهم وتنجم اتهم حضروا المير. بالواص امار فع الظام عنهم أو ما يتدعونه من الكلام الزورو يطاون - قطر يقهد مساخا عظمياو يقمضون علىمشا يخالقو ية ويلزمونهم بالكاف الناحشة ويخطة ون الاغتيام ويهجمون على النساء وغسرة للأعمالا يحبط به العلم فطفت الذلاحون وحضرأ كثرهم الى المدينسة حتى احذلا تت الطرق والازقة منهم أوبرك العسكري حارا لم كاري قهرا ومخرج مه الىحهة الخلاء فمقتل المكاري ويذهب بالجارف سعه ساحة الجبرواذا اتفردوا بشخص أو بشخصت خارج المدينة أخذوا دراهمهم أوشله وهم ثناجهم أوقناوهم بعدداك وتسلطواعلي الغاس بالسب والشترو يجعلونها مكفرة وفرنسيس وغسع ذلك وتمنيأ كثرا لتساس وخصوصا القالاحين أحكام الدرنساوية هومتهاان أكثرهم تسبب في المسعات وسائر أصناف المأكولات واخضارات ويبمعونها بمباأحموامن الامعار ولايسيري عليهم حكم المحتسب ولاغيره وكذلك من تؤلى منهم رياشة عرفنمن الخرف كالمعمارجية أوغيرهم قبض من أهل الحرفة معاوم أرجع يسنوات وتركهمومايدينون نسموون كلصنف برادهمم وليسله هوالتفاث لشياسوي ما بأخشة من دراههم الشبكاوي فغسلاب بالشائير خصوصا وقلالحتاج الناس لشامها هسدمه آاغرنسيس وماغيرب في الحروب يمصر ويولاق وجهات خارج البلد حستىوصيل الاردب الجاس الحاماتة وعشمرين تسف قضمة وألحسم يخمسدين نصف قضسة وأجوة البناءأر بعدين فضمة والفاعل عشرين وأما الغلة فرخيصة وكذلك يآقى الحبوب بكثرتهامع السارغيف ثلاثه أواق بنصف لمساذ كرمن عددم الانتفات الى الاحكام والتسمعات

 <sup>(</sup>واستهل جادی الثانیة بیوم السنت سنة ۱۲۱۱)\*

قيَّه تَفَكَانُا الْحَسْرِ الْكَبْيِرَا لَمُتْسُوبِ مِنَ الرَّوْشَاءُ الْحَالِمَا الْحَيْرَةُ وَذَلَكُ مِنْ شَدَةَ الْمُسَاءُ وَقَوْمَهُ فَتَعَلَّمُكُ وَالْحَدَّانِ وَالْحَدَّانِ وَتَقْرَقَتَ سَقَاءُ وَالْحَدَّانِ وَالْحَدِينَ الْحَجْرِي (وَفَا اللّهُ وَالْحَدَّانِ وَتَقْرَقَتُ سَقَاءُ وَالْحَدَّانِ وَاللّهُ وَتَقْرَقَتُ سَقَاءُ وَالْحَدَّانِ وَاللّهُ وَتَقْرَقُونَا لَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

الاحدثانيه كمحسلة زلزلة في تالتساعة من الليل (وفي يوم الاثنين قائنه) قطعوا وأس مصطفى المتردم المعروف بالطاراتي بين المفارق بياب المشعر ية وذلك بعد حدسه أيا ماعديدة وضعريه وعقايه حتى تؤرمت أقدامه وطاف مع المعينين عدة أيام بتداين واقي ماقر وعلمه ودخل دارا فاغذه وأجلس الملازمين لهيها بواوهم لايعلون ينفوذها وأوهدما فدريد الشداين من صاحب الدارو تنذمن الجهة الانوى واختنى في بعض الزواما فأستعوقه الجاعدة ودخاوا الحي الدارفا يجدوه وعلوا بنفوذها فقبضوا على خدمة الداووضريوهم فلم يجدوا عندهم علامته فاطلقوهم وأوقعوا علبه المقعص والتفتيش فرآه شخص عن صادره في ايام الذردة فصادفه في صديحها خارجاب الترافة فضيض عليه وأحضره بين يدى حاعة الفلق فعل عليه فقيضوا عليه وقتلوه ومدا لتدمض علمه بشلاثه أنام وتركوه من مياتحت الارجل وسط المطر يتي وكثرة الازدحام ثلاث (سال وفعاواعادته معرفي حيى الدراهم من قلك الخطة (وفيه)ورد الرمان من محملها شاوالي مُصمر أن يتاهدوا الوكيه على الفانون القديم فيكتبوا تنا بيه للوجا فليسة والاجتاد بالتهي للموكب ُ وَقَالِهِمَ لَيْهُ لِاثْنَاهُ ﴾ ومسلقه مس الدين بيك أميرا خوركبير وحراجان أغاد 'دا أحماً، مَقَارِسُاوا زنا يهداني الوجاة لدة والامراء والمشايخ ومحدياها وابراهيم بإشاقا جقعوا بييت لوزيرو حضر المذكوران بعسدا لظهرنفوج الوذير ولاقاحمامن المجلس الخارج فسلماء كسابدا شابخط شهر يف فاخذه وقبله وأحشراله بقية يداخلها خلعة - ورعظها فليسها وسيفا الله وشلخ للموهو وضعه على وأسسة ودخل صحبتهماالي القاعة حيث الجع تضفرالكيس والحرج منسة المنبرمان فنتجه وأشوج مزسه ورفة صغيرة فسلهالرائيس افتدى فقراها باللغة التركية والنتوم والمعلى أقدامه مصعونها الخطاب خضرة الوزيرا خاج يوسف باشاو مسسين اشاالة بطان والداشات والامراء والمعسا كرالمحاهدين والثنا اعليهم والشعسك رلستيعهم وعاقته الله على يديم والنواجهم التونسيس وتحوذلك تموعظ بعض الافتسدية بكلمات معتادةودعو لاسلطان والوذر والعساكرا لاسلامة وتقدم ابراهيمانا وعهدباشا وطاهر باشاو دقى الاحراء وتنسالوا أذبل الغاهة والمسرفوا وضر بوامدافع كثيرةمن القامة فيذلك الوقت وفي دلاك الميوم الدر الوزير الامرامواليه تفراوي وخلعا وشاخعات ذهب على رؤسهم (وفيه م) حضرت الماوخ بولاية بدة لهمدار الوسون أغاة الجبسة وحوانسان لاياس به (وقيه) حضر القاضي اخديدمن الروم ووصل الى بولاق وهوصاحب النصب فأعام ثلاثة يا بروحيت عماله واسرعه ولما كانتهوم السيت تامنسه سضر بموكيه الحياضكمة وذهب البه الاعداد في محجه اوسأوا علمه ولدميس بألعلم (وفي يرم الثلاثما معادى عشره) على الوزير الديوان و- ضرعنده الامراء فتأضعلي الراهب مدل الكمروناق الامراء الصناحق وحسوم وأرسل طاهربانا طائعة من المسكر الارتود الم محديث الألق بالسعيدة كالأشيع هرويه الحجهة الواسات وذهبت طائفة الى المرسك أي دياب وكان مقدمانا انسل فلها خسد أنظير طلب الهوب وترك ولته فل المعضرت المسكر لبدأفا يجدوه فتهبوا الغرية وأخدذ واجاله وهي تحوا اسبعيروهبت وهو إنيف وثلا تون هبينا وذهبت اليه طائفة بناحية طرافقا تلهم ووقع بنهم بعض تتلى ومجادب ترهرب الى جهسة قبل من على الحاجر ووقفت طائنة العسكروا لأراؤد بالاخطاط والحهات

وخارج البلديقيضون علىمن يصادفونه من الماليك والاجناد ونودى فرذاك الموم بالامن والامان على الرعسية والوجافلسية وأطلق الوزيرم برزوق سانود شوان كتفدا ابراهيم سانتا وسلمان أغا كتخدآ مالمسم بالحذة وأحاطت المسكر بالاصراء المعتقلين واختق باقبهم وتودى عليهم وبالتوعدان أخفاهم أوآواهم وبالوا بليلة كانت أسوأ عايهم من ليله كسرتهم وهزيمهم من الفرنسيس وشاب أملهت وضاع تعهم وطم عهم وكان في ظنهم ان العقلي يرجع الى بلاده ويترك لهسم مصر ويعودون الىسالتهم الأولى يتصرفون في الاقائم كمفعاشا وأفآستر وافي الخيس ثم تسمّ النسلم بيك آباد باب ذهب الى عنه بدالا زيكا مزوا لتعيّا الهرب ما بالمزز وألبس الوزير الميان آغا تأبع صالح أغازى العثمانيين وجعله سلنوروأ حرماك يتهما ليسافرانى اسسلامبول فى عرض الدولة (وفي يوم الاثنين سابع عشره) سافر اسمعيل افندى ثقبون كاتب حوالة الى وشديد باستدعامن الباشار الدمصر (وورد) الملدير يوصول كدوة للكعبة من حضرة المسلطان فلباكان يوم الاربعاء حضروا حدافندى وآخرون ومحبتهم الكسوة فنادوا يمرورها ف صحها يوم الله يس فلما أصبع يوم الله بس المذكو وركب الاعمان والمشايع والاشاير وعثمان كخدا المنوميذ كرملامارة الجبوب عمن الحاويث مة والعد اكروالتاضي وتفس الاشراف وأغمان الفقها وذهبو المى ولاق وأحضروها وهمامامها وقردوا قطع الحزام المصئوعمن المخبش ثلاث قطع و خدمة مطوية وحسك ذلك البرقع ومقام الخلس كل ذلك مصنوع بالمخبش العال والكامة غليظه مجوفة منغة به وباقي الكسوة في مصاحبه على الجال وعلم الغطمة جوخ أخضرا فهرح النساس يذلك وكأن يومأمنه ودا وأخيرمن حضراته عندماوصل الخبو بقتهرمهم أحرحضرة السلطان بعملها فصنعت فى ثلاثين وحا وعند فراغها أحرهمالسع به الميلا وكان الريح مخالفا فعنسد ماحلوا لمراسي اعتدل الريح عشيتة اقه تعيالي وحضروا الي سكندرية في أحد عشر بويما (وقمه) و ورد ت الاخبار بأن حسين بإشا القبطان لم يزل يتعدل وينصب الفغاخ للامي الديءند، وهم محترز ون منسه وشاتفون من الوقوع في سياه فكانو الايأنون السيه الاوهسم متسلمون ومحترز ونوهو بلاطفهم ويبش في وجوههم الحان كأنا ليوم الموعودية عزم عليه سير في الغليون السكيع الذي يشال له الأبح عنسير لى فلما طله و الى الغلبون وجلسوا فلم بتجدوا القبودان فاحسوا بالشر وقدل انه كان بصيتهم فحضرا ليسه يسول وأخبره انهحضر معه تلاثمن المسفاق بمكاسة ففهم لعرى المائيا الراسله فساهو الاان حضرا ليهسم بعض الاحراء وأعلهم اله وردخط شريف باستدعاتهم الى فضرتمولا فاالسلطان وأمرهم ينزع السلاح فايواونهض محديث المنفوخ وسل سمفهونسرب ذاك الكمع فقتله فاوسع المقيسة الإأشهم وملوا كفعله وقاتلوا مرزبالغلبون من العساكر وتعسدوا الفرار فقتسل عثمان - لمالمرادي والكبيروعقيان سال الاشقروص ادبرث الصغيروءبي سال أبوب ومجدسال المنقو خوجهه سال الملسيني الذى تأمره وضاعن أحسد ببلا الحسيني وابراهيم كخندا السسنارى وقبضعلي الكثيرمتهم وأنزلوهم المراكب وفوالبقية مجر وحين الى عنسد الانكليز وكانوا واقعن عليهم من الشَّدُوا الامر فاغْتُهاظ الالْهِ كلغوا فضَّارُوا الحَّاسَكندوية وطردوآمن بهامن العُمَّاليِّينَ أ وأغلقوا أتواب الابراج وحضرمنه سمعدةوا فرةوهم طوابعوبالسسلاح والمدافع واحتاطوا

يقبطان باشامن البرواليمو فتهيآءسا كردلم يهدم فنحهدم فعللب الاغتيلة يرو ذبيعسا كره المرجمة فاللم يكن بينذاو بيشكم ويواسقر جالسا في صوائه فحضراليه كيدا لا تجلة وتسكلم معمه كمثعرا وصعم على أخذيقسمة الامراء المسحونين قاطاة هيراه فتسلهم وأخذا يضاللقنولين وتقلء رضى الامراء من محطته مالى جهة الاسكندرية وعلوامشهدا للقتلي مشي يعساكر المه يحلموني طريقتهم فيموتيء فلسمائهم ووصدل الغيرالي من بالجيرة من الانسكليز وذلك ماني يومءن قاضالو ذبرعلى الامراء فقعلوا كقعلهم وأخذوا حذرهم وضربوا يعض مدافع لبلا وشرعوا فيترتيب آلة الحرب (وفي ذلك السوم) طلع مجديا شاطوسون والى جدة الساكن يبيت طرا الى الظعة وصعد معميطة من العسكر وشرعوا في نقسل هم ودقيق وقوطنية وملوا المعهار يجوشناع ذلك بن النباس فادناء واوداخله بمالوسواس من ذلك واستمر والنقلون المحالفلعة مدافع وباروداو آلات وب (وني يوم الاشمار ابع عشريته) حضر كبعا الانتجليز الذىابالجيزة فالبسه الوزير فروة وشلخيا (وفى ذلك البوم) خَلْعَ الوزيرِ عَلَى عَمَّانَ أَعَا المعروفُ يقبي كتخدا وقلده على امارة الحج (وفي دلال اليوم)وقع بين عسكّر المغاربة والانسكسار به فشلة ووتنواقبالة بعضههم مايينالغورية والمفعامير وأغلقت الساس سوانيته بسوق الغورية والعقادين والصاغة والتعاسين ولم يزالوا على ذلك حتى حضر أتمات الانكشارية وسكنت الفتمنة بين القريقين (وفي يوم المهيس سابسع عشريته) مروا يزفة عروس بسوق التعاسين وجا بعض اوية فحصات فيهسم ضعبة ووقع فيهم فشدل لخطة واطاعلى العروس وبعض النساسمن المساغ المزينات بوهاأثنا ذلكم شخس مغرى فضربه عسكرى دوى يسادووه فسقط صتا عندالاشرفية فبلغ ذلك مسحسك والمغاربة فاخذ واسلاحهم وساق اسيوفهم وهاجت حاقتهم وطلعوا يرجحونهن كلجهسة وههيضريون البندق يصرخون فأغلقت الناس الحوانيت وهرب قلق الاشرفية بجسماعته وكذلك قلق الصنادقية وفزعت الناس ولهزا لواهلي ذلكمن وقت الظهرانى الغروب ترسال بينهم الليسل وقتل من المعارية أربعه فأشخاص وأصديعوا حنامن بعضهم بم فخضرا أغاث الانكشار بة على تتخوف وجلس بسيسل الغوارية وحضر الكثيرس عةلا الانكشارية وأقاموانالغوارية وحوالىجهسة الكعكمين والشؤائين فيتسكن المغاوية واسقر السوق مغاوتاة للثالبوم ورجعت الفلقات الحامرا كزها وبردت المقضية وكأنهماصطلحوا وراحت فيءنزراج (وانقضى) حذاالشهر بجوادته المتيمنهأ قرارة فلالادوات الممالقلعة وكذلك مراكزياتي القلاع مع أنهم خربوا أكترها وومنها بادة تعسدي العسكرعلي السوقة والمترفين والنسام وأخذ تساب من يتقردون ممن الناس فأنام قلبلة ومنها استمرا ومكث النبسل على الارض وعدم هبوطه ستى دخيل شهرها تؤد وفأتآ وانالز راعة وعدم تصبرف أبلائرمين وهياج الفلاحين من الارباف بساتزل بهيمن جور العسكر وعسفهم فبالد الادحتي استدلا تبالمارية من الفسلاحين وتودي عليهم عدة مرار يذعابهمانى الادهسم حومتهاأن الوزيرأ مرالمصرلية يتغسر زيهم وأن يلبسوا ذى المعتمانية فليس أرباب الاذلام والافته بقوالقلفات المقوا ويتي الخضر والعنقريات وضسيقوا أكامهم وليسمعطني اغاوكمل دارال هادمسا بقاوسلمان أغاناب عصافح أغاوخلافهما \*(واستهل نهروجب الفردسنة ١٢١٦)

فكان أقه يوم الاحدق كأيمسافر سليمان غاتاب عصالح أغاالى اسلامبول وفيه )أمر الوذير الامراء المبوء يذبان يكنبوا كاياالى الاتبكلو النهمأ تساع السلطان وقعت طاعتب وأمره انهاءأ بقاههم في المارتهم وانشاء فلدههم مناصب في ولايات أخرى وانشاء طلبهم يذهبون الميه فالادخل اسكم بينغا وبينه وكالامق معتى ذلك فارسلوا يقولون ان هذا الكلام لاعبرته فانعم مسعونون وخمت أمركم ومكتوب المقهو والمسكر ولايعت حلبه قان كان ولابد فادسساوهم الينا لتعاطيهم وتعاضيرهم وسقيقة سائهم فلبا كادلياه الاثنين تلدمه أستشرالوذ يرايراهديم يباث والامراء وأعلهمان قصده ارسالهم الى برابذة عندالا ينجليز ليتقسعو اذلك الدوم ويتغيروهم انهدم مطبعون للسلطان وغنت أواحره وان المراسساء التي أرسساوها عن طسب قلب متهسم وليسوا مكرهيز فيذلك فأظهرا براهسيم يبث القنع عن المذهاب والعلاغرض لهقي الذهاب الى مخالفين الدين فرزم عليسه ووعده خيراوعاهدهم وحلقهم فنزلوا وركبو امن عندمني المسباح وسأصدقوا بالخلاص وعدوا الىالجيزةوذهيوا الماعندالانتيليزفتيعهم اتباعهم وبمساليكهم رعون الماسم ويلفؤون بهاما قامواهناك ولميرجه والنائة فرالوذير وجوعهم خسسه أيام وأرسال اليهميدءوهم الحالر جوع حكمعهدهم فامتنع ابراهيم يهلثو تكلم بماني ضمرمان قهرممن الوزير وخيائتمله (ونىيوماائين) عملواجعت قبيبت لتسييخ السادات وأجفع المشايخ والوجاقلية وذلك بأمرمق الوزير وأرسل البهسم مكاتبة وفي ضمنها آلنصيصة والرجوع الى الطاعة فأرسلوا في جواب الرسالة يقولون الهمليسو اعتماله ين ولاعامسين والتهم مطعون لاحرائدولة وانحسا تأخره سميسين ينفوفه سع وخصوصا ماوقع لاخواش بسكندرية وانتهسه يذهبوا الى عنددالا يتجلع الالعلهم الهم عسكر السلطان ومن المداعدين له على أعداله ومتى ظهرآههمأ مريرنا حون فيه رجعوا الحيالطاعة ونحوذ للتمن البكلام (وفي يوم الجعة سابسع عشويهم حضرعابدى بيلانسيب مولافا الوزير فخوج البه غالب أعيان العنمانية والماوشية وطاهر باشا ومسكر الارنؤد وتلقوه ودخل يحموله في موكب جليل وكان حضرة الوزير حاصلا عنده توعاذ وعالب أوعاله مختص عن ملاقاة الناس (وفيه) وردا تلعرب فرقيطان بالسامن ساسل ابيقيماني ألمنيادالرومية فيمنتعف التهر وأماعجدناشا الوانى علىمصرفاته لميزل مقيما إلى قعرو حضر كافاد ارموسكن يست البكرى الاذبكة

· (واستهل شهرشعبان بيوم الثلاثاسفة ١٢١٦)

فه مستمر يوسف افت دى و سده مرسوم بولا بته على نقاية الاشراف فيات بيولاق وأوسدل فاسايعلون بعضوره فلم عنوج فلا قائه أحدثم ان بعض النساس أحضر المه فوسافر كيم في فاف يوم وحضر الى مصيروا شاع اله مستولى نقاية الاشراف ومشاعة المدورة المباتية وخبوذات الانسان اله مستحكان بيسم الخردة والبيش بجانوت بغنان الخاسبلي وهو من متسوفة الاتراك المنسبة على الوصلاو الافرام اللافرام الازهرة التاقت نقسه المناسبة على الرواح المذكورة تولاها بعونة بعض سفها تهدم فنتم عليسه المناسبة أسودا واختلاسات من الوقف قتعصبوا عليه وعزاده وولوام كانه المسيد حسين افندى المولى الات

المكازم كالسلف فذا المعق

فنق من ذلا ودا خارة هرعظیم و صفد علی حسین افندی المذکو رواضع را فی نفسته المسکروه فدعاه بو ما الی داره و دس له سمافی شرایه فنماه الله من ذلك و شریت اینه بوسف افندی الدای تلك الكاسة المسمومة غلطاومات و شباع ذلك و تواثرت - كاینه بین الناس و رجع كیده علیه و داق و بال أهره كافیل

ومن يحتفر بالرالبوقع غيره ﴿ سبوقع بالبائرالذي هو حافر مُ اله سافرالي اسلامبول وأقام حناك صدة الحاسة الفرنسيس عصرول يزل يقعيل ويتداحل ف المضاحواش الدولة وأعرض بطاب النقابة ومشيخة الحبالية فاعطوه ذلك المدم علهم بشأنه أوظنه سيرأنه اهل اذانك بقوله لهيرانه كان شفاعلي الازهر ومعرقته بالعزط احصل بمصر وظهر أأمره فجمعت أصان الاشراف وقالو الايكون همذاحا كاولانه ساعلينا أبدا وتنوقل خميره وظهرعالمالا كأبرالاولة وسعشرة الصدوالاعظم فلميصفوا اليسه ولميسعة وموأهملأحماه وهكداشان رؤسه الدولة أدام الله بقامهم اذاتس أهم السواب في قضيمة لا يعدلون الى خلافه ﴿ وَوَمِهُ مِنْ الْحُوادَثُ} ﴿ أَنَّهُ مَقْدُوا لِوالِ الْقَاهِرَةُ يَعْضُ مِنْ أَصَادِى الْقَيْطُ ومعهم بعض من المسكرفساروا يأخفون دواهممن كلمن وجدوا معه شمأسواء كان داخلا أوخار بابحسب احتادهم وكذلك ملصاب من الارباق وزادتعديهم فع الضرروعظم الخطب وغلت الاسعار وكلمن وردبشي يبعه يشتطف فنه ويحتجرانه دفع عليه كذار كذامن دواهم المكس فلايسع لمنستري الاالتسليم لقوله والتصديق لهوقبول عذره والسبث في ذلك ان الذي تقدد وابدنوات العشور يساحل ولاق دم علهم يعض المتقدين معهم من الاقباط بان كشعرا من المتاجر أأتي وؤخد عليها العشوريذهب بهاأ ربابهامن طريق الهو الدخاون بهاف أوقات الغفاة تحاشماعن إد فعرما عليها وبذلات لا يعجمع المبال المفهر وباللدنو ال فيهازم أن يتقدد بكل بالديمين يترقب لذلاك ويرصده و يأخذما يتنمس الديوان من ذلك فاذن كيراء الديوان بذلك فانفتح اجه بذلك البساب أو يتودولم يحسا والمعاقبة من حساب وزادوا في الجور والتضائح وأظهر والمأفى الهوسهم من القبائح فساءت الظنون واستغاثت المستغيثون وأكثر كفاف الاحلام ممالاطائل تحته من

وكنانستط اذامرضنا وفسارالدامن قبل الطبيب

الى ان زادا لتشكى وأنهى الامرالى الوزير فاحربا بطال ذلك وانجلت تلا الفعة (وفية) أيضاً العراض طائقة القيافية ونشكوا بمبارتب عليه من الجوك السفوى فاطلق لهم الامريرفعة عهم (وفيه) قيضوا على رجل من المقدد بن باقليم المنوفية يقال لهراضى المتعادوة حضروه الى مصر وقطعت وأسمنال سبلة (وفيه) كتب فرمان الى فاحية المصرة (وصووته) صدرالفرمان العالى السلطاني وأمر فا الجلسل المفاقاتي المحقدوة التواب المتدعن فالب المصرة في خدمان والبعبة و بن عونة حوما فيد والى كامل المشايخ من عربان الهنادى والافراد والجعمات والبعبة و بن عونة حوما فيد فالديرتهم بعد وصول التوقيع الرفيع الهمان في المكمى تصبطون علما أنكم أنهم الى ديواتنا الهدمان فالمناق المناق ال

الطفتنا اسنية ودولتناالخاقانية استقراركمفي منازلكم القديمة كاكنتم حكم السنين النفواني غيث أنه بوت العادة أن قيائل العربان في الديار المصرية كل قبيلة الهامنزة مخصوصة جمالا ينازعهم فيهاغيرهم ومنزلة الصيرتمن قديم الزمان منزلكم فعسب القباسكم من هراحم دولتنا العليسة قدأ قررنا كم في متباذل كم المزيورة كاكنتم قدعيانا زايزيها من غيرمنا زع ليكم بالشير وط الني تعهدتم بهاو قبلة وهافي حضورت مرنا الاعظم وكتبيته بهاست مداعليكم وهي أت تؤفوا بعدم التعددي وايصال الرزمة والمضرة ولومقد اردرة الي الرعابا وديعة خالق الميرايا والمساقظة على الطرفات وعدما ثلاف تنيء من مزروعات أهل البلادوا ضاعة مواشيهم وأن لا تسكنواعندكمش شيامن الماسوص وقطاع العلريق ونهب أموال الساس وقتل النقوس بغير حقشيرى وقدنذوتم على أنفسكم اندمتي اختل شرط من هذه الشروط المذكورة تقومون يدفع ماثتي أاف قرش الحينوز ينسبة مصرفه نامعلى ذلك أصدد دانا فرماتنا المشريف وأحرانا العمالى المنتف لمكون معسلهمكمانه من قاعدة الدبارا لمصرية كل قيملة من العربان الهامتزلة تنزلها يخسوصنها وقدأ قررنا كمؤمنا زلكم المقدعة في فعاني المصرة وفدا فدها بألثم وط السابقة أ الذكرالني التزمقوها والنذورالق فبلقوها وتعهدتم بهاوكنابته على أنفسكم سنداأنه متى اختل شرطمن الشروط المذكورة بعدييان دفعكم الماثني الف قرش بكون ابتواجكم من الجعيرة ويلادها وفيافها والمطلوع من حقبكم فاعلواء وبب مضعون أمرتا لشريف كأعومشروح وتتجنبوا شبلاف ماهومسطو تروموضوح أعلوه واعتمدوه غاية الاعتساد والخذر ثما الخذو من الخالفة وكتب بمضمونه حبة والمضيء لها قاضي المسكر وقيسدت بالسجل وهي من انساء صاحبتا المبيب الاديب الناظم الناثر جامع تشائل الماكش السيدا يجعيل المشهير بالخشساب ونصعلناوردالفرمان لشريف الواجب آلقبول والاجلال والاعظام والتشريف اليانعة أزاهر رياض فصاحته المحلاة يعقود البسلاغة اجباده عانى عبارته المشتمل على فصول من الترعيب والترهيب الني يتجز كل بلسغ لهيب من سأول أساو بها التعيب من حضرة مولانا العسدرالاعظم والمشهرالمفشم عشدالدولةالعلمة ولسائها وحسامهاالمناضيوسناتها من المجلىء شا فللام الشرك بصباح غرته السنسة وأشراق ضما وحسن سعرته المرضية حولانا للوزير يوسف باشا بلغه الله من المرادات ماشا خطابا الى سائر الحسكام وألمنشر عين والنواب وسكان اقليم المعديرة من قب الله الاعراب ومن الصوبهم من الابتها والدواري والعشائر المتصدين مغهم في تلك القدافدواليراري وماقضته من تأسيمه سيرفي منازلهم وأوطاخهم وعشيرتهم وجيراتهم والتظرالهم بمنالاحسان والرعاية وادخالهم سرادق الحفظوالوقاية بشرط أن يكونواعلى قدم الطاعة وأن يسلكوا سلما استة والجاعة وأن يتمنعوا الخلاف ويعاملوا من يمرج مبالاكرام والاعزاز والانساف واردين مشرب الوفاق الانضاق غع مشرين للفتزوالنزاع والشقاق وأن لايتصمعواعلى الضلال ويحزبوا ولاية طعوا المطويق على من يمر بهم ويتعصبوا التمليخ المالذين يحمار بون الله و رسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أريسلبوا وأقطع حضرتمولا فاالسدر الاعظم المشارات خلدالله ورأل نعمه وفضه عليه كلقبيلانهم منازلهم النصوصة بهم للعهودة وأظلهم بظلال أمانه الظليا

الممدودة حينا لفسواذلكمن مراحمدولتم وعوارف عواطف رأفته بعسدالتزامهم إعباسات من الشروط على الوجه المشروح المحروا المنسبوط وعلى أنهه ان عصوا أحمء وخالفوه ونسواماتليءنيهم أونسضوه أرقطعوا الطريقونهبوا الاموال أوآوواشقيا جى يقعل ذلك يصال من الاحوال أخذتهم صاعقة العذاب الهون وحلجهمن البلاممالا يطيقون ووقعوا منغضب المدالدولة العلمة عليهم في العذاب الشسديد فالتبعيا قدمت أبديهم وأثنا فعاليس بظلام العبيد بعدأت تسلب أموالهم ويتلانى بالهم حيي يصدروا لاعتزوز أثر ولايخيرولاخير ولامعالمولامعاهد ولامشارع ولاموارد جزامجا أسلقوا وعشاماعلي ماانترفوا اذاخالفوا وعاهدرؤسا هم حضرتمو لاقاالصدر الاعظم المشاواليه علىماتقدمذ كرموكتب لهمهذلك التوقييع السلطاني والامراخاتاني المتضمن أساتقدم من المعانى المتتوج بالعلامة الشريفة والطرة السلطانية المندفة المبداية كرء المؤرخ بتأويخه وحسريه المستشرة مولاناسيخ الاسلام المومى البدأعلاء كلسن فلان وقلان وهممشاجة عربان العبرة المرقومون ولماتأس فمه وأحاط علما لكريم يبديع معانسه وتزمطرفه في وياض فسوله ورآمبارياءلي قواعدالشرع وأصوله والقسمنما بساعة المذكورون كنايةجة متضينةافسواء مؤكدته مشوية لمعتاه أمربكابة هــذا المرسوم على الوجــه المشروح المرقوم وقيددذلك بالسعيسل المحقوظ لعراجع عنددالاحتداج الميده والاستحاج به انتهى (وق خامسه) نزل محدنا شانوسون والى حدة من القاعة في مؤكب ونوجه الى العادلية عاصدا السنرالىجدة (وھيومالاربعا قاسعہ) قبضواعلى للانة من النصارى الاروامالمتز بين مزى العساكر الانكشادية ويعسماون القبائع بالرعبة فرمو ارقابهم أحدهه مبالدرب الاحو والثاني بسوق السلاح عند لرفاعي والثالث الرسلة (وفي لوم الله يس عاشره) أيضا قطعوا وأسعلى يعلق تابيع حسين أغاشنن يساب الخرق بين المفاوق بأحرس الوذير والسبب في ذلك أن المرحوم بوسف آشا المذكو رالكيع المتوفي للدينة المرقوبة على ساكنها أفضل العسلاة والمسلام كانأودع مندحسين أغاشق وديعة فلياماك الفرنسيس مصروبرى مابريحامن ورودا لعوضي والمسلم ونقشه فاعتقسد فسأ والعقول ان الامر اختهي للقرنسيس فتجاوزوا الحدوأغر واليعضهموتتيعوا العوارات وكشفواءنالمستوارات ودلوا الفرنسيسعلي الهنباآت وتقرنوا اليهميكلماوصات السمجمتهم وراجت يدسعلتهم والمسكن المقتول مديدمالى يعص وداقع مسسيدمفا ختلس منها ويوسع في تقسيسه و وكت انتخبول والتحذل شذما وتداخلهم الفرنسيس وحواشع فاستضفوا عقاه فاستفسر وامتمقا خبرهم بالوداقع والخيايا تتمر جوها ونقاوها وكانت شأكثما جداوأ فلهرأن ذانه ليستكن يواسطته لدوامك ملتفسهو يكون لمعذرف ذلك فلباحشراء سسده صبة العرضي ذهب اليهوغان له في رقبته منسد بلافا همل أحره الى هذا الوقت سيّ اطمأن خاطره ثمانه أخبر يقصسته الوذيرلعله أنه سسيطالب يوديعة يوسف باشسافا مهميان يرفع تعسسته الحيااخاضى ويتبيث تملك الدجوى لتسيرأ ساحته عنسيدالولة فقعل تمأمرا لوذيريفتيل على جلى المذكو وفقتل وترك ومعاثلاته أعام باساليها

ه(شهررمضان المعظمسنة ١٢١٦).

استهل ببوم الاربعاءوأبيعمل فسهشنك الرؤ ياعلى العادة خوفاش عربدة العساكر والحت كان غائبا فركب كتخداه بدلاء تسه ءوكبه فقط ولم يركب معه مشاحخ المرف فذجب الى المحكمة وثبت الهلال تلك المسلة ونودى بالصوم من الغد (وفيه) أحر الوزير عجد بإشا المعربي بالسقوالي البلاد الشامية فبرزخيامه اليخارج باب التصروخرج هوفي ثالثه وسافر وأشبيع سفرالوزيرأ يضاوذاك بعسدان عضرت أجو بةمن الباب الاعلى (وفي ماالثه) ارتصل محدما شآ المذكور (وفي المسده) التقل رئيس افندى من مت الالني وسكن في مت اسمعمل بيك وشرعوا في تعميره واصد لاحه لدكن والحمصر (وفي ثاني عشرم) وصل مجديا شاواتي مصر الحاشلقان(وفي كالشعشره) نابر بتعدةمدا فعمس الحيزة صباحاومسا فتتيل المهحضرستة قناصل الحالجيزة (وفي عامس عشره) حضرا انتساصل المذكود ومثالي مت الوزير وقايلوه تقلع عليهم خلعاورجعوا المرأما كنهمها لحيزة (وفي دلك اليوم) وصل محديات والي مصرالي جهة بولاق ونسب وطاقه بالقرب من المكارا اعر وف بالجلي ثما تنقل الى جهذ قدة النصر فاما كانوم الجعسة سابيع عشره وصل الى المدينة من باب النصر في موكب وطو القه على غير الهيشسة العتادة ولميليس الطلخان تأديامع الوزير للصوله عصرفتوجه اليست الوزيروأ فطر معه ﴿ وَفِي مُلَكُ اللَّمَانِ ﴾ عزل خُلمل أفندي الرجاتي من دفتردار بِقالدولة وقلد عوضه حسير، فقدى ناش محاسب وسيبه ان الوقير طلب خلعال بصنعها على والى مصر وقفاصل الانكليز فما عو حضو وهالفنق وسأل عن سدت تأخع المطلوب فقال الرسول ان الخاذ لدارقال حتى استهادت وخنق الوزير وأحربته سرائغا ذندار وعزل الدفترداروهم ب السقيرالذي كان منهما والتقل الاهراء المصرامه المرادية من اختزه الحجوز وة الذهب وتصدموا وطاقهمهما وأرساوا ماكان عنده هممن الحريم الى دورهم يعصروا سقوا براهيم سك وعقبان سك الخدابي إ ويحلب للبدول وقاسم ببالألوسيف بالجيزة ولميعل حقيقة حالههم ثمق فالحابوم لحق ابراح يهك وباقى الجناعة بالا آخرين وخوج الهم طلهم ومقاعههم وأغراضهم فلسا كالشليلة الاثنين تاسع عشره وكبو البلابا بمعهم المى الصعيدس الجهة الغربية ومخلف عنهم قاسم يبث أنوسم الرضموكذلك تخلف عنهم محداً غاأَغات المتفرقة وأخرون ﴿ وَفَي عَشْرَ سِمَ } تُودى الامان على الماليك وأساعهم ومن تحلف عنهم أوانقطع منهم وكذبك في ثاني يوم (وقيه) قلد محديات ا والى مصرحت عن أغاواً ابسه على جرجا ﴿وَقَى مُامَنَ عَشَرَ بِنَّهُ } عَوْلُ الباشامجـدا غا المعروف بالزريةمن الكفندائية وهومن المصرلية وولامكشو أيةالفر سيةو تقادعوضه في الكنفداتية وسف أغاأمن اضر بخانه سابقا وتقاسد كشوفية المنوفسة وتقلد كشوفية القلبوسة (وفيله الاربعا تأسع عشريته) .ذهب يوسف افتدى الى عندوالى مصرفناده مَقَالِهُ الْأَشْرِ الْفُ وَأَلِيسِهِ فَرُودَ بِعِد أَنَّ كَانَأَهُمَلُ أَحْرُهُ ۚ ﴿ وَفَيْهِ ﴾ عَزْل أَعَاتَ الانكشار بِهُ و يَوْلَى آخوء وشدمن العثمانية ونزل المعزول الى بولاق ليسافراني جهة المعدد ە(شهرشۇالسنة ١٢١٦)، تهل بومانهيس في نالته يوم المسبت خرج پاليش الو ذير الى قبة النصر ونود

﴾ المعدا كرو يكون آخو نو وجهدم يوم الاثني فشرعو افى الخروج بأحدالهم ودوا يهم فل كان إيوم الانتسين شامسسه شوس الوزير على سيزغف له المي قبسة النصر وتشابسع شرويح الاثقال والاحال والعساكر وحصل منهمق الناس عربدة وأذية وأخذ بعضهم منعطارين القصرين ثلاثة ارطال بأغنها ماثة وعشرون نصف فرمي المعشر بن نسقا فصرخ الرجد ليوقال اعطني حقرافضرابه وقشاله فاغلق النساس الحواثيت والمكفوافي دوارهم فاستقرت جيمع حواليت المادة مغلوقة حتى ساقرت العساكر والتقلت من قبة النصر ولازم حضرة مجدما شاوالي مصر وطاهم بأشاعل المواو والطواف بالشوارع بالمتدبيل وتسباب التقنيف ليلاوتها واولولاذاك لمساؤمن لعسيحيهما لاخعرفه (وفيه) كتبت فرمانات وألسفت بالشوارع ومفارق الهارق مضمونها بأنالا احديتمرض بالاذبة الغيره وكلمن كاناله دعوة أوشكمة فليرفع قسته الحالماشا وكل السان يشورني زيه وقانويه القديمو بلازمو اعلى السلوات الجاءة في المساجد ولاؤد واقناه بالمدلاء ليالسوت والمساجد والوكائل والخانات التيبالشوارع ولايرأحد من العسكرمن بعددالفروب والذيءشي بعدالفروب من أهسل البلديكون معه فانوس أوسراج ويبيعون يشسترون بالحفا والمعطمة ولاأحديخني عنسده أحدامن عسكوالعرضي والذى يبق منهم بعسد سفر الوزير من غيرورقة سده يعاقب والثالقهاوي المحدثة حسمها تغلق ولايفتوا لاالقهاوي لقدعة الكاوولاييت أحدمن العسكر في فهو قولا يسعون المسكرات ولايشترونها الاالكفرةسرا وأمشال ذلك فانسرت الفاوي بتلك الفرمانات واستبشروا بالعدل (وفيه) شويبت عساكر وسافرت الىجهة قبلى وعدتهم سيتة آلاف وذلك يسبب الامراءالمصرليه الهربانين وقردله سميان مناق برأس صنيق فلاألف دينادا وحسكاشف اله المقالة أوجنَّدى أوعَاوَلُهُ فله مائنة (وق يوم السبت) ركب الوزير من قبة النصروار قعل العرشي المحاشكة وعند دوكو يه حضراله السديد عرافتدي النقسب ويعض التعممين ألوداعه فاعطاهم صروا وقرؤاله الفاقحة ومركب وخرج أيضافى ذلك الدوم بقية المشاجخ وتهجبوا الى المانكة أيضادود عوه ووجعوا (وفي يوم الاثنين تاني عشره) أحضر الباشامجد أغاالوالي وسيليم أغا المحتسب وأمريزى وقابههما وفعاعوا وأسالواني تحت بتداليا نساعلي البلسير والمتسب مذروباب الهواء وختم على و وحسما في ثلاث الساعة وشاع خبر ذلك في الداد فارتاع الشاس أذلك واستنعظموه وداخل اللوف أحل اللرف مشسل المؤادين والقياؤين وغيرهم وعلقوا اللمالكثير بحوا يتهموباءوه بتسعة آنساف يعدأن كانوا يبيعونه باحدء شرمع فلثة واحتىكاردوكانوا نهواعليهم قبدل ذلك فإيسد فعوا (وفرصتها يوم الثلاثا ) قلدعلي أغا الشعراوى الزعامة عوضاع سمحدأ غاللة تتولىو زين الفقار كتخدا أمين احتساب عوضاعن سليمأغا أرنؤدا لمفتول أيضاوا جقعوا بييث الغاضي وحضر أرباب الحرف وعلوا فالمتتسعيرة لجينع المبيعات مناللأ كولات وغدها فعسملوا الخسم الشانى بتمانية انساف والمباعز بس فالجآمومي بسنتة والالساع فسنهشئ من السفط مثل البكيدة والقلب وغيرذ للثوالسين المسلى بمناقة وتمنانين تصفاا ليعشرة أرطال يعدان كانت بشلنسا تتنوآر بعين والزيدا اعشر تبعياقة تين بعدآن كأنت بمناتثين وأورويز وحديع المضراوات تساعيا لرطل حتى الفيل واللعون

إوالجب الذى يخبره بثلاثة أقصاف يعدعشرة والخيزرطل ينصف فضدة وكذلك بعدع ألاشد الالعطوالة والانأشة المشهرة الحددعشر والراو بغالمه يعشرة انصاف يعدعشورين وغيرفات ورسموا بان الرطل في الاوزار مطلقا يكون قدائي ائتي عشروقه ـــ قوأ يطلوا: لرطل الزياق الذي يوزنيه الادهان والاجبان واللضروات وهوأريعة عشرونسة فلإسقرمن هذءالا وأحرابك فالنسوى تقص الارطال وتسايرزت هذه لرسوم هرع الناس لشراءاللمم والمأ كولات حتى فرغ انتليزمن الافران وشق المحتسب فشبض على بعباء تدمن الغياذين وشوم آ فافهم وعلق فيها البزوكذلك الجزار ودخرمهم وعلق فآنافهم اللحموأ كترحضرة الباشاوعظما وأشاءهمن المتعسس وتبديل الشبكل والماروس والمروز والمشي في الارقة والاسواق حتى أخافوا الناس والأكمف العسكوعن الاذية وازموا الادبومشى كل أحدق طريقته وأديه ومشت النساة كعمادتهن في الاسواق لقضاء أشفالهن فلم يتعرض الهن أحد من العسكر كما كانوا يغملون ﴿ وَفَي وَمَا تَلْهِسَ خَامَسَ عَشْرَهُ ﴾ ارتبحل الوزير من الميس (وفي وم السبت) سأب عشر مسافر خلدل اقندي الرجائي الدفتردا والمعز ولرفي المعرمن طريق دممياط والتقل شريف افتسدي المدفيترد ارانى الدارالتي كان بها الاول وهيء ارالهار ودى بساب الخرق (وفى يوم الاثنين تأسع عشرم) كان موكب المبراطاح عثمان بياث وصعبته المحل العادة وخرج في أجهة ورواني والمسرت القاوب فيذلك البوم الحبانت أشوة يزله يعدم اللواذم مشدل العبرة وحوائد المريان وغيرذاك وكانا المتقيد بتشهيل ذاك وعجبه باللواذم حضرة شريف عهدا فندى الدفترداد وفيوم القلاثام سابع عشريته شسنقوا ثلاثه أنشارق جهات مجتلفة تزيوا يزى العسكر يشال الهممن الفرنسيس انتقدوهم من العسمكر المتوجسه الى الخبج (وف دَاتُ اليوم) عمل حضرة الباشاد يواللوأوسل الجاويشية الىجيدع المشايخ والعلمة وخلع عليهم خلعامذية زمادةعلى العادة أكثرمن سمعين خلعة وكذلك على لوجافا بقوالافتسدية وجبرخاطرا لجياح وكانت العادة في هذا التلمس أن يكون عندة دومه والسيب في تأخير لهذا الوقت تعويق حضورالرا كبالتيجا تلك الخاع (وفي وم المديس تاسع عشرينه) التقل أمير الحاج الركب من المعسوة الى العِركة ، وقده ) وكيب عشرة يجدياها الى الآمام الشافعي فؤاوه والمع على المدمة حشينا الميسافشة وأالمسهم خلعاوفرق دناالعرودواهم كشهةفى تميرتنملها وكذلك يوم الجامسا كبوقيجه الى المنهدا الحسيني فصلي الجهد وخلع الي الامام الراتب والخطيب وكبير الخدمة فراوى وفرق دراهم كثيرتني طو يقمور بمعمن أآسية الجالية ركان في موكب جليسال على الغاية (وفيسه) أحرانات اراليه ينصب عدة مشانق عندد أقواب المدينة يرسم البناعة والمتسببين والخباذين وغدهم وأكثرأ دباب الدولة من المروروا لتعبسس والتغويف وعلفوا عسدة المام من الباعة على حوا تعته وخزمو هسيمين آيافهم فرخص السعر وكثرت البضائع والمأكولات وحسل الامن في المطرق وانسكانت ألعربان وقطاع الطريق فحضرت القلاحون من الميلادوكي والمحتروا للحن والاغتيام وكبرالعمش وكثر وجوده واغتط سعر السهري التسعيرة عشرين نسقال كثرته وفكه الحدوهات الناس هذا المباشا وخافوه وصاد متروا تمون به فحالبسلاد والادياف يغنون يذكر معتى الصبيان في الاسواق ويقولون سيعت باعت ديائب ياصاحب الذهب الاصفروغيرذلات وكان في مبتد المره يظنه الظما "نهاه " المام الدين المراه الله المام المام

استهل بيوم المسيت فيسعنهبت العربان كافله التعاد الواصلة من السويس (وفي ثانيه) حضر أحدازر والخليلي التاجر يوككالة المصابون بديوان المباشاونداى على جماعة من التصارونت لمعليهم عشرة آلاف وبالم فأمر الساشا بسعتهم (وفي دابعه) يوم الثلاثا محضر السددأ حداناذ كورالى بيت الباشا فاحربة للمفقيض عليه جاعةمن العسكروقطعوا وآسه عندالمشنفة حيث قنطرة المغرى على قارعة المطريق وسخقوا على موجوده وأخذ الباشامائيت لمعلى الهبوسين والسبب في ذلك أن يعضهم أوشى الى الباشا اله كان يحب القرنسيس ويمبل اليهم ويسائهم وعندشو وجهم هرب الحائطورشوقامن العثاقية تهسينير بامان من الوزير (وفيوم الجعة) حضرا اشاراليه الى الجامع الازهر بالموكب فصليبه الجعمة وخلع على الخطيب فروة ممور وفرق ونفرد راهم ودنانيرعلي الناس فيذهبانه وابابه وتنفيدنني كفندآ مواسمعيل افندي شقبون بتوزيدع دراهم على الطلبة والجاورين بالاروقة والعميان والفقراء ففرقوا فبهمضو خسمة اكياس (وقيم) على الشيخ عبد الله الشرقاري والمقارواج المهود عاحضرة المشار الميده فخضر فى يوم الاحدثانيه وحضراً يضاشر يف الندى وعشان كتفدا الدولة فتغدو اعتده وأتم على ولا الشيغ بخمسة اكياس رومية وأليسه فروة عودوفرق على الخدم والفراش يزوالمفراء دنا يرودواههم بالمستحترة وكذلك دفع عنمان كتغدا وشريف اقتسديكل واحدمنهم كيسا وانصرفوا (وفيومالاربعا خامسه) أحضرالبات محداغا المعروف بالوسرع أغاة المغاربة واحريقت لدفقطه والأسده على ايتسر ببركة الاذبكية فيساة بيت الباشيالامو وتقمها عليه وكتبت في ورقة وضعت عندراً سه (وفي يوم الهيس سادسه) يؤفي قاسم بيك ابوسيف على قرائه (وفي منتصفه) وودث الاخبارس الجهة الصرية بضماع فعوا تلمسير مركيا حلت مراسها من قغرسكندر يةمشحونة بمشاجرو بشاقع وكانت معوقة بكرنتيله الانكليز فلبالذنو الهيه بالسراح أسام فقوابذال فصادفتهم فريونة خوجت عليم فضاعو اباجعه بمولا حول ولاقوا الابالله تعلى العظيم (وفيه) طلب لباشا المشايخ و تكلم معهم في شأن الشيخ خل لى البكري وعزة عن وظيفته وسأل رأيهم في ذلا فقالواله الرأى المسر تكم فقال ان الشيخ خليل لايصل لهجادة الصديق واريدعواه عنهسامن غبرضر وعلمه لأعطمه اقطاعالنفقته والفصدان تروارأ مكم فمن يسلم لذلك ومن يستعق فطلبوا المهلة الى خدوا نحط الرأى بعدد اختلاف كبرعلي تقلد والتقمد سعد من أولاد جلال الرين فللحضروا في اليوم الثاني أخيرو مذات والديست تعقيها الاانه فغدير اخال ان الفقر ليس بعيب فاحضروه و السمة فروة معودوار سيسك به فرسا بعياءة مزركشة والعمليه بتميانين المضدوهم وكأنامن الفقراءالممتا جين للدوهم المفرد ولمساذهب السلام على الشيخ السادات خلع ايضافروة عورعليه (وفي وم الانتيز ابسع عشريته) وفي المدحة الله الشيخ مصطفى العبآوى الشاذي وكان عالمائه يبيا وشاعر البيدآ وقدناه زاله (وفيه) جهزت عدةمن العسكر الى قبلي (وفيه) نودى بان نواح الفدان ماتة وعشرون نصفا وكذلك تودى يرفع عوائدالقاضي والافندى الق كانت تؤخذعلي البات ليلسكية واليلم

والرفق به والد تفاه و الالتزام والاقطاع و كان القدان بلغ في يعض القرى به الاسواق الحرف بوائدات المنطق و بعض القرى به المنطق و المنطقة و الم

## ه(شهرذى الحجة الخرام سفة ١٢١٦).

امتهل بوم الاحدفي والعه حضرخ فأشخاص من الكشاف القبالي من أتباع الراهبريات الوالى الى مصر بامان فضا باواحضرة والى مصر وأنم علم مرواً ابسم مراماً (وفيه) أنع على خدامهم وقيسه عمل الاسكليز كرته لدباليرا ومندوا من بدخاها ومن بحرج منها وذلك لتوهم وقوع الطاعون ووودالاخبار بكثرته فيجهة قبلي وبعض البسلاد المعرية وأما المدينة ففيها بعض تنقسير (وفي يوم الاثنين تاسعه) كان يوم الوقوف بعرفة وحلوا فيذلك البوم شنسكا ومدافع وحضرت أغنام وعجول كنبرة للاضحية حتى استلائت مثها اطرقات وازدجت الناس وافرادا لعسكرعلى النبراء وغبث الحماء في ذلك البوم وأسطرت مطرا كنبرا حسق وحلت الازقة ولؤدى بفتم الحوا يستوالفهاوى والمزينين ليسلاوا ظهادالفرح والسرور واظهاد بهسية العبد واستقرضرب المدائع في الاوقات الخسبة وتودى أيضايا لمواظ بذعلي الاستشاع للمانوات في الساجد وحضورا بالمعة من قبل السلاة بنصف ساعة وأن يسقوا العطاش من الاسبلة ولايبيعون مامه أوأشبيع سفراء نكايز وسقرعتمان تتخدا الدولة وتشهمل الخزينة (وف خامس عشره) حضر فاصد من الدياد الرومية بمكاتبات وتفرير تفاية الاشراف السدور وعزل توسيق افتذى فلساكان فيصعها يوم الاحدد كب السيدع والمذكور ويؤجه الىعنط الباشاغانسه خلعة معودتم حضرالي عنسه الدفتره اركذاك وكانت مدقولا يذورف فندي العزول شهرين وتعلقا (وفيوم الاراميا اللمن عشره) حرج أحدد انجاخو رشيد أمسير الاسكنيرية لىبولاق تاصدا المسقرالى منصبه ودكب الباشالودا عدقي عصريته ومامريوا عيده تمدا فعمن بولاق وبراتباية وتودى في ذلله البوم إن لا أحدا بواوى أحدامن الانسكايز إ أو بخسه وكل من فعل ذلك عوقب (وفي خامس عشرينه) قبضوا على امراته مرقت أمتمه من حساموك تنقوها عندياب ؤويانا وانقشت هذه المسنبة وماتع دديم امن الخوادث التي من جائها أنشر يف افتدى الدفترد الأحدث على الرزق الاحباسية المرصدة على المعرات والمساجد وغيرها مال حاية على كل فد ان عشرة أنه اف فضعة رأ قل وأ كثر في جسع الأراضي الصرية الفيامية والصرية وحوزوا بذلائه فاترق كلمن كان تعت يدمني من ذلك فل أوكثر بكشباء عرضتكال ويذهب بهالحديوان الافتردا وفيعتم عليسه علامسته وهي قوله قيديمه في الله يطلب قيوءممن محسله التي تنبت دعواء نميذهب بذلك العرضصال الى تخاتب الرزق فتكشف عليها فى الدفائر المُمَنِّسة بإد قايم الذي قيه الادم إد عوجب الاذن بِمُلكَ العلامة فيكتب له ذلك تُعجُّهُ

معدآن بأخذمنه دواهم ويطعب خاطره بحسب كثرة الطين وقلته وسال الطالب ويكتم علامته فيرجع بدالى الدفتردار فيكتب تعته علامة غهدالاولى فيذهب بدالى كأتب الميرى فيطالبه سينتد يسندانه وجبع تصرفه ومن أبن وصل المعفات فالاسملت عليسه المنساودنع له ما أرضاه كتب له يحت د لك عبد ارتبالتركل له وت دال والا تعنت على الطالب بضروب من العال وكافه بأبوتكل دقيقة يراهافي سندائه وعطل شغاه فايسع دلال الشضص الابذل همته فالتي خرضه بأى وجعكان اساأن يسستدينا ويبسع نسايه ويدفع مازمه فان تزلم فالرواحمله بعداطان عهم عليه حاومعته ورنعوم وكتبوملن ونع حاوانه تلات سنوات أوأ كثروكنبواله سنداجديدا يحسكون هوالمعول عليه بعدو يقدقها وكاترو يبطل اسم الاقل وعأبيته من الوقتسات والطيج والافراجات القسديمة ولوكانت عن اسسلافه تمرجع كذلك الى الدفتجوار فتكتب فاعدلاسة اسكتابة الاعلام فيذهب والممالا علاجي فيكتب لهميازة أينسا فيععسن ماتف همو يحتم تحتما بختم كبيرفيسه امم الافتردان والخذعلي ذات دراهم أيضاو بعدداك يرجع المحالا فتروداد فيقود مليقرده عليهامن المسال الأى يقساليه حاليا المتساية تتم يذهب جسائي بيت آلباها ليحصح على ابعلامتسه ويعاول عتسدة لاثا انتظاره لالك ويتقى احمالها المشهوين والثلاثة عنسدااله رمانحبي وصاحبها يغدوو يروحني كل يومحني تحني قدماه ولايسهل بهتركها بعدما فاستاممن التعب وصرف من المدواهم فاذا تحت عالامتها دفع أيضنا المعتاد الذى على ذات ورجعهما المحاءت الدفقودار فعندذلك يعلليون مشسه ماتقور غليهآ فسندقعه عن تلك السسنة تمبكتبون استدا جديدا ويطالب بمسروفه أيضها وهوشئ المصورة أيضافلا يجديدامن دفعه ولايزال كذلك يغسدوويروح مدةأيام ستى بتمادالمواد حومتها المعروف بالجاحكية وحرتبات الغلال بالاتياد وذلك أن من جله الاسباب في رواح حال أهز مصر المتوسطين وغناهم ومداد حالمعاشهموا يرادهم في السابق هذان الشماآن وهما الحامحكمة والغلال الني يقاليلها الجرامات وتهما لللوك السالفية من الاموال المربة العساكر المنتسيمة للوجاقات والمزابطان بالقلاع المتكاثنة حوالي الاقايم ومنهاماه وللايتام والمشايخ والمتقاعدين وتحوهم وكانت من أروج الايرا ولاهل مصروخ صوصاأهل الطبقة الذين لمرابهم اقطاع ولازراعات ولاتجارات كاهل العارومسا تعراولا دالباد والارامل وغوهم وثبت وتفررا رادهما وسرفها في كل ثلاثة أنهرمن أول القرن العاشرالي أواخو الثاني وشريصت تقورني الاذهان عدم اختسلالها أحسلا ولمناصاوت بهسده المثابة تنافلوها بالبسع والشراس لفراغ وتغالواني أغبائها ورغبوا فيهاوخسوصالسللمتهامن عواوض الهدم والبنا كافئ المعقا دوا وقفوهاو أرصدوها ورتبوها على جهات الخبرات والصهار يجوالمكاتب ومصالح المساجد ونغشات أهل الحرمين وبيت أهل المقسدس وأفق العلسا بيعمة وقفها لعلاء سدم تعارق الغلل فلسا اختلت الاسوال وحسدت الفتن وطمع الحسكام والولاة في الاموال المع يدَّمَ عن شأتها ورخص سعرها والتحط قدرها وافتقرآ وبابهاولم تزلى الانخطاط والتسفل حق يبع الاصل والايراد بالغيزانة احش جددا وتعطل بسبب ذلك متعلقاتها ولهرل سالها في اضطراب الح أن وصل هؤلا القيادمون جاس شريف فنسدى الدفترد ارالمذكور ورأى الناس فيه يخايل الخبرل اشاهدوه فسيه

من الشاشة واظهارالرفق والمكارم عرض الناس علسه شأن العلوفة المذكورة والفلال فل إعسانع فيذلا وكنب الاذن على الاوواق كعادته وذحب بماأ زيابها الحدثوان السكنية وكبيرهم وسحى حسن افندى والمرجحاب وهومن العضائين عارص في سسابها وعال إن العظافي أحمر لواحدالاقجه وصرفه عندنا بالرومكل للاشاقجات بنصف فشةوماني دفاتركم مزيدني الحساب لتلث فعودص وقيل لهاز الاقية المصرى كل النيز باسف بخلاف اصطلاح الروم وحذاؤهم تداولناعليسه من قديم الزمان ولم يزل حتى فقد ذلك المسروع ومشوا على فقد المثلاث ورضي النهاس بدالك لظنهم وواج البانى وعنداء ستقواد الامر بذلا أخسد واستعنتون على المناس في الشوت وقدكان النساس اصطلواني أكترهاء ندفوا فهاعلى عدم تغيروالامعيان القروق بها وخصوصا بعدضعه هافيسعها لبائع وبأخسدها المشستري غسك السيع فقط ويتملسسند الاصل عائمه من الاسم القديم عنسده أو تسكون ماسم الشعنص وعوت وسنى عنسد أولاده فجعلوا معظمها جذءالصورة وأخسذو ولانةسهم وأعناوا متهم لاعراضهم أحسدوفع انثات الاصدل وثلث الايراد وضاعت على أدباج امع كوخ مفقراء وكذلك فعلوا في اوراني الفيلال وحداوها مراهم عن كل أردب خسون اصفاغها أورخص وزادوا في القبود التي تبكنب على المرضعالات المصطلمين عليها بأن يكتب عليها أيضا فاضي العسكر بعسد حساجم مقدداد الملوفة والغلال ويأخذعني كل مضاف نصفينا وأقل أوأ كفروعلي كل اردب ورشار ومب وكل فالمحدلة على أخدا المبال بطريق شديطاني وسور واماحور ودود فعو الانساس ماد اهود مقدعاعلى الجعجوا لشهور ورضوا بذلك وفرحوا به لغلهم وامهوا ستعوضوا القدفعساذهب الهبروحقوا المدفقه على مقدداوما عرص علجم وماطهر بعسد دال لايعدل بدو مذهب في المرابل والأانقة تنعذه السنة الاخرى وافتح الناس الطلب قيل لهم الالكي أخذتموه وعن السنة القابلة وقدقبضغوها مصلة وعزلي شربف افتسدى الدفقرد ارفي الرهاو وصل خليل ادندي الرجك واضار بتالاحوال ولم ينفع الغيا والقال كأيأتي

ه (وأمامن مان في هذمالسنة) عالمًا لشيخ العددة الأمام خاتمة العلماء الاعلام ومسلاختام الجهابذة ذوى الافهام ومن الففرية عصره على الأعصار وصاح يلبل فصاحته في الامسار

يأمة الدهر وشامة وجه أهل المعصر العالم الهفق والنصر برالمدنق بدبيع الزمان والذاج المرضع على رؤس الاقرآن الغاظم النبائر الفصيح الساهر الشيخ مصطفى بنا عد العروف

بالماوى والأو كان من اعدان العبار عصر وأصل مرباهم بالسويس بساحل الفازم وصارى نسبة الى بلدة بشرقية باينس تسمى الصوة وهي على غسر القياس وهي بلدة والدوا و عند الدولات المساحل المساحل المساحل التساعة المساحل التساعة المساحل التساعة المساحل التساعة المساحل التساعة

مُ الله المنها الى المدويس وكان ببصع بها المناه ووادله بها المع بدرم فارتقل مدالى مصرور كن بعارة الحديث المدالة والدالم ومان المناه المرات المستعل القراء المناه المرات

ا والمتون واشتغل الواوم وخضره روس الاشساخ ولازم الشسيخ عسى البراوي وغرج. المدرون واشتغل الواوم وخشائظة وموت المالية لام كاون وسيرون وعرب

ومهروانجب وأفرأ الدوص وختم الخنوم وتجدله الفنالا وكان آطيف الذات مليع المقات الرايق حواشي الطبيع مشار السهق الافراق المتعددة الاخلاق جيسل الاعراق

رمين توسي عبد والفضل لايانس فيرجلها به الملف حشو إهابه والفضل لايانس فيرجلها به

ذكرمن ما**ت في هند**السنة)

### لومثل اللطف جسمنا ، احكان الطقب دوحا

أذائزل شادار تحلت الهموم وارتضع من الحلاف الحسلاقه بنت الكروم تفاريره عسدية رائنة وتحاريره نائقة ذهمته وقاد ونظمه صحياد (فن نظمه قوله)

أقب لالنس يجتلى سرور ، وتولى الحزن الذي فون فسه وتناف ممومنا بعدقرب 🛪 وتشاهت لذات ماتر نجيسه واجتمعنا بلسلة هيتزري م بالضحياد صياوماقد بلسه ودّت الشمس أن يكون الهامش الصياحيتها فبالرتضيه واجتلوناالدام انهى مدام و معند تماحسن ماتجنليده حسثكانتا كوامًا كَعُومُ ﴿ كَلَّمَانِهُ لَمُرْبِتُهَا قُلْتُ إِنَّهِ وأحتسنا كاساتها أطريسا ه يشذاها وراق ماتحتسمه واجتلينا مناظم درجبيب ه المردراتي كغمرة المسسم فسرهالله لسلة قدانقفت وبالهنبا والمنبا وعمز وتعمد وستى القدعهـــد ناقطر سعب ، رائشــات تجاد المرابع تبـــه مدنصفاودنابرغهم حسود و معكندالعذرلذي التشويه مالهالم له حكت منه الخاصد وأبهامانفسما تشممه لملة الانس هل تعودي لصب م صبية الوجد د الماتعترية تجمعي شميله بأحسدمن قداها حسدانته فعسل مايصطافيه هَالنَّهِ فِي الدُّنُّ خُودَعُرُوسَ ﴿ تُوجِهَا الْعَسْرُ وَالْهِمَا تُرَّقُدُهُ ۗ وهي تقاوهليك بإخمرولي كالسمهري سوي الرضافا عطنيه

ترانساجددا القصر والنياتية ، فقه قصرة دتها ظم بالسده مع العالم النصرير اكرم ماجد ، امام هــــمام جامع علم أود قاين ابن هائي من قصاحة لمطقه ، وابن او بسر الابضاء حدف الزهد تأمل قما أثر كم من مناهد ، وأصر فاقرب ادبه كالمعدد وماهي الاالعر الحصيفة حدال ، وماهو الاالتير بالدين وإلعهد واعدى به شيخي المراوي من به من تحدثي زمان الهزف الحدد أقول لمن وام الوصول المددو ، تحدث امر استحدال الاحدد فهدام السريعطي الحدو ، وحالما أن يحص بسرد ولاعد فياليها الملتاذ ان ومت عاد ، في تحدث عن المحرافيط عن الجهد فياليها الملتاذ ان ومت عاد ، في تحدث عن المحرافيط عن الجهد ومن لي وقد قصرت قد مسدى ، وحدث المادي ودي اللوالمقد ومن لم وقد قارباله المروت عاد ، في عدد عدالة القد المادة المقار السرة مردس و عليه مدلاة القد طابت كالذه

\*(+)\*

الحاظانة رىالحسام المهنسده وريضالالرويه غسوالمسيد وطوفلاذا المفالة قدسفك أنساه وقدلة ذااسفاح في الصيمعة دي فهاوجهه كمقدهم ديت لحسنه به و باشعره كمقدأ ضلبت مهشدي 🔧 وَمَالَى لااصِمُو وَشُوهُ جِينِتُهُ ﴿ وَتَعْرِشُهِ يَالِلاَّ لَى مُتَعْمَسِمِهُ ا ولام عــدار به ندو ر بخسده ، كنام آسمع بنفسجه النسدى وخضرة ريحمان يعارضه الذي . يمارض قلمي في هوا، واكبدي يسريك وبيصا بالهمله بشانه به عسلي و ودخسديه الزهي المورّد أروم حساة وهو يطاب قتائي ، بسميف معدالقتال ومرصد أسيحسن أولالتما كانصنن و فأحسن الشيء اهراطفن مسود يبت بعمالى اعظم المقم داعيا حماوا ليله واستشعد واالشهب تشهد ويستداد شال السعاب لدمعه و مساسسل احران بوجد عجد دد يقول العدول ارجع قانى ناصم 🐞 ورأى لابروى سوى من مسدد فظته دء في فسرأيك فاساد \* وقولك بهنان بزور مفتسسد

من لضي احشاؤه تشلاهب ، طالغضاء ثلهما ولاية تمارب جننه ساهر وخرنجفاء ، مسافر ودمعته يتساكب باخلىلىدىن دوره حادبت فصاريدى المحارب لورآه المتمدون اصاحوا ، مالهذا الصدودوديعاف قرعاء الاله مسن مستهام ، ما اراد الوصيال الابراقب وحبيب مخدع ذوجال و وطبيب لهجدة المب ماطب حدين محسن بدات ونعل ، كلحسن اذاته بتشاءب حيثما وجهده لهحدنات هانجق الذب لهوليس يحاسب عاغزالا وفقها دسب كثيب ، قددنا "والزمان عن يعماب وخفاقه فيمحمدل وارحم ومرتلظي وغوشكاكماح

ولمناهرا لققير يامع هدفه الشوارد داره التي بالصنادقية بالقرب من الاذهر في سنة احدى الدي وأسعن لعل ا وتسمين وماثة والفعل المنرجم إيبانا وتاريحا وقت بطراز مجلس العقد الداخل وهي خالى هذاالروض فاحتذهوره ولاحملي الاكوان حقاظهوره

وزادثنا على الجوطسسسه ، فنهه عسر المسلاطاب عبوره جافي الكون فالهج العلا ، يرفعتم موارداد سراسروره الهرّاجسامالوجود ترآفص . وجاه التهاق باسمات فنسوره مكادعلى التقوي أسسمجه ومنسورا لنونس والهدي سوره وقردوس منن فاح فوح أسيمه ، وحقته ولدان النعب وحوره

ومجلس انس كل مانسه مشرق ﴿ ومتعدص دق قدنسا في حبوره

المددا العمارة كان في الأواخر تلك السنة وانجاءها فأسنة التسارونسان يبدلهل حل النازيخ الاتي

ما روق العسين حسين حاله وروقه يشني الصدور مدوره ومن عدد بالسه ترايد مهدة و وقاسد مسن در المعالى نحوره عسر برخي بت المكارم قائمت على تعسق به حداو مد حاطبوره وأحداد سوم المجدو الفخروالذي و وزانت باعلام المكال سطوره فلاز ال فيه الفضل تسعو شعوسه و وتفو على كل المسدور بدوره ودام هسم دالسعود مؤرما عصى المزااولي الجسم في توره ودام هسم دالسعود مؤرما عصى المزااولي الجسم في توره

وصديوان حوى عزاو فحرا ما عليه من المهاحسس مقم كروض الانس فيه الورق فنت ما و بابيال السرور لهماتر م على الايوان يزهو بارتفاع ما ويهسزو بالخيمام و بالخسيم فتصديبه و دا الاشراق فيده ما على الجود قد خلات مكرم يقول السعد في تاريخه ما على يجدد الوزير العزخم

ومن نثره ما كتبه تقريظاعلى للوّاف الذى النه العلاءة الشيخ يحدعب والطيف الطسلاوى الذى ضاهابه عنوان الشرف للعدلامة المسموطي قوله حددا لمولى يضيق نطاق المنطق عن شكره ويجزلمان اللمنءن الانساحية كرم يدنى اب الموحسد الى فهم مقامات النوحيية ويعرفه سبل المتعبد والمصمد ويسعده ينهاية الوصول الحامقاصدقته الاصول وصلاة وسلاما على المحوديا كمل ثناه المدوح باجل ضباء وعلى آله واصعابه والمباعه واحبابه ماالف كمآب وكلك تيميان الربى يلاكئ السحاب المابعدة قدسرحت طرف فبرياض هذا القاليف الرائق وفرحت صرى بالمشاهدة فعاسن هدفا القسندف الفائق واقتطفت بيدى تحرات اوراقه واستشات الواراسراقه وحلست مبي دررفوائده وفلكرى بغرره وائده وعرضت على فهمي لاكي واهره فلاست لعنى بدور ذواهره فأذاهو عقد تعلم من دور العلوم وتتحاتبه غوانىاافهوم رشيقالاافساظ والمصانى وقيقائلترا كيب والمبانى فمنتسم ناسيج علىمنواله ولم يأت بلدخومشاله قدا فمرفوص الرجال والقشه البلغا العمس وآلحبال واعجزا أفعما كبيرا وصفيرا فلايأنون تائدونو كان يستهمانيه ضابلهما وتوقيع يستمكل مؤلف ويروق برونفه على كلمسنف جعرف يهمن العلوم أشرفهما واشرقها ومن المفارف أوقها وأدوقها فهوجهوع جامع مانع وروض بافعيائع فلاشك انه صنعة قادر وصيغة لبيب ماهروكيفالاوهوالملامةالامآم الفهامةالهمآم المعفقالفاضل المدققالكلمل جامع شمل المعاوف ساتزأ فواع الملعاتف ومصدال كالات الملدنية ومزيدا لمحاسن الخلقية والخلقية مولانا الشيخ يحدم سدا للطيف الطعلاوى بقابل المتصنيعه بمسين المقبول وبلغسه من سمير الدارين كآمأمول وأدام العكريم النفع وجوده وأغاماه يدجزيل احسانه وجوده مأكرت الليالى ومرت الايام وقطرخت لخيمام والجدقه وحدء وصلى الحه والحراس لاني بعدوه ومن نفره أيضاهذه المراسلة بسوافه الرجين الرسيم خصدك ياس أجو يت المفادير على إوافرالارادة وجعلت المطالب ساللاغادة والاستفادة ونشكرك فيمأا وليتناص سوابسة

الاحسان ومتعشامن سوابق الفضل والامتنان وتصلى وتسلم على تبدل سسدواد عدلان الىآخره وأبضان أحلبا تحلت أتصان الرسائل وأعلى ماتجلت مظاهرا لمقاصدوا لوسائل واجهى مادغمالينان من بديدع المعانى والبيان وأشهرما فاهتبه الاقلام وفاحت به نوافح مسك المقتبام اهددا تسليرتنوح فواتح المسات منطب نشره وتلوح لواتع الاقببال منوجوديشره وتنتسر ثغو والامانى بن شمائل شموله وتتنسم أحسات التمائي من اقبياله وقبوله واسدا تتحبآن يع تهشذاها ويشرق نورهارضاها تفوق الشموس نورا وتروق اللواطرمتهاسرووا أنتسدم كالكوئهسديه وتظهره وتبديه سلعترة ويحالمهاية والنشاد والعلووالاقتدار الجامعين بنالمتابر والمقاش الحائزين لجالالاول والاسش القاطنين بخيرالبلاد الفاءن بممالح العباد مسابيع الدنياوج سبتها وكواكب البلاد وقعفتها حآة حومهجي الميما المترات وزيئة محل تفضي به الحاجات عبن أعبان المكاسب والتصارة وزين أبناه المطالب والاشارة نعنى بذلك فلاناو فلانا أسبخ الله عابهم سوا بسغ الانعام وأسبل عليهم سللا لجودوالاكرام وأصلح الهم الاسوال ويلغهم الامانى والاسمآل ويسط لهم الارذاق وسياهم للطقه الخلاق (أمآيعد) بسطكف الرجاء ومدسواعدالقصدوالااتعاء بدءوات مقرونة بالانابة المسالها حاجب عن أنواب الاجابة العما يعرض علمكم وايتهيي اعدالسلام الكم أنهقدوسل البنارقيكم للكنون الهنوىءلي الدرالمسون فشعمنا منه نفعات مكنة حرمية وتسجلت مصرية بهمة فتعطونا يطب مسكها الاذفو وتطيينا بعبر منسيرها الازهو وذكرتم انكبهذالتم الجمهود فيطاب المقصود الى آخره ولهغسباذلك كثبر وحاله وفضله شهير ولم يزل على ويقيد ويقررو بعيد حتى قطفت يدالا جــ ل تواره واطفأت رياح المتبه أقواره وذلك يوم الاتنهن وابسع عشعرين شهر الفعدةمن السنة (ورثماء الشيخ اسععيل الزرقاني يتوله) تداوات الايام بالعسر والبسر ، والمكشدون الحق في مطاق الدهر فكف أرى قلبي على فقد د إلفه ، حزياً ودمع العيز من فيضه يجرى فقيال لنسافي سيمدا خلق اسوة . فقيد درمت عيناه وتاكاتدري وهذا الذي أمسي جليف ضويحه لها الى فضله تصبو الانام مدى العمر قوى فهمه صادر بتو رمعيدها الاري من مبادى الحال عاقبة الاص عتبت على الامام في أسفر عقيدها من وقد عاب من أثنياته معيدن الدر فشالت ومالىدُاك حسمرمونق ﴿ أَحْبِ السَّاءُ اللَّهِ أَسْرَعُ الدِّجِرِ تلقتمه أمسلالم النعم تحقسه ﴿ وَتَنْقُسُلُمُ مُسْنُورُهُ مُهُمِّرُ الْيُقْسِمُ إِلَّا قَصْمُرُ الى أناري وجمه العزيز كانه ﴿ وَيُسْتَى حَسْدَاقَ الْتُرَقِّي مِعَالَمُشْمِ

بعقد صدق صارعت ومليكه به فيها و صافقاً و فرت مرتفع آلف و و و و و و و و و و المارة و الفرد و و و و و و و و و و الكبير الموجود الات التقراء و رياء و اعتقه و حداد الازدار و د تا الكبير الموجود و المارة و المنطقة و و المارة و المار

قوصون سكن مكانه يدرب الخاميز وصادله عباليث والتباع وانتظم في عداد الاحماء وخرجمع بدده في اللوادث وتغرب معه في البلاد القبلية وطلع أميرا بالخبج في سنة عشروما تتين وألف وعادفا أمن وأمان والماسمسات مادئة الفرنسيس كالآهوسع سن كان بالبوالغرب ودهب الى المدعيد تم مرمن شلف الخيل ولحق بالسبتاذه ببرا لشاح ولم بزل حق وجع مع استناذه والأحراء بعصبة عرضى الموذير فبالمرة الثائية تهسافومع سسين باشبا القبودان فقتل معمن قتل بالجاقيم ودن بالاسكندرية وكأن داحشية وسكون وحسين عشرة نعما فيه من الشعر ، (ومأت) \* الامع عقبان بين الجوخدار المعروق بالطنيريي الموادى وحوسن بمالدن ص آويك اشستراه ورباء ورقاء وقلده الامارة والصنعيقية فيسنة سيبع وتسعيزو ماثبة وألف ولمناوصل حسن باشا لاير هيى الى مصررهاين والما فرحسن باشباالي الروم أخذهم صيته باغراه اسعمسل سال فاكامواهناك تهنفوهم اليابها فاحقروابها وماتبع احسين يلتخشدا شهالمذ كورتم وجع المترجم وعيسدالوجن بالمايعسدونو عالطاعون وموتاحتيل يباثاواتياعهماالحجصر فلريزالوا سيق سسل ماسسيل من ورود الفرنسيس وموت مراديبات في آخر يات آياءهم فوقع الختيبارالمرادية على تأميره عوضاعن سمده بإشارة خشدا شسه محديبك الالمتي والتقل يعشيرته الحالجهة التعرية وانضبوا الحاعرضي الوزيرو وصباوا الحامصرفكان هووا يراهم بهك الالتي ثمان اثنتن كان مصاوية لان معا ولهزل ستي سيافر القبود ان بعد حمالوذ يرسراعلى خيبانة المصر يتن فأوسيل بسيشدهيه هووعقان بياث البرديسى فسافوا متنالا الامرفا وتعبهما ماتف دموقت لالمترجع ويجي البرديسي ودفن بالاستحصكندرية وكانآ مهالابأس وجبسه التسكل عظيم المعية ساكن الباش فيه تودة وحفل وسيب تلقبه بالعلقوسي أنه كان فيء نفوان أحربته وتعايسماء ادكلات وضرب الطنبود ووجسا انتثرضريه بديامع الاتقبان أذلك فغلبت علمه الشهرة يذلك و(ومأت)، الامبرمه الابياث المعروف بالمدغير وهوم بصالمك مجرد سكأى الذهب والنهي المسلمسان سك الاغا واستخرملازماله سوما المستعملة أعوام وكان يعرف جرادكا شقاوله ايراد واسع ويمالين تم تقلدا لامارة والمختفية فيسنةست وماثنين وألف فزادت رجاهته ولم يزل كذلك حتى سافره عشمان يدك الاشقروا حديدا المستى مع القبودان وقتل كذلك إلى قيرود فن بالاسكندرية و(ومات) م الاميرقاسم ببلذا توسيف وخوعلوك عنمان بالثرأي سنف ألذى سأفر بالخزيشة ومات بالروم وذلك سدخة تمانين وماثة وأانب وهي آخر شزا شةرأ شاها مسافوت الى اسلامه وله على الوضع الدمياطي وخايدل بدلافطامش ومحسديدك قطامش في ولاياترا غب باشا كالتقدم وخددم المقرب معراديان ومسكان بمرف بغاسم كاشف أفي مسرف وكان في أفعاع والتزام والراد واشتهرة كرمني أبابه مراديدك ويني داره التي بالناصرية والفق عليه أموالا سدوكان أصلكة وانكرتني هدمية البناءوآر تبأجر قطمة عظعة من أراضي البركة الناصرية تتجامدار ممن وقف

المولوية وسورها بالبناء بئى في داخلها فصراحة خوفا برحيسة متسعة وقسم تلك الارض بتقاسيها مزادع وسواحا طرق عهدة وستطياء ومجارى للمياء الق تعسل الهسائام النيل ومجادا أتوى عالمة مبندة مالمؤن والخافق من دأخاجا تجرى فعاالمها من السواق ويحبط بذلك حمه أشحارا أحقصاف المتدانية القطاف وبداخل تلك البركة المنقحمة الضلوالاشعاد ومنادع المقاتئ والبرسيم والغلة وغريرها يسرح فيها المنظره نسائر جهاتها وتنشرح النفوس في ارجاتها ومساحاتها. وجعل السواقي في ناحة تحيد مع مداهها في حوض و بإسفاله أغلب تتدفق متها المناه الى حوض اسفل منه وعنده مجلس ومساطب العاوس وتجرى منسه المباءالي المجساري المحفقة المرتفعة ومنها تنصب من صحيات من جرالي أحواص أسفل منها صغار وغيرى الىمساقى المزارع وعندكل مسبمنها محل لتباوس وعلمه المتحار تفاله ونوسطه أيضا ساقية بفوهشين تجرى منها الهاء أيضا والقصر يشرف على ذلك كآء وحول وحبة ألقصر وطرق المشاةكروم العنب والتكاهيب والإحالناس الدخول اليماو الانزوق وياضها والتغسم فينماضها والسروعفي خلالها والمنفوق ظلالها وحمادا مديقة الصفصاف والاتس بالزيريدا المغنا والائتناس وتفش ذاك في لوح من الرشام ومعرم في أصل بمصرة يغرؤها الداستلات المناقاقيل الناس على الذهباب الهاللزاهدة ووردوا علهامن كلجهة وعلوا فيهافهاوي ومساقى ومقارش وانخاخا يقرشها القهوجمة للعامة وقلا وأباديق واجتم جاالحاص والعام إ وصاربها مفان وآلات وشوانى ومطربات والكلورى بعضهم بعضارجه لأبهاكراسي للجاوس وكشفات لقضا الطاحة وجعل للقصر فرشاوها لدولوا ذمومخادع لنقسمه وبان يأتي المسه يقصده التزاهة من أعسان الامراءوالا كايرف ستوقبه الليالي ولايعتاجون لدوى الطعام فبأق البرممن دورهم وزاديها الحال حتى امتقع من الدخول البهاأهل الحياه والحشعة وانشأ تجاهها أيضناعلي يساداك المكالى طريق الفلا ويسدنا ماآخر على خدلاف وضعها وأخسعوني المترجها يضامن لفظه الدأنشأ بدنانا بساحة قبلي اعجب واغرب من الله والمحضر حديناها بلزا برلى الىمصر وخوج منهاا عراؤهما تخاف الترجيمين هخدومه واستنقر عصرفه لادوه الامارةوالصفحة فمقيسة احدىوما تشنروأ لف فعظمت امرته وزادت شهرته وتغاراهارة الجيمرتين والمألوقع العثمانية الامراء المصراحة مأ وقعوه وانفصلوا منحس الوذير وأتعتموا الممالانكالمزبا بلسينة تماكةاه الميهز برةالاهب وارتحلوامهما الماقبلي تخاف نهم المترجعارض اعستراء وحضرالى مصر ولازم الغراش ولميزل حق ماث في يوم الخدس سيادس المقددة من المسنة وكان يخشب استعبال وادمدت ينوحه الله و(ومات) وابراهم كتفدا السيبنادي الانتودواصلامن والرة دنة لاكان والماني مدينة المنسودة وفعه نساحة فتعاخل في لغز القاطنين هناك منه ل الشابوري وغشيره بكتابة الرقي وشهرب لرمل وتحوذات وليس تساباسها تمتع شرمع بعضهم وركب فرسا وأتثقل الى الصعيد مع من اختلط بهم و تداخل في اتُباع مصطفى بيك أكبير ولهرت حق اعتشر بالا يرالمذ كور وتدّم اللغة التركية فاستعمله فدمر أسسلاته وقضايا فنغل فتنةونجية بين الاحرا مخازا دمرا ليبسك فتله غالصا كحسيمت بسك وخلعمددة تمضل والتعأالى مرادبيك وعاشره واحبه ولازمه فيالغربة والاسقار وشتم

أذكره وكثر ما فوصاره التزام والرادوبي داره التي بالناصر يقوصرف عليها الموالاوات على الماليك الحد ان والدورات البيض وتداخل في الناصار المهدات العظيمة والاموراليب وصار من اعظم الاعدان المدار الهدم عصروني ذكر وعظم شأنه و باشر ينقسه الامورس غيره ورد الاحم الفيكان على ما يعقب الكلاول المنتجب عندومه بقصر الجديزة كان المترجم السان حافيق الاحم والنهي ويدم مقاليد الاشداد الكلاة والفرق فولا يحب عن ملاقاة مخدومه في أى وقت شاء فينهي المدم الريد تنفيذه عدب غرضه والفذله التهاعات ومدون الفيك المترويد عود المورات المراولة من الماليد والمن الراب الوجامات والمورات ولم ول فالعرالا من الاكار ويد عود الماليد والمن الراب الوجامات والمورات ولم ول فالعرالا من المنافية ويدع قدود الناساليا المنافية ويدع قدود الناساليا المنافية ويتعد ودان بالثالي المنافية ويتعد ودان بالثالية المنافية ويتعد ودان بالثالية المنافية ويتعد ودان بالثالية ويتعد وقد المنافية والمنافية والمنافية

# عرم الحرام ابتداء سنة الفومائتين وسبعة عشرهجريه

ساتهل بيوم الاثنين فيسملوا ترت الاخبار بحصول السلم العمومى بين المقرا فاستجميعا ورفع المروب فيسامتهم (وفيه) ترادفت الاخبار بأمن عبد والوهاب وظهور شأنه من مدة ثلاث إتمن فاحمده ودخل في عقيدته قبائل من العرب كثيرة وبت دعاته في أغالم الارمش وبرعمانه يدعواني كأب اقدمهانه وتعالى وسنة رسوله ويأمر يترك الددع الني ارتكها الناس ومشواعلها الى غيرد لارقه)سافرعمان كتفدا الدواة الى الدياد الرومية وترل الى يولاق وشربواله عدتمدا فعواخد صبته الخزيئة وسافرهه مختارا فنسدى اينشريف افتدى دفقردا ومصر (وفي هذه الايام) حصلت أمطار متنابعة وغيام ورعود وبروق عدة أيام وذلك فأواسط نيسيان الرومح (وف ذاك اليوم) بهواعلى الوجاقات والمساكر بالمشورمن القدالي الدوان انبض ابنسامكية فلينا كأرنى مبعها ومالثلاثه نعبوا صبوانا كدم إبيرك الإزبكة وسنسرالعساكرو لوجاغلية بتراجع مونزل الباشاعو كبعالى ذنات المسدوان وعولايس على رآسه لطلنبان والقفطان الاطلس وعوشعار الوزارةو وضعوا الاكياس وخطفوهماملي لعبادة القدعسة فبكان وقتاءشهودا (وفي ومالئلاثا تاسعه) سضركيم الانبكليزمن الاسكندرية وتسب واوطاقهم برائيانه فليا كان يرمالار بما يوم عاشورا مدى كرالانكليز ومعمعدة منأ كأبرههم فتهيألما تفاته الباشاوا صعافت المساكرة ندوت الباشا ووصيني الانكليزاني الازبكية وطاموا الى مندالباشيا وقاباوه فالع عليهم وقدم لهم خيلاوهدية تم تزلوا وركبوا ودجعوا الحاوطاتهم وعندركو بهم ضربوالهم عذتمدا فع فليجب الباشا شربها فأمريعيس الطبعية لكونهم إبضروها على نسق والمدارونيه) وردت الاخبار بأن الانكليزا الواالة الاع الاسكندر بةوسلوهالاحدريك خورشيدوذال يومالانتين تلمته وأبطلوا الكرنتيلة أيضا ومعمل الغوج للشاص وانطلق مبيل المسافرين واوجوا وأخذالياشا في الاحتسام بتشهيل الانسكلوالمسافرين الحالسويس والقسع وملصنا حون البهمن الجسال والادوات وجيسه بايلام وكمنا معشر الانكليزالى مند الباشاند عودالى المضورالى مندهم قوعدهم على يوم الجلمة

ولها كانوم الجعسة فالتعشره وكب الباشاوصية طاعر مازاني فيوانا ساوعيدي الي المديزة بدرالناهر ووافت سساكرالاتكابزصفوفارجالا ورحستيانا وبايديهمالينادق والسوف وأظهرواذ ينتهموا بهتهم وذلك عنسدههمن انتعظيم للفادم فنزل الباشياود شدل القصرفوجيدهم كذنت صفوفا يدهلغ القصر ويحدل البالوس فيلس مندهم ساعة زمانية وأحدواله حسدايا وتقادم وعندقيسامه ورجومه ضربو المحدثمدا فبرعلي قدوما ضربيلهم حو عندسفودهم اليسه فلقدأ شديرنى يعض خواصهم ان الباشياضرب الهميس عة عشرمه فعا والقديمددت مأضريه الانسكليزالياشا فسكان كذلك • وأخيرتى مسين سأن وكسل قيطان ياشيا وكان يعمية الباشياء نسدده اله المالانسكليز كال كنافي غوانلسين والانسكاير في خوانلسة آلاف المؤقية واعلينا في ذلك الموقت لملكوا الاقليمان غديم بانع فسيصان المنبي من المهالك واذا تأمل المساقل في هذه الفضية برى فيها أعظم الاعتبارات والكر امة لاين الاسلام حيث معتر الطائقة الذبنهم أعدداء للمآء حسده ادفع تلك الطائفة ومساعدة المسملين علهم وذلك مصداق الخديث المشريف وقوة صلى الله عليه وسلمان القديو يدهسذا الدين ولرجل الفاجو فغسسان القبادرالفعال واستقرت طائفة كبعة بالاسكندر يتمن الانسكلوسق يريدانك (وفي ذاك الموم) سافرت الملاقاة للعباج الوش (وفيه) وصلت تمكاتبات من أهل القدس وبأفاوا للمذريش بكون ظاعدنا شاأل مرقوانه أسدت عليهم مظالم وتغاريد ويستغيثون برجال الدولة وكذلك عرضوا أمرهم لاحسد باشا الجزار وحضرا لكشرمن أهل فزة ويافا والخليل والرملة هر ويامن المذكور وقيضمن المكاتسات أندسينرقبورا لمسلمن والانبراف والشهداء سافارنيشهم وترميءغلامهم وشرع يبنى في تلك الجيانة سورا يقصمونهم وأذن النسارى بينا ويرعظم لهمومكنهم أيتسا من مغارة السسدة مريم بالقدس وأخسدتهم مالا عظمهاعلى ذلك وفعل من أمثال هذه الفعال أشهما كثيرة (وفيه) حضر جهاعة من العسكر القبالح يعضونهم أربعة وتوس من المصرفية وفيع موأميء في كاشف ألد دياب ويواترت الإخبياد بوقوع معركة بنالعضاية والمصرلية وكانت الفلية على العضائية وقتل متهما الكنير وذلك غند وأرمنت ورأس عصية المسراية الالق وصعبته طائفة من الفرنسيس وتعمع عليهم عدة منعسكرالفونساو يقوا لعشانية طمعاني يذابهم وانءشان يلاحسن انفردعتهم وآرسل يغاب أعانالعضرفار ساواله أمايا قضرالي اشة المعدو خلع عليه قروة معور وقدم لدخيلا وتعدية (وقيه) ويداخلر بوت محدياتا توسون والى مدة وكذال خازندان (وفي وم السيت رابع عشره) شرع الانكلة المتوجهون الىجهة السويس في تعدية اليرالشرقي وتصبيوا وطاقهم مندبئ يرتبدوان ويعضهم جهة العادليسة وذهبت طائفة منهم جهسة البرالغرى وجهن الحالف يواسقروا يعدون عدنأ بام ويعضرا كايرهم منداليا شاويركبون فبرمون الهممداة عبال ركوبهم الى أماكهم (وقريوم الاثنين تانى عشريته) عدى حسين يبك وكيل القبطان آلى الجديزة وتسلمها من الانكليز وأفامهما وسكن بالقصر (وفي خامس عشهر وصل الحسلسل ولاق أغاو على يدم شالات وأواس وحشر أيضاعها كرر ومسقفان ساوا عدة منهمانى الجيزة فركب ذلك الاغانى موكب من يولاق الى يت الباشبانظلع عليه وقدمة تغدما

وترواله عدمدافع (وفيه) حضرططرى من ناحية قبلي الاخبار بالسرا بين العثمانية المسركة وطلب جيئاته ولوازمها (وقيه) وصات الاخبار بان أجد باشنا أوسل عسكرا الى المرق من البروالمصر فأحاطوا بها فاوقا عمواعنما البله البين واستروا على حساوه (وقيه) المحذ فلبات عدمه والمن طائف ألما كرو والذين بأون الحد مسرية سدا المح فعرضهم والمنتار من مرحق وظلبوا المحياطين فقصالا الهم فناطبش فسارا من بوخ أحر والدسة من حوث أورو وصد وبات وجده المندقة مقمطة مشل ملا بس الفرنسيس وعلى وقسهم طراما برحر وأعناوهم ملاحاو بنادة وأمكنوهم بالمعة الجامع الفاهرى عاد به المسقية وجماوا عليه من المائمة المائمة من المائمة المائمة المائمة من المائمة من المائمة المائمة المائمة من المائمة الم

#### «(واستهل شهرصة واللبريوم الأواعا منة ١٣١٧)»

(في الميه) وسل معددا فاوكيل دار السعادة وهو قال المرافض عند البائنا فقا فو وخلع عليه وقدم في قدد مقوضر به المباشد بها المورد والمعدد فعراف المورد والمعدد فعراف المسائلات المعدد والماسادة الفا المؤرد وهم الفوت الوطافية والراهيم فيداد ويركان معلم الديوان المورد وهم المطون الوطافية والراهيم فيداد ويركان معلم الديوان سابقا وقي المدال السائلات المعدد المورد الوطافية والراهيم فيداد ويركان معلم الديوان سابقا وقي المدال السائلات المعدد المورد المورد المورد المدال السائلات المعدد المدال المسائلات المعدد المدال المدا

المن عشرينه) حضره غنان بلاحسن فارسل الده الباشا أعيان أتباعث من الاخوات وخيرهم وابلنائب خضر بصبتهم وقايل حضرة لباشا وخلع عليسه خلعة وقدم له تقدد مة وذهب الحافداد التي أعدت له وحضر حصبته صالح مان غيطاس وخلافه من الامراه البطالين ومعهم لحوالما تتين من الفروا لمعالبات سكن كل من الاحراه والمكشاف فرمساكن أذ واجهم فركانوا يركبون في كل يوم الحربيت عثم ان بيان ويذهبون حصبت الحديوان الباشا ورتب له خسة ومشر بن كيسافى كل شهر

# (واحمَل شهروسع الأول بوم الليس صنة ١٢١٧)

فيستشرء وأفى خل المواد النبوى وحلواصوارى ووقدة فبسألة بيت الباشياو بيت المدفق داد والمشيخ البكرى وتصبوا خياما فيورط البركة وتودى في يوم انابيس فاحتسبه يتزيين البلدونم الايوفآق والقوائف والسهر باللبل ثلاث كبال أؤاجا صيغ يوم الجعة وآخرها الاسدلياء الوأد الشريف فسكان كذلك (وف الملا المواد) معضر الباشا أنى بيت الدفترد از باست دعا وتعشى هنالنواحتفلالالاالافتردار وجلله واقةنفوط وسوار يخحصة من الايل (وقيه) وصات الاخواد يعسك ترةعر بدقالاص امالقبالى وغيمع علههما اسكثيرمن فوغا والحوف والهوادة والمريان ووصلوا الحاغري أسسوط وشافتهما أعداكر العثمانيسة وداخلهم الرعب متهسم وتفيسن كل قر ين في الجهة التي وقيها والسكمشواءن الاقدام عليهم وهما والقامعهم علم علمه من الغلغ والقبور والفد في إهل الريف والعسف يهم وطلهم المكاف الشاقة والقنسل والمكرق وذلك والسبب الجامى لنقورا حلالر يتدمتهم وانضعامهم المحالمية ومنبحلة أظاءيلهمالتيضيقت المفافس وأحرجت المسدودسق أعاظماله وفة يجزهم المراكب ومنعهم السفارحق تعطأت الاسباب وامتنع حضورا لغلال من الجهة الغبلمة وخلت عرصات الغاة والسواحل من الفلال مع كثرته ما في يلادا لصعبد ولولانت ديدا اباشا في عدم زيادة معرا لغلة لغلت أشعارها وأمربان لايدخأوا المااشون وأطواصل شميامن الغملة بليساع مايردعلي المقرامحق يكتفواوف كلوقت يرسلون أووا قاوقرمانات المي العساكر باطلاق المراكب فلأ وتناون وجعيزالوا حسدمتهم أوالاتشان الركب الق تعمل الالف اردب ويربطونها بساسل بله مة التي هم بهاوتسستمر كذلاً من غير نقعة وريسام رتبه المرا كب المنصوفة بالفداة فيأخذونهمها لنواتية والريو يستغدمونهم فرمركهم ويأخذنه ممالمركب ندمحهمابها من الغلال على بعض السو احل ان أبيجة واحن يشتريه وبأخذون الراكب فيربطونها عندهم وأمثال فالتها تتصرعنه لعبادة والواترت هذه الاخبادين الامراء القبالي شرعوا في تسقر عساكرأ يشاوسارى عسكرهم طاهر باشاوآ خذفي التنهيل والسفرخلا كانبوم انتبيس شامس عشره عدى الى البر للغرف وتبعثه العساكر (وفي ذلك اليوم) حضرت مكاتبة من الامراء (مَهال ملختصها إن الادض ضافت عليهم واضطرحم استال والشيق وفواق الحوطن ألحيسا كإن منهم وانهم فطاعة الدوالسلطان ولريقع متهم مايوجب ابعارهم وطردهم وقتلهم فاغم خدموا وجاهدوه وفاتلواته العفائية وابلوامع الفرنساوية فوزابط والجزاء ولايهون بالنفس الدل والاقبال على الموت فاسأان تعطوفا بعيَّسة تتعيش فيها أوتر- أوالنسأ هانا وعيالنسأوتشهاء المنامرا كي

ملى ساحل القصير فنسافر فع الحرجهة الحجاز أو تعينو الناجهة فقيم بالمحور خسة أشهر مسافة باغتباط الدولة فيأحرناه يرجع لنااجواب ونعمل يقتضى ذلا فانام تحبيونال يتمرزنك فهكون ذئب اشلائق فيوكا بكم كاوقا يتساوو دداشتيرمتهم أتهم وجعوا المتهترى المرقبلي فلسأ مضرت تلاتا لمسكائمة فاشتودوا فحدال وكنبوا لهم يعواما بامضاء المباشاوالدفتره ادوالمشاريخ ساصة الامان لمناعد البراهم سكوالالغ والبرديسي وأبادباب فلاعكن أن يؤذن لهميث رساوا المالدولة ويأتي الاذن بماتقتضسه الاكوا وأماية يتم فلهم الامان والاذن بالخضود فيمصر ولهمالاءزاذوالا كرامو يسكنون فيسأحبوامن السوت ويرتب لهما يكقهمن التراثب والالتزام وغبرذ لامثل ماوقع لعثمان سلاحسين فانهم رتسوالاخ في كلِّ شهر ومكنو مقاطله من شهوص الالترَّام ورفعوها فن كان أخر وهذه أقل قضمة شنبعة تلهوت بقدومهم واسقرطاهر باشامقصا باليرالفر ف (وقي هذا المشهر كالتقيم صارة القساس على ما كان عرد الفرنسيس على طرف الميرى وأنشأ به الباشاط وموضاعن الطمارة الفسدية الفرهدف جاالفرنسيس وأنشأ أيضامه طبة المذكورة ﴿ وَمِنْ الْحُوادَثُ بِسَكُمُهُ رَبِّهُ ﴾ الله حضرقلمون وفسه تحار و تزر بومينأوثلاثة فطلع رجل تصراني وآخع الاسكليزانه مات ورجل الطاعون بانطله القيطان تهرب فارساوا الحالم كسوأحضروا البازجي وتحفقوا القضية وقواللوكب بماقيها وأشهروا المبلزي ومروءمن شرياشديداوابيزالوا يغماون بدفلاً - في قتاوه (ووقع أينسا) ان خورشيد ساكم الاسكندوية حدث مظالم ومكوساعلي الساعة والمحترقين فذهب تعض الانكليز بشترىء بمكافطلب السعاك بادة في التموري المدّاد فقال 4 الاتَّكَامَري لاي شيِّ تَطلَبُ رَادَةُ عِنْ العادة فعرفُ أحدث مليهم من المكس قرجع الانكامزي وأخبر كبراة قصقة واالمقضية وأحضروا المفادي و معالمف ادا قباد مذال ما أحدثه العضائية من الهجيج و سروالمنظ لم تنفر ح المنسادي و عال عاربهم الوزيرمجد فأشاوخو وتسدأ غابان حسم الموادث المدثة بطالة فسمعوه بةول ذال بارىءسكرالأنسكلنز (و وقع أيضًا) انجساعة من العسكر أداد واالفيس على امرأة مر عاالاتي بساحن الازكليز فنعهام مرء كرالانكليز فتضار يوامعهم فقتل من الانكله اشنان فاجفع الانتكليزوا وسآواا لحبخودشده بان يغرج آلى خارج المبلدة ويعدارج مفاحث مزذال فأمروه بالتزول مزالفلعة وأسكنوه فدار بالباد ومنعوا عسكره من حل لسلاح طلقامنل الاسكليزية واسقرواه ليذلك

»(واستهل شهرو سمع المثاني سنة ٢١٧)»

قيد معضراً حداثًا شويكارُمن عندااخياتي وعددكا تُف معبته من بصاعة الآلي ومعهم إيكارات وأشيع طلبهم العسيخ فأكاموا عدة أيام عجو بيز من الاستضاع الناس تم سالم واتي

أواسطه ولإيظهرك فبقط حصسل وبطل سفرطاهر بإشاالي الجهة القياسة ورجع الي دارميعه بأممن رجوعهم (وفيه) عمل مولدا الممهدا الحسيني ودعاشيخ المسادات الباشافي حاسمه وتعشى هناك ررجع للداره (وفيه) تقلد المسيد أحدالهروي أمين الضربحانه وفرق دهبا كثيرا فيذلك الموهميين الباشاوع ساله املا بالمشهدا المسيق ودعا الباشا والدفتردار وأعمان الدواة والعلماء وأولها بهمولمة عظيمة وأوقدها لمسجدوقدة كمعرة وقدم للبائسا تقدمة وفي صيحها أرسل مع واده عدية وتعبية أغشة نفيسة فخلع عليه الماشا فروة مهور (وفي غرة هذا الشهر) شرع بالساكت الىجامع عمان كغداحيث وصيف الخشاب واهتج لذلك اهقاما عظماو وسربهمل فردة على الملاء أعلى وأوسط وأدني وأرساق المعمنين القيضر فالك من البلاد معرما الفلاحون فشمن الغازوالجورمن العساكر والمباشرين وحق المغرق وفردالا تمكليز (وفي منتعافه) كملت عسارة مشهدا السمدة فريقب بقناطر السباع وكان من خبره أن هذا المشهد كان أنشأه وعرمصه الرحن كتخدا أانسازه غلى فيجلة عما ترووذاك في سسنة اربع وسسمه يز وما تذوأ ف فإبرال على ذلك الى أن ظهر به خلل ومال شقه فالشدب لعمارته عشمان مكا المعروف بالطنبوسي الموادى في سسنة الله يحشرة و ما تشين والف فهدمه و المستكث في أنقاضه وشرع في ما تدرأ ما جدوانه ونصبوا أعجدته وأوادوا تقدقناطره مفسلت عادثة الفرنسيس وجرى ماجوى على حالته الحاثات غربح الفرنس مير من أرص مصير وحضرت الدولة العثمانية فعرص خيدمة المضريح الحالوزير بوسق باشا فأحربا تمسامه واكاله على طرف المهى ثموقع التراخي فيذلك الى ان السَّنفرة دم يَحَدُّ باشاقَ وَلا يَعْمصرفَا همَّ لذلكَ فشرعوا في أكبالةً رِتَهَسَمه وتستَسمُه وت لمساشرة ذلك ذوانده وكخند فلزعل أحسسهما كانواح دثوابه حيفية وقسطة وزخرة وباله بالنقوشات والاصاماغ ولمناكأ الوم الجعبة والعرائش مشروحصات بمالجعمية وسطم الماشا والدفتردارو لمشاعوره أوابه الجمةرامدا تنشاء السلاة عنند أشدرعه الأميرالمبالكي درس وظيفته وأملي اغبايهمومسا جسدانله الاكيه والاساد بث المتعلقة بذلك وتم الجلس وخلع عامه المباشا ومددُّلك خامة وكذا الامام (وقمه) تصب للماشا خمة عند بدته بقرب الهدم يجلر بهد حصمة كلء ملماشرة العمل ورعبأباشر ينفسه ونقل بعض الانشباض فأباعا يثر والجوخسدارية بادروا الحيالشعسل واغل التراب لعاقان فليأشسد بزلا حضرطاهر وأعمان العسا كرفنقاوا أيضاوطلبوا المساءرة وحضرطا أننةمن ناحية الرميلة وعوب البسار ومعهِّ. مطبول وزمود أسأل عن ذُلك فقب له المحتسب؛ والفنسار هوَّه اطاتَّة ــ مَن طوَّ تَغي حضروا لاجدلالما اعداقت كوهم على ذلا وأحرهم الاهاب فبق متهم طائفة وأخذوا في شمل التراب بالاغلاق ما مة و الطبول تضرب ثهم فانسر الماشامين ذلك و حسن المترنا فيباش المسأعدة والأألباس تتحب ذلك رشوا ذلك وأحضروا ثوائم أرباب الحرف التي كتبت أباء فرد الترقسيس وتبهوا عليم الحضورة أقلمابدؤا بالنسارى الاقياط غينبروا ويتلامهم وتجاؤهم جوجس اليلوهري وواصف ومكتبوس ومعهم طبوا وزمور وأجعته الهسم أيضامه تنار النوبة القركبة وأنواع الاكات والمعشفاحتي البرامكة بالراب فأشينهاو لمحوثاه تساعآ

وفي أناى يوم حضره نهم أيضا كذلك طائعية والما تقضت طوائف الاقباط حضر النساوى الشوام والاروام تمطلبوا أوطب الخرف من المسلن فيكان يجتسم الطائفتان والتسلاقة ويعضرون معهم عدمهن الفعلة يسسشأ ووخ سمو يعضرون الحالممل ويقدمهم الطيول والزمور والحرية وذلك خلاف مارتبه مهتار باشافيسير بذلك فيصدعظمة يحتلطهمن نويات تركمة وطبولشامية وتقافيركشونية ودبادب وسه وآلات موسيقية وطيلات بلفية وربانات رامكية كلذاك فالشمس والغيار والعفاد وزادوا في الطنبور تعدمة وهي الموسم وسندان يشرغوا من الشغلو يأذنو الهم الدهاب يلزمونهم بدوا هسم يقبضها مهتار باشابرسم البقشيش على أولة كالطبالين والزمارين فيعطيهم النزرا ليسعر ويأخد ذلنقسه الباتي وذلك يجسب رسمه والخنساره فمأتىءني الطائنسة المبائة قرش واللمسون قرشا ويحوذلك فيركب ف الى يوم و يذهب الى خطتهم و يلزمه مما حضار الذي قرره عليه م فيحد معونه من بعضه - م ويدفعونه واذاحضرت طائنة ولمتفسدم يزيديها هدية أوجعالة طولواعلهم المدة وأتعبوهم ر نمروه م واستعثوهم في الشغل ولو كانوامن فوي الحرف العنسيرة كاوقع التحاوالغووية والحريرية واذاقدموا يزامدهم سأخفشوا علههوأ كرموهم ومنعوا أعباتهم وشسيوخهم من الشفل وأجلسوهم بخيمةمه تا رياشا وأحضراهم الاكلات والمفاتى فضر بت بين أيديهم كما وقع ذلالانه ودواستمرهذا آلعهمل يقمة النهوالمباذي الى وقتناهذا فاجتمع على الناس مشرة أأشسها من الردّالة وهي السطرة والعونة وأجرة الفعلة والذل ومهنة العمل وتقطب النساب ودفع الدراهم وشماته الاعداء من التصاري وتعطيل معاشهم وعاشرها أجرة الحام (وفيوم الارتعام انى عشر الموافق اسادس مسرى القبطى كانوفاء النيل الماوك وكسر السد في صديها ومانا وسي عضرة الباشاوالقان والشهدات المعتاد وجوى الماء في المليج ولم إعاف منسل العادة ومنعو أدخول المتن والمراكب العدة للنزهة وذلك بمب أذية العمامسكر العثمانية (وفي منتصفه) حضر قصاد من الططروعلي بدهم مكاتبات من الدولة يوقوع الصلح العيامهن الدولة والقرانات وعثمان ماشا ومن معسه من الخالفين على الدولة من جهدة الروملي فعه والشنكاومد انع الاثه أبام تضرب في كل وقت من الاو قات الله به وكتبوا أورا قابدات وألسة وعانى مفارق الطرق بالأسواق وقد تقدم مثل ذلك وأطله من المفتلقات (وفي أو الحرم) حضروم لباشامن الجهة الرومية وهسما اثنتان احداهما معتوقة أم السلطان والانوي معذوقة أخشه زومة قدطان اشاومهم عدقسراري فابيكان بيدت الشيخ خليل البكري وقد كان عرمة بسل مشورهن ورشرقه والهنوتهانواع لصه بأغاث والمنقوش رفوره وما أتمرش الفياشرة وقرش المحروق مكاتأ وكذلك جوجس الخوهري فرش مكانا وأحدين محرم واعتنوا بذلك احتنا والداحق الابوجس فرش يساطامن السكشمير وغسيردات وعسل وليسة العقد وعقدعلي الثنتين في آن والمسديح ضرة القاضي والمشايخ وأهد وألمكل من المساضرين يقيمة من فلرائف الافشد الهندية والرومية وعلوا شنكاو مراقة بالازبكية عدة ليال

(واستهل نهرجادي الاولى يوم الاثنينسنة ١٤١٧)

في يوم الاثنين المنه شنه و اللائه من عداكر الاروام أحدهم بياب و ويلة والتأتي بياب اللوق والشائل بياب اللوق

النالانا تاسعه عرالياتاديوا باوفرق بالمكية على الوجافلية (وقيه) وردت الاخباريوقوع حلاثة بين الامراء القسالي والعثائية وذلك انشخصا من العثمانية يضال له أجد درمو صوفاً الشعاعة والاقدام أراد أن يكسى ليهسم على حين غفله لـ حكود لهذكر ومنة. في افرانه فوكث فيضو الالف من العسكر آلمه مودين وكانوا في طرف الجبيل القرب من اله وفيسه في العمنالي الامراء وأخبره مبذلك فللوسطوا سطم الجبل واذابالمصراحة أقبلت عليه مق ألاتة طوآ سرقأ عاطو المهرقضر ب العثمالية يفادقهم طاها واحدالاغ معرونظروا واذابهم في وسطهم وتحت سيوفهم فقشكوا فيهم وحصدوهم ولم يتجمتهم الاالقليل وأخذ كبيرهم أجدرا لمذكور أسسرا واغتلت المرب متهم وأحضر والمجدد بين يدى الالغ فقال لماني - ءولا أحدد فقال الاجدد رمعناه الافي العظيم وقد صرت من انساعك فقال المسكن يحتاج الى نطريك والمؤاج ممك أؤلاوأ مريد فأخذوه وقلعوا استنابه نمقتلوه وأحذوا جدعها كالممعهموس جه ذلك أربعة مدافع كار (وفيه) قلدوا أحدكا تفسلم المارة أسوط وعزل أمعرها مقدار بـ العثماني سبب شبكوي أهـ ل النواحي من ظله (وفي منتصفه) تو اترت الاخبار برجوع الامراء القبالى المدجوى وانهموصلوا الى بنى عدى فنه وأغلالها ومواشيها وقبضوا آموالها وأعطوهم وصولات يختمهم وكذلك الحواوشة وماجاورذان من البلادفشرع العتمانية عصر في تشهيل يجريه موعداكر (وفيه) حضرت أيضاعسا كركند من هود الاترالم والاراؤد فأحضر وامشاج الحارات وأمروه مباخلا السوت اسكناهم الزعوا الكنعومن الهاس وأخوجوهم من دودهما انتهوغ صلالناس غابة المضرووضا فبالحال المباس وكلبا شكنت منهم طائفية بدارأخر يوهاوا حرقوا اخشابها وطبقاتها وأبوابها والتفلوا الى غيعرها فسقه اويشها كالمراق ومن أمكام أودا فع عن د اوه و بخيال كلام وقدل له عجب كمتم أسكمون الفر نساس وتخلون لهسم الدود وامشال وللثامن السكلام القبيم الذى لاأصدل ولمساشرعوا في تشهدل التمر يدته حسأت متهم أموروأ دمة في الناس كثيرة الآنها أخم طلبوا الجارة المكارية وأمروهم بالعشارسيقالة جياز وشددوا عليهم فيذلك فقيل الهملياجه وحااعطوهم اغيانهاني كلحار خسةربال بعدته ولجامهم عادفها ماقعته خسون ربالاخلاف عدته تمما حسكناهم ذلاذيل مساروالتعطفون حسيرالنآم منأولادا لبلدالقهر وكذلك حبرا استمائن التي تنقل ألم الخليج حتى امتنعت السقاؤن بالبكلية ويلغنن القرية البكتاني من لخليج عشرة الصاف و تولد في ما خطف أرضام والمس عسافه ف كأنوا النزلون الشام من على - برهم ويذه و ونبها لي أو يجعونها والبعض تبعهم واشترئ حمارها التمن فحي جسع الناس حبرهم في داخل الدورف بكان بأني ابغاءة من العسكرو بنعسة ون بالتذائع وعلى باب الدارو يتبعون خوق الحهر ويعض شسياط تهميقف على الداروية ولازدو يكورها فيتهق الحارفيه لموزيه ويطلبونه مث البيت فاسأأسَّدُوه أوا فتدارصا حيه بمسأ وإدوه وغيرة لك(وقيه) حضرها نهى مكتفاوية الى مصرودك أنه لمساحضرمن اسسلام ولطاع الحاوة وحضرت ألسه الدعاوى فأخدذه تام المهبول على لرسيرا لمعناد فأرسل السه الانجابزولاء ومعلى عبدم معضوره الجسم وقت قدومه وقالوالهانأأةت فناينقلمه فالباك فلأنأخذمن أحمشا وترتبلك للائه فروش فكال يوم والا بحبث شأت غضرالى مصرخال السبب

## (شهرچادى الثانية سنة ١٢١٧).

بخامسه مافرت العساكرالي الامراء القبالي وسافرأ يضاعمنان ساثنا خسفي وعاقي الع المهزولينوامع العساكراله تخالية مجده في سرششه وكان الماشا أوسل ابراهم كاشف الشعرقية بجواب البرم فرجعى تامذه بجواب الرسالة واعطاه الالتي ألني ريال وقدم له حصانين وحاصل تلك المرسالة كانفذم الامان لجيسع الامراء المصرابية والمهسم يحشر وتنانى مصرو يقيونهما وتهيماره يهمن الفائط وغيرماعدا الاوبعة الامراء وهمايراهم سلوالالتي والبرديسى وأبادياب فالمرسم طاويون الىحضرة السلطان وجهوت المستمع الامن عليهم ويعطيهم مناصب وولايات كايعنون فان لم يرضوا يذلك فيأخسفوا اقطاع استآوية عون بجافل اوم الراهه أغاللذ كورالى اسوط وآره لماايهم أرساوا اليمأجدأغا شويكاد ومجدكا شف الالغي فانتظر ومغارج الحسانة كفرج البهم ولاقوموا خذوه صحبتهم الى عرضيهم وأنزلوه بوطاف مات به فاساأصهرالسباح طلبوءالحاد يوانهم فحضه ووقفت بمسا كرخمصفو فابينادقهم وفيهم كثيرعلى ورثة اسطناف الفرنسيس وعلواله شنكاومدافع تمأعطاهم المكاشة بحضرة الجسع فقرؤها ترتبكاء الالغ وقال أماقوا كمهندهب الى استلامبول ونقابل السلطان يتع علمنا فهسذاها لأعكن وانكان مرادمأن بتج علمناقاتشاني بلادموانعامه لايتقمسد بحشو وقامزيديه وأما التبافهمالخسارات أفاؤا أقاموامعناوالاذهمواوكل أنسان أميزانسه وأماكون وشرة الباشايع عابدا اقطاع اسنا فلا يكفيناهذا وانحا يكفينا من أسسبوط الى آخر الصعد ونشوم بدفع خواجه فانام برضوا بذلك فان آلارض لله ونتحن خلق المتهنذه بي حبث ثثثناونا كل بربرزق اللهما يكفيناومن أتي السناحان بناءحتي يكون من أمريناما يكون تم استقر والتقنطرة اللاهون ومستحسرواالقنطرة وشرعوا فيقبض الاموال من بلاد الفيوم فالمارجع ابراهم كأشف خال الحواب وكسرالياشاني صحهااني الاتئار واستبحل العسكر بالذهاب فمدوااتي العرالغر فاوتأخو علهم عثمان سِكا الحسنى والغزالمصرلية وبالوا بطرا (وفيه) شتق الباشارجلا لحضباني ألمشتقة التي عندقنطرة المغربي ثمان عثمان سالك أوسل المبالما يطلب سوسين أعاشتن ومضطنغ أغاالوكسل ليتفاوض معهماني كلام فأرسل له ابراهم أغا كاشف النبير قب وفاعطاه الملمة التي خلمها علمه الباشا ودراهم الترحملة وقال لهسله على أفند شاوأ شعوه أني عاهدت الفرنسيس وبلوت معهم ثمانى حضرت بامان طائعا فلأجاز ولم عصل مأكنت أومله وأبوقوا معى وعدا وأمَّالا أمَّا مَل أحوالي المسلمن واحْمَ على بِذَلكُ ولا أقيم عصر ٱحسكِ ل الصدقةُ والمَّا ما تعانى الادالله وكأن في ظن عمَّان سِلْ أمه اذا أنى الى مصرعلى هدد مالشورة الباشاأه برالبالدأ وأميرا لحباج (وقيسه) أحرالباشا محسد كتفدا المعروف بالزرية بالسقر الىجهدة تبلى فاستتعني منذلك فأمر بفتاه فشفع فيه يوسف كتفدا البآشاو فالران لاحومة كانفالهابق كتصرالانسد بناولا يتراسب فنله على هسذه السو وةفأهر يسقره الي التعمرة محافظا فسأفرمن يومه وأماعمان آبك فأنه ركب وذهب اليجهة قبلي مشهرقاءيي الرسموآ شيبع ذلاف الناس واغطوايه فلبائعفق العضانية ذلا وسعو الطوائف العسكر ان يُعَبِوا منه - مَ لَوَا تَفَالَة - لاع التي على الناول ونسب واعليها بسارق وأوقفوا مراساعلي واباللاشة يمتعون من يخوج من المدينة من الغزانقيسالة والمصرفية فن خوج الى يولاق أو

غيرها الابخرج الأنورقة من كغدا الدائما (وفي المدالية مناسره) أمر الباشابكس يون الأمراه المسندة ونهب مالهامن الخول والحال والسلاح (وفعه حصر) اعات الشديل الي وت الحراطل العظفة حشقدم وبهجماعة من عسكر الغارية فيكس عليهم وقيض على جاعة مهم وكنفهم وكشف دؤمهم وأحاطتهم عساكره ومعبوهم وأخذواما وجدوه فيحيوهم على هشته شنده قو مروابهم على الفودية تم على الصاسب يزوياب الشعرية حتى انتهوا بهسم الى الازبكية على حارة النصارى ودخلواج مت السائداوه مم لا بعاون فهم دُسافل امناوا بيزيدى المتعدا الباشاذ كرلهسم أن يعواره مدير المتصارى والقسم فصواطا فاصغيرا يطلءتي الدير فقالوالاعزلنا يدلل وأخبروا انجاءتمن الارنؤدسا كنور معهم بأعلى الدارقيصمل أنذلك من فعلهم قارمه لوامن كشفء لي ذلك فوحية ومكا قال المفارية فاطلة وهيريوبر هذه الحرسة السنيقة وحرورهمهم الى مارة التصاري وأخذ دراهمهم ومناعهم والاحراف وحده (وقيه) أشباع مماور جاءة من الغزالقه اليءلي جههة الجيزة الياجه سة سكندرية وكذلك جاعة من الانجليزمن سكندوية الى قبلي (وفيه)نداعي مصطفى خادم مفام سيدي أحد البدوي مع نسبيه وديسب مراث أخته نفال مصفي أناأ حاسبه على خدى أأف ربال انسال سعد أما أستخرج منسهما ثني ألف ريال بشهرط أب تعوقوه هذاو تعطوني خادمه وجاعة من العسكر فقعلواذلك وعوقوه بيت المسمدع والنقيب وتسلم معد خادمه والعسكروذهب برسم اليطند تافعاقبوا الخياده فاقرعلي مكان اخوجوا مسته سشة وثلاثين أأف ديال فرانسه خ فتحوا بقرام دومة بالاثرية وأخوحو امتهاريالات فرانسه والصاغا وارباعا وفضة عددية كلها كالوطة بالاترية وقد ركما الصداوالسواد فاحضووها وحاوهافي فاعة الهود وأبرالواب مضرحون حقي غلقوا ماله ومسبعه وثمانين ألف ومسبعماته وكسورا وآخر الاص أخرجوا خبيثة لايعاز قدرهانم حصل المعفو ورجع العسكروأ خذوا كرا طريقهم وأخذوا من أولاد عمه عشر فأكياس (وفي ومالسة سادى عشره ﴾ كان اخوالتسخير في نقل الغراب من العيهما روز كان آخو ذلا طائفة الخودتين الغياش والقردائية وأرياب الملاعيب ويطل الزمر والطبل واسقر القعلاني حاير الاساس ورشيرعليهم المهامادني حفر لكون أن ذلا في وقت المندل والمركة ملاكة والماحول ذال وفي المس عشره وحت عساكرود لاه أيضاو سافروا الى قبلي (وفي التعشرية) سافر عداكر في نحو الاردون من ك الى حية المعدو بساب عرب بني على فالم معانو الالعدو ودمنه ور (ومن الوادث السعاوية) لون في ثلث الماية وهي لسلة الارتعاد النوس السعارية السيماه بالسحان منسدغروب الشمس مرتعشوبه بعافرة تمانحات وظهرف أثرها رقعن لاحمة الخنوب في مصاب فليل متقطع والداد وتنادع من غيرة اصل حتى كان مثل شعلة النفط المتوقدة المقوج متعاله والواستقرة الثالث فالشسآءة من المسل تمقعول الحاجهة المغرب وتبالع ليكن بفاهب لءيي طريقة البرق المتناد واسترالي فأمس ساعة ثمأ خذقي الاضميلال والإ أتروغالب اللل وكان ذال لسله سادس عشرين درجة مزيرج المعان وسادى عشرمانه القبطي وتلمن نشرين أقل الروى ولعسل ذلك من الملاحم المنسذرة بعادث من الموادث (ونسم) وردانليريو وودمركب من ارائساوج البي وقنه ساروهم بتماءاء دفارنسيس أنعه والهم الانكليز شكاومدافع والاسكندوية فليا كالدادة الثلاثا وامن عشر بنهومل

(ذکرمادنهٔ سماریهٔ)

ذلا الالمي وسيمه عنه من اكارانه وسيم الساحل ولاف فارسل السائللا فاحم خازندا رو صعبته عدة عساكر خالة وبأيديهم السيوف المساولة فقا بأوهم وضر والهم مدافع من ولاق والحرزة والازبكية وركبوا الى داراً عدت لهم بدارة المنادقة وحضر وافي صحها الى عند السائل و قا باوه وقدم الهم خالاه عددة وأهدى لهم هدايا وصار وايرك ون في هيئة وأبهة معتبرة وكان فيم جبيرة بحان و فابارة (وفيسه) وردت الانسار بأن الغزالة بالمنافي عبوا الملاد القدوم وقيضوا أمو الهاوم بواغلالها ومواشيها وجوقوا الملاد التي عصت عليه من المدافة و من قداوا من بلدة واحدة ما تقو خسسين تقرا و أما العمائية المحافذون الفيوم فانم مقدد و المالية و الم

»(شهررجب الفردسنة ١٢١٧)»

سستهل بيوم الجعسة فيدودوا أساس عبارة الباشاركان طلب من الفلسكين أن يحتار واله وقنالوضع الاساس فنه اواذلا وكان بعسداني عشريوماس يوم ناريعه فاستبعده وأمريزى الاساس في البوم الذكور وورب التعمية مل مايشا م (وفيه) احضروا أربعة رؤس فوص منديابالساشاذعوا أنهممن قتلى الغزالمصرابة (وفي عاصمه) يوم الثلاثياء سافوالا انرنساوى وأحصابه فنزلو أانى يولاق واساسهم بمسائدت الباشايز ينتهسم وهملابسون الز واللودو بآيديهم السبيوف المسلولة وخلفهم العبيد المنتصة بالباشاوعلى رؤسهم طراطيره وبالديه مااسادق على كواها بمقام الواصبتام حى نزلوا يبيشوا شتوبيولاق ترجعوانم زلواللرا كبالىدمياط وضربوالهمدافع عنسدته ويمهمالسفن (وفيه) أشبع انتشار لامراء القبالي الىجهة بسرى وحضر واللي اقليم المبرزوط أواميه الككاف عي وصلوا الي وردان (وقيه) حضرجمدكتندا المعروف لزرية الذيكان كتغدا الباشاوتقدمأنه كأن مردياك فكراني فاستنع وأذن فهال خراني المصرة محافظ فلساتقدم طوا تف الاحراء الى بصرى قومته سميجا عدقلي المدعلي يجدكتف االزوية آلماذكو وفاريت عوض لهسم معرقد وتععلى تعو يقهم فبلغ البياشاذلك غقدهاعامه وأرسسل المهوطليه الى الحضور غضرفك كأديوم السبت تاسعه طلبه المباشا في كرة التها وفلساأ - ضرأ هرينتسسله فنزل به العسكو و ومواوقيته عذر دياب الباشاخ نقلوه الى بين المفارق قيالة حيام عقان كتعدا فاستقر صرمساعر ما ما الى نيسل الظهر تمشالوه اليسه وغساق فيحوش البيت مكنه ودف وموعند موته أرسل الدفترد ارتقتم على داره وأخرج حوعه وفي لاني يوم أحضر وإتر مسيحية وحتاعه و باعوا ذلك بيت الدفتردار (وقعه) و ردت مکانیات من الدیارال وسیه وقیها اشلیم به زل شریف فندی الدفتردار و ولایه شليل اقتدى الرجائي للنفصل عن الدفتردار ية عام أول هزن الناس افالا سوناعظما فات أهل رفيرواداسةمن وقت دخول العثمائية الحامصر بلمن تحوأو يعين رنة سوى هذه المستة انتي باشرها هوفاته أرضى خواطرا لصغير قيسل الكبيروا لفقعرة ساليا لغنى وصرف الملاحكية وغلال الانسار عيناوك لاوكان كثيرالسندقات ويعب فعل القيروا لمعروف وكانتمه لمنافى وبشوشاء تواضعا وهوالذي أرسل يطاب الاستعفاص الدفتردار بقلبارا يحسن اختلال أحكامالياشا (وفي يومالانتينءدى عشره) عدى يوسف كتفدا الباشالى برانسآبة وعدى معه الكنيومن العسكر ونصب العرضي بعرائداية على ساحل البصر وأشسيع وصول الاحراء

الى الحمة الحسر الأسود وقطموا الحسرلاجل تصفية الماه وانحد ارهامن الماق لاجل مشي الحافرتهر جعوا الى الممةالمنصو ويةويشتيل واستمرخو وجالعساكر لعتمانية التي كانت جهيبة قبل إلى رائدا ية وهيه كالحراد المنتشر ونصيدوا وطاقهم فلاهرا ثدابة والاحتماض وح العساكروالطاب ونقل المقسماط والجعنائه على الجال والجعراءلا ونهارا وأخذرا المراكب ووسقوهامعه في الصروغصبوا ماوحده وممن السقن قهراً وأتشرت عساكرهم وخمامهم بجرائبا بقحتى ملؤا القضا بجيث ينلن الراقى لهم أنهم متى تلاقو أمع الفزا اصرابية أخسذوهم نحت اقدامهم ليكثرتهم واستهدادهم بحيث كانأوائل العرضي عنسدالورار بقوآخرهم بالقرب من يولان المكر ورطولاتم المالامرا الرجعوا الحائاحية ويردان والطراقة (وفي يوم للامس عشره) الدَّمْل العرضي من برانسا بدُّوحاوا الخمام وفي تأني وم عر جتَّ عساكر خلآفهم ونصبت مكأنهم وسافر واوخوج خلافهم ومكذا دأجمني كليوم تتخرج طائفة بعسد أيخرى ﴿وفِيهُ﴾ وسمالُباشاياًلفاروبُ فَعانعامُ تَقْرَقَ عَلَى ظَلَيْهُ الْمُعَلَّمُ الْجِاءُ وَيَنْ والأروقة بالجسامع الازهوفنوقت بجسب الاغواض وأنع آيضابع مأيام بالقسادوب أخرى فعسل بها والمهاخطرات من وساوسه 🐞 يعطى ويمنع لايخالا ولاكرما (وفي يوم الاحددساء عشره) وصلت جاعة ططر وأحسير وابتة لمدشر بف مجدا فنسدى الدفتردارولاية جدةروق ومالئلا لا تاسع عشره عرج طاهر باشاونصب وطاقه جهة انباية للمسانقلة وخرجت عساكره وقصبت رطآ فاتهم ببراتباية أيضاء شياعدين عن بعضهم البعض واحقرواعلى ذلك (وفي يوم الحمة تانى عشريته) حشررجل من طرف الدولة يقال 4 حجان وهو رجل عظيم من أرياب الاقلام وعلى يده قومان فارسل الباشا الى شريق افتدى الدفتردار والقائني والمشابخ وجعهم بعدصلاة الجعة وقرئ عليهم ذلك الفرمان وهوخطاب الىحضرة الساشا ومطنعه مآلشا اخترنا لمثلولا يتمصر لكونك ومت السراية ولما فعلممذك من العقل والسياسة والشصاعة وأوسلنا الملاعساكر كنبرة وأمر فالمشيقتال الغاثنين واخواج الاربعة انفارمن الاقليم المصرى بشرط الامان عايه من الفتسل وتقليد هم ما يحتادونه من المناصب فى غديرا فليم مسر واكرامهم غاية الاكرام ان امتئاوا الأواص السلطانية وأطلقنائك التصرف في الاموال المعربة لنفقة العسكر واللوازم وماعرفنا موجب تأسعرا مرحماه فا الوقت فإن كان لقدا العد كراوسلسا الدن الامداد الكنيرة من العدا كراوالسال الرسلنا إنهائك كالشان لم عنه الواوكل من انضم الهم كان مثلهم ومن شدعتهم وطلب الامار أهو مَقْمُولُ وَعَلَمُهُ ٱلْأَمَانُ اللَّيْ آخَرُ مَاذَ كُومِنْ ذَلْتُ المَعْنَى (وَفَيُومُ الْسَبِّتُ ٱلْأَسْعَشر بِنَّهُ) كُمُبِتُ أوراق بمني ذلك والسنت بالطرقات (وفي خامس عشريه) بؤاثرت الاخيار نوقوع معوكة بين العقائيين والامراه الصرلية بأرادى دمهور وقنسل من العسا كوالعثمائية مفتسلة عظمة وكانت الغلية للمصراسين والتصرواعلي العثمانيين وصورة ذلك العلماتراس الجعان واصطفت عساكر العثمانيين الرجالة بيناء فهم واصطنت الخيألة بخموا هم وكأن الالغي بطائعة من الاجتناد غبواقنه غياأتة فريبامته سم وصكم تهميجيا علممن الانكليزفل أوأوهم هج تبعين بلوبهم فالراجع الاسكليزماد الصنعون فالوانسد مهم وتحارج فالبالا تكايزا ظيروا ماتقولون أن عساكرهم الموجهير البكمار بعقعشرا انباوا نترانا لموت كالوا النصر بيدانقه فقالوا دونيكم فساقوا اليهم

خيولهم وانتعب موا الى الخيالة فقتل من من قتل فأنهزم الباقون وتركو الرجالة خافهم ثم كرواعلى الرجالة فلم يتعركو الشي وطلبوا الامان فساقو امنهم تحو السبعما تقمثل الاغنام وأخد ذوا الحيفانه والمدافع وغالب الحلة والانكابزوة وف على علوة ينظر ون الى الفريقيز بالنظارات فلما فعقق الباشاذ للذا هتم في تشهيل عساكر ومدافع وعدو الى براتباية وأسبوا وطاقهم هذا لدّوا تتقل طاهر باشا الى ناحية الجيزة

## » (استمل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٣١٧)»

لمه شرعوا في عمل منسار بسجهة المسترة وقيضوا على أناس كثيرة من ساحل مصر القدعة ليستغر وهم في العمل (وفيه) حضر الحسية برمن العسا كوالمجاوج و جع الباشا التحاوين والمدادين وشرع في عَلِي شركه للسَّفال فاشتغالوا فيه الملاوم الراحق عَموه في حَسَّة أَمَام وحافو على الممال والزلوم المراكب وسفر ومالى دمنه و وفي سأدسه (وفي عاشره) كتبوا عدة أوراق وخمة عليها الشباعة لبرسلوه االحالب لادستها بالشايخ الب لأدواله ريان مضعوم امعني ما تقدار ے تموا كذلك فحضاو الصنت الاسواق وذلك باشارة بعض قرفا الساشا الصرامة وهي ععق التمسذر والتفو يف لن بسالم الامراء المصرابة وخسوصا المغضوب عليهم طروسين السلطنة العصاة الى آخرمعني ماتقدم (وفي)هذه الايام كثرت الغلال حتى غصت بها السواحل والمواصيل ووخص معرها حتى يسع القضوعيا للقوعشير ين تصفاا لاودب واستمرت الغلال معرّمة في السواحل والانوجد من يشتر يها و كآن شريف المندى الدفترد المائشا أربعة مراكب كأرافلال المرى والماقصات المصرة للمصرلية على العنمانية خصوصا همذه المرقمع كثرتهم وقوتهم واستمدادهم ضب وافيهم واحتكروها ووقة واعلى سواحل النمل عنه وتنالصادر والواردمنهم ومن غيرهم وأماالهاشافانا حفظ على العسا كروصار يلعنهم ويشتمهم في غيابهم وحضورهم (وفيه) حضرت جاعة من اشراف مكة وحمالاتها هرو يامن الوها بين وقصدهم السقرالى اسكلاميول يخسيرون الدولة بقيام الوها سيزو يستنعدون بهم لينقذوه سيرمنهس ويسادروالنصرهم عليهسم فذهبوا الحريث الباشاو الدفتردار وأكابرالبلدوصاروا شكون ويشكون وتنقل الناس أخبارهم وحكاياتهم

«(استهل شهرر وضان المعظم سنة ١٢١٧)»

علت الرؤية لها الاحدة وركب المحتب ومشايخ الحرف على العادة ولم يرا الهلال وكان عب مطبقا الزم الحام عدة شعبان ثلاثين وما فالدب حاعة لهة الاحد وشهد والشهر واهلال شعبان لها الجعمة الحقة القي شهد والرؤية فيها لله الله الجعمة التي شهد والرؤية مقيها لم يكن لله الله وحود الدية وكان الاجتماع في سادس ساعة من لدلة الجعمة المذكو وقاجاع المساب والعسائير المسر يقوال ومية على المهام والهلال ليدلة المست الاحديد البصر في عاية العسر والعب وشهر رجب كان أوله الجعمة وكان عسر الرؤية أيضا وأن المساهد بذلك الميت والمعاد بدلك المتحدد المعاد أول الشهر للوقع أملة النصف التي هي من المواسم الاسلام، في عالما المتحدد الم

جاعة من الاصراء المصراسة الحدة النحياة وطعون الطريق على المارين في المواسيب ولماحضر نول ست العميل من بالاذكرة (وفي عاشه) وقع ماهو أشدنع عاوقع في غرته وذلك ان له الاشتان عايد من كان المده غيم مطبق ومطر ورعدو برق متواتر والوقدت قضاد بل المناوات والمساحد وصلى الناس التواويع واسقر الحال الى ابع ساعة من الله والداعد افع كثيرو شدك من القلعة والازيكية ولفط الناس العددوذكر والنبطاعة حضروا من دمنه ورالعد عرة وشهد والنه مراواه الالرد شان لديا السبت فذهبو اللي بت البائدا فرسله ما المالقات فذهبو الله بت الشرقاوي فراسله ما المالقات في فرق ولشهاد تهدم فذهبوا الى الشبيخ الشرقاوي فقيلهم والدهم ورده ما الى القان والزمه بقبول شهاد تهدم في كتبوا بذلك اعلاما الى البائدا وقضوا بقيام عدة ومضان بوم الاحدد و يكون غرة شوال من عمالة الاثن وأصبح الناس المقدود بي من من من من من وكذلك ومشرين والمناسبة وعشرين و كذلك ومشان والامر قدود د

(شهرشوالسنة ١٢١٧)

كان آوله الحقيق وم الشداد الماد برزم عالب الناس المقطر بن بقفاه وم الاثنين (وق ماسه) وصلف اثقال خليل افند و عالر باق الدفترد او (وقيه) طابو ا الف كيس ساغة من التحياد و أد باب الحرف فو زعت و قبضت على يدا نسيد أجد المحروق وهي أول حادثة و قعت بقد وم الدفترد او وقي وم المهيس عاشره) فسب بالبس شريف باشا العبر عند ما الطوخ عند دينته بالازبكية وضر بت له النو به التركية والحدى الباشاخ اما كنيرة وطقه اولوازم (وقي وم الخارج المؤتب و المعالم المعارفة عناد المي المعارفة و كان ركب الحارج في هذه السينة عالما عظم او حضر المكثير من جماح المغاربة من الحروق كذلك عالم كنير من المحمد و قرى مسرا العبرية والاروام و غيرة الناروق وم الخاس خامس عشريته ) خرج من المحمد و قرى مسابق المورق عند بالمورق و مناسبة في قرقا قام به الحالة و نام و في الدولة و تراوالي حدة من الفارم و المورق الموروق بعد ما قابلوا محد و شريف ما شاوالي جدة المحروق بعد ما قابلوا محد الما و في بعد ما قابلوا محد و المراوع المراوع المدارة و في الدولة فتراوا الما و الموروق بعد ما قابلوا محد الما الوها بين المستحدوا بالدولة فتراوا الما و المراوع بعد ما قابلوا محد و المراوع المراوع بعد ما قابلوا محد و المراوع به و المراوع و بعد ما قابلوا محد و المراوع و المرا

السنة لي بوم الاربعا فيه نقدم الناس بطلب المامكية فامرهم الدفتردار بكابة عرضه الانتقال السنة لي بوم الاربعا فيه نقدم الناس بطلب المامكية فامرهم الدفتردار بكابة عرضه الات فالسنة الماضية وأخذ ناسند اتنامن الدفترد ارالمنفسل ودفع لناسنة حسنة عشر فقد الهم اند دفع الكم سنة مجملة والحساب لا يكون الامن يوم التوجيب فضموا من ذلك و عين أرافط الناس بسبب فلا واكتروا من التسكيمين الدفترداد (وفي سادسه) اجتمع المكتمرين النسام المام عالازهر وصاحوا بالمنابع وأبط لوادروسهم فاجتمع وابقبلته تمركه واللي الباسانوء دهم عبر حتى ينظر في ذلا وبيق الامن وهم في كل يوم يحضرون وكتراجها مهم بالازهر وباب الباراة فل يحسل الهسم فالدمن والموادث (وفي حادي عشره يوم السبت) ارتحل شريف باشالي بركة المسمة بالمنابع الشريف باشالي بركة المسمة بعدالة والمنابع المنابع الشريف باشالي بركة المسمة بعدالة والمنابع المنابع الشريف باشالي بركة المسمة بوم المسمة بالمنابع المنابع المناب

الحيمة وجها الحالم ومس (وقيه) ارتهل جاج المغاربة وكانوا كنبرين نسافر لمفنساؤه والمَهَكَ مُرَمَنَ فَقُرَاهُمُ مِنْ طَرِيقَ العِرْزِ آخِرُونَ مِنَ السَّوِيسَ عَلَى القَالَ (وَفَرَا لِعَ عشره) طعار باقتالي الباشاوعلي يدهم شالات شروفة ويشارة بتقريره على السدخة الحسديدة وزيدة متب تترتنانسة ومعناه مرتبة عالسة في الوزارة فضر بواشست كالومدا فعم والمدّنوميز (وفيه) الشدع انتقال الامراه المصرامة منجهسة المصرة رقياوا الى ناحسة الحدمر وأشيع أيضاان جماعة متهمز لوابعصة جاعتمن الانكابزالي العرقام لدين التوجمه الي الدمول والتفل كتعدا والمشلقهم بعسا كرمولكن لم يتصاسر وأعلى الاندام عليهم (وقعه) وصلت الاخيادين الجهات الشامية جروب محديات أأبي مرقمن بإفاوا متيلاء سأكرأ حسد إشاا لجزاد عليها وذلك بعد حصاره فيهاسنة وأكثر (وفي وابع عشره) ستضر كضدا الباشا وتفدم الامراء المصرابة الدجهة تبلى حتىء دوا الجيزة وحصل منهم ومن العساكر العقالية المنسر والمكتبرق مرورهم على البسلاد من الذنب اديدوالسكاف ورعى الزدوع وقطع الطرق براويعوا وكاناغات الموالى القبلية وهو تحسب انتسدى كصيدا الدفقرد الأوصعيته أرباب مناصب عدوا الي الحيزتمة وجهيز الي السعيد وتصبوا شيامهم بيرا لميزة فساد فوهم وهيمه وا عليهم وقثلوامنه ممن وحدوه وهرب الباقون فاستولوا على خدامهم وطاقهم وكذلك كتحدا الدنترد ارخوج الحمصر القدعة متوجها الحالصد ولقيض الغلال والاموال فأستقر مكاته وتأخر لعدم المواكب وخوفاس المذكورين(وقسه)وردانلير بتزول شريف بأشاالى المراكب بالقازميوم الحيس سادس مشره (وفيوم الاربعاء بماني عشريته) طلبوا أيتساخسة آلاف كبس سلفة من التعادة لاقة آلاف كيس ومن المائزمين ألفا كيين وشرعوا في تؤذيه ها فانزعج الناس وأغلق أهل المفورية حواثيتهم وكذاخلافهم وهرب أهل وكالة السابون الى الشامعلي الهبن واختنى أكترالناس منسل السكرية وأهل مرجوش وخلافهم فطلهم المعمثون ولزموا يوتهم وسمروا مطابح السكر وكذلك جاوافر دقعلي البلادأ على وأوسط وأدق الاعلى تُعْرِيالُ وَالْارْسِيدُ لَلْمُمَالَّةُ وَالْادْنِي مَالَّةُ وَخُسُونَ (وَفُرْسِهِ) يَحَقَّقُ الْخُسِمِ بِمُزُولُ طَالَّقَةُ الانكامز وسفرهم من ذمرالاسكندرية في يوم السبت عادىء شعره ونزل بعصبتهم يجود سال الااتي اعة من أنهاعه (وفي خامس عنسريته) حضر أحديا شاو الى دمياط وكافو أارساواله ماوخا فالناوأنه يصضرو يتوجه فبانظةمكة وكذلك فلدوا آخرماشا وبةالدينة يسميهأ جد باشاوضيوالهما عسكرايسافرون معيهم للبعافقلة من الوهاسين وأخذواني التشهيل (وفي هذه الامام) كترتشدي المسكرمن عدم الحامكية والذاقة فاله أجفع لهم بالمكمة نحوسمه أشهر وقدقطع عليهم المباشار واتبهم وخوجهم أفئه الايراء وحست ترقا اطلوبات وكراعته لهم فساركم اؤهم يترددون ويكثرون من مطالبة الافتردارسى كان يهرب من عنسه غالب الايام وأشسيع بالمدينسة قيسام العسكروائهم فأصلدون غرب أمتعة النساس فلقل أهل الغووية وخلافهم بضائعهم من الحواليت وامتنع السكتبرمنهم من فقوا خواليت وخافهم الناسحي في المرور وخصوصا أوقات المساخ بكانوا آذاا تفردوا بأحد شلمومين ثبابه ورعباقتلوه وكذلك أكثروامن خطف النساء والمردان (وفي امله النلائماء تمامن عشريته) كأن التقال الشميي لبرح المثل وأقول فعسسل الرسيع وفي تلك اللهسة هبت دياحتما البه شراعية هبو بالتديد أحريف

واستقرت بطول الليل وفي آحر الليل قيسل الفعر استذهبو بهام مصححة تعدد الشروق المصفحة المناطولون أوسقط الله الله المتحافين ودا وان أيضا بطولون أو غيرة لل مبطان وأطارف أما كن قدعة تم تعولت المديمة وقد وقد واسقرت عدة أيام ومعها غير ومعلى الملاد تم ما فروا الحالمة القبلية (وقية) وودا المبرية الحالمة القبلية أوقية) وودا المبريات المراكب الفي بها ذخرة أمراك بالفارم المنابع والويل غرات بحافيها وحركب الحديث المراكب الما المبرية المراكب الفي بها ذخرة أمراكب الفي بها ذخرة ووقية) معضر مصطفى عندا أما المنابع والويل غرات بحافيها وحركب الحديث من بحاتها ومركب الحديث الما المراكب المنابع والمراكب المراكب المنابع والمراكب المراكب المنابع والمراكب والمنابع والمراكب والمنابع وا

(شهردی الحجة الحرام سقة ۱۲۱۷)

استهل يوم الجعة في وم الاثنيز وابعه تنكوا منفساء سكر بالصرالياء لدباب اللوق قثلة أغاث النبديل بسببانه كالأيةف مندياب داره بحارة عابدين هو ورفيقان فويعظ فون من يحربهم من النساء في النهاد الى ان قبض عليده وهرب وقيقاء ﴿وقيهُ } أيضًا اخرجوا من دار بصارة خشقدم قتلي كنعرة نساء ورجالامن فعسل العسكر (وفيه)عدى ابراهم ماشا الى برالجهزة (وفي ومالاحد عاشره كانعود الاضعى فيذلك البوم مشرمن الامراء ألقيالي مكاتبة على د أنشيخ سلمان القيومى خطأ باللمشايخ فأخدها بخشمها وذهب جالى الدانا ففصها والمام على مافيهاتم طلب المشايخ فحضروا اليه وقت العصر (وفي يوم الجعسة لمامس عشره) المعسرت مكاتبات من الديار الجيازية يتغيرون فيهاعن الوها يبين انهم حضروا الحبجهة الطبائف غفرج البهدم شريف مكة الشريف غالب فحاويهم فهؤموه فوجع المحالطاتف وأحرق داومالتي بها وخوج هاريا الى مكة فحضر الوها يبون الى الهادة وكبوه - ما لمضايق نسبب النعريف وكان قد حصل بينه وبين الشمريف وحشة فذهب عالوها بين وطلب من مسعود الوهاي أن بؤمره على العسكر الموجسه لهمادية الذمر يقدففه للخمار بواالطالف وحارجهم أهلها ثلاثه ألمامحق إغلبوا فأخذا ليلانا الوحا يبون واستولوا عليها عنوة وقتلوا الرجال وأسروا النساء والاطفال لرجسل حلاق يتخط بهن السورين عندا القنطرة الجديدة فعارضهم الاوسطى الحلاق في أخسذ الغدلام فشربوا الخلاق وقتلوه ثم ذهبوا بالغلام الى وادهدم باخلطة فقامت في الناس طعة وكرشة وحضراعات التبديل فطلههم فبكرنه كموابالداروضر بواعامه البنسادة من الطيمان فقتلوامن انساعه تمساسة أشفاد ولميزالوا على ذلك اتى ثانى و منوكب البياشاني المتهديل ومرمن هنال وأمريا لقيض عليهم فنقبو اعليهم من خلف الدار وقيضوا عليهم بعد مافتاوا وبرسوا آخرين فشنقوهم ووجعوا بالدار كالمأخر بالخرجو لمندز بادة عويستن احرائه فشواة ونهن زوجسدوها وطفلها مذيوح معها في حضيتها (وفيه) حضرعلي أغاا لوالي الى مت أحداثها

شو يكاريدو بسعادة وأخرج منه تنلي فنعرة وامثال ذلكشي فنعر (وفي خامس عشره أيضا) أأمرالماشا الوجافلمة أن يخرجواجهة العادلية لاجل الفقرمن العربان فانهم فحش أمرهم وتحاسروا في الناءرُ به والخطف حتى على ثواحي المدينة بلوطو يق بولاقٌ وغــ مَرْدَالُ فلما كانُ ل الى يومِروسكب الوجافلية بأجهتهم سارقهم وحضر واالى بث الباشاو ترجوامن هناك طأقهه بالذي أعدوه لانفيه بهرخارج القياهرة وشرعوا أيضافي تعسم وقصرمن المقصور يجهزه يتقمن العسكر الىجهب قاعرب الخزيرة بسب عارة موسى كالدومن معه على البلاد وقطع الطرق فلاقاههما المذكور وحاربهم وهزمهم الدوود ان وذهب هوالى جهسة التحيرة (وفيرا بم عشرينه يوم الاحد) كان عبدالنساري السكيرفي لبلة الوهي لبلة الاثنين وقع الحريق فى المكنيسة التي بحارة الروم وفي صحها شاع ذلك فرسسك بالهاأغات الانكشادية والؤالي وأحضروا السفائين والفسعلة الذين يعسملون في عبارة الباشاحتي أخسذوا النياس الجمقمة بسوق المؤيد بالانفاط يزوحضرال اشاأيضافي التمديل واجتمدوا في اطفائها بالمساء والهدم حتي طفشت في ثماني نوم واحترق بهاأ شـــماء كشرة وذكائر وأستعه وخومت أشــماء (وفعه) وردت بالنالامراه المصرلمة وصلوا الحامنية الأخصيب فارسلوا الحاكها بأل بتنقلهمتها ومزرمهموز العسكر اليالعرالشرقي حتى المريقيمون مهاأماماو مقضون اشغالهم تهرحلون فانواعلهم وحسنوا البلدة و زادواني عمل المتاريس وحاكما المذكو وسلم كأشف نابع تمنان سات الطنعرجي المرادي المنشول فانهسالم العثمانيين وانعتم البهسم فالميسوميا كياعلي المنسة وأضافوا السه صداكر فذهب البهاوة برل يجته دافي عسل متاديسي ومدافع - تي تطن اله ارفى منعة عظيمة فلما آجابهم بالاستناع حضروا الى البلدة وحاربهم أشددا لمحاقبه مدة أدبعة أنام بلمائيها حتى غلبوا عليهم ودخلوا البادة وأطاهوا فيها الشار وتشاوا أهلها ومابع امن العسكر وأريغ منهب مالامن ألق تفسد في الصروعام إلى البرالا تشرأ وكان قد هرب قب باردال وأماسام كالتقباقا نوبه قبضوا علمه حماوأ خسذوه أسعرا الي ابراهيم ببال فوجفه وأحريضريه فضربوه لمتهمانة مورشر افساشا تكاتمة الماشا والدفتردا ويحمرهما اله وصل الى المفيدع وهوعازم على الركوب من هذا لذعلي العولسندرك الحبور يقرك القاله تتوجه ف المركب الى سِجْدة (وفى غايته) وصل طداوالياشا وصحيته أغاث المفرِّد الذى تقدمت بشاوته فليوصلوا الىبولان أرسل الباشاني صحها الهير فركيو الى موكمب الى عب الباشاو ضربو المه، مدافع وحضرا لمشايخ والمقاضى والاعبان والوجا فات فقرئ علهه مذلك وفعه ألاص يتشهمل غلال للعرمين والحث والامر بجعادية المخيالتين (وقمه) يعشوا نحوأ لف من العسكر الحجهة أستموط للمعانظة فسار واعلىا أهبين من آليرا للمرقى (وفيه) أرباوا اويرا عالى التجار وأرباب الخرف بطلب إتى الفرد توه والقديرالذي كان تشفع فيه المحروقي وأخذوا في تحصيله ه وأأقضت هذه السسنة وماوقع بهامن الحوادث السكلية الَّتي ذكر بعضها وأما الحرَّثسية فلا ليكن الاحاطة يبعضها أخلاءن كالهالكثرتها واختلاف جهاتها والتستغال البيال عن تتبيع حقائقها ونسسيان الغائب بالاشسنع والقبيع بالاقبع فن السكلية التي عسم الضروبها ذيادة لمبكوس اضعاف المعتبادقي كل ثغرزها باوامآ بالهومتها بؤالي الفرد والمساف والمظالم على أهل

لمديثة والادياف وحق طرق المعمنين وكلفهم اللاديجة عن الحدو العقول بأدني شكوي ولو بالباطل فبمعردماباتي الشاكي بعرضصال شكواه يكتسه ورقة ويعن جاء سكري أواثنان أوا كسيكاتر يحسب الخشاراات كي وطلب للتشاغ من خصف بيعبر دوموله اليامات كي بصورة منمكرة وسلاح كشرمتقاديه فلايكون لهشغل الاطلب خدمته ولايسأل عن الدعوى ولاعن صورتها وبطلب طلماخارها عن المعهدة ول كالك قرش في دعوي عشرة قروش وخصوصااذا كانت الشكوي على فلاح في قرية فيعصل أشستع من ذلاً من العاميم عنسدهم وطلهم وتسكلمة هم الأبائح والقطور بمنايشترطونه والفترحونه عليهم واربصابذهب الشعفص الذيكون بينهو بترآخرعداوة تديمة أومشاحنةأودهوى قضيء لمسه فيهابحق من زمان طويل فمقسدم فمعرضهمال ويعسيز لهمباشرا بفرمان ويذهب هوفلا يظهر ويذهب المعيناف فظهوا لمشكى لابرى الشاكى ولامدري من أبن جامه هسذه المسمية وبمكن أنه من بعد خلاصه مؤأم المماشر يحضراني بتشالباشا ويقعص عن خصمه ويعرقه فينهب دعوا مويفا هرججته انه على الحق وان خصوب على الساطل فعقال له عين على خصوت أيضا قان أحاب الى ذلك رسيرله بفرمان ومعسن آخر كذلك والاترك أجرمتلي الله وارجع فضاف ذرع الناس من هذه الحال وكرهوا همدنه الاوضباع وربمياقتل الفسلاحون المعينسين وهربوا من بلادهم وجاواعن أوطالتهم خوف الغسائلة ولمرزل هذا دأبهم حتى تفرت متهسم الفاوب وكرهتهم النفوس وغنوا الهمالة وأثل وعصت أهل النوامي وعريدت العربان وقطعوا الطرق وعلو اخيانتهم فخالوهم ومكالبتهم فكالبوهم وانتميء ربان الجهمة القيامة اليالاص الماعمراءة وسامدوهم علههم ولمنائقندو الامرافالي جهسة بحرى انضوت البههم حسيرقسا ثل الجهسة الغرسة والهنادى وعرب الجميرة وخلافههم فلباوقعت الحروب بن الاص أموا لعماليين وكانت الفلية للاحراء والعربان زادت بسارتهم عليهم ورصدوا لهم الغوائل وقطعوا عليهم وعلى المسافرين الطرق بحراو يرافن ظفر وايه ومائعهم تمهواه تناعه وتتلوء والاسليوه وتركوه وفحش الامر ا قيسلي و بعرى حتى وقف حال المناس و رضواءن أحكام الفرنسيس • ومنها ان الباشا لباقتل الوالى والحتسب وعل فاغة تسعيرة للمبيعات وأن يكون الرطل انتىء شرة أرقيسة في يعسع الاوزان وأبطلوا الرطل الزبات الذى يوزن بهالسمن والجبزوا اعسسل واللهم وغيرذلك وهوأ ويسع عشرة اوقعسة لم ينفرنسن تلك الاواحرشي سوى نقص الارطال ولم يزل ذو الفغاد محتسباحتي وتب المقروات على المتسيين ذيادتنعن الفانون الاصلى وجعل منها فسطاخونة الماشاوللكتفداوخلافهماو رجعت الامورق الاسعارا فبموأغلى بماكات علمه في كلشئ واستواله طلااناني عشونا وقدة لاغبروكثر وارودا لغلال آمآم الندل ورخص معرها والرغيف ، إرمقه داروغيف الغلام، ومنهاان الفضية الاتصاف العندية صاد وا يأخذونها من دار المشرب أول بأول ويرساونه االى الروم والمشام يزنادة المصرف ولأيتزل الحالس سارف منه االا القلدل حق يمحت بأمدى النباس ببدا ووقف حاله بيرف شرا الواذم السوت وعقرات الاموع ويدووالانسان الربال أوالهبوب أوالجروهو فيده طول التهارة لإجب ومصارفته وأغلقت غالب المسسيارف سوانيتهم بسب ذلك ويستب أذية العسكر فانهم يأتون البهسم وبلزموتهم

بالمصارفة تسقوله المصرفي استعفدي فضة فلايقسل عذومو يفؤ عطسيه سطفانه أويارودته وان وجدعنده المصارفة وكان الهبوب أواليندق باقصاني الوزن لايستقبرق نقصه ولايأشذ لاصرفه كاملاواذا اشترى سأمن سوقي أعطاه يدقيا وطلب باقيه وفريكن مندالب أنعاقبه أشذالاى اشتراد والبندق ودهب ولايقدوالمسبب عني استخلاص سقهمته وان وجدمعه باق المهارفة وأخذذنك البند في وتقدم عند المهر اف وكان نافساوهو الغالب لايقشوا لصوفي أنبذ كرتقمه فاناقالاته ينقص كذافزع علمه وسبه وبعضهم أدخل اصبعه فيحن الصراف وأسالذك وومنها تحدة المواكب حقرات المساقر عكث الأمام الكثعرة فتظرهم كأفلا يعد ورءبا أخذوها بعدتمام وسنتها فنبكذوه وأخذوها والاحرت على الاحراط المصرامة وماانضم المهمة تعرضوا الهاوغهيوا مابهامن الشعنة وأخذوا المركب واستمرهذا اخالءلي ألاوام فكان ذللهمن أعظم أسباب التعطمل أيضا هومتها تسلط العسكرعلى شطف الناص وساجم وفكلهم في واخره فعالمستة حتى امتنعت الناس من المرور في جهات سكنهم الاأن يكونوا فيعز وةومنعية وقؤة ولائبكادتري فضماعرني الاسواق لسلطانية من بهسدا لمغرب وقسل العشاءواذا اضطرالانسان الممالر ورنظ الاوقات فلايموالا كألجازف علىنفسه وكأتمساحل وأسهالهم فيقال ان فعلهم هذه المفعائل من عوائدهم الخبيثة اذا تأخرت تفقاتهم فعلواذلك معزالهامة على حدقول القائل خلص تارك منجارك وذلك كله يسبب تأخعوها كهموقطع ترجهم غوخسسة أشهر والباشا يسؤفهمو يقول اؤلاء لايستعةون فلساوأى شئ نوج من يدهم وطول المدى تبكله همو فعطهم وماسبتروا أنفسهم معاله زالصرلية ولاحرة فالاحاجة لناجم بل يخرجون عني ويذهبون حيث شاؤا فليس منهم الاالر ذية والغنطرية وهسم يقولون لانفر جولانذهب متي نستوفي حقناهلي دورالنسف الفضة الواحد والاشتناأ قنساوان شكتا ومنها اسقر ارالماشاعلي الهمة والاجتيادي العمارة والمنا وطلب الاخذ باب والمون ح أدوات العدمارة وضاق عال النساس بسبب احتساجه سم لعمارة أما كنهم التي يمخر وتباق الحوادث السابقية وبلغ سعرا لاردب الجاس مائة وعشر بن تصفا والجسم الخلوط أررمين نسفا وأجرة المعلرق المومخسسة وأربعين نصفاو يتبعه أخرمتل ذلك والفاعل اثنين وعشرا منتسفا وأحدثوا أخذا جازتهن المعمارجي وهوان الذي يرمدنها ولو كانونالا يقدر إن ما ته بمالسنا وحقر بأحذو رقة من العسمارسي ويدفع عليها خسست نصفاولم زل الاحتياد في المدمارة المذكورة حق أغاموا جانباهن القشلة وهيء بارتعن وكالة يعادها بطباق وأسفلها اصطبلات وحوالهامن داخل حواصل ومن خادج حوااجت وقهوة فعنسدهاغت الخوااحت يحبواعليها درفها وأسكنوا بهاقهو جهاومن يشامن آتماع الباشاو خماط ووعقادين وسرويسة الباشا وغوذ للشواريكمل تستدف إلطباق وحلوا الهابؤانة عظعة بمساطب وعلموا حائط الرحبسة المقابلة أبيت المبائسا المهاريعة وعرت وأنشقت بالخوالخوب الحبيكم المستعة ويماوا لهاماعظم ايبدنات وآبراج عفامة وجياطا فات علىاوسفلي وصفو اجيا للدافع العظمة وبركة الرحبة مثل ذلك وعهوا لهابايا آخر قبالة بإب الغشاء يعيث صادبينها وبين الفشاة وحية امتسعة يسلائهم باللبارون الحرجهسة يولاق على الطبير الذي عله الفرنسيس ويبخر جون أيضا

فاللوكهم من بواية عظيمة الحطريق بولاق من الجهسة الغربية بحائط جرمته لدمن الرحبة حيث البؤاية المواجهسة للقشلة الى آخرالقشلة وعلى هسده البؤاية من الجهة ـ عن مدافع مركبة على بدنات وأبراج وطبقان مهندمة وبأسفلها من داخل مسطية كبرة من حجر وبها اب يستعدمنه الى تلك الابراج والحصاء والعساكر جاوس على تلك المصاطب الخيارجة والداخلة لايسدين الاسلمة وينادقه بمعرصوصة بدائوا الخيطان ويداستل الرسبة الوسطانية مدافع عظيمة مرصوصية يطول الرحية عيشاوشمالا وكذلك بداخل الحوش الجواني الاصلي و بأسفل له كه يحوالما التي مدفع مرصوصة أيضارعر بيات ومستناديق جعفائه وآلات حرب إوغه يرذلك والجيفانه الكريرة لهاجل مخصوص بالحوش الداخل الاصلى والهامونة وطبعمة وعربجية وومنها الدعدم البصل الاحرحق يدع الرطل بمعرا القنطارق الزمن السابق وعدم المغ ايضاب بالمد كاردوه عمالموا كب التي تجلبسه من جرى لماترة بعليه ممن ويادة الجرك وعدم مكاسبهم فيهلان الذي تولى على بعرك الملاحة مسار بأخفه من أصحابه على ذمّته وسعر قليل معلوم واليعه على ذمشه وسعر حسك شير ان يسافر به الحاجهة فبلى وذلك خلاف مايا خذمهن المراكب التي تحمله فاستنع المتسعبون فيهمن تعبارته فعز وجوده في آخر السنة حتى يشيع الربع بشانيز نصفاحن ثلاثة أتساف وضعت الناس من ذلك فاوسل ذلك الملتزم ثلاثة مراكب على ذمت ووسقها ملاوصار يبدع الربيع بعشرين أسفا ويدعه المسبب بثلاثين وهذا الميعهد فيما تقدم من المستنين وعدم أيضا الصآبون بسبب تأخو الشافلة حتى بسع اخلى غي ترحضرت القافلة فاغدل سعره ويواجد وغيردات بمبالا عكن الاساطة به ونسأل الله تعمالي حسن الماذة

ه (سقة عن عشرة و ما تنين و الف) . • (شهر محرم الحرام سنة ١٢١٨) .

استهل وم السبت ق الدارم وقعت وعد عظمة ق الناس و مسات كردات ف مصر وبولاق واغلق اهل الاسواق حواجتم ورفعوا منها ماخف من مناعه مهمن الدكا كينو بعضهم ترك سافية وهرب والمعض سقط مناعه من بده ولم يشعر من شدة ما لمقهم من الخوف والارجاف ولا يعم المنه ف قال ان السبب ق ذلك أن جاعة من كار المسكرة هبوا الى الباشاوطلبوا جاكم ما المنه حد عد على فذهبوا الى الدفترد ارفذهبوا الى المنافر الله المنافر الله على عد على فذهبوا الى عد على وكانواوعد وهم بقبض بالمكمتم في ذلك الدوم وهاجت العسكر عند عد على سرشهم خصلت هذه الرجمة في مصروبولاف م سكن ذلك المام وعدهم بعد سنة أيام (وفيه) وردت عدة نقار وجالة من العسكروسيتم المراهم أعالا المنافرة في المراهم أعالا المنافرة في المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة ال

غوالتنز الفقرش فاماأن تأخذوها أوتسيروا كموم عق يكمل الكماله الوب فقالوا لابد من المتشه ل قار العسكر تقلقو امن طول المواعيد فيكتب ورقة وأوسلها الى الباشاء الرسل الك بالدداء سعة يحمله القدرا لحاسل صنده في اللؤينة أرجع الرسول وهو يقول الأدفع ولآ آذن يدتع ثني قاماأن يخرجوا ويساقروامن بلدى أولايدم وتشلهسم من آخره سمقعتم مارجع ذلك آبلواب قال فالاجع العهوأ شيره ان البيت تدامثلا أبالعسا كرنوق وقعت وأبي عيصور يبتهم فعندوصول المرسال وقبل رجوعه أهر الباشابان يديروا المدافعو يضر توهاعلى يت الدنترداروهل العسكر فبايشهم الدنتردار الاوجلة وتعت بينيديه فضامهن مجاسه الى تحلس آخر وتتابع الرمى واشتعلت النارق البيت وفيال كشك الذي أنشأه يبيت جدما لجماور يته وهومن انغشب والخجاسة من غبر يساص لم يكه ل فالتهب بالنسارة نزل الى أسفل والاراؤد يحيطة بهو بالتنصت السلالم الى العسماح ونهب العسكرا لخزينة والبيت ولميسلم الاالدفترة او والاوراق وضعوها في مستناديق وشالوها وكان ابتدام مى المدافع وتت صلاة الجعة وآساأهل الملد فانهم كانوامتخوفين ومنطع ينامن قومة أوفزعة تحصل من العسكر قبل ذلك فلماعاين الناس تعمعهم ستالد فتردارشاع ذلك في المدينسية ومراثواني بقول للناس ارفعوا ستاعكم واحقظوا أنفسكم وخذواحذركم وأطمتكم فاغاق النماس الدكاكين والدر وبوهاجوا وماحوافك معواشر بالمدافع زادتطيرهم وتخباوا هيوم العسكر ونوب الملديل ودخول السوت ولاراديردهم ولاسا كم ينعهم وفادى المنادى معاشر للناس وأولاد البلد كلمن كان عندمسلاح فلمليسه واجتعوا عندشيخ مشايخ الحارات يذهب بكم الى بيت الباشاو حضرت أوراق ميزالهاشا لاهل الغو ويقومغارية القعامين ويجادخان الخابسل وأهل طولون يطلعهم بالسلمة برواطيني وعنسده والتعذيرمن التفاق فذهب بعض الناس فاتعاموهم عندبيت حزج الماشاو ببت ابنالهم وفي الجماورة وهويت البكري القديم فيانؤا ليلتم هناك وحضرحسن أغاواني العمارة عشاءتلك اللعلة وطاف على القاس يحرضه معلى القمام ومعاونة الباشار يجمع يعض الاوماش بالعصبي والمساوق وتحزبوا أحزاماوهاوامتياريس عنسدرأس الوراقين وجهة العنادين والمنهدا خسيني فلبادخل الليل بطل الرى الى المسباح فشرعوا في الرحى بالمدافع والقنايرمن الجهشدين وتقرست العساكر بجامع آثربك وبيت الافتردار وبيت محدعلي وكوم الشيغ سيلامة وداخل الناسخوف فغلم من هسذه الحادثة وأما الغلعة الكبعرة فأك الماشأ لمتندن حهتها لاندمق يسبها الخيازندار ومديه عدةمن الارتودوغيره يبيروقافل أبواسة اولما كانابوم الجعدامس تاريخه قمل حصول الواقعة وحضرا غات الانكشارية والوحاقلمة الاجل السآلام علىعادتهم ودخلوا عند كتغدا يبك فقال لهم تبهوا على أهل البلديفلق الدكاكأن والاسواق والاستعداد فان المسكرحاصل عنده سمقلة أدب فللطلموا عندائها شاأعلوه وهالة كخفدا بيث فقال لهمم نع فقال فأغاث الانكشار يغياسلطاخ يغبغي الاحتفاظ بالقلعة اليكبيرة قبل كلشي فقال انجاا لخمارك ادوأوصيته بالاحتفانا وغلق الانواب فقال له الاتما لكن أنفى أن نترك عند وكل اب من خارج قدر خسسين انكشار يا فقال وايش فالدتهم باعليكهمن هسذا المكلام تريدون تفريق صباركرى اذهبوا لمناأمه تذكمه وذلماث لاجسل

إاتفياذا لقضاء وحضرطاهو باشاأيضاقى ذلك الوتت وهو كالمحب ومكمن العبدا وذفاية ابط الباشاوأمن منان بذهب الى داره ولا بقارش فلماكان في صحيحها بوم السبت وقب الباشا عساكره علىطويقسة الفرنسيس وهوالمسمى بالمنظام البلايد تقرحوا بأسلمتهم ويكادقهسم وخبولهموهمطوابع ومرواحوالىالعركة وانضبهوا فرفتين فرقة أتتعلى وميف الخشاب وفرقة علىجهسة باب الهوا البأخذوا الارتؤدية بينهم ويحصر وهممن ابلهتين فلباحضرت القرقة القيمن باحمة رصيف الملسان فاتلوا الارثر دية فعنه بدذال أركبوا الدفترد اروآ خذوه الحابيت طاهر بانساومعه أتساعه والهزم الارتودية من ثلث المهدة وتضمير واجهدة جامع للفاوا يمعاربة الفرقة الاخرى وتحوققوا المهز عقوا تلذان وعندما وصلت عساكر المياشا الحدبيت الدقتردا دوالمحروق ويبتء يهالها شاشتغلوا بالنهب واشراج الحريم وتركوا القتال وتفرقوا بالمنهويات وفترت هسمة الفرقة الاشرى وببرىأ كثرهم كيفطف شسبأ ويغتم مقلههم وكالواشحن تضائل وتنوت لاعلى شيءوآ معاينا يتهبون ويغفون فهزموا أنفسهملالك وتراجع الارتؤدية واشسندت عزيتهم ورجع البعض منهم علىعساكر الباشافهزمو امن بتي متهم وملمكوا الجهة التي كانوا أجلوهم عنها فعند ذلك فلهرطاهر باشاورك الي الرميلة وتقدم الحيأب العزب فوجسده مفلوقا فعالج الطاقات السفارا لتي في حائط بإب المزب القريبة من لارض المعدفارمي المدافع من أسفل فضتم بعضها ودخل منها بعض عسكر فتلاقو امع الارتود المحافظين داخل الباب فالتف يغضهم على يعض غمطهم عندالخازنداروكان عنده ابن أخت طاهر باشامتمرضا قيسل ذلان بأبام وصحبته طائنسة أيضا غالتفوا على بعضهم وصابروا عصسبة وطلبو احقاقيح التتلفقمن الخبارتدار فسأقعهم ولمسارأى متهسم العماستهراء سلهم المفاتيع فنزلوا وفصواالايوآب لطاهر باشاوسيسو الخاذنداروأ تزيوا من الفلعة مدافع وبنيات وجيفانه الى الازبكمة لجاءتهم وكذلك قسدوا بالقلعة طبحمة وعساكر كلذال ومحديا شالايدري بشئامن ذلك فلإيشعرا لاوالعشرب الزل علمدس القامة فسأل ماحذا فتسل له التهرمل كوا التتلعة فسقط فيهدو عندذاك تزل طاهر باشامي الفاعة وشق من وسط لمدينة وهو يقول بنفسه مع المنادي أمان واطمئنان افتحوادكا كيذكمو يبعواوا شترواوماعليكم باسوطاف يزورا لادبرحة والمشايخ والمجباذيب ويطلب منههم الدعام ورفع النباس المتار دس من الطرق و انسكنو اعن مقادشة العسكو وكذلا لمهجصل أذرة من العسكولا تحدمن الرعمة وأصروا بفتومخا مزالعيش والما "كلوأة فواوات تروامن غواجهاف ولابض فلباعا الساعة منهم فللشذه بواالهم بالمستروال كمعث والجنزوا أنطيروا أسهيط وغيزذاك ودخلوافهم بيعون عليهموهم يشترون منهم بالمصلحة وصاد بعض أولاد البلديذهب الى الفرجة ويدخل بيتهم وعرمن وسلطهم فلا يتعرضون لهدم ويقولون نحن مع بمضدنا وأنتم يعية فلاعلاقة لكميشاو وجدوا مع البعض سلاحا ذهب عندماأرسل الساشاو بادى على الناس فردوهم بلطف وكل دال على غيرا لتساس وطاهر باشالم يكن لهشفل الاالطواف بلدينة والاسواق وخادج البلدو يقول لانهلا - ين الذين يجلبون الحطب وألجله والسمن والجيزمن الارماف كونواعلى ملائمة السموهانوا السسبابكم وبيعواوا تتمواوليس علبكم بأس وسعترا النعائواني فأمره بالمرو روا لمتساداة بالاس للناس

معاليموأدخسل فيعالمسجدوين البابءلي الوضع الذي كانءابه وعقد فوقعالفية الحريكما وأغامً فيأركانهاالآجدة يوضع يحكم متقن وعل السلالم المراض التي يسمد بها الى الدور الماوى والسيقفيمن على من الداخسل وجعل مساكنه كلها تنفذاني بعضها المعض على طريقة وضعمسا كنهم واسقريني فيسه ويعمرمدة الفامت الحان خرج من مصرفلما حضر بائبة وتولى على مصريحه دماشا المذكود وغب في سكني هذا المسكان وشرع في تعمير هذه الممارة العظمة حنى أندوت لحرق الجيرفةط انتي عشرقسا فشتغل على الدوام والمسال الة تنقل الخومن الحمل ثلاث قطاوات كل قطال سيمه ون جلاوقس على ذلك بقيبة اللوازم ورمو جديرالاترية في البركة حتى ردموا منها جانيا كييرا ردماغير معتدل- قي شوهوا البركة وصارت دائرة تركار مذملوه بالزوارق والقنج والشسطاسات المعدة للنزهة تسبرح فيهالم لاوتهارا وعنسد دخول المسام يوقدون القنباديل بدائرها فيجيبع قواطين البيوت فيصديرانا الدنظرجيج لاسهاق اللماني المقمرة فيخشاط ضعك المهاء في وجه البدرو الفناديل والمكاس خمالهما بكأشر أسذل الما أيضارصدي أصوات الفيان والاغاني في ليال لا تعدمن الاعمار اذالناس،اس،والزمان،زمان ، فلاحول،ولاقوة الابابقه المعلى العظيم الى أن كان ما كان ووفعت هملذه األحوادث فنضاعف الحسخ والنشو يهوالصب الهلماوقعت الحسرالة بين وعلى مجالسه العلماقياب مستعة وارضه كالهامال خام الملون فاحسترق جمعدولم سق به. يستة وثلاثه أشهروأ حداوءشرين بهما وكأنسى القدييرولا يحسن التصرف ت الدما ولا يقرِّى في ذلك ولا يضع شسا في محادو يشكره على من لا يستحمُّ و يضل شوات وقيسل أشنعهن الذفائقذ القهمنه غياده وسلط عليه جنده وعساكره وخرج مرغوما ية جوزاعلي هذه الصورة وأميزل في سير الحياً لا تزل بقليوب بعد الغروب فعشاء الشواد بي شيم فلنوب تمسادل الدجوة فاتزل الحريم والانفال في ثلاث مرا كب وسادهوالي جهة يتما وغالب ساعته يخلفوا عنه بمصروكذات المكتضدا وديوان اصدى والخاذمدار الدي كان بالقلعة والمسلحدار وخليلافنسدى شزنة كأتب (وفيومالاشيزعاشره) نودىبالامان أيضاوان

اعسا كرلا يتعرضون لاحدبأذية وكلمن تعرض لهء سكرى بأذية ولوقلها فاستنكه الميالفلق السكائن بقطته ويحضره الى طاهر باشافينتقم له سنه (وفي يوم المهيس وقت العصر) حضر الاغا والوحاقلية الىعت القاضي وأعلوما جقاعهم في غدد عنسدطاهر باشاو يتفقون على تلبيد قائمقام ويكتبون عرض محضر بحاصل ماوقع (وفي ذلك الدوم) حضر جعفر كاشف تابع م يهلا ويبده مراسلة خطامالكعلما والمشآ يخوقسل اله كأن عصرمين مدّة أمام وكان يجقع بطاهر باشاكل وقت بالشيخونية فلماأصهريوم الجعة رابع عشره اجقع المشايخ عند القماضي وركبوا مصبته وذهبوا عندطاهر باشاوعموا ديواناوأ حضرا لتناضي فروة سمورا لبسهالطاهم باشالبكون فائمقسام حتى تحضرله الولاية أويأني والوكلوه على رفع الموادث والمظالم وفاشو فيه انكبرية واتفقواعلي كتابة عرفتعال بصورة ماوقع وقرؤا المسكتوب الذي حضرمن عنسد فالقبالى وحومشتمل على آمات وأحاديث وكلام طويل ومحصله المهمطا أعون وعشلون وأبصصل متهمة مسدولا محارية واغباأه احضروا الىجهةأ ويلدة وطلبوا المرودعله اأوقضاه مزيئه وصفعهما الحباكم والعساكرا التيبها ونابذوهم بالمحبار بتوالطرد ومع ذلك إذا وقعت منشامحارية لايثيتمون لشاوينهزمون ويفرون وقدتبكم رذلك الرةبعد المرة ولايحقي مايترتب ليذلك من النهب والسلب وهشك الحرائر وقدوقع أتنال احضر فالالسة فحت ماحصل ويدؤنا بالطود والابعاد حصدلي ماحصدلي ممياذ كر وعوقب مزيلاجتي وذاب الرعمة والعبادق وقابكم وقدالتمسنامن سادا تناالمشايح أن يتشقعو المناعند حضرة الوزرو يعطينا مايقوم بمؤتننا ومعايشمة إفابي حضرة الوزيرالااخواجنامن القطو المصرى كاسا وبعشة تحذرونا مخالقة الدولة العلبة مستدلين علينا يقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعو االرسول وأولى الامرمنيكم ولمرتذ كروالنسا آمة تدلء في الشائخو جرمن بثعت السهباء ولا آمة تدلء في الثاماق بأبديناالي التهلكة وذكرتم لناأن وعناوأ ولادناءهم ورعبائرتب على الضالفة وقوع الضرو بهموقد تصبغاس ذلك فاتنا انحباته كأحر يمناثقه فالمنهرف كفالنكم وعرضكم على أن الرومة فأبي صرف الهمة الى امتدادا لابدي للمرج والرجال للرجال على ان القلادوار والله يقلب اللمل والنهان والملك سدانله دؤتمه مهزرتء قبل اللهيهمالك الملك الاتمة فلماقرئ ذلك سفاصيله والسامعوناه فبكائما كانوا لنظرون منخاف هاوالغب وأخذذاك المكتووطاهر ثم قال الخاصرون فيبامكون الخواب فال حقى نتروى في ذلك ثم كت بوايا يخبرهم فيديمنا وفعو يأحرهه مبانهم يحشرون بالقرب ن مصرار بمنااقتنس الحال الح المعاونة(وفيوم الاثنين ابع عشره)كتبوا المعرض الحضر بصورة ماوقع وخترعامه المشايخ والوحاقلية وأرساوه الى اسلاميول وأمامحه دباشا المهزوم فانه لمزل في سيعره حتى وم المئمه رةوفر دعل أهلها تسعن ألف ريال وكبيكذاك فردعل ماأمكنه من بلاد الاقهلية والغراسة فرداومظالم وكلفاوصادف في طريقه بعض المعبنين حاضرين بمبالغ الفردة السابقة فأخذهامتهم (وفيامة الثلاثام) بعدالمغرب الممنعشيرةأرسل طاهر باشآعدة من المسكر شواعلي بماعةمن سوتهم وهمأغاة الانيكشارية ومصطفى كخف والرذاذ ومصطفي أغا كبلوأبوب كتغدا الفلاح وأحد كتغداعلي والسسيداء دالهروق وخليل افتدى كأته

خزنة عهدوبا شاوأ طلعوهم الى القبلعة وأصبعوا انباس يتصدقون يذلك تمان يعاعدة من المفتهاء يهو االى السيدا بهدا غووتي فأثركوه الى متدفى كالى يوم وعلوا عليه سقاتة كبس ولزم العسكو منه وكذلك بقسة الجساءة متهم من عل عليهما تشاكير وأفلوا كثروا قاء وافي الترسيم (وفي يوم الجعنسادي عشريته ) ركب طاهر باشابالموكب والملازمين وصلى الجعنب بجامع الحنسين وفيه) وودت الاخباريان الامراء المصرية رجعوا الى قبلي ووصيلوا الى قرب يحسويف (والمه )تشفع شيخ السادات في مصطنى أعاالوكيل وأخذما لى الله وعلواء لمه ماتشن وعشر من ساعل كأن توم الاحدار ولطاهر باشا يطاب مصطنى أغاالو كمل من عند دشيخ الدات معمشيخ السادات وسعده أغأ وكدل دارالسعادة وذهبا محسته الى مت طأهر فاشا فلما طلعراالي أعلى الدراح شوج عليهم جاعة من العسكروج سذنوا مصطفي أغامن حتهم وضعوا علمه وأنزلوه المائمة للوأخذوه الي القلعة ماشياعلي أقدامه فنق الشيخ السادات ودخل على طآهر باشاونشا ومعه فأطلعه على مكتوب مرسدل من مجدناشا المهققال هذالا يؤاخسنه وانهارة اخذاذا كان المكتوب مندالي محدماشا تم اغتط الاحرعلي انه لا يقتله ولايطاقه تمان طاهر باشارك لملاوذه الميشيخ السادات وأخذخاطره يعدمافزع من حضوره المه في ذلك الوقت (وفي الثَّ عشرينه) أطلعوالوسف كتفر االباشاالي القلعة وألزمو مصال وكذلك خره كاتب (وفعه) حرج أمعرا لالزمألا فأذا خياج فنصب وطاقه بقبة النعسروا قام حناك [(وفده) حضرهمانعلىيد مكاتيب مؤرخة في عشر ين شهرا لحجة مضمونها أن الوها سن أساما والمالسارا لحجازيه وانشر يفسمكة الشريف غالب تداخله عشر بقباشا وأميرا لحساج المصرى والشامي وأرشاهم على أن يتموقوا معه أباما حقي تقل ماله ومناعه الىجدة وذلك بعداخةلاف كمعروحسل وربط وكونهم يجقعون علىحربه تمرجعون عن ذاك الحائن انفق إيهم على الرحسل فأتحامو امعرائشر يف ائن عشر الوماثم رحاوا ورحدل الشر يذ بعدأن العرف داره ورحل شريف باشاأ يضالل جذة (رفيه) فيضواعلى أنفار من الوحاقلمة أيضا المستورين وطلبوامنهم دراهم وعلواعلي طائفة القبط الكتبة خسماتة كيس بالتوزيع (وفي المسعشر بنه) قبضواعتي جاءة منهم وحبسوهم وكذلك علوا على طائفة اليهودماثة ر(وفيه)حضراً جداً غاشو يكادا له مصر بمراسلة من الامراء القبالى (وفي وم الادبعاء سءشر أشه ساغرت التعويدة العسنة لمجدمات اوكسرها حسن سانة خوطاه وماشا فنزلوا اكب وفي البرايضا (وفي وم الليس) فيضواعلي المعلم ملطي القبطي من أعمان كتبة لنبط وهوالذى كان تناضب أبآم الفرنسيس فرموارقيته عنسدياب زويلة وكذأك قطعوا واس الدارحنا الصصابي أتى توسف الصصائي من عجاد الشوام عند دباب الخرق في ذلك اليوم وأكاماه مميزال فألى وم (وفى وم السيت أيته) رجع أحدا عاشو يكار بجواب من الباشالى وقفائه وأشسيع وموك إبراهيم يباثاومن معمالى ذآوية المسلوب ووصات مقدماتهم الحاج الجيزة يتبضون الكلف من الديلاد (وفيه) أفر جواعن يوسف كتخدا الباشايعدان دقع تسانين كيساوتزل من القلعة الحداره (وفيه) إرسال طاهرياشا الحام صعافي افندى دامل السكأتب وابراهم افتسدى الروذنا يجي وسليسان افتسدى فأخسلوهم عتسدعيد القدافندى

## ە(ئىبرصفرسنة ١٢١٨)\*

استهل بيوم الاحدفي تمليه معضرا لامراء المقبالي الي الشيخ الشوي (وفي أياة الاوبعا برابعه خنة وأاحد كخسداعلى بأش اختيارا لانكشارية ومصطني كضددا الرؤاز كتضرا العزب وكأنا يحبوسين بالقلعة وضربوا وتتخنقهما مدفعين في السآعة الثالثة من الليل ورموهما الحيثاوج (وفي صنعها يوم الأربعام) سنضر سوار من العسكر الذين ذهوا المحسار بذعجة باشامضمونه انها لتقلمن كانه وذهب الىجهة دمساطوا به تخاف عنه جاعسة ص العسكر الذين معه وأرسلوا يطلبون منهم الامان فاريجا ويوهم حتى يستأذنوا فرذات فأجابهم طاهرياشا بان يعطوهم أمانا و يضعوهم اليهم (وقدَّلَا اليوم) أشبيع أنطاهرباشا كاصدالته يه ُ إلى العرالفري ليسلم على الاحراء المصراسة وفي ذلك الوقت أحريا حضاوه- رأعا محرم فاوناع من ذاك وأيقن بالموث فلماحضر بين يديه خلع عليه فروة وجعاد معمار حي باشا وأعطاه ألني فرانسا وآصره أن يتقيد بنعير القلعة وماصدق أنه خوج من بين بديه وسكن روعه وفي ذلك الوقت حضر اثفسة من الانكشارية وهمالذين كانواحضروا فيأقول الهرم في النقايرمع الجيمانه المتوجهوا الى الديارا لجمازية وأنزلوهم وبجامع الغذاهر حارج الحسينية وحصلت كالنسة شاوهم مقيون على ماهم علمه والسائر جحك باشا وظهر علمه طائفة الارتؤ دشعفوا على الانكشارية وصاروا ينظرون البهم يعن الاحتقارم تهست بوالانكشاوية ونظوهمانى أنقسهم أشيم فخذا لسلطنة وأن الارتؤد خسدمهم وعسكرهم وأتباعهم ولمبافردا لفرد طاهر بإشاوصادوالمناس صاويدفغ الحيطا تفة الاونؤد فيجسا كيهم المنتكسرة أويحوالهسمها وراق على المصادرين وكلياطاب الانكشار يغشما منجا كيهم قال الهسمايس الكم عنسدي شئ ولا أعطيكم الامن وقت ولايتي فان كان ليكم شئ فاذهبوا وشدذوه من مجدياتنا فضاف خياقهم وأوغرصه ووهمو يبثو أمرهم مع أحدياشاو لى المدينة فل كان في هذا البوم وكب الجاعة المذ كورون منجامع الظاهروهم نحو المبائنين وخسين نفرا يعددهم وأسلمتهم كأهيءادتهم وخلقهم كيراؤهم وهسم اسمعل أغاومعه آخر يقالله موسي أغاو آخرفذه بواعلي طاهر باشا وسألومف جسا كيهم فقال لهم ليس لسكم عنسدي الامن وقت ولايتي والأكان السكم ثبي مكسور فهومطاق بالمكممن باشتبكم محسدبا شاغالحو اعلمه فسترابهم فعاجلوه بالحسام وضربه أحدهم قطير وأسبه ورتبأها من الشباك الى أخوش وشعبت طوا تقهم الاسلمة وهاجوا فأتساعمه فقتل متهم جماعة واشتقعات لنبارني الاسلمة والبارود الذي فيأما كن اتباعه فوقع الخريق والمهبق الدارووقع في الناس كرشات وخوجت العساكر الانسكشارية وبايديم السبوف المساولة ومعهرما خطفوه من النهب فانزعت الهياس وأغلقو االاسواق والذكا كينوهريوا المحالدور وأغلقوا الانواب وهملايطون ماالخيرة يعسدساء فشاع الخسيروشق الوالحى والأغا بنادون بالامن والامان حسب مارسما حدياشا وككوروا المنساداة بذلك تماه دوابا جماع الانكشارية البلدية وخدلافهم عنسدا حدباشاء ليطائمة الارتؤد وقتلهم واخراجهم من المدينة فتعز بوااحزاباومشواطواتب طوائك وتجمع الانلؤدجهة الاذبكية وفي وتهمم

المساكنين فيها وصارالانكشارية اذاظه رواباخدمن الارنؤد أخذواسلاحه ويرماقناوه وكذات الارتؤد يفعاو ن معهم مثل ذال هذا والنهب والحريق عمال في بيت طاهر باشا وفرج المقدمن المعتفلين والهبوسن على المغادم والمسادرات ويقست جثة طاهرا شاص مسقله يلتفت الهاأحدولم يجسرأ حدمن أتباعه على الدخول الى البيت واخراجها ودفنها وزالت دواتسه وانقضت سلطلته في لحظة فسكانت مدة غليته ستة وعشر بن وما ولوطال عروز بادة عني ذلك لأهلك الحرثوالنسسل وكان صفته أسمراللون تصنف البيدن أسوداللعبة فنسل المكلام بالتركي فضلاعن العربي ويغلب علمه لغة الارتؤدية وفمه هوس وانسلاب ومدل المساويين والجاذيب والدراويش وعسل له خساوة بالشيغوز ة وكان يبت فيها كشرا ويصدمه مسالة عبدائله المكردي الى السطيم في اللهل وبذكر معه تمسكن هناك يجرعه وقد كان تزقع مامراة م: نسا الامراء وكان يجمّع عنسده أشكال شختاهة الصورفيذ كرمه بهم و عالسهم و يظهر الاعتفادفيهم ولمباوأ وامنه فآلاشوج الكثيرمن الاوباش وتزياعيا سؤلت انتفسه وشد ولنهرله طرطوراطو يلاومراقعة ودلقباوعلق لاجلاحيل ويهرجان وعسامصبوغة وقيها شخاشيخ وشرار يب وطبسله يذق عليها ريصرخ وبزعق ويشكلم يكلمات مسته سينة وأنضاظ موهمة آنه من أرياب الاحوال وقعوذ لك والماقتلي أقام مرمما الي ثاني يوم لم يدفي ثرد سيقية عنديركة النبل وأخذيعض اليشكير يارأس وذهبو ابهاليوصلوعا الي محدياتنا و بأخذوامنه البقشيش فطفهم جاعة من الارنؤ دفقهٔ أوهيروأ خذو الرأس منهيرورجعوبيها ودننوهامع جنته وكتب احدباشا مكتوبا الى عمدباشا يعله بسورة الواقعة ويستنجيه للعضور وكذلك المحروق وسعمدا أغاأ رسل كل واحدمكتو بابعثي ذلك وظنو اتسام المنصف ولمسانوموا مته تهبو اماجاوره من دورالناس من الحبائية الحاضلع السفكة الحادب الجاميز ثمان الجدياشا أحضرا بلشا يتؤوأ علهم بساوقع وأصرعه بالدهاب اليعجده لي ويتعاطبو منان بذعن الي الطاعة فلياذهمو اللبسيه وشاطيوه فيذلك أجاب بأن احسد بأشالم يكن والماعلي مصريل نف المدانة المنؤرة علىسا كنهاأ فضل الصادةو لسلام وليس لهعلاقة عصروأما كنت الذي واست طاهر باشالمكونه محافظ الديارا أصرية منطرف الدولة ولدشه في الجلة وأما اجدياشا فليم لهبرة ولاشهة فهوييخرج خادج االبلدو بأخذمه مالانسكشارية ونحيهزمو اسافراني ولايته فقاسوا مسعنسده علىذلك واستقرالا تكشاوية على ماهم عليسه من النهب وتتبسغ الارنؤد وقعة بوا وتسلحوا وعلوامثار يسءلى بهائم ونواحه مالى آخرانها دفشادواعلى المشاس بالمهر والتصفط والدكا كينتفتح والمفناديل تعلق وبات النساس على تخوف واساأصيم نهار المهيس مرالوالى والاتما يناه ونبالاسان برسم حكم احدياشا تمان احدياشا ورآكالي المشايخ بالخضورة ذهبوا أاسه فقال أبههم آريده نسكم أن تجمعو االهاس والرعبة وتأمروهم بالغر وجعلي الارتؤدوقتاهم فقالوا سععاؤطاعسة وأخسذ وافي القمام فقال الهسم لاثدهبوا وكونوا عنسدى وأوسلواللناس كاأحرته كم ففالواله ان عادتنا أريكون سلوسسنا في المهمات بالملامع الاؤهرونيتسمع ووتوسسالالي الرعية الهمعنسد ذلت لايعالقون وكان مصطفيأها ألو كيلساضرافراءه همق ذلك وعرف منهم الانفيكاك فلهزا لواحتي تخلصوا وخوجوا وكان

لمعدماشاأرسل أسعضرا فدفتردا رويوسف كتخذا الباشا وعبداته اقنسدى وامت الروذناجي وغانسا كارالعقبانية ومسملني أغا الوكيل كان مرهو فاعتسد شيخ السادات كالتقدم فعثد مامهم فتلطاهر باشارك بصماعته واجته وأخذمهه عدتمن الانكشار ية وذهب الماعند احمد باشار وقف بيزيديه يعاضده ويقويه وأما محمد على والارنؤد فالهم مالكون القاعة الكمعرة ويتعمعون امرهم وبراسلون الاحراء فلسأ صبعرد الشائدوم عدى المكتعرمن المماليك والكشاف الى ومصروم وافي الاسواق وعدى أيضا محدعل وقابلهم في والحديدة ورجيع وعددىالكثيرمته ممن ناحمة انبايه ومعهمعر بان كتبرة وسافروا الىجهة خارج إب النصر و باب الفتوح وأكامو اهناك وأرسل ابراهيم بيڭ ورقة آلى احدياشا يقول فيها أنه بلغناموت المرسوع طاعر باشاعليه الرحة والرضوان فأنترت كمونون مع أتساعكم الاونؤد سألاواحدا ولأتبدآ غلوامع الانتكشارية فلبا كانخصوة النهاردهب جاعسة من الانسكشارية الحجهة الرشالة فضر وآعلهم من الفلعة مدافع فولوا وذهبوا تم بعد حصة ضربوا أيضاعدة مدافع متراسلة على جهة مت أحدماشا وكان ساكا في متعلى بيث الكبير بالداودية فعند دُلك أخذ أمرمني الاضلال وتفرق عنسه غالب الانكشارية البلدية ووآنق ان المشايخ لماخر حوامن عنده وذكبوا لميزالواسائرين الحائر وصاواجامع الغودية فنزلوا به وجلسواوهم فحسيرة متفكر ين فيمايضنعون فعنسدما معواصوت ألمدافع فامواو تفرقوا وذهبوا الى يوتهم خ ان الراهم بيك أرسدل ورقة المي أحسدنا شاقيسل العصر يأ مرء فيها يتسليم الذين فتأواط احر بأشاو يتغرج الحيخارج المبالد ومعهمها الحيحادى عشرصاء يتمعن المهار ولايقيم الحيالاسل وان بيالف قلا بلومن الانفسه فلباراي بالرنف ومضميلا لمصديدامن الامتثال ألاأه لم يجد بصالايحمل عليهاأ تضاله فقال للرسول سساعليه وقل لهرسسل في جالاوأ ناأخرج وأماتسليم القاتلين فلاوك والماله أماحه وراجل أفغير منسرق هذا الوث ليعد المافة فقال له وكيف يكون العدمل فقال يركب حضرتكم ويخرج ووقت ماحضرت الجسال الليلة أوغدا حلت الاثقال وخفتكم خارج البلدفه ندذلك قام وركب وقت العصر وتفرقه من كان معهمن أعدان العثمانية مشدل الدفقردارو كخندا ساثوالر وزناعي وذهبوا الي محدعلي والتعواالي فأظهراههم البشروالقبول وخرج احدياشانى حالة شذحة وأقياعه مشاة يعتبديه وخميعه ون فيمشيهم وعلىأ كأفهم وسائد وأمتعة خضفة فعند مآخرج من البت دخل الادنؤ دوخبوا بعسع مأفيسه ولم يزل ساثرات تحاش ح من المدينة من باب المنتوح فوج سد إلعسكروا لعربان ويعش كشاف وعباليك مصريه محسدة فبالطرق فدخسل مع الانتكشادية الى قلعة الظاهر وأغلة وهاعليهم وغرج خلفهم عدةوا فرقمن الارتؤدوا لككشاف المصرلية والعرب والغز وأحاطو لبهموا كأموا عني ذلك تلك الدلا وبعدالعشاهم الوالى وامامه المتاداتها لامان ح مارسم الراهيم سلاحا كمالولاية وأفنسد ينامحسد على فسكانت مدة الولاية لاحدماشا وماواسلة لاغبروني ذلك البوم لهبوا يت بوسف كخفدا يبك وأخرجوا منه أشداء كثعرة أخذذ للنجمعه الاونؤدواصيع يوما بجعة فركب المشاحخ والأعيان وعدوا الى يراسليزة وسلواعلى ابراهم ببك والامرام (ونسم) استاذن الدنتردارو كتفدا سلة مجدعلي في الاتكامة عنده أوالذ هاب فاذن أهما بالتوجه ألى يوتهما فركاقسل أاظهر وسازا الى بت أقد فترداروهو جث البارودي الدخسل

كغدا يالامع الدفتردار اهمه يتهب متسه فنزلا ويحلسامة سدارساعسة واذا يصماعة مركار الارنؤدومههم عدتمن العسكروصأوا البهماو عنددخوالهم طلبوا المشاعلي من يبتءبي أغا إوى وهو نتجاه يت البارودي فليتعدوه فلأهب مهمر فسق لهوادس معه سلأح فدخلوا الدار وأغلقوا البابوعلة هالخطة مرادهمة اجتعالك تعرمن الاو باش والجعمدية كرخارج الااديريدون النهب والبادخلواعليه آفيضوا أولاعلى الدفتردار وشلومتن وهو يقول مستروأها به معضه سم بضربة عسليده العق وأخرجوه الى فسحة المكان وارأسه بعد ضريات وهو يصيم معكل ضربة لمكون المشاعلي لايحسن الضرب ولميكن لاحيل ضربه بسسلاح يعيش العسكوا خاضرين ثم فعلواذلك سوسف كتخدا سكوهو ساكت ليتكام وأخذوا الرأسين وتركوهماه رمسين وخوجوا بعدمانهم واماوجدوه من النماب والامتعة المكان وكذلك ثمآب أتباعهم وخرج أشاعهم في أحو سال يطلبون النعاة بارواحهم ومتهممن هوب وطلع الحدس مالها دودى الساكنات في الدت وصرخ النساء والزعن وكائت تتانفيسسة المواآدية فى ذلك النؤل أيشانى تلك الابام فعنسد ماوأت وصول ابلساعة اوسلت الى سلم كاشف الهرجي فمضرف ذاك الوقت فسكامته في أن يتلاف الامر أوجده قدتم نفرج بعسدخ وجعهمه بالراسسة فغلن المناص أشافعلته تمحضر محدعتي تي اثر ذلك وطرد الناس فيدونه سمافاذن انفاعطي فمفصاء فسأنته نسف فضة التعهيزهما وتبكف تبهمافا خذها وأعطبي رماتتين نصف لاغبرفا خدذها وذهب فوضعهمافي نابوت واحدمن غبررؤس وكانوا الرؤمه سماالي الاحراحا لجازة وأمردوهما ولهيد فتامعهما تمرفعهما بالتانوت الي معضأة لمامع السلطان شاءالج اورائمكان وهوسكان قذرفغ الهماو كذنهما في كفن حقعر ودفنهما في بت الطابق بة الازبك قدن غسر وس فهداما كان من أهر هدما وأماالذين في قلعة المفاهر فانهما تحصر واوأحاط جومالارتؤدوا لغزوا اعربان ولدس عندهم مأيأ كلون ولا مايشر وونفصاروا رمون علهممن السورالقرابين والبارودوهم كذلك رمون علهممن أسفل وجعوا أترية وعلوها كحبانا عالسةوصار والرمون عليهمتها كذلك يتمية نهادا يلعه ولداه السات اشتدا لحرب متهم بطول أللمل وفي السياح أتزلوا من القلعة مدافع كارا وبنسة ويستخانه وأحسده وهاءني المتلول وضربوا عليههم الي قيدل العصيرة مندذلك طابوا الامان وقصوانات القلعة وخوج اجدناشا ومعسته تعضمان وهما اللذاز قتلاطاهر ناشا فاخدذوهم وعدوا يهمالي الجنزة ويطل الحرب والرمي ويقيطا ثفة الانكشار يةداخل القلعة وحولههم والعداكر فللذهبواج مالى الجيرة أوسلوا احدياشا الى قصرا لعدى وأبقوا الاثنين وهم اسمعيل أغا وموسى أغابالقصر الذى بأطعرة ونودى بالامأن للرعسة حسب مارسم ابراهيم بباثوء ثمان بباث العز بسي ومحد على (وفي نوم السبت) حضر حد سن أخومج دعلي الى حه مُحَانُ الطلملي لاحراء مش علىمنهو مات الارنؤد التي نهبها الانيكشارية وأودءوهاعنيه وصحاجيه الاتراك أغفته واعدة حوائت وقهاوي وأماكن وأخذ وامانها وأحلسواطواتف منعسكوالارنؤد على الخيالات والوكائل والاماكن وشلمو الماسة كثيرتس ثيبابهم وربميا قتاوا من عصى عليهم

ففؤف أهل خان الخلسلي ومن جاوره مرواسقر الارتؤد كليام ت متهم طائفة ووجد واشغضا فيأى جهة فيهشيه مايالا تراك قيضوا عليه وأخذوا ثبابه وخصوصا ان وجدوا شسأمعه من السلاحأ وسكمنافتونيأ كثرالناس وانتكفواءن المرورني أسواق المدينة فضلاعن ابلهات البرائية (وفسه كثرمهورالفزوالكشاف للصرلية وثرقدوا الحالمديشة وعلىأ كتافهم البنادق والقرابين وخلفهم المعاليلا والعسريان فيذهبون الى بيوتهم ويبيتون بها ويدخلون الجامات يغيرون تسليهم ويعودون الحابر الجسيزة ويعضهما مامه المناداة بالاحان عندهم وره نوسط المدينة (وفيه) كتبت أوراق بطال دراهم فردتعلي البلاد المنونية والغرسة كل بلد ألف والوذلك خَلَاف مضايف العرب وكلفهم ﴿ وَفَيْهِمَ الاَثْنَينِ } قَتَلُوا شَعْصًا يَبَابُ اللَّهِ ق يقال اله كان من أكبر المتعز بين على الارتؤدوج عمته وبأت كثيرة (وقيه) أيضا قتاوا اسعه سل أغا وموس أغاوه ساالاذان كالماقتلاطاهرباشا وتقدّما نرم كانوا أخذوهما بالا مان معسدا حد لموا اجدناشاالي قصرا لصني وبني الاثنان يقصرا لجيزة فأخذوهما وعدوا مهماالي الع ووقطعو ارأسهماعندا لتساصر يقوآ خسلوا الراسن وذهبو الهماالي زوسةطاهر باشا بالشيخونية تم طلعوهما الى أخى طاهرياشا بالقلعة (وفسه) تقلدسلم أغا أغات مستصففان سابقا ألاغارمة كاكان وركب وشق المدينة بأعوانه وأمامه حاعةمن العسكوالارنؤد والسواأيضا منأغا أسن تونة مرادسك وقلدوه والى الشرطة وليسو اجمدا المعروف بالوديسي كتقدا فاندأغاو حصاوء محتسباوشق كلمنهم بالمديت وامامهم المناداة بالامن والامان والبسع والشراء (وفيه) أخوجوا الانكشادية الذين قلعة الغلاهروسة قروهم الحجهة الصالمية ومحبتهم كأشفان وطا تنستمن العرب بعد ماآخذو اسلاحهم ومتاعهم بلوشلوهم ثداجم والذى يزلهم يعدد ذلك أخذته العرب وذهبوا في أسواحال واغير مال وهم تحواله انسان ومنهدمن التصأالي بعض المعالمك والغز فسترعليه وغدهيقته وجعادمن اتبياعه وكذلك الانكشارية الذين كاتوا يخضن التحوا الى الماليات وانقوا الهمو خدموهم فسيصان مقلب الاحوال وحضرسام كاشف المرجي وسكن بقلعة المظاهروكتب الى اقليم القلبو يتأوراكا وقروعلى كليلاأاف وال ومن كلصنف من الاصناف سيعين مثل سيعين شاروف وس وطل مموزوسيعين وطل بنوسسه من فرخة وهمسكذا وحقيطو دق المعين القبط رذلات وعشرون ألف فضية من كل بلد (وفي يوم الاويعا مبادى عشره) سنشر مجدعلي وعبداظه أخندى واحزا فزوزناجي ووضوان كخفدا ابراهيم يبسك الحابيت الدفترد ادالمقنول وضبطوا فوجدعنده نفود تلثمانه كبس وتمذعروص وجواهر وغوها فحوالف كسر (ونسه) لابراهم سلنضموالاعمان والوجافلية وأيرذله سيقرمانات وسدوهاعندالافتردار المفتول مضمونها تقريرات مغالم منهاان المعاليك المصرلية كانوا أحدثواعلي الغلال المقاشاع الحبصر واعن كل الدوي يحبوب فيقروفاك بعست يتعسل من فلك للغزينة العامرة عشرة آلاف كسرفى السسنة فان تقست عن ذلك القدر أضر ذلك بالغزينة ومنها تقر مرا لملبون الذي كاين قسوره الفرنسسيس على أعالى مصرفي آخومد تهسم وبوذ عذلا على الرؤس والدور والعقاد الأملاك ومنهاآن الحلوان عسن المحلول ثلاث سينوات ومنها انديجه سيب المشاف والبراني الي

سرى البلاد وغيرناك (وفيوم الخيس فاني حشره) حل عضان بيك البرديسي مزومة يقد المعنى وستنبرا براهيم يهاثوا لاحراء ومحدعلى ورفقاء وبعدا تقضاء العزومة أابسوا محدعلي ورفقاء خلماوقدموالهم تقادم (وفي يوم الجعة)كذلك عاوا عزومة لاينا تحيطاه رياشا المقه بعميته عابدى يبلأورففاؤهم بتقصر العينى وشلعواعليهم وقدموا لهدم تقادم أيضأ اوفي بوما لاحد خامس عشيره كزل الأرقي طاهر باشلمن القلعة ومن معهمن أكايرا لابانؤد وأعبائهم وعساكرهم بعزالهم ومتاعهه بيوماجه وممن المنهومات وهوشئ كتعرجدا وحأوا الفاعدة الحالامرا المصرلية وطلع احد سدا الكلارسي الحياب الانكشارية وأعامه بدالرجن سك ابراهم الحماب العزب وسليم أغامست عفظان الح المقصر فعنلذات اطمأن الناس بنزواههمن القلعقفانهم كانواعلى تحوق من اقامتهم باوكترفيهم اللغط بسبب ذلك فلم يزل الامراميديرون أمرهم حتى أنزلوه حمنها ويقيع اطالفة من الاوتؤدوعليهم كبيريقالية بزقيطان(وقيه)وردانتسيوان مجديا شالمساقريت متعالعسا كزائني كأن أوسلها فمطاعو باشا ارتصل المهدمها طركا تقدم (وفي توم الاثنين) وردت مكانها تسمن الدمارا لحجاز ية مؤرخة في عرم وفيها الاخداد باستدلا الوها سيناعلى مكاتى يومعاشو واموان الشريف أل الوقيدا وموارقعل المحدة والناكاح أقاموا عكاتفانية أطم بالدنين المتناديسيب الارتباك مول الوهاسن بمكة ومراعاة الشر بقدحتي نظل مذاهه الم جسقة تما وتحسل الججاج جوامن مكاملا لبناز بارة المدينة فدخل الوهابيون بعداد تحال الحج يوميز (وفيوم الاربعا المسن عشره كأخر جواللق الاقتكشارية والدلاة والسعيمان وكلواعج معسدعه القديمة فتعتبر ومنهما لمارة وأحل تلك اسلهة يسبب فبالصحهم وشماة بهمأء تنعة الناس بلوقتلهم وكان تجمعهم على أنهذه بوا اليجهة السعيدو بالقون على حسن بأشاجع جاو بنطعون البه والمامن شاحبة السعيدمن أجناسهم فذعب منهيرس أخبر الاحراء المصراسة بذلك فضيطوا علهم المطرق واتقق انجاعة منهم وقفو المعض الفلاحن المبارين بالبطيخ والخضار فجزوهم وطلبوامتهم دواهمغربهم بعض بمائدك من أتباع البرديسي فاستجارتهم القلاسون فكلموهم شواحمهم ومصبوا عتى بعضهمالسبالاح فقتل بملولا متهم فلأهبوا الحسندهم وأعلوه بل الى ايراهم بهك فركب الى العرضي قاحدة بولاق المتهكود وترك مكانه يقضر الجديزة يشتك وكلالتي وشركوا عليهما المارق وأحروهم الركوب وانفروج من مصراكي جهة الشاجوالمصوفيج سماعتهم فركبوامن طنالة وحرواعلي فاسية الجبسل من خلف القلعة الحسبهة المعادلية واسلمهم وشطنهم بعض للاسراء المصرلية ومعهيه مضانا وحسيرخوألف مائة وأثريد فلياخر سواويؤ سطوا المرية عروا المكثومتهم ومن الخضائعة والمتأخرين عتهم وأخذوا أسلتهم وتتلوا كثيرامتهم ورجمع إلمماليك ومعهم الكثيرمن بنادقهم وسملاحهم يعملونه معهم ومع شددامهم فلباد بسيع المماليات بهذه السورة ووقف المصكرا لاونؤ ديدعل أقولب المدينة انزعبه التاس كمعادتهم فكرشاتهم وأغلقو االدكا كينوء يزالسفر معهم سسين تحاشف الالمؤ يذهبهمهم الحالفنطرة وفودى في حصير يتسمطلامان وتوويح من غفضهن ﴾ الانكشار يةوكل من وجدمتهم بعد ثلاثة آمام قدمه وطله هدر (وفي وم اللهبس) من الموالي

والناداة

والمبناداة امامه على الاتراك الانسكشارية والبشناق والسعيسان انلروح من مصر والتحذ لمن آواهم أوثاوا هسم وكللمبادف في طويقه متضمامن الاتراك قيص عليه وسأله عن عملفه فيغولهأ نأمن المتسعيين والمتأهلين من زمان عصر فيطلب منسه بينة علىذلك ويستله عسكر لارنؤدفيودعوته في مكان مع أمثاله حتى يتحققوا أمره (وفيه) مربعض الماليان بجهة لميدان فاحستناب الشبعر يتخصادفو اجاعةمن العسبكر المذكورين عماون متاعالهم فاشتكلو ابهم وأزلدوا أخذملا حهم ومشاعهم فانعوهم وتضار يوامعهم فقتل يتهم شخصان منالانكشاديةوتمنعسان من المعاليات أحسدهما فرنساوى (وقيه) سعشرا يضائلانه من الممالسات الى وكالة المساغة الى وجسل ووى ططرى وسألوه عن سوا وى سود عنده فسسدياها وانهم يطلبونهن لعضان سلاالبرديسي فأنكرذك وشهد سيرانه انهن ملكه واشتراهن ايتعير فبهن فليزالوا حنى أخذوا مندثلاته علىسوم الشراء وذهب معهن فلنعد واعن المهد فزعوا علتموطردوه وذحبوانا لموادى فذحب فالث المططرى الى مجدعلى فارسل الى البرديسي ورقة بطلب الجوازي أوتمتهن فقعص عتهن حتى ودهن الحاصاسهن (وفيه) حضراً يضاجداعقس المعاليات الحديث عتمان المندى بجوارضر بصالمشيخ الشعرانى وهومن كتبية ديوان محدياها فاخذوا خيله وسلاحه ومقاعه الني اسفل الدار (وفي وم الجعة) تهبوا أيسادارا حدافندي الذي كان شهرحوالة وكاشف المسرقية في المعام المباضي فاخذوا جيسع ما عنده حتى ثبابه الني علىمينه وقتلواخادمه على بالبيداوه قتسله الوالى زاجساانه هوالذى دل عابيه (وفي نوم السيت) لممأغاوا ملمه المنساداة على الاخواب المشوام واسطيبية والرومسة يجقعون بالجسالية يوم تاريخة فليجقع متهما حد (وَفَ يوم الاحد) حضر الشريف عبدا قه بن سرورو صحبته بعض دبهمن شرفاصكة وأتساعه سيبقعوس تين نقرا وأشيرو النبية موجوا من مكةمع الحجاج وان عبدالعزيزينمسه ودالوهاي دخلالي مكة من غيرس بيوولي المشر بإب عبد آلمعين أسعرا على مكة والشيخ عقيل كأضيا ولنه هسدم تبة زمزم والقباب التي حول الكعبة والابنسة التي أعلى من الكعبة وذلك بعدان عقد يجلسا بالخرم وباحثهم على ما المناس عليده من البدع والحرمات الخنالفة للنكاب والسنة واشجواان الشريف غالب وشريف باشاذهبا الى بدردة وغصناجة وانهمقارتوا الجباح في الجليدة (وفيه) كتبوا عرضمانين أحدهما يسوره ماوتع غممه بإشامع العساكرتم قيام الانكشارية وقتلهم لطاهر بإشائم كرة الارنؤدعلي الانكشارية المأكاروا المهتدة تمع اجد دبائسا حتى اختلت أسوال المدينسة وكاديه مهاا الحراب لولاقرب الحالمصرلية ومحضورهم فسكنوا الغثنة وكفوا أيدى المتعددين والثانى يتخمن رفع الاستدائات التي في ضعن الاوامريالي كانتهم للفتردان التي تقدمت الاشارة المها (وغبسه) عسؤمالامرا علىالمتوبيسه المديعهسة بحسوي فقعسداليوديسي وحبسته يجسدينك تايا باللنفو خجهقدمياط ومعهم محدعلى وعلى يباثأ يوب وغيرهم وحبتهما بغم الكنم من العساكر والعسر يان ولم يتغلف الآابرا هسيرسال وأنبأته والمسكلم وسافيسليسان كالتقرء البواب الحجمة دشدوصبته عساكرأيشا (عفيوم المثلاثام) عبى الكنيوالي البرالشرف (وفييوم الاو بعا خامس عشريته )قدم جاويش الخباج بمكاتيب العقية وأخيروا بوت السكتم

من الناس بالتبي والاسهال وسعسسل لهم تعب شديدمن الغلاء أيضاذ حايا وامانا ومأت المشم أحدااعر بشي المنتي ودفن فبط ومات أيضا محد أفندي بأس حاجوت ودفن بالنب عوالشيخ على الخياط الشافعي (وقيه)عدى ابراهيم سك الى قصر العيني ودكب مع العرديسي الى جهية أخلى وودعهو رجعالى قصرالعيني فأقامه وجلس ابنسه مرزوق سكافي مضرب النشاب واستمر وكيل الالني مقيرا يقصر الميزة (وفيسه) و ددت الاخبار بأن محسلها المار معلما النسو وةالى دمياط أبني فارسكووا براهم باشاوعكو كلسلم كأنف النوفية بعدتهن العد فقاستوابها فللسعشر اليهمدن بالناخوطاهم باشابالعساكر تتحاربوا معهم وملكواههم فارسكور فنهموها وأسوقوها وفسقو ابنسائها وفعلوا مالاخبرفب وقتل سلم كأشف المنوفسة المذكورا يشاخمان يعض أكار العسكرالمنهزمين أوسسل المحسسين سلايطلب منه امآنا وكان ذلك خديعة منهم فأوسل لهمآ ما فاغضروا السهوا نضبوا لعسكر موسهاوا لدأمر مجدماشا وأنه في قسلة ومستعف وهسمع ذلك يراسلون أصحابهم ويشير ون عليهم المعود والتثبث الى انعادوا وتاهبوا للعرب تانياوخوج اليهم حسسن يلتبعسا كره وخلفه المنضافون البهمن أولئك فلياان نشيت المرب ينهم أخسذوهه مواسطة فأفتنوههم ووقعت فيهم حقله يحظيه وانهزموا المىقارسكو وفتلقاهم أهسل البلاة وكملوا فتلهم ونزلواعليم بالنبابيت والمساوق والجارة بوالما فعلوم عهم حتى اشتة وامتهم ولم ينجمتهم الامن كأن في عز وة أوهرب الحاجهة أخرى وحضرال كثيرمنه مالى مصرقي أسواحال (وفي وما بلعة والسنت) حضرال كثيرمن عباج المفارية وصمبتهم مصاورة وفلاحون كثبرة (وقيه) حضرت مكاتبة من الديار الرومية على يدشف يسعى صابح افندى الى سكندرية فأرسسل خو دشيداً فذدى سأكم الاسكندرية يستاذن فسعضوره بمكاتبة علىدراشته قنصل التعبسا فذهب واشسته الحابراهيم سلاوا خبره وأطلعه على المكتوب الذي حضرله فبعدساعة وصل الليويوصول صالح افتدى الملاكو والى يولاق فأرسسل ابراهم سلارضوان كتغدا وأحدسك الارنؤدى وأمرهما بأن يأخذا مامعه من الاو را ق و بأ مرا ، بالرجوع بغيرمها ولايدعا ، يطلع الى البرفضعلادُ الدومضمون ما في تلك الاوراق خطاب اطاهر باشا وآنه بلغناما حصل من محديا شامن الجوروا لغالم وقطع عاوفات كروانهم فامواعلهموأنوجوه وهذمنادةالعساكرادا انقطعت عموفآتهمواتنا وجهناله ولاية سنانيك وانطاهر باشان سقرعلي المحافظة وأحديا شاقا تمقام الحاث يأف المتولى لب لهمه بإشابته في ذلك والسنز في تقليل أحدد الناكا تُعتام دون طاهر راشا أن طاهر راشا أرنؤدى وليس المالاطوشان ومن قواء دهسم القدعة أنمسملا يتلدون الارنؤ دئلائة أطواخ أبدا (وفي ومانسيت) المذكورد شل المكثير من الجاح آخوا لنهاد وفي الأسل (وفي وم الاحد) دخل الجم الفقسيومن الحباح ومأت الكثيرين الدا شاين فح ذلك البوم وكثيرهم ضي وست مشقة عليتوشوب وغلامو خسوصا بالدعجاو زنههم العقبة وبلغت الشربية المسامد يثارا والبطيعة دينارين وكان حاج مسكتبروأ كترهمأ وياش الناس من الفلاحين والتسا وغير فللوخ جسلم أغامسته مغنان وصبت محاعدتمن الانكشارية والكشاف والاجناد والعسكرفاس ألوا الهمل من أمع الحاج وأحررهان لايدخسل المدينة بل يقيم بالبركة ستح

يحاسبوه و يسافر عن معه من المسكر المسهة الشام تم رجعوا بالمحمل و دخلوا به المدينة وقت الظهر على خسلاف المعادة وحضر صبسة الحجاج كثير من أهدل مكة هروبا من الوهابي ولغط الناص في خسيرا لوهابي و اختلفوافي به فنهدم من يعمل خارجيا و كافرا وهم المكبورة ومن تابعهم وصد قدق القوالهم ومنهم من يقول بخسلاف ذلك الماد غرضت و ارسل الحشيخ الركب المغرب كنا با ومعه أوراق تنضون دعوته و عقد دنه و صورتها

ه(بسمالله الرحن الرحم). وج نستمين الجدلله نحمده ونستمينه واستغفره ونعوذيالله منشر ووأنفسنا ومنسياك أعسالنا من يهدا فه فلامضل لهومن يضلل فلاهادى له ونشهد أنالاله الااقه وحدملاشر يائله ونشهدان يهداعبده ورسوله من يطع انقه ورسوله فقدرشد ومن يعصا لقه ورسوله ففدغوى ولايضر الانفسه ولن يضرانته شيأوهكي المقهعلي سيدنا مجد وعلىآله وصعبه وسلم تسلعنا كثيراأ مايعد فقد قال اقه نعالى قل هذه سيلي ادعوا الى الله على بصترة افا ومن اشعب في وسنعان الله وما اللمن المشركين وقال الله تعالى قل ان كنتم تحسون الله فاتبعوني يحبيكمانته ويفقرنكمذنو بكم وقال تعنانىوما آتا كمالرسول فحسذوه ومانهاكم منه فانتهوا وقال تعالى المومأ كمكت لسكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لبكم الاسلام د سلفات يرصعنانه انه أكسلوالدين وأغده بي لسان رسوله صلى المله عليه وسلو أحرنا يلزوم ماأنزل المنامن وبناوترك الدعوالتذرق والاختلاف وقال نعيابي اتبعوا ماأنزل المكيمين ربكم ولاتتبعو امن دونه أواما قلبلاها ثذ كرون وقال تعبالي وان هذاب سراطبي مسستقصافا تمعوه ولاتتبعوا السبل فتقرق بكمءن سبلاذ لبكم وصاكمه اعلىم تتقون والرسول صلي المهعلمه وسارقدأ خيرناءان امته تأخذما خدذا المترون قبلها شيرا بشيروذ واعابذراع وثبت في الصحيب وغيرهماعنه صلى الله علسه وسدز أنه كالالتبعن متنمن كان قبلكم حذوا لقذنا القذاتحي الودخلوا عيبيرض ادخلقوه فالوابا وسولا فقه البهو دوالمصارى قال فن وأخسعرني المسديث الاستوان امتمستفقرق على ثلاث وسمعين فرقة كلهافي النار الاواحدة قالوا من هي بارسول المقافال من كان على مشال ما أناعله اليوم وأصحابي اذا عرف هذا فعاهم ما فدعت به الباوي من حوادث الامور التي أعظمها الاشراك القهوالتوجه الحالموتي وسؤالهسم النصرعلي الاعددا وقشه اسلاجات وتنسرج الهكريات انى لايقد وعليما الادب الادص والسعوات ومستخفال المتقرب البهم بالغذور وذبح القريان والاستغاثه بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد الىغيردلك من أنواع العبادة التي لانصقر الالله وصرف شيءن أنواع العبادة لغيرالله كصرف جمعها لانه سعمائه وتعالى أغني الاغتسآء عن الشرك ولايقيل من العمل الاماكان خالصا كإقال تعالى فاعسدانته مخلصاله الدين الانته الدين انطائص والذين المحسدوا من دونه أواساء مانعيسده والالمقربو فاالىالله ذلنى ان ايقه يتمكسم ونهسم فعساهم فسه يختلفون ان الله لاجدى من هو كاذب كفار فاخبر مسائه الدلارضي من الدين الاما كان شالصالوجهه وأخبران المشركن وعون الملائسكة والانساء والصالحين ليقربوههم الحيا فلمؤاني ويشقعوا لهمء نسده وأخسرا بهلابهسدى من هو كاذب كفار وقال تعسالي ويعبدون من دون الله مالا يعشرهم ولا إستعصام ويتولون مؤلاءت تعاؤنا عندائله تساأ تنبؤن انتبعالا يعسانى السموات ولانى

الارط سيمانه وثعالى هايشركون فأخيرا نهمن جعل سنهو بداقه وسايط يسالهم الشفاعة خقده وهبوأشر للبهم وكالثبان الشقاعة كلهالله كاكالي تعالى من ذااذي يشقع عندما لاباؤنه وكال نعالي نسومنذ لاتنقع الذين ظلوا معذرته مرقال تعماني ومنذلاتنقع الشفاعة الامن أذنه الرسي ورنع يه توكا وهوسيمائه وتعاتى لارشع الاالتوسسد كالمال تعاتى ولايشقعون الالمن ارتضى وهيرمن خشعتهم شفقون فالشفاعة حتى ولانطلب في داراك تبا الامن اقد كأقال تمالي وأن المساجدته فلاتدعو امع اقدأحد اوعال تعالى ولابتدع من دون القهمالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذامن الطالمن فاذا كأن الرسول صلى اقدعامه وساروه وسيدا لشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم فرزدوته تحت أواثه لايشفع الاباذن انقه لايشفع ابتدا وبليأتي فضرقه ساجد افيصده بجعامد يعله اماها خريفال ارفع وأسك وسدل تعط وابتقع تشفع خريحه نهجدا فمدخلهم البلغة فكمف بفعومهن الانهما والاولماء وحذافاذي ذكر بادلا يحااف فسه أحد منعلياه المستليزيلة وأجعرعلمه الساف الصالح من الاحتاب والتابعين والائحة الاوأمة وغيرهم عن سال سيلهم ودرج على منهاجههم وأماما حدث من سؤال الانساء والاولماء من الشسفاعة بعدد موتهسم وتعظيم قبورهم بيناه القباب عليها واسراجها والسلاة عندها واعناذهاأصاداو جعسل السدنة والنذو والهافكل ذالثمن حوادث الامو والق أخبرجا النبيصلي اقدعلمه وسالم أمنه وحذرمتها كانى الحديث عنه صلى اقه علمه وساراته فالالانتوم الساعسة حتى يلمني حيمن أمق المشنر كيزوحتي تعمد فتاتمهن أمتي الاوابان وهومسلي المه عليه وسلحي بمناب التوحيفا عظم حابة وسلاكل طريق يؤدى الى الشرك فتهيي ال يجصص القبر والعنى عليه كاثبت في مصيم مسالم من حديث جابر و ثبت فيد وأيضاانه بعث على بنانى طالب رشي الله عنه وأهر ولادع قبرامشر فاالاسواء ولاغثالا الاطمه مواهدا كال غبرواحد من العلياميون هدوم القياب المبندة على القرو ولانها أرست على معصدة الرسول صلى المله عليه وسبله فهذاهو الذيأ وحسالاختبلاف منشاو بن الناس حتى آل بهـ م الاحرالي ان كقر وناوفا تلوبا واستعلوا دماما وأمو المناحسي نصرنا المه علج يوطفرنا يهموه والذي لهعو الناس المدونقا تاهم علمه يعدمانشرعلهم الحقمن كأب اقه وسنة رسوله صلي اقدعامه وسدا واجاع المسداف الصالح من الامة تمشلير لقوله سعدانه وتعالى وقاتلوه بيستي لاتسكون فتنة ويكون الدين كلمله في لم يجب الدعوة بالحية والسان قائلتا وبالسبق والسنان كأفال تعبالى خدأوسلفاوسلنا بالبينات وأتولنا معهم السكتاب والمعزان ليقوم النلس بألفستعا وأتولنا أسلابه فيده باس شدديدومنافع للناس وتدعو الناس الى آخامة المسلوات في الجساعات على الوجه المشروع وابتاءال كاة ومسسام شهر ومضان وجهبت القداسلوام وتأمر بالعروف وتنهىعن لمنسكر كإفال تسانى الذين الأمكناه سهني الإرض أكاموا السلاة وآنوا الزحسكاء وأهروا بالمعروف ونهواعن المسكر وتلمعاقمة الامور فهذاهو الذي تعتقده ويدين اقله بدقن عمل لذلك هوأخونا المساله مالناوعليه ماعلينا وتعتقدا يضاان امة محدمسني اقه عليه وسيام المتبعين للسنة لاعتبته على ضلالة واله لاتزال طائفة من امنه على الحق منصورة لايضره ممن خذله، لامن خالفهم ستى يأتى أحرافه وعبي ذال أغول ان كان كذلك فهذا مأخين القعيد غن أيضاً

وهوخلاصة لها بالتوحد وماعينا من المارقيز والمتصدين وقد بسطا الكلام في ذلك القيم في كلابه أغالة الله فان والحافظ المقدريزى في قيريد التوحيد والامام اليوسي في شرح الكبرى وشرح الحكم لا ين عباد و كاب جمع القضائل وقع الردائل و كاب مصايد الشيطان وغير ذلك انتهى (وفي ذلك الموم) فودى على المنطقين من الانسك الرية ولمنه والمناورة المواجهة أمير المفاح وقبضوا على المفارية من الدخول الى المدينة ومن دخل منهم لا جل حاجة فليدخل من غير الاح فذهبوا الى بولدى وأقاموا هناك (وفي يوم الاثنين) من الوالى بناحية المهدخل من غير الاح فذهبوا الى بولدى وأقاموا هناك (وفي يوم مصرمن جله من حضرمع العرضي وكار مهندسافي عدارة الباشاخ عين لسدترعة الفرعونية المعرفة منامورالهندسة فوجد معالسا على دكان بنزه عدة وفرسه وخدمه وقوف امامه فطلبه وإحرما لا كوب معده قركب وذهب صعبته فيكان آخر المهديه وكان في حيده الفدينان والمكرم وكان وحده المنافذ هبا باخبارا خيسه خسلاف الورق فأخذ شابه وفرسه ومامعه وخذيقه واختى اهم، والمكرم وكان وحده كان بالميارة حيده المنافذ هبا باخبارا خيسه خسلاف الورق فأخذ شابه وفرسه ومامعه وخذيقه واختى اهم، والمكرم وكان وحدالا بأس به

(شهرو بسعالاولسنة ۱۲۱۸)

ستهل بوم الثلاثاء (وفي وم السبت عاصمه) سافراً جديا شاو العسا كرالانكشارية الذين بمعوهم من المدينة وسأفر صبيتهم من العسا كرالذين كالواصية أمعرا لحابع والجديع كانوانحو ألفين وخسمائه وأماأمع الحائج فانهم عفو اعنه من السفرو دخل المدينة بخاصه أ (وفي هذا الموم)حضرعلي كغدام رحهة قبل وهو كغداحس باشا اليح حاومه مكاتمة الحالا مراء المصرلية وانهوصلاني أستوط فكتبواله أمانايا فشورالي مصريمن معممن العسكرورجير على كتعدالذال في مانى يومه فه ط ( وقيه )وردا الغيريوم ول المتجديدات الى تفرد مباط بالريالة الى محدياشا(وقيومالاوبعاء تامعه سافر الشريف عبدالقهن سرو والحسكندر يتمتوجه الى اسالاصبول وأنع علمه ابراهم بالمنجعيد سن أأف فضة (وفي نوم الجعة) كان المواد الندوي والدوابضتم الدكا كمنزووقود الفناديل فأرقدت الاسواق تلك اللملة والنماة التي قبلها والكن دون ذلك وأحا الاذبكية فليعمل بهارقدة الافيالة بيت البكري لاستبلاء الخراب علما (وفي ال عشهره إسقه واجمحانه وجلاوا وودا الحجهة بصرى وأشيع بأن كثيرامن العسكر المصوبين بالتحر بدةذهموا الىمجسدياشا وكذلكطا تنتمين الانكشارية المطرودين الذين خلصوا الى طريق دمياً ط(وفي يوم الاربعاء سادس عشره) وردت مكاتبات من عقان بيك العرديسي ماخلير نوقوع اللوب بنهسه ويتنجعه باشاوعسا كرمإ وفي نوم الائتن وابسع عشره إوقع بين الفريقين مقاله عظمة وكانو املكوا منهمتاريس القنطرة اسضا قسل ذلك ثم هيرا لصربون في دلك لسوم عليهم هجمة عظمة وكعسوا على دمماط بخياص ة بعض رؤسا عسباكر الماشاوف تسكواني عكر الباشا بالقتل وقتلت خواصه وأتساعه وقنل حدين كتفد اشتن ومسطيق أغات التمديل وتهيوات ساطوأسروا النساموا فتضوآ الايكار وأخسكوهم أسرىوصار وأبيبعونه سمائي معضهم وفعساوا أفعالا تنفعه خمن الفسق والقعور وأخدذ واحتى ماعلى أجسادا لمناسس الشباب ونهبوا اغانات والبيوت والوستشائل وجدع اسباب التجارا لتيبها من أصناف

ا فركسه المحري وأحدده مدالها الداوده به الى فصر العيى المابل الراهم المتحالة وسلم على المراهم المراه على المراه عموه به مراح والمحت القصر ونسابقوا ولم والمابل بدخ طلع أكارهم المحموع بهم وخبولهم المراح والمحت القصر ونسابقوا ولم والمابل المراح الحالة المراه المراه المراء والمراء المراء والمراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء والمراء المراء ا

»، شهرو بسع الثاني سنة ١٢١٨ )»

ستهل سرح الاو يعامق تمائيه منسريت مدامع كنيرة بسبب اتحامة باديرة الاشجليز يمصر (وفيه عدى البرريسي من المنصورة الى أبرا لغربي منوجها ألى جهة رشيد (وفيوم السيت ر هجانة من ناحية الينبسع وأخسيرواات الوهابين بالواعن جدة ومكة يسبب أحم جامتهم اخباريان العمزحفواعلي الآدهم الدرعمة ومككو أيعضها والاوراق فيم خطاب سنشريف باشاوشر مفامكة لطاهر باشاعلي ظنحماته (وفيتوم الاثنين) تادي الانفاو الوالي بالاسواق على العثميانية والانزالة والاغراب مرائشوهم والحامية بالسفروا غلروج من مصرفكل من وجد بعد ثلاثة أيام معمدهدو وأحروا عتمان بيان أميرا الحاج بالسقوع ليجهة الشاحمن البجو يسافو الماديءلم ــم صمةـــه وكذلك ابراهيم باشا (وفي مِ الاربعاء). خرج عنمان بيان الحجهة وخرج الكثيرمن أعدان العثمانية معه وتتابيع خروجهم في كل يوم وصاروا يبيعون متاعهم وتمليهم وهم عزا باحداري في أسواحال وأكثرهم متأهل ومتزوّع ومنهم من نهب وسلب بلايمال شيأفا بالمكامل خروجه بهموسا فروافى عاشرموهم زيادة عن ألفيز ويقيمتهما أماس التعوا الى بعض المصرلية والانتجليزوا تتمواااج م(وقيه)وم التبالاخيار فأن البرديسي وصل والنالسيده لي باشار يس التبطائية تحصن بيرج مغيزل وغالب أهلها جلاعتها خوقا حادثة دسياط ولمادخل عثمان يباث البرديسي الحارشيد فردعلي أحلها مبلغ دراهم يقال تمانين ألف ريال (وفي المات عشره) حضر قنصل الفرنسيس فعماوا له شنكاومدا فع وأركبوه بر تولاقءوك خليل وقدامه اغاث الانكشارية والوالى وأكام الكشاف وحسن كاشف المعروف الافرئطسي وعساكره الذين حثل عسكو القرنسيس وهماشه لم يتقدم مثلها بين المسلى سبنديرته فحيركة الاذبكية من كاحمة قنطرةالا كةعلىصادى طويل ص تفعق الهواء واجقعاله كتسيرمن النصارى الشوام والانباط وعلوا بمعيات وولائم والاستواعليايه وحضرت يتدكثهمن الذين مربواء تددخول المساين معالو زيروكان المحتفل بذاك حسسين كاشف الافرينجي(وف ثامن عشره) وصلت مكاتبة من البرديسي الح 1 براهيم بيك يخبر فيهااته لمثاوصل الدوشدو تقصن السيدعلي باشاءاليرج أوسل اليه فيعث له حسن بيك قوابه على باشا الطسراواسي الوالى فتبكلهمه وقال فيمانلوادان كانحضرة المباشا والماعلي مصرفا مآتعلي الشرط والقانون القديم ويقيم معناعلي الرحب والسعة وان كان خلاف ذلا فأخبر وعايه الى

أن آنته والكلام بينتاو بينه على مهله تلاثه أنامو وسعوا تتطرنا بعدميني المبعاد بسلمتين فلميأتنامته مجوابقضر بتاعلهم فيومواحده أتقوخ منقنطارامن البارودوانكم ترسه أون أزاأ عظم مأحصي ون عند كم في المبتب والمدافع والبارود فشهلوا المعالو ب وترسلوه فَ مَانِي وَمُعْمِهُ حَسَمَ الْأَقْرِيْجِي وَرَ أَسَلَ الْعَلَمِ خَلَقَهُ وَخَمُوا لِهُ عَلَمُ أَمَّا ﴿ وَفَ عَشَرِينَهُ ﴾ وصل حسن باشاالذي كان والى برجالى مصر العشقة فرك ابراهيم يباث للسلام عليه وحضرا لطجيسة الىجحائسه فأخسدوها وطلعوا بهاالي القلعسة وكذلك الجال أخسذها الجالةوالعسكردهموااف رفقائهم الذسءصر وطواب بالمبال واستمرعصر العتمقة مستصفظا به من كل الحسية ﴿ وَفَي نُومُ السَّمَاءُ مَنْ عَشْرُ مِنْسُهُ } وقعت نادرة وهي أن تجمَّدياتُ طلب من سلم كانتف المروعي ان يأذن له في ان يركي المهادج الناصرية بقعد والتقد فأوسدل لملع كاشف يسسشأ ذن أيراهديع يباثث فاذلك فأذناه بأن يركب ويعمل وماحة ثم يأتى الطسه يقصر العسى فستفسدى عتسده تميموه وأوصى عنى ذبح أغنام ويعملان له كياباو ثواء فاركيسه سلم كاشف بممالمكه وعسدة من بمالدك المحسر مجي والصيتسه اير اهيم باشا الماركب وخرج المحادج الملصرية أرسيل جواده ورمحيه وتبعيه مماليكه من خافه نفلن المماليك المصولية الهميعملان بهاحة ومسابقة فلياغانو اعن أعينهم ساقوا خلفهم ولهيزالوسا ثفين الى الازبكمة وهوشاهرسمقه وككذلك بقمة الطاردين والمطر ودين فدخل الحأجب سك الاراؤدي وشرب بعض المماليك فوسه بسار ودافسقط وذلك عندوصوله اليءث أحدسك المذكورورصل الخيرالي سلمركاشف فركبءلي مثل ذلك ساقي أتمياءه وهمشاهرون السبوف ودامحون الخبول والصبيل انكبرنا براهيرسك فامرال كمشاف نار كوب وارسل الحالبواني بالطاوع الى القلعة وحفظ اطارف البلدفر ك الجسم وتفرقوا رامحين وبأيديهم السوف والبنادق فانزعت الناس وترايحوا وأغلقوا الحوائت واختلفت دوآماته سهوطنواوقوع الشقاق بن الارتؤدوالمصرامة وكذلك المالمك المسرلمة أيتنو اذلك وطاع الكثيرمتهم الى القلعة ولمبادخل محمدنا ثناعند أحدسك ومزمهمين أكار الارنؤد قاموافي وحهه وومخوه بالبكلام وقبضوا علب وعلى بمبالبكة وأخذواما وجيدوهمه بهرمن الدراهم وكان فيجب اماتهاخاصة إلف وخسعاته دسار وحضر سليركاشف الحرمح وعندذاك فسلومه فأركده الماشا كديثالان فرسه اصمب ببار ودنمن بعض المماليث اللاحقين بوذلك عندوصوله اليجت أحديث وكبمعه أحديث أبضا وأخذوه إلى عندابراهيم بيث بقصرالعيني فخاع ابراهم للماعل أحدمنك فروة عوروقد ولهحصانا سيرجه وسكنت الفشنة ولعوذ باللهمن الخدلان ومعاداةالزمان (وفي يوم الاحددمادس،عشر بله) او ردت الاخبار ومكاتمة من العاديسي رتهسمعلى الفضائية واسستدلائهم على ترج وتشديع سدان ساديوا عليه نيفا وعشر بنيوما وأمير واالمستدعل القبطان وآخو مزمهموه غية كثيرةمن العسبك وأرساوه واليحهة الشرقية ليذهبواعلى احبة الشام بعدان قتل تهممن قتل فعند دداك علوا شنكأونير بوا مدانع كثيرة وكذلاف كانى وموثالث يوم (وفي وم الاربعاء تاسعت مرينه) كسفت الشهي وفت آلفصوة وكان المشكسف نسعة أصابع وهوفعوا لتلثين وأظلم الجو وابتداؤه الساعة واحسدة وغبان دقائق ونسف وغام الاغيسالآس تاات ساحسة وست عشرة دقيقة وكان ذلك في

# أبام زيادة النيل نسأل اغدالعه ووالعافية في الدين والدنيا والاسوة

### \*(شهرجاديالاولىسنة ATI)\*

ستمن أبيوم الجامعة (أفي ثانيه) الموافق الخامس عشرمسيري القبطى وفي المنبلء معة عشردُ راحا وكسرسد الخليج صصها يحضرنا براهيم يالم كاعتاموا اخاضى وجوى الماء في المليع على المعادة ـ م) وردت الاخبار بان على باشا كسر الدر الذي ناحمة أي قعر الحاجز على البحر المسالح ا السيدمن قديم الزمان من السيدود العظام المتنبة المعاطانية وتتفقده الدول على بمر وسكندراية وذلكمن فعوسستةعشرعامافل شدارك أمره واسقرحاله وبدوخوقه يتسعحق انقطعت الطرق واستقرذنك الى واقعة الفرنسيس فللحضرت الانكليز والعثمانية شرءوه أبضامن الناحيسة المجرية لاجدل قطع الطسرق على الفدر نسيس فسالت الماء المساحة على الاراديه المحاقر مبادمته ودواختلطت عنليج الاشرفسانة وشوات الادانيي وخوبت ألقسرى والسلادوتلفت المزارع وانقطعت الطرق حول الاستكندرية من البروامتنع وصولهما النيدل الىأهدل الاسكندرية فلريف ل اليهم الامايصلهم منجهة البحرق النة ابرأ وماخري من مناء الامطانيالسهار بيج ويعض العبون المسست فنية فأساء سنقرا أستمنائيون بمصر - عنه لمخص منطرف أندولة يسمىصاخ افندى معيز الحصوص المشدوا حضرمعه عدةص اكب برا اخشاب وآلات ومذل الهمة وألاجتهاد في سدا الجسرفا قام العمل في ذلك يحوسسنة ونعت سعتي قاوب الاغام وفواح الناس يذلك غاية الفوس واستعشرا حل المقوى والمتواحى فساه والاوقد تحسفه الموادن وحضرعلي بإشاالي النغروخ جالاحتاد المصرفية وحاديوا السبيد على اشا المقبطان على يرج وشسد شفاف حضورهم الى الاسكند وية ففتت ه الياور جع المثاف كاكان ودهب ماصنعه صالح أوندى المذكورفي الفارغ بعدما صرف عليه أمو الاعظيمة وأما أهل سكندرية فالمرم يعلوا عثهاو تزل الدمض في المرا كب وسافر الي ازمعرو بعضهم الي تعرص ورودس والاضات ويعضهما كترىبالانام وأخامو اجهاعلي التغسرولم يتقابليلاة إلاالفة سراء والعواجو والذن لايحدون ماينفة وتهعلي الرحلة وهمآ يضامسة وفزون وعهيما الفلاطعدم الواره وانقطاع الطرق وقيسل انعلى باشا للذكو وفردعلهم مالاوقيض على سستة أنقارمن أغنيا المغاوبة والتهمسهم آنهم كتبوا ككابالليرديسي يعدونه انه اذاحضر يدلونه علىجهة يملك منها البلدجونة عسكرا للغارية فأخسذمنهما ثة وخسسن كسادة فاعة القبطان الذيق شانشغر واحتهيد فيءة رخندق حول الداد واستعملهم فيذلك الحقروا فهما المصوالمالخ فأن فعل ذلاسعال يدخيروعظم فقدأ خيرمن فعسوفة ودواء فالامود الموعا وساقلها لصوة يسدب ذاك واحتهد وأأيضاني غيسين المدينة زيادة عن فعل الفرنسيس والانسكليز (دفودما لسبت تاسعه) وصل السبدعلى أنتبطان المهمسر وطلع الحرقصرالعيني وقابل ابراهم سأشغلع علسه فروز مور وقدمة سساناه ودداوأ كرمه وعظمه وأنزلوه عند لى ساناً أبوب والعطومة مرية مضاموجار بالمعشيسة وجاريشن، وداوين للغدمة ووتبواله

بليقيه وحووج ليجايدل مرعظماءا شاص وعقسلاتهم وأخسيرالقادمونان البيوديسى والاجتاد المصريين احضلواس وشيداني دمتهو وقامستدين الدهاب المسكندوية وأرساوا بطاب تخيرته وجيفانه ومماليك وعساكر (وفيسه) أرادواعل فردة وأشبع بين المتاش ذلك كالزجواسنسه واستتمرالوجا والخوف أيامائم اغمط الرأىعلى قيص مال الجهات ووقع المظالم والمتحويرمن البلادوالمبيء عناستة تأد يخممن الملتزمين ويؤخذمن القبط ألف وأربعماثة كيس هدامع توالى وتقابع الفردو المكلف على البلادحتي خرب الكثيرمن الفرى والبلاد وجدلاأهلهاعتها خسوصا أقايم المجعينقاته خربعن آخره تمان البرديسيء تقريدمهوو بعدماأ بتي برشيد بماوكه يحيى بيث ومعه يجله من العساكر وكذلك بناحمة المغازوهم كانوامن وفت محاصرة العرج حتى منّعوا عنه الامداد الذى أتاسن الحروكات ما كان وشعن العرديسي برسمفسنزل المستخدة والجحفائه وأنزلوا برشه مدعدة فودومغارم وفضوا يبوت الراسلن عتها وتهبوها وأخذواأموالهممن الشوادر والخواصيل والاخشاب والاحطاب والبنوالارز وقلت الاقوات فيهم والعليق فعلفو االدواب بشعب برالار زبل والار زالمبيض وغسيرذال بميا لاتضيطه الاقلام ولا تعيط به الاوهام (وفي منتصف) هذا الشهر فأيام النسي وتقص النيسل مقصا فاحشاه انحده رمن على الاراضى فالزعم الناس وازدجوا على مديري الغلال وزاد سعرها ثماستمريز يدقيراطاو ينقص قبراط ين ألحاأبام الصابب والمكبت الفسلائق على شراء الفسلال ومشع الغني من شرامه كذاه على الاردب واسف اردب والفقير لايأخذ الاوسة خافل وعنعون الكيل بمدساعتين فتذهب المناس الىساحل بولاق ومصر القديمة وبرجعون سرغير لني واستمرسكم أغامستعدخان يتزل الى بولاق في كل يوم وصار الامراء بأخذون الغلال المقادمة عرا كهاقهراعن أصحابهما ويخزفوه الانفسهم حستي قلت الفلة وعز وجودهما في العرصات والسواحسل وقلانليزمن الاسواق والطوابين وداخسل الفاس وهمعتليم وخصوصامع نرآب المبسلاديتوالى المفرد والمغادم وعزوجود الشعسير والثين ويبعث الدواب والهسائم بالسعر الرخيص بسبب قله العاف واجتم بعض المشايئ وتشاودوا في أخروج الى الاستسفاء أغليمكنه ذلك إخفد شروطها وذهبوا الحابراهيم يلاوته كلموامعه فحذلك فقبال لهمواتا أحدذك فالماله وأين الشروط التي من جلتها وفع المظالم وردها والتوبة والاقلاع عن الذنوب أوغيرذنك فقال لهمهذا أحرالا يمكن ولايتصور ولاأقدرها بمولاأ حكم الاعلى نفسي فقالوااذا غهاجرمن مصرٌ فقنال وأنامعكم تم قاموا وذهبوا (وفيأواخوم) و ردت الاخبار برجوع البرديسي ومن معتمن العساكر وقدكان أشيع الهم متوجهون الحالا مكندرية تمثى عزمه عن ذلك لامور الافل وجودا لقحط فيهم وعدم آلذخيرة والمعلق والناتى الحاح العسكر بطلبحا كيهم المنكسرة ومايأخذونه من المنهو بأن لايدخل في حساب جاكهم والشالث الصزير أخذالا مكندرية لوعرالطريق وانقطاع الطرق مالمساه المباخسة فالووصلوها وطال عليهما لمصار لاعبدون مامأ كاون ولامايشر نون

(واستهل شهر جادی اثنائیة سنة ۱۲۱۸ بیوم الاحد)

في أوا تله تقص ما النيل ووقف ما الخليج والزدحم السقاؤن على أقسل الما الى السهار ج

والاسبة ليلاونهادامن اشكليم وقدتضيرماؤه بمسايصب فيعمن اشكرادات والمراسيص ولمعتزل بالاراض آلق بيزبولاق والقناهرة قطرةماء وزاد ضبيج النسلس وارتفعت الغسلات من المدواحدل والعرصات المكلمة فكاأت الفقرا من الرجل والقسامة هيون يغلقانه سمالي ه ( و برجعون الاشئ وهم سكوت و يولولون (وقى ادسه) وصل البرديسي ومن معه من العساكراني والجدة وشوح الاحراء وغيرهم وحدوا لملاقاتهم فليأصيريوم الست عدى محددعلى والعساكرا لادنؤدية الحابر مصروكذات ليرديسي فأرجت المهم الفقر اجمقاطفه وغاناتهم وعيطوافي وجوههم فوعدهم بخيروأصبع ألبرديسي مجتداتي ذلك وأرسل محدعلي وغازنداره ففقعوا الحواصلالق سولاق ومصرالعسقة وأخرجوامنهاالغلال الي السواحل واجقع العالم الحسكثير من الرجال والنساء فاذنو الهكل شفص من الفقر اءبو بسبة غار لاغم فبكار الذي يرمدالنبرا مذهب اليشازندا والبرديسي وماخسذمته ويرقة بعدالمشقة والمزاجة والذهبيها فلكناون لهو بدفع تمها اصاحب الغسالة ومارتبوه علمها فحصل للغاس اطمثنيان وانسترى الحباذونأيضا وقنموا الطوابين والمتسايزوسيزوا وباعوا فبكثرانفيزوااسكعك بالاسوا فاوجعاه اسعوالة مم سدخة وبال الادوب والفول خدة وبال وكذلك الشعيران وجد وكان السعرلا ضابط لهمنهم من كان يشتر مه إثمانية وتسعة وسيعة خفية محن وجدعنده العلة فيمصرأو الارباف فعنه ذلاسكن وعالنباس واطعأنت تقوسهم وشيعت عبوتهم ودعوا العثميان مذالعرديسي (وفي هذا الشهر) محقق الخبر بجلاء لوهاي عن جدة ومكة ورجوعه الىبلاده وذلك بعدان حاصر جدة وحارج اتسعة أياء وقطع عنها المسامتم رحل عنهسا وعن مكة ورجع الشريف غالب الى مكة وصعبته نهريف باشاو رجع كل نبئ الحاحلة الاول وردا لمكوس والمظالم (وفي توم الاحد) وصلى البرديسي اليامة مالناصرية وهو متحسن كأشف وكس وابيت قاسم يبان وقدفرشاله وتقلوا مجدنا شامن بيت يركس الىدار صغيرة بجواده وعلسه المرس (وقىومالاثنين) علوادنواناعنسدابراهيم بيك فأجمع فيههووالبرديسي والالني وتشاور وافيامر جامكمة العسكر فوزعواعلي أحسم وقدراوك للثاعلي افي الامراء والكشاف والاحتباد كلمتهم علىقدر حالافي الابراد والمراعاة فتهممن وزع عليه عشرون كساومنهم عشرة وخسة واثنان وواحدونسف واحد وطلمواس حركا اجارة دراكميرا بعماواءن كارفو تشناما تتريال وفتعو االحواصيل وأخرجوامنه بامتياع النياس وياعوه بالعنسءليذلك المساب وأصحابه ينظرون وأخذوا بزالحضارمة والمنبعاو بقصت وقف الحواصدل وحلت (وفي وم المسترابع عشره) أنزلوا فردة أيضاع لي أهل الميلاو وزعوها على التصاروآ رباب الحرف كل طائفة قدرآمن الإكاس خسين فيادونها ليعشر ثوخسة ويثت الاعوانالمطالبةفضيرالياس وأغلقوا حواكعهم وطلبوا التخفيف بالشفاعات والرشوات للوسيابط والمساري تخنفءن البعض وبعدمنتصف الشهر أنقلب الوضع المشروع في الغلا وانعكم الحالى المحاشنيم وهوأنهم سعروها كل اودب بستنة وبال يظاهرا لمال سع صاحب الغلاعلته الاباذن من القبر بعدما بأخذمنه تصف العله أوالثلث أوالرد

على حسب ضعفه وقونه من غديرة في واذا أراد ذوا الحاد الشراء ذهب أولاسرا وقدم المصلحة والهسدية الحابيت الفيرة فعند ذلك يؤذنه في مطلوبه فيكماون له الفيراه في ألم وصاديا أخوى حضوره الحالمة المساحل الحقود والفيراه في المساحل الحقود والفيراه في المساحل المساحل المساحل والوسايط في وذن الهم ويؤخذ منهم عن كل اردب ريال والمسندة الله المعامدة في المحتسب أن يأخد قدى كل يوم أربعما الما الاجرة ويرجع المفقراء من غيرتي وأطلقوا المعتسب أن يأخد قدى كل يوم أربعما الما اردب منها ما تناز المعارف المعتسب أن يأخد قدى كل يوم أربعما الما وولايت والمساحل المداوم والمعارف المعتسب أن يأخد قدى كل يوم أربعما الما المعتسب المراحل المداوم والمعارف المعتسب المراحل المداوم والمعارف المعتسب المراحل المداوم والمعارف المعتسب المراحل المداوم والمعرف المعتب المراحل المسكر والممالك أحسم المناف المسكر والممالك أحسم المناف المسكر والمالك والوقل حتى يكترى واحداء كريا أو مكو كا عرسه حتى يوصله الحداد وان حضرت مركب والوقل حتى يكترى واحداء كريا أو مكو كا عرسه حتى يوصله الحداد وان حضرت مركب والوقل حتى يكترى واحداء كريا أو مكو كا عرسه حتى يوصله الحدادة والمان ذلك أن عرض سده عنان المقد والداخر والماني وهو الذى كان عوض سده أسباب المقط والداخر وقل عن من المناف المداه والداخر وقل عنان من المناف المدر قاوى وهو الذى كان عوض سده أسباب المقط والداخر وقادى كان عوض سده المناف المناف المناف المناف المراح المناف المن

## (نهروجب الفردسفة ۲۱۸ استهل بوم الملاتان)

فيهرفه والخازندار البرديسي من الساحل وقلدو امجمد كانت تابع ملميان يباث الانما أمين المجترين والساحل ودفق بالاحر واستقرسه والغلة بالقدوما تشين نصف فضدة الاددب فتواجدت الرقعوا اساحل وقل الخطف وأمانا اسهن فقل وجوده جددا حتي سهرالرطل ة وثلا أمن نصفها وبكوت الفنط اربار بعين ريالا وأساالة بن فصا وساع بالقدح ان وحدوس ب النباس بهايمهم من عدم العلف (وفسه) حضروا حدالكابزي وصعبته بملوك الالتي و يعض من الفرنسيس فعماو الهمشد كاومداقع وأشسع حضور الالني المحكمدوية تم تبين المدرا الاسكابزي أفيزه كاتبيات فليامرعلي مالطه وجدذاك الماولة وكان قد يتحلف من سيوملونس تراء فحضره وبته الىءصرفاشيدع في الناس أن الالتي حضرالي الاسكندرية وان ه بقه ما لحضور الى غيردلك (وقسه) حضر أيضا بعض الفراسيس بمكاتبة الى الغنصل عصر وفيها الطائب بساقي الغردة التي يذمة الوساقلية نفاطب القنصيل الامرامي ذلك فعدلوا بضرا لمشايخ وتكاموا في شأن ذائم قالوا إن الوجاقلية الذين كانت طرقهم ثلث الفردة | بعضهم وهو نوسف للتيصاويش ومصطفى كضدا الرزازوهم عظماؤهم ومنءي منهم لاعلائ فسأغل يقبلوا هذا القول خمائذق الامرعلع تأخيره ذءالقضمة المحصور الماشاويري به في ذلالًا وحضراً يضام محيدة أوامَّكُ الفون بيس أخل عِرجون يعقوب القبطي فطلب أحَّوه الاستبلاءعلى مخلفاته فدافعته زوجته وأرادتأ خذذاك ليمقتضي شريعة الفرنسس فقال أخومانها ليستنز وجنه حقيقة بلهى معشوقته ولم يتزق يجهاعلى ملة القبط ولم يعمل هاالاكليل الذى هوعبارتعن عقد المشكاح قاسكرت ذلا فارسال الفرنسيس يستخيرون

71

مناقبها مصرعن حقيقة ذلك فكنبوا الهمجوابابانها لمتكن زوجت علىمقتضي شرعهم وملتهم وأربعمل متهمآلا كليل فبكون المؤنى تركته لاشيه لائها (وفسه) ورداتلير يوقوع حادثة الاسكندرية بناعسا كرائعتمانية وأجناس الافرهج ألمقمن بها وأختافت الرواة في فلك ويعمداأيام وصليمن أخبر يحقدقه الواقعة وهي أناعلي بالسارتب عذله وطالفة مناعمكرا على طريقة الافرهج فككان يخرج جم في كل يوم اليجهة المنشمة ويصطفون ويعماون مرش والردبوش تم يعودون وذلك مع انحراف طبيعتم عن الوضع في كل شئ فحرجو افي بعض الامام شمعادوا فرواعسا كن الافرنج ووكالة الفنصل فاخرج الأفرنج رؤسهم من الطبقان ساء و رجالا يتفارون دكيهم و يتقرجون عليهسم كأجرت به العادة فضر بو اعليهم من اسقـــل بالبنادق فشرب الافرنج عليهمآ يشافل يكن الاأن هجموا عليهم ودخلوا يعاو يونهم فحياحا كنهم والافرنج فيقلة لمفرج القنياصل السيسة ومن تبعهم ونزلوا في الصر وطلعوا غليون الريالة وكنموا كأبابصورة الوافعية وأرساوه لي اسلاممول والي بلادهم وأما العسكرا تماع الباشيا فأنه الماخوج الافرنج وثر كوااماكهم دخلواالهاونم بوامشاعهم ومأأ مصيحتهم وأوسل الحالفناصل ورشيدباها فسالهم وأخذيخوا طرحهوا متذوالمهموضعن لههمأأ خذمتهم أفوسعوا بمدعلاج كالدوجع الباشاء لباء البلدة وأعمانهما وطاسمتهم ككابة عرض محضرعلي الماعليه على فسيرصورة الحال فاستدعوا عن المكتابة الابصورة الواقع وكان التصدرالرد الشيخ مجه بدالمه بري المباليكي ففقه ويوبيخه ومن ذلك الوقت صابع يشكلم في حقه ويرزدريه اذا حضرا مجلسه وسيحسكنت علىذلك (وفي يوما بالمعة رابعه) اجتم المشايخ وذهبوا الحابر إهيم يال وكلو ويسدب ماأخذوهم وحهدة الالتزام بالفلوان أبام العقباليين غماستولي علىذلك جماعتهم وأمراؤهم فطمتهمها اكلام اللبزعلي هادته وكلوءأ يشاطى خبزا لجراية المرتبة الهقراء الازهر غاطاق الهمدرا هم أعطى للخياز يعمل واخترا (وفي الممته) كتبو امراسل على أسان المشايخ وادباوهااليءلي أشاباسكندر بةمضعونها طابعانصيه والخضورالى مصر لتعصل الاطعثنان والمسكون وتأمين الطرقات ويبطل أمر الاهمام بالعسا كروالتحاريد ولاجل الاخذني تشهيل أحورا الحبروان تأخرعن الحشود وبمانعطل الحبرق حذء السنة ويكون حوانسيب فحافات آلى عَبِوا لِلْهُمَنِ الْكَلَامِ (وَفِي عَاشِرِه) مَا فَرَجِعَفُرَ كَانْتُفَ الْارِاهِ عِي رَسُولُوا لِي أَجِدُ مأشا الحَرَالِ اعْكَا لغرض باطئ لم ينظهم (وقى هذه الايام) كثرت الفلال بالساحل و العرصات و وصلت حراكب كثيرة وكتراخليز بالاسواق وشدهت عبون المباس ونزل المسعرالي تحبائية وبالنوسيه تموا نكفوا عن الخطف الافي الثين (وقيمنتصفه) فحدواطلب مال المعرى ومال الجهات ووفع المظالم عن ريفه وعناطلهامنالبلادا مراءكار ووجهتالغربيب والمنوفية لعسكرالارفؤد فزادعل ذلك حق الطرق للمعمنين للطلب والاستثمالات وتبكثم المفاوم والمعمنين وكاقهب على من يتوانى في الدفع هذا و الب الفردة مستمر - ق على أعدان الملتزمين ومن تأخر عن الدفع بباواحسته وأخذوها واعطوهالمن يدفع ماعليما من مبار برالمهاليك قرصاصا لرصاحهما بعددُلك عليها واستخلصه امن واضع البدان أمكنه ذلك (وقي أو اخره) نهو اعلى تعميرا لدور التي آخر بها لفرند مس فشرع النباس في ذلك وفردوا كاخها على الدور والحوا كنت والرماع

والوكائل وأحد قواعلى الشوارع السائدة درويا كنبرة لم تكن قبل ذلك وزادا آلال وقلد أهل الاخطاط بعضهم كاهوط بعدة أهل مصرفي الثقاء في كل شي ستى عماوا في الحطة الواحدة درين وثلاثة واهتو الذلك اهتراما عظيما وطنو اظنو تأبعيدة وانشأوا بدنات واكافاس المجار منحوتة ويوايات عظيمة ولزم لبعضها هدم حوايت المستروها من اصحابها وفرد والما عنما على أهل المطفة (وفي أواخوه) بضائح زن عارة عمان بدل البرديسي في الابراح والبوايات التي المشاها بالناصرية فالما اشابوا وتين عظيمة بن بالرحية المستطيلة خارج بشمة الذي هو يت حدن كالشف حركس احداه هما عند قائم السباع والاخوى عند المزاد المووف بكوب الاحداد و بن حولهما ابراج عظيمة و بها طيفان بداخلها مدافع أفواهها بارزة تضرب الى شارح و اقل المهامدافع الباشا التي كانت بالاز بعضيفية فسيحان مقلب الاحوال (وفيه) نزل ابراهيم بيث الهامدافع الباشا التي كانت بالاز بعضيفية فسيحان مقلب الاحوال (وفيه) نزل ابراهيم بيث وظيرديسي وحسين سائل البودي الحالولاق وأخدة واما وجدوه بساحل الفلة وأرساق الحداد بحرى فارتج الناس من ذلك وعزت الفلال وزاد سعر مابعد الالمحلال

### ە(شېرئەبادىسىنە ١٢١٨)،

أوله وم الاربعام فيه )وج ل كاتب ديوان على باشا الذي يقال له ديوان افتدى و على يديه مكاتبة وهي صورة خطاشريف وصال من الدولة مضاونه الرضاعن الامراء المصرليسة يشفاعات صاحب الدولة المستدوا لاعظم يوسف بإشا وشقاعة على بإشا والحى مصروان يقيو اباوص مصر واسكل المعفائط خسبة عشركيسالاغير وسلوان لمحاول تميان سنوات وان الاوسية والمصاف والبرانى يضهرانى المبرى وان الكلام ف المبرى والاحكام والنغودالى البساشارالروزناهيمي الذي بأن تلتية المباشا والجازلة والمقاطعات على النظام الجسديدلا وقترد ارالذي يعضرا بضا فلاقوى ذلك بصضرة ابتعمن الامراء والمشايئة أظهر والاسروضر توامدا قعتما تنافى الرأى على ارسنال جواب ذلك آلفرمان فكتبو اجوابا مفعوله مختصرا الهوصل أأساصورة الخط بالوحد والشابور ودما المترامير بالمفو والرضا وتمنام السرور حشوركم تتنتظم الاحوال واعظمهاتشع ليالحج الشريف وأرساوه ليسالة الاثنين فليسه صعبة رضوان كغندا براهيم بهك توجحو دياشعها ويش الانكشادية وصعبتهمامن الفقها السيدمحدين الدواخلي منطرف الشيخ الشرقاوي (وقرهذه الايام)كثرعيث العسكروء ويدتهم في الناس تقطفوا عامٌ وثبايا وقبهنوا على بعض افراد وأخذُ والبيليم وما في جيوجم من الدراهم (وفيه) وصل فانتها فسنكرم مسروكا زمعو قابالاسكندرية من جدلة الهيبوذ ابهم (وفي يوم الجعة عاشره) وتف ساعتم العسكرفي خط الحبامع الازهر في طاوع المهار وشلوا عدةا ماس وأخدذوا لسابيه وحائمهم فانزعج اكتساس ووقعت فيهمكرشة وصلت الحابولا فاومصر العثبيقة واغلة وا الدكاكن واجتمعا بالسوذهبواالي الشيخ الشرقاوي والسدية عراله قبيب والشسيغ الامع قركبواالحالامرآء وحلواجعب وأستتروا كإزالهساكر وشكلموامعهم تموكب الاغا والوالي والمامه عدة كيبرتس عسكوالارنؤد وسيلافهم والمتبادي سادى بالامن والامأز للرعبة والتوقعومن العسكرأ والمماليك خطيف في بضع يوه والتام يقدروا عليسه فالبأخذوه الماسا كدءومشال هدذا المكلام الفارغ وبعدد مرورا لحسكامها لناداة خطفوا هماتم ونس

﴿ وَقَالَهُ إِنَّا الْمُوبِعَامُهُمُ مُعْمُوا أَوْالَى الْحَاقِسُمُ السُّولُ وَمُرْلُ عَنْدُ رَجِلُ من تَجَارِهُا مَا الْخَلِيلِي يسمى عقان كجك نشعشى عشده ثم قبض علمه رخم على منه واخذه صعبته وخنق تلك الماسلة ورماءن بارفاسقر جاأ بإماستي التفخ فاخوجوه وأخسذته زوجته فدفنته وسيبه انه كالمججع بالعثمانين ويغريع مبينسا الاصآءوان يعضهما شسترى منعأواني خساسا ولمبدفع لاالثمن فطالب ترعه فيأتأم مجدنا شافارتدفعه فعنن عليماجاء بمترعه كرمجدنا تساود خلجمالي دارهاوطالم افقالت ليسعندى تي فطلع الى داخه ل الحريم ومعينه العكر ودخل ال المطيم وأخذقد ورالطعام من قوق الحسكوانين وقلب مافيها من الطعام وأخدذها وخرج (وقى يوم الاحدد ثانى عشره) تيه القاضى الجديد على ان نصف شعبان ليله الثلاثا والحيران شاهدوا الهلالليلة الشلافا وهمصندا ليغازعلى أن الهلال كأرثيلة الاوساعيم الرؤ يذحدا فكان هذا أول أحكامه المفاسدة (وفي يوم الاربعام) السبع أن الأمراء دون جلدنوان بينت الراهم سائاليات واستذمن الكشاف ويقلدوهم مناجىءوها عروها للمنهبه وهم سلميان كاشف علولة الراهيم ماثه الوالى الذي ترتوج مباويلة بالمسايراهم بهانا ليكيبرعوضا عن سيده وعبدالرجل كالثف بملواعتمان بالثابار ادى الذي قتل بالمحاتبر الأي توزوج امر أنسده مأيضا وعمر كاشف محاولة عنمان سك الاشقر الدي تزوج امر أقسسده أبشا ومجدكاشف بملواة المنقوخ ورستم كاشف بملولة عثمان يبلث المشرفاوى ومحدكأنف عاول سلمان . ــ لما الانما وتزوَّج الجذَّ إيضا فلماوقع الانفاق على ذلك تَعِمع المكشاف الكِكَار وعمالات مرادسك وآخرون من طبقتهم وخرجوا غضابانواحي الاتأنارتم اصطلحواعلي تلبيس خدة عشرصته فافله كأنبوم الاحدثاسع فشره علوا دنوا فارلغته فوأليسوا فيه خسة عشم صنيقا وهمأل بعسةمن طرف ابراهم مباث البكبير وهمضهوا مطيمان زوج عمينه هباتم اينة الامبرا يراغيم بالثالبكييرعوضاعن سنده والتعمل كالثف عاولارشوان بدل الذي ترويح يزويعة سيكور تلب هائم ابنة الامترايراهم سالتأيساد محدكالشف الغواسة وعرتانه عثمان . الاشفرالاي تزوّع امرا تعوخلدل غا كضدا ابراهم سال ومن طرف المرديسي حسير اغاالوالى وسلمنان خازندارمرا دسسك وشاهن كلشف مراد ومجد تاسع عودسك المنفوخ المرادى ووستم تابسع هتمان يالمنالمشر كاوى وصيدالرسن كالمتمت تابسع عتمسان سنشا لطنعرجي الذى تزؤج بامرأ تهومن طرف الالئي عثميان اغا الخاذندادو حسين كآشف المعروف بالوشاش ومساغ كاشف وعباس كاشف تابيع سلجان ببيث الاغاواسو احديزاغا مراد والى عوضاءن حسينا لمذكور (وأسه) وردالخونوه ولطائنة بزالانكليزالي التصيروهم زيدون علىالالفين (وفيءشريشه) سيتهرمكةوب من رضوان كتفدا الراهيم سك من اسكندرية يحبرقهمه أنه وصل الى اسكندريه وكأبل الداشية ووعدد بالخضوران مصرواته بأهر يقشم ل أدوات لحبرولوازمه وأطاق أربعة وأربعين تقدة حضرت لحارشه مدبيضاتع لتميار (وفيه) حضر جعفر كاشف الابراهمي من الديار الشامسة وقدقا بلأحديات الجزاروأ كرمه ورجع عِثُوابِ الرِّسَالَةُ وَسَافَرُنَا يُسَابِعُهُ أَيَامُ (وقيسه) قَلْدُوا الْمِيَّانَ بِيكَ الْخَازُنَدَ أَرُولَا بِهُ جَرَبِ أُوخِيجَ معسكره الحامصر المفسدية وجلس هذاك بقصير الحرجبي فانفق انجساء نص مسكره الاتراك اذين نغمو ايهم من العثمانيسة لشابوو امع الغسا كراليس ية جاعسة حسين يث الجودي

سنساهم أقرقاصية فيقهوة فنشلمن الاترالا للاتة ومن المعرية أودء يتقوا تتحرجمة كذائجاعة فحنقح يزيث وتترس بلغ إسرو بالمراكب ووجسه المدافع الى القصم وضرب بهاعله وكأن سلمان للكائب الالقصر فدخات الدداخة ل القصر من الشباك بيزجاعه ذمن الامراء كانواجالسين همالا ينتظرون ربالمكان فشرءوا وخرجوا من الجواس و بلغ سلسان بل الخسير فذهب الى البرديسي واعله فارسسل البرديسي بطلب حـــين بيان فامتنع من الحضور والقع ألى الواني فارسل البرديسي خسير الى الاني بدرل حسسين عن قبطانية المحمر وتوليسة خلافه فالررض الالني معزله وقال لايذهب ولايمزل وترددت ينهم الرسل وكادت تسكون فننة ثم المحط الاصرعلي أن حسين بيك يطلع الما القلعة يقيم بهما يومين أوقملائه تطميميا لخاطره أعيان ماثارا خادالمانشتية فيكان كذلك واستمرعني ماهوعلمسه (وفي يوم الاحدمادس عشريته) البس ابراهيم يبث عقبان كاشف تابيع عني اعًا كففدا جاو يشار والمستقروليه كتخداجار يشانءوضاعن سنده وكانشاغرامن مدةحاول الفراساوية (وفيوم الفلاتا الممن عشريته) ركب حسن بيك الخوطاهر باشاقيء دةوا فرة وحضر اليبيت عثمال بالنا البرديسي بعد العصر على حين غذاه وحسكان عندا لمرج فالزعيم من ذلك ولم يكن عنده في الدالساعة لاا تأس قليلا فارسل الي بماليك فنيسو اسلمتهم وارسلوا الى الامرا والكشاف والاجناد بالحضور وتوانى فيالبزول حتى اجتمع الكثير منهم وصعد بعض الامهام الحالفامة وحمسل مص قلقة عثم نزل الحالمة مةواذن لاحى طاهر باشا بالدخول البسه في قلة كلام وقام وركب ولم يتسكن من غرضه وارسل البرديسي الي مجد على فحضرا اسه وقاوضه ف ذلك تم وكب من عند ه وبعد المغرب (وفي تلاك الله لا ) قاد والعمل الروَّ يه خاجتهم المشارع عند الفاضي وكملومق ذلك فرجعهما كالمءزم علمه ونادواج الملة الخيس فعملت الرؤية تلك لليلة و وكب المحتسب بموكيسه على العادة الى بيت الفاضي فلريشيت الهلال المائيالة ونودي بانه من شدهبان واصبع المناس مفطرين فالمأكان في صبحها حضر بعض المغارية وشهدو ابرؤيته أفنودى بالامم المذوقت الضعبي وترقب الناس الهلال الها الجعة فلهيره الاأ اقليل من الناس بغاية المسروهو في عاية الدقة والخذاء

\*(شهرومضان العظم سنة ١٢١٨)

استهل بوم الجعة في المدور وافردة على الدلاوسم المقة العسكر اعلى وأوسط وادفى سنين الفاوع بشرين الفاوع شرقت ما الداس في من الشراق والفيلا والدكلف والتعابين وعيت العسكر وخد وصابالا ديلي (وقيه) نزات الكشاف الى الافاليم وسافر سلم ان يث الخاذ الدار الى جوباو الداء في المصدور وسافر بلا لااني الى لانمرقية (وفي المامة) وصل الى ساحل بولاق عدة مراحك بها بشائع و ومية و عيش وهي التي كان أطلة ها المباشاو فيها عياج وفرمان وفيه ) حضر ماع من مكد و يه وعلى بده مكنوب من رضوان كفدا ومن العبسه يخبرون بان المباشا كان وعده بالمدة و يوم الاثنين و بر زخيامه وخازندا وه الى عادج المبلد فورد عاسمه المباشر و مراح بين المراح لله المرادة بالدائية بالى وسيد

فاغترف من اجهمن ذلك واحضر الرسال الذين هم رضوان كففدا ومن معه واطلعهم الد المكاتبة وكالالهم كيف تفولون افي ما كمكم والكم تميره أون يمكمون على أنى الماذهب المعصره لي هدد اللوحه فارساوا بمنسيرة في (وفي يوم الاودماء بالمتعشره) خيت اعتمى لمعليقا وامطرت مطراء ظعاميتنا يعامن آخر لمسالة الاريعاء المسادس مساعة من ملة المهيس وسقط بسنجاعه فأما كن قدعة في عسدة جهات و بعضها على سكائها ومانو المحت الردمو زادمنها بحرالندل وتفيرلونه حقىصارلونه اصفرهماسال فيسهمن جبل الطفل وبقعل ذلا المتغيرة باما الاأنه حصل بها المتغير في الاراشي والمزارع (وفي منتصفه) وود الله يخروج البائامن الأسكندرية وتوجهه الى الحشورالي مصرعلي طريق البروشرعوا في على المركب الق تسعي العشبة للمدوص وكوب الباشا وهي عبارة عن مركب كبرقشاش بأخذونها من أزبا بباقهراو ينقشونها بانواع الاصباغ والزيئة والالوان ومكبون عليهاء ةعدامه شوعاءن اللشب المستع ولهشب أيث وطبية الأمن القرط وعليسه ببادق ملونة وشراز بسيمتم يئة وهو مصفير بالقعاس الاصفرومن بن بانواع الزينة والدنائر والمسكفل بذلك اغات الرسالة فلساخرج الهاشآهن الاسكندرية أرسل يجود بياويش والسيديج والدواخلي إلى يعي سالكية ولان لهان مضرة الماشار يدا لمضووالى رشد دق قله واما لعداكر فلايدخ لأحدمهم الى البادير يتركهم خارجها فلياوصلوا الي يعني سلاوأ رادوا ية ولون لهذاك وجد دوه جالساء معريك كهرالأرنؤ والذى عنده وهم يقرؤن جوايا أوسله الباشا الحدج ببك المذكور يطلبه لمساعدته وانفروج معدمكي يعض اتساع يحيي سلامع الساعي فلمامعتو اذلك فالوالمعضهم أي شي هذاوتر كواماء مهممن المكلام وحضروا ليتمصرصية رضوان كتقدا (وقعيرم ألجعمة بادم وتبرم ضربوا مدانع كتبرتمن القلعة وغييرها لورود الخدير بموت حسين فيطان باشا وتولية خلافه (وقيءشرينة) أشه عسفرالالني للاقاة الباشاو صحبته أربعة من العسناجق وأبرزا تلهامهن الجهزة الىجهة انبيابة وأخذوا في تشهيل ذخه مرة وبقسماط وجهزانه وغسم ذلك (وقداد ع عشرينه) عدى الالتي ومن معه الى البرالنسرق وأسْسع تعدية البالك الحار ألمنوفية فلماعدوا الحالبرالشرق التفاوليه رضيهم وخيامهم الحاجهة تسيرا وشرهوا في عسل مخابز العيش في شاهان (وفيه) حضر واحدد بيان أغاب عي صالح افندى وعلى يد غرمان فانزلوه بيبت وضوان كتفدا ابراهيم بيل ولايجتم بهأحد (وفي تمايتسه)، وصــل الباشا ميسة منوف وفردوا لدفردا على البلادوأ كاوالزروعات وماأنيتنه الارض ووانقضى هدنه النهر وماحصل يدمن عريدة الارتؤد وخلفهم عياتم النياس وخسوصا بالليدل حتى وكان الانسان اذامشي بطعمامته خوفاعلها واذاغتكم وامن أحد شلمواتما به واخذوامامه ممن الدراهم ويترصدون ان يذهب الى الاسواق مثل سوق الباية في يوم السبت الشراءا بنبغ والزعوا لاغنام والابقار فبأخذون مامعهم من الدراهم تميذهبون كلي تنسوق ويتهبون ما يجلبه الفلاحون من ذلك المسع فأستع الفلاحون عن ذلك الافى الناء و خفسة وقل وجوده وغيلا المعناحق وصدل الي تلثماثة وخدين نصف فضية العشرة أرطال قباني وأماالتين فصارأ عزمن التبرو يبسع فنطاره بألف فسنت فضدة التوجسه وعزوج وداسلط الروى

الروى حتى المغرور الحدلة المفراقة فضه وكذا غلامه والقرائد والقراب والقرائد المورا المقدة الوقود مندل المبقدة وجلا البهام وحطب الذرة و وقفت الارثود للطف ذلك من الفلاحين في كانوا المون بذلك في آخر الله سل وقت الففلة و يبعونه بأفسل الاثمان وعدم الارثود ذلك فرصد وهم وخطة وهم و وقع منهم الفقل كثير من الناس حتى في بعضهم البعض وعالمهم في مسم وحدان ولم يعرف لهم دين تسد سون به ولا مذهب ولا طريقت عنون علم الماحيدة أمهل ما عليم مقتل النفس وأخيت أمهل ما عليم مقتل النفس وأخيت أمهل ما عليم مقتل النفس وأخيد ناما المعروب في المناس في القرى القبلية والعربة منهم فقطع اقدد الرابلام والما المؤرد والمتساوية فني لاندركم الافهام ولا تعرف الماقية والعربة والمعربة والعربة والمعربة والمعربة والمعربة والمعربة وخصوصا سلميان كاشف المؤاب المناز في قني لاندركم الافهام ولا تعرب الماقية وحسدين العاقبة وخصوصا المناوالا تعربة

## (استهل شهرشوال پوم السبت سنة ۱۳۱۸)

ن ثانيه تسعروحيلا تأجر امن و كالة النفاح ثلاثة من العسكرة عرب منهم الي جام الطنه دي فدخلوا خلقه وقتلوه داشل الحام وأخذوا مانى جيده من الدراهم وغيرها وذهبوا وحضرأها وأخذوه في نا نون ودفنوه ولم يتشطم فمه شاتان 🕳 رقتسل في ذلك اليوم أيضار جسل مندسمام القسيرني وغيردًاك (وفيه) وصلّ الباشاالي ناحية شاخان وصحبته عساكر كشعة المكشارية وغبرهم وأكثرهم من الدين ش حوامط ودين من مصر وصعبته فعوستين ص كافي الجعربيب اتقالهومثاعهوعسا كرايشا (وقده) ركب الالتي والاحرا ماعدا ابراهيم بيك والبرديسي فانرسماله يخرجامن موتهما وذهبوا لي مخمهم بشميرا وخرج أبضامح دعلي وأحددتك وأنساعهم والبقواعنديبوتهم طوائف منهم (وفيه)وقعت مشاجر قبين الادنؤدية جهتم يبوت سوآوى العساكر بسبب احرأة قتل قيمنا فيحو خسسة أنفاد بالاذبكية (وفي ثالثه) أوقة واعلى أبواب المدينة جاعة من العسكر باسلمتهم فانزجج النساس وارتاعوا من ذلا وأغلة واالددوب والبوابات ونفلوا أمتمتهم يشائمههم نآندكا كين وأكثروامن اللغطوصارا لعسكر الواقفون بالانواب يأخسذون من الداخل والخارج دراهمو ينتشون جيوبهمو يقولون الهم معكمة ورآق فبأخذون يحجهة للذماق جيوبهم (وقدابعه) غيروا العسكر باجنادمن الغز لمصرف فبقلس على كل باب كأشف ومعده حساءة من العسكر فسكان البكاشف الذي على باب الفتوح بأخذى يربه دراهم فاركان يزى الفسلاحين بان كالثلابس جبة صوف أوزعبوط خدمت مماق جيبه أوعشرة أنساف ان كان نقسعوا وان كان من أولاد الباهو يجل الصورة أولايم حوشة ولوقد عقطاليه بألف صف نضة أوحسه حق بسعي علمه أهله ويدقعوها عنه و طائقه وسدواناب الوزكروباب المحروق وقفلوا باب المرقبة المعروف الغريب حددان كالوا عياس اعلى سدمالمنا ممر كومسدت خروج الاموات (وقمه )تودى يوقودا لقناديل لبلاعلي المدوت والوكائل وكل الانهادكا كيز فعديل وفي صبحها خاصمة في الوالي وسرعدة حواليت يسبب الفناديل وشقدفي ذلك (رفيه) التقل الالتي ومن معممين الاعراء الي لاحبة شاقات وتمديوا خيامهم قينال عرضي البائا فحضراليه يعضأتناع الباشا وكلودعن تزوك فيذلك

إنابكان وتصب الغمام في د اخسال الخمام ودوسهم أنهم فقال أنهم فسلم منزلتنا ومحطنتا ألم يسع الباشاوا تباعه الاقلعهم الغيام والتآخرة وسذه كانت أول حقارة نعاها المصرلية في العشائية ونسب يجادعني وأجد يبكارعسا كرهم جهة البحرثم انخدم الالني أخذوا جالاليحه الواعليها المرسم فتزلواهم المل بعض الغيطان فحضر أمعرا خورالها شابلجال لاخذا ابرسم أيضا فوجدوا جهال الاابني وأأنباء لمعفتهم وهمو طردوه للمبارجعوا الدسيدهم وأخبروه فأصرهمض كشاقه بالركوب البه بقركب وامحالي الغبط وأحضرا مبراخو والباشا وقطع وأسبه قبالة صيوات الباشا ووجعالى سمده بالجمال وراس أميرا خودنذهب اتباع الباشا وأخمير ومقاسل أمبراخوروأ أذابهال فحنني وأحضررضوان كتفدا ابراهيم يباث وتكام معهومن جلة كالامه أغاذه لمت معكم مافعات وصالحت علمكم الدولة ولمتزل تضعل على دُقتي وأنا أطاوعك وأصدق غويها تلا الى أن سرت الى ههذا فأخذتم تفعلون معي هـ ذما القعال و تشغلون اتباعي وترذلوني وتأخذون جاتى وجالى فلاطنه رضوان كتفدافي الحواب واعتذراليه وقال لاهؤلا مسفاد العنتول ولايتمد بروزق الامور وحضرة افتدى شأنه العثو والسائحمة تمخرج من بين بديه وارسد لي الى اتباع الالتي فأحضر منهم الجال وردها الى وطاق الباشا وحضر المعتمان سات بوسف المعروف بالخازندار وأحدأ غاشو يكارفقا بالاموأ خذا بخاطره ولميخرج الحبمة سدمن الاصرامواهما وفي خامسه كادوا بخروج العساكر الارتؤدية الحا حردي وكل من بتي منهم لميكن معه ورقة من كبيره فدمه هدو وصارالوالي بعددات كلياصادف شغصا عسكريامن غبرورقة قمض علمه وغسه واحتمر يفتش عليهم وايتعسس على أماكنه ماسلاونها راويقيض على من يعده متخلفا والتصدمن ذلك تميزا لاراؤدية من غيرهم للتدالحائز فيهسم وكذلك كل من مرعلي المتقددين بالواب المدينسة وذلك باتفاق بين المصرابية والارتؤدية لاتجل تمزهممن بعضهم وغووج غيرهدم (وفيه) أطلعوا المستندعلي النبطان أخاعلي بأشا الى التبلغة (وفي سادسه) خرج البرديسي الىجهسة شلقان ولم يخرج ابراهير يسلث ولم ينتقل من يبته فغصب لىموازاة شامالالني واقىالاهراء كدلك اليالج سلوالارتود لأحهسة العواوقد برالماشة ارسل الي مجمدعلي وكتأرا لارتؤ دية وغيرهم من قياتل العربان وميشاريخ أملاد المشهور يزمكانيات قبل غروجه من الاسكندرية يستميلهم البيه ويعدهمو عنيهمان قاموا بتصرته ويحذرهم ويبخوفهما براءة رواعلي الخلاف وموافقة العصاة المتغلبين فنقل الازنودية ذلا الحالمسرابية وأطله وهمعلي المكاشات شرافيسا بينهد مرانة قواعلى ردحواب المراسداة من الزيؤدية بألوانة. ية على أخسام معه أذا حضر الى صبرَ وخرج الإحراط لاقائه والسلام علناة كون هووعسا كرممن أمامهم والارتؤدية الصرية من خلفهم فيأخذونهم واستنة فعستأصاوتهم والوعد يشلقان وسهلواته أحرالاحراء الصرابة وأشهده فحالة لايبلغوت ألمغا ولو بلغواذات قرالة خميز اليهسم من خلاف قيماتهم وهم أيضاء عناقي اساطن ودبرواله تدييرا ومذا معمات تروج على الاناليس منهياآن محذارون مسكم مقدر كذامن الموصوفين الشجاعة والمعرفة بالمساحة والقتال في المعرو يجمله. في السنين قالته في الصورار يعدرا بالمساكر ليرية الحاليرا اشرق من مكان كذاً ويجيسل المتنافة والرجالة مصه على صفقة كروها لهوالما

وصدل الحالرجانية أوسلة الارثؤد مكاشة سرابار يعدى الحالبرالشرقي وبيتواله صواب الذلكوهو يمتقدنصه وماحدي الحالعوالشرق فلباحضرالي شاتنان رتب عساكره وجعلهم طوا ببروجه ساركل يتباشاني طانور وعلوامتاريس وتصبوا المدا تعواوق واللرا كتبصافيها من العسلا كووابلد افع بالعدر على موا زاة العرض فيقرح الالؤكاذ كريعن معه من الاحراء المةوالمساكر آلاونؤ دبةوارس الحالسا شابالانتقال والنأخ فلرمحد هاميرناك فالخو تزل وأمسحنالا وطاقه ومتاويسه وفي وقت تلك الحركة نسلل حسس سلا الافريضي من العساكيور الغلايين والمراكب واستنه لواهلي هرا كساله اشا واحتياطوا بهاوشيريو أعلمه بالمناه فبرا لدافع وساقوه اليجهسة مصير واخذوهم أسري وذهب إلى الحيزة بعد ماقتلوا من كار فيهم بن العساكر الحسار بين وكبيرهم يسهى مصطني باشا أخذوه أسعرا أيضاوكان المراكب الماس كشديرة مو القعار وصعبته بيضائع والساب رومية كالبالث عوقهم بسكمدرية فترلوا في المراكب لنم لوابيضا تعهم وطمعا في عدم دفعهم ما لجرك فوقعوا انشافي الشبرك وارتمكوا فعوزارتمان ولمباتأخوا لماشاعن منزاته واستبقر باراضي زفستة احاطت به الصبر بون رالعرطان وقعلة واحوله ووقفو العرضيمه بالرصيد فيبكل من خرج عن وقخطفوه ومن الخداة أعدموه وارسل السه الالؤاعل كاشف الكمير فقبالية الالني دراره فلكم ويسألءن هذه المداحسك المعصوبين تركأكم وماالموحب لكثرتها فمثة السالم بزلا المسالمين والعبادة اقدعة أن الولاةلا بأنؤب الاباتياعها بمرخدمها به المختصين يخدمتهم وقدذ سحشروا ليكمذنك وافترسك دريذفت لليام وانما متوجهية الحاظ القو خاشر بف الناعل الغارج وعندمان تذريا لفلعة لعطهم جاكيم ونشهلهم وترسلهم فقال المهماعد والبكم تصرالعدي تقمون يدفان النلمة خرجها النرنسيس وغدمرواأ وضاعها فلاتحلو لسكناكم كالاعتما كمذلك واساالعد كرقلا بدخلون ومجيئهم بل ولسفانقول ذلك خوفاهتهم وانميا الهادة في قط وغلا والعدياكر العثميانية مصرفو العلباع ولايستقيم بالهم معاا رنؤدية ويقع بنهم مابوجب الفشل والتعب لناوا كمفنال اذاارسل إوارجع الى سكندو به =-هما كالت قنال له هـ في الايكون وان فعالم ذلك حد ل لكم المنبر و ققال أن المكوله\_معندي أو عمائه وعانون كدا احضروها مند الي معكم ندفعها الهم ويعثقلون الحيا البركة كإقابته ووسع على كأشف ألى الاحرا ابذلك الجواب وسعفرعابدي بالمشمن طرف الماشا لجيا حراءرهو كمعزلفها كوالانكشارية فبكلموه وكالهسموم اوموضدهوه وذهب الى الباشارعاد البور في كان آخر كلام بهماه ان منشاو منه في فد اما أن السائرا يحينهم ۽ بجواب وهى العلامة بيتهم ويبته واشتغل هوتك اللبارته واصصابه وشيطهم وسلمزا تمهم فلآ جرائصها حركب الاحرا فالمصرابة بعسا كرهم ويحفاوها طرابع وزحفوا اليءرض الباشا من كلجهدة فاحرعما كودالركوب والمحارمة فإيتعركوا وقالوالم تأحر بالمحاوية ولسرمعك فرمان بذان والخوالثا المجرون أشد لموالأن أخرهه مرام تعطنا جامكية ولانسفة واطاقة لنا

إجرب المصرين على هدد الوجه فل تعنق خذلا نهسمه في ذلك لوات المنسق دكيك وذهب المدالامرا اوتزل تشامه واثفاله فاسستق اوءوادس اواصعدة عثمان سلاان ورضواي كفندا العرديسي وأحداغاشو يكارالي شمام اعدوها لمعند شمام البرديسي وم المدكفندا الحاويشية وكاتب حوالة والوالى وباق آرباب خدم الديوان وذهب يعض خدمه وقوائدته الماقصرالعيق ليقرشوه ويرتبوه وستلموه واستضروا مصسطئ باشابانك كأنافى المراكب وماكان بعصب من لوازم الباشاالي الفصر المذكور وأشدم صلح الاحراء مع الباشا أتمان الالني أوسلاني كيازعت كموالباشا فعللهم ليعطيه سميصا كيهم فلسأسطيم وأعناء موصفتهس عرف منهم مندة من المعارودين في الذين السابقة والرواورجة و اللي اسكندوه الماسمو أ إبعلى باشافو جنهب موادنهم وقال الهسم اطلقتنا كموعنقنا كموءنو فاعتبكم وسفرنا كموكانكم عدتم لتأخذوا يصركم نمأص بغنرب أعناقهم ففعل بهسم ذلك ودموا فح البحو ماعداسا بعهدم فانه فيكن من الذين سيتهروا الحمصر وتعارف محسد على معدف فعيسه وتركوه مع الارتؤد والعضروا مقاع البائسا وجانه وطبطنانته من عرضيمه الي عوضي الاهرا وأمروا أوائسك الهسا كربالرحيل فرحلوامع حسسين ببلا الوشاش الااني وصالح يبك الااني وقدكان نزل الى الشرقة وسعفره تسدوه ولاالباشاوه عبته بعدلة من العربان تمريع مع خشدا شيئه مع العسكرالي شرقية بابيس وصاوصه الحالصا لمية والقدأعل ماذا فعلهم وعدته سمآلفات وخسعاتة وانتقل الامراء والباشاالى منية المرجى فامنه وأشيع دكوب الباشا بالموكب الى قصراله على طريق ولاق يوم الانتسيز عاشره وجع المتسب خبول الطواحد وخوج كشيرمن الناس في ذلك اليوم الىجه بولاق لاجل الفرجة وانتظروا ذلك فليعصل وقسل الهمأخروه الحديوم الاربعاء كاف عشره فلما كان يوم الاربعاء لمذكوروصل في صحيها المثناسه لاشتيار يتالوب قاتبا للشور والركوب معالباتنا فلباكان وتت المنصوء البكيرى وأثرت الاخد والمواركو الباشاومة وووالى مهة باليس والصاغية وكان من خبره أتعلما حضرالي عنع الامراء أرسال البسمعتمان سلا البرديسي كتغذاء وضوان كأشف المعروف بالغرباوي بهديه وأاف نصفية ذهب وبلغه السلام ولاطفه وقال الباشاة ولمن حضرمن الاحراءا فأعثد ماقلدوني ولاية مصرقات للدولة انأول سواشعي العفووالرضاعن الاحراء المصراحة لاتالهم فيعنق جبلاعت دماحضرت اليهم هارياس طرابلس فاكروني وأكرموني وأغت معهمدة طوية في غاية الحظوالا كرام ولااتسى معروقهم فاجاوه بانهم أيضار العون له ذلك ولا ينسون عشرته سيمعه وخصوصاصداقه لسيدهم مرادسك فانه كالأسعه كالاخوين ولايأتنس الا جبالسسته وزكويه معهانى العسسيدو فيرءولو وقع منعما وقع بمكائبة إلارنؤد والعربان وغيرهم ففال جداشي قددكان وغن أولاد السوم وأعام ثلاثه أمام الخدام التي اسلسود بمانى عرضى الوديسي ورتسه طعاما فيالف داءوالهشاممن طيام ولمجتمعيه أسدومن الامراء الكلو سوى عثمان بيل يورف المه روف بالفاؤندا و وأحددا غاء و يكآز والياب اللذم واما المائد الذي تفسوه علسه فهوأتهمذ كووا ان فحالله القيار بهاني مرشى البرديسي كأزخوجهمن إشعامه فادس على فرس يعدو بسرعة فعهات الليلوا تزعج الموضى ويووا شلقه فليلفوه

فسألوا ليشا من ذلك مقال لعلد سراى ارادان يسرف شيأوخرج هاريا فلماحدل ذلك أجلدوا حوله عدتمن المعاليلا المسلمين قسأل عنهم فقيلة المرم جلوس بقعدا فسافظة من السراق ثم الفهرقيضواعلى هيبك بناحية البساتين مسافر الحاقبلي ذعوا الفهرجدوامه بممكاتباتمن الماشاخطاه اليءثمان ملئحسن بقنا يطلمه للعضور اليمصر ليكون معمناك ويعسدهامارة مصروغوذكك فلباكان ومالا ويعاملذكو وحضراله الجاعة فسلوا علية وأذن الهماليكوس فحاسو اوههم سكوت يتفارون الي بعضهم فنظر لههم البياشا وقال خبرافته كامرضوات كخفدا العرديس وقال السنا اصطفناه عرسيسرة أفندينها وصفاخا طردمعنا كال نعركال احلوتعون حمنه تدكمه لاستعمكاتية فبلاذات فالبالا فالبائعار كم اوسلم مكاتبة الدفيلي فالبام يكن ذال أبدا فاخرج له مكتبو باوفاوله أباه فأبارآه قال قيرهذا محاكا كتمناه بسكندرية فقالواله افاوجه فامآمس مع الهمان السافريه الىجهة الدياتين قبض عليه الهما فظون شلك الحهرية في ساعته وتاريخه قرب قسكت متفكرا فقاموا على اقدامهم وكالوابيرون يعنى تفضاوا فقال الى أين ففالوا الى غز تفاته لا امان لنامهال مسدد لك ولم يهاؤه اسكلام يقوله ولاعذر يعدمه حق المرم أعهاؤه لجيء مركوبه الخناص به بلقده والحقرساليعض المعالسك وأركدوعه وقسال وكويه وأي الامراء المشتمد مغالقهاب معة وقوفاق النظاره فغال لهمان معميق أحدمته كم فغولوا لهرمكونون ومنعني في المط والترحال فاليانومالي ذلا وساره عه يجد حلَّ المنفوح وسلمان سلَّ صهر براهم سائملي لشبرط ورمسكب اتباعه خبول الطواحية التي كالواا عدوهاللو كوبوكان الطعانون ينتظرون متى ينقضيال كوب ويأخذون شبوله للمقاتحة تيسفرهم طارت عدول الطعانين وذهبو المقاصدوان البرديسي يشكون المه عفالي مطاحن البلدة تبال لهديرد وتبكم هاهي أمامكم أذهموا فللوها فجروا خلاهم ومسك كل طعان في فرسيه او اوراسه وأثرل عتهما واكما وأخذوها ووجعوا مسرورين بخبولهم ولميةسندروا تليمته بسيلانه معاور اأذلاه مقهورين وركمو الداها حالا وجيزا المرديسي طرطنانة الماشا ومهاتر تموطقه مموغال بعركوبه وذعليه وأصيم يومانة يسامالت عشره فدخسل الاحرا والمساكر الارتؤدية وأنكابرهم وهسم فرسون مستروزون وشاخهم المعلبول والزء ورودكب سبسدين ببلت الانريقيى لمعروف بالهودى وأمامه العسكر المختصون به إطباعهم منسل طبيل الفرنسيس وعلى رؤمهم رائيطمن تصباس أصفروهم تساوى وأدوام وتسكروو وخلف البرديدى توبه الباشا عيتهسميطباؤن ويزحرون ولميدشل الالقء مهمبل وكب من عرضيه باحر الدوكت افه والجي بالجؤ وقطوقهم على حين غفاه وقتل منهسما ناساوته بسموا شيهم وغيمهم وطهرب شةواجهودو ليوعشر بنبلدا وحرقواأ كارهم وأخذوا زرعه مرمناه هميسسانه لماكان المباشا كأنسعت ايخ المبلاد والعربان لفترواج وعنسدما حل بالقرب متهم قصوافيسق المصركة وأتباعهه مؤطردوهم والمعفوهم أسفش البكلام وقامت عربان الشيرقمة وتعصبو على صائح بين الان فاوجب تعامل المعرفية عليهم حق جازوهم به عندما فرغوا من احرابيانا ﴿ وَفَ تَكُنَّ اللَّهُ أَنْهُ مَا يُلِمُ الْجُوسَةُ وَالْعُصْرُو) ٥٠٠٠ لَ خَسُوفَ الْعُمَرِ مِنْ يُعَسَدُوا بع ساعةُ مَنْ ليل ومقدادا لخفشف أوبع أصابع وثلث وأغبلى في سابع ساحة الاشبايسيرا (وفي ذك الوم

رسال البرديسي الى شيخ السادات تذكرة صعبة والحدكائف من اتباعه يطلب عشرين الق وبالسافة فلاطفه ورد ببلطف فرجع الى مخدومه وأبق بيت الشيخ جاعة من العسكرة و بخه على الرجوع من عبير قضا معاجة وأحر ما المود عاجا فعاد الده في خاص ساعة من الدل وصعبته بعاعة أخوى من العسكر فاؤهوا أعل المعت وأرسات عديلة هاتم المقابر اهيم بباث آلى المستعر تأمرهم أرلايعه أوافلاأدب وأرسات الحاليجا لان منزلها يجواوه فاعتم لذات وأوسل خليسا بيث الى البرديسي في كلفه عن ذلا بعد علاج وسعى ورفع المعينين (وفي ليله الليب عشهريشه) وصلت اخبسار ومكائبات من الامراء الذين ذهبو ابعقب أكباشاً بيخسيرون فيهاعوت البائد بالمتر بن فضر واحداقع كثيرة بعدا لعشاء وتصف الماسل ومضيون ماذكروه في المواصلة ان لياشا أرادأن بكبسهم بن معمله لاوكان معهم سائس ومرف التركى فضرالم مواخيرهم فتعذروا منهم فل كيسوهم وقعت يتهم محارية وقفل متهم عدة من الماليان وخازند الرمحد يبك للنقوخ إواعيوح المتغوخ ايضابوها لمدفأ وأصيب لباشاوصا حبه من غيرفصد والليل ليس فعصاحب فقضى علمسه وكأن ذلك مقدورا وفي السكتاب مسطورا واشكم ترساون المأطأ فابالحضوراني وأربعون لفسالاغم والعساكرالق كانتسافرت نبله فيعت الىالصالحه فاوذهبت حيث ثناء الله وكان أمامه عسكرا للغادية وخلفه الاصراء المصرابة فالمرصلوا الى أواضي القرين ونزلوا هنائ على المفارية مع المقدم مشاحرة وجسموها الى أن تشاربوا بالمسلاح فقامت الاجناد المصراسة منخاشهم فسارانه اشاومن معمق الوطوا أتعموا علع مبالقتال فشرمن اتباعه أربعة عشرانساالي الوادى وثلاثة عشروموا بانقسهم في ساقية قويية متهممن حلاوة الروح وضرب الباشاد مض المعالم للمنه مع بقوا مينة فاصابته وقشل معداب أخته حسن بال وكتخداء وباقى الشائية عشر فليارزط الباشاويه ومقارأي أحد الاميرين نقال لدف عرضانا بافلات الأمعى كالمابدا شال النفرج فكريني فيسه وادفق ولاتتركني مرميا فالمانقضي ذلك أعطى ذلك الامعر لبرمن العرب دناتيروا علاه الكفن الذي اوصاه عليسه وقال لداؤهب الحمقتله موخف الباشا فكفنه وادنسه فيتربة فضال أناا اعرفه فغال دوالذي فمشه عظيمة من دوته سمفيفه ليكالمره وحقروالماقيهم مقراوواروهم فيهارا نقضي امرهم همذأات باوبعض المث الملاد الشاهدين للواقعة وكلذلك وبالرفع المدوسوسمر يرته وخبت فاميره فلقد ولغناانه فال لعسكردان باغت مرادى من الامراء المصر ميز وطنرت بهم ومالارة ود أجعت لكم المدينة والرعمة ثلاثه أمام تفعاون يهاعاشنتم والدلدل على ذللتما بعلى الاسكندر يغمدنا فاحتميها من الملور والفلل ومداروات الداس فأأموالههم وبضائعهم وتسلط عسا كرمعلهما للودوا للملف والقسق وترذية لاهل العلموا هائته لهم - في أنه كان يسمى الشيخ محد المسيرى الذي هو أجل مذكور في إللتغو بالمزوروا وادخز عليه مع أمناه وكان سالسا تسكا ومدرسليه فصدالا عامتهم • (وسيم على إنَّا لمتوجم المذكور يختصرا) • أنه كان أصله من الجزائر جلول يعد دباشاحا كم الجزائر فك مات يجديانا ويولى مكانه ومرما ورساديمواسلا الحسب ينقيعنا دياشا وكان أخوه المعروف بالسمده بي علو كالمدولة ومذكوراء شدقيعا إن بالشاوستولى الربالة فنومذكر. فقلعه قيعا بان بالشا **رلابه** 

ولاية طرابلس والمطاه فرمانات ورق فسذهب البساوجيش لهجدوشا وحرا كبواثهارهلي متوايا ادهوأ خوجودة بإشاصاحب وأنس وحاريه علمتشهو رحق ملكها بخاص فأعلها لعلهم الهمتوليهامن مارف الدولة وهوب أخوجودة ماشاعند الخسم بتوتس فليااستولى علىماشا المذكور على طراياس أبأحها المسكره ففعادا بماأشنع وأقيم من القرائكمة من النهب وهذك النساءوا انسق والقيوروس سريهم تولها وأخذهن أسرى وفضعهن بين مسكره تمطالهم بالاموال وأخذأ وال التعاروة ردعلي أهل البلد وأخذأه والهمثم ان المنفصل مشدوجهم جوعاورجع في طراباس وحاصره أشدا المحاصرة وكام معيه المغرضون لعن أهيل البلدة والمقروصوق ناطيانا فسادأى الغلية على نفسه تزل الحالمرا كب بداجعه بدمن الاسوال والذكائر وأخدذمه غلاميز جبلين من أولادا لاعنا بشببه الرهائن وهرب الجياسكيدرية وحضراليمصروا تتجأاني مراد بيثافا كرمه وأنزله منزلاحسنا عنده باليلزة وصارخسسايه وسيب يجاشه الىمصرول مرجع الحالقيطان علمآنه صياد عقو تافي الدولة لالأمن قواء أددولة العمسائيين انهماذ اأحروا أميرآنى ولاية ولميقلم مقتوه وسلبوءود بمباقتلوه وشعوصا ذاكان ذاحال تميج المترجع فيسسنة سيسع وماقاين وأآف من الذلزم وأودع ذخائره عندوشوان كانف المعروف بكاشف الفسوم لقرابة منهمامن بلادهما ولمساكان مافخاز وومالي الخاج الطرابلسمة ورآوه وصميته الغلامان فحبوا الحيام برالحباج السامى وعرفوه عنه وعن الغلامين والمعينمة لي أجماالفاحانة فارسلمتهم عاعةمن اتباعه فيحصة مهملة وكبسواعله علىحين غفلة فوجدوه راقدا ومعه آحدالغلامين فسيه الطوا بلسية ولعنوه وقطه والحينه وشريوه بآلسلاح وجوجومج سايالغا راها نوه وأحذوامنسه الغلامين وكاه وايقناونه لولاجا عتمن جسأمة اسم الملاح تموجع كمى صبرمن البحرة يشا واكام في منزلته عنساد حراديدك ويادة عن ست سنوات الى ان حصر الفرقسيس الى الدياد المصرية فغائل مع الامراء وتفرب معهد م في قبلي وغدير، ج انفصل عم سموذ هب من حامد الحلوم الالحالة آم فاوسله الوذير يوسف المايه مدالكسرة بمكاتسات الدالدولة فابرزل ستي وقعت هسده الخوادث وقامت العسكرعلي مجددا ثارا نوسوء ووصسل الخعرالي اسسلامه ول قطلب ولاية مصرعلي فلن يقاصيل فدولة العثمانية واواحرها عصروايس جاالاطاهر بأشا والادنؤد وجعسل عني نقسه قدداعظميامن المال ووصسل الي اسكة: ﴿ يَهُ وَالْفِهِ الْمُكَاسِ الْأَمْرُ وَمُوتَ فَا هُمُ لِأَشَاوُ فَاوِدَا لَمُذَكِّمُو مَهُ وَانْضَعَامُ فَا أَنْفُهُ الْأَرْبُوِّد للمصعراسة وغبكتهم من المبلدة فارادان يدبرأهم الويسطا دالعقاب بالغراب فيصور بذاك سلطنة مجهدة ومنفوة مؤجة فلإتنفعه التدابع ولمتسعفه المفادير فكان كالباحث ليحتف يظلفه والجادع يندمناريأنقه ولهيعارانهاالقاهرة كمقهرت جبابرة وكادت فراعنة اذالم بكن وردمن اقدائمني همقاولها معنى علىه احتماده

وكان صفته أبيض المون عظيم اللحية والشوارب أشفرهما قليل الدكلام بالعربي يحب الله و و تقلامة ولما انقضى أمره والاسلميان بيك وعهد بيك مكاتبات الدشاهين بيك ونظراته جاد كروان بأخذوا الهم أما قاس ابراهيم بيك والبرديسي فكتبو الهم اما بابعد أمتناع منهما واظهار التفعرو الغضب والتأرض على النقر بط منه ما فقشه (وفي يوم الحيس) المذكور

علواديوا باواحضروا صاخ اعاقاجي باشا الذي حضراً ولاوزل بيت رضوان كفدا ابراهم ين وقرؤ االغرمان الذي معه وهو يتضعن ولاية على باشاو الاو اعرا المتنادة لا غدم وليس فيها ما كان ذكر معلى باشامن الجارك والالتزام وغيره وتسكام الشيخ الامبر في ذلك الحملس وذكر بعضر كلبات ونصائع في انباع العدل وترك الغلم وما يترتب عليه من الدمار والغراب وشبكا الأحراء التأمرون من أفعال يعضهم البعض وتعدى الكشاف الشارلين في الا فألم وجوزهم على البلادوأنه لايتعمل أحدمن التزامه سموحه عهما يقوم ينفقاتهم فاتفق الحال على ارسال مكاتبات فكشاف بالحضور والكفءن البلادوا مامصطفى باشاغانم سم انزلوه في مركب مع اتباع الباشالذين كانوا بقصرالعين وسفروه مالى سيتشاء اله (وفيه) ومسل الالق من سرسته الممصر الفسدة فاتعام في قصره الذي جره هذاك وهو قصر البارودي ومين شعدى الحالبتية ودشلاتهاعه بالمتهوبات منابله الوالايقا روالاغتام ومعهدما يتستك عملا بالقعم الاشتشروالة ولوالت مراءدم البرسيم فانهسم وعواما وسيدوء في سال دهابهم وفي وبيوعهم ل يعدوا خلاف الغلة قرصوها وجاوانا قياعلي الجال ولوشاس بالسافع لوه (وفي الني عشرية وقعت معركة بين الارتؤدية وعسكرا تشكروو بالقرب من المناصرية يستب لرسيم وضربو على يعضهم شادق وصاص وقتل يشهما تقار واسترواعلى مضاربة بعضهم البعض يحوسه بمأليام وهم يترصدون لبعضهم في الطرقات ( وفي سَاسي عشير بنه ) عياد اديو آماد فروًا فرما فاوصل من الدولة مع الططرخط العلى باشاو الامراء بتشهدل أربعة آلاف عد كرى وسفوهم الى الخاذ خاوبة أأوها بين وارسال تلائينا كف اردب غلال الحا غومين والتهموس بهوا أوبع باشات من سهة بغداديه- اكروكذاك أسعديا شاا لحزاز اوسلواه فرما فابالاسسته وادوالتوسيمانية فان ذلائمن اعظمها تنوجه المهالهم الاسلامية واستال ذلائمن الكلام والتراثي وقسه بعض القول بالمسب والمرومة بتصرا لمعاوب من الغلال وان لم تدكن منسسرة عنسد كم تعلقوا الهمة في عصيلها من النواس وألهات اعمامها على طرف الري بالسور الواقع (وقيه) تقدد نسيعا ا منافات على باشاصالح افت دى ووضوان كنفد او مائت الفاضى وباشكات (وفد م) حضر الامرا الذين وجهوا يصب البائاالى الشرفسة وفي وذا الدوم سعنه عثمان كانف البواب الذي كان بالمذوقسة وتراكسامه واثقاله واعواله على مأهسم علمه وحضر في قلم من اتباسه (وفيه) نفاواعه كوالتكرور من ناحية قشاطرا السباع اليجهة أخرى والمرجو اسكاما كثعرة مُن دورهم جهة الناصرية والشخوص من مواطنهم واسكنوا بهاعسا كروطيمية (وأسه) الزادا سدعل القبطان من القلعة الحامث على سك الوب كاكار وعسدًا السيد على هو الخوعلى باشاللقتول كأذ كروأصه عنول وأيس بشريف كايتبادرالى الفهم من لفظة سيدانهاوصف خاص للشريف بل هى منفولة من لغة المفاوية فانوسم يعبرون عن الاميريانسب وعيني المساقل وصاحب السيادة (وق سادس عشريته) أترلوا محل المساج من الفلعة مطويا من ضرهبتة واشبع فيالنآس دورانه اليبت ابراهيم بسك معبة أسدال كشاف وطائف تمن المالك واتفن الراى على مردمن طريق بعرالفائم معبده ودجاويش مستعفظان ومعه الكسوة الصرة وكان مضرال كنع من معاج الحهة المتبلية بصمالهم ودوابه ممومناعهم فللضفقو مدر

ستال بـوم الاثنين (فيه) انزلوا-حسيزةبطان ومن،مهمين عسكوالارنؤدمن العلمة وكانوا تحوالاوبعدائة فذهبوا الىبولاة وسكروا بهابعدما اخوب واالسكان من دورهم بالقهريهم وأم يرا بالقاعة من اجذا سهم سوى الطبيعية المتقد بدين يخدمة المصرانية (وفيه) ألبس ابرا هيم بهائم كتخداه وخوان خلعة واشبه الدقآد مدفتردار يتمصروذهب الى البرديسي تقلع عليه أيتنا وكذلك الالق وذلك اكراماً فموتذويم إذ كرمين امقله وعيشه بالباشا وتصياه عليه (وف البلة الجعهة خامسه) وصلت مكاتبات من يمنى سالا البرديسي سالتم رشيد م برايها يوصول محديث الالفي الكيمالي تغررت ديوم الاربعا ثماثته وقد طلع على أي قدرو حضرالي ادكو تم الي رشعة فحايوم الاوبعاء المذكور وتصدده الاتحامة برشدسته أمام فللوصلت تلاثا الاخياره لواشنكا وضربوا مدافع كثيرة بعدالغروب وكذلك بعدالعشاء وقي طاوع النهارمن بعسع الجهاتمن الجسيزة ومصرالة ويتو بيت البرديسي والغلمة واظهر واللبشروالفرح وشرعوا في تشهيل المهسد الإوالتقادم وأضمسروا في تقويهم المدومة ولجاء تسمه المتأمر بن حسدا لرآسيته عليهم وخواهم يحضوره فهاجت ستائناهم وكفوا حقدهم وتناجو افيسايتهم وييتوا أحرهم ممكار العسكووأوسل البرديس كتابا الوتملو كهيمسي للاتابه مساكم رشيد بيأهم وقيه يقتل الااني هناك ودكب هوالى المنبل وعددى شاهين سك ويجد سك المذخوخ وأحصيل سك مهر اجراحيم سك يلك الإراهيي الى رابلوز لهذا أرسدواسيوا شيامهم ليستعدوا الي الدورمن آخو الليل معهة لالتحالصغيوعدى أيضافها بمهسهن بيك الوشاش الالتح وتسب شيامه بصرى منهم فلما كان في خامس ساعة من الإراد بساوا الى حسين بيك يطلبونه الهم غيشره ع بماليكم بقدرتبوا جاعتمتهم تأتي بحمول ومشاعل من حهة القصر ففالواله أمن الخرول فالثاراك ون فاهذا الوقت الملاقاة وهاعر أخواذا الالئي قدركب وهومقيل فنظر فرأى المشاحل والثليول الم بشسك في صحة ذلك ولم يخطر بيناله خسانتهم له فأحر بمبالدكم أن يذهبوا الحد خدولهم و يركبوا ويأتؤه بقرسده فأسرعوا الىذلاث وبتيءو وحدده يتتظرفوسه فعاجلاه وغدروه وقتاوه ينهم وأوسسلوأ الحاليزويسى بالغسيروكان بحسده في وأسعدسك والارتودية عدوا قبلي الجيزاليلا وكمنوابكان فتظسرون الاشارتو يتعقفون وقوع الدمينهم فلباعلوا ذلل حضروا الى القصر وأساطوانه وحسكان طيمي الالني مخاصها أيضافه طلقوالى المدافع واسقر وافي أترتب الامرامعلى الفصيراني آخوالمسل فينتواني الالغ بمن أيقفله وأعمله يغشل حسبسين سال واساطتهم بالقصر فأوادا لاستهداد السرب وطلب الطعى فلرج بدموأ علوه بمبافعل المدافع فأهر بالقعمل وركب في جاعته الحاضر بن وخوج من الباف الفرى وصارمة بلافرك خلف الاحراءالمذكو وونوساد وامقدارملفتنحق تعيت شيولهم وأميكن معهم شيول كنمة لاتيها يكونوا يتلنون خروجه من القصر واشتغل أكثراتها مهدم بالنهب لانه عندمادك الالق وخرج من القصرد خله العسكروالاجناذ ونهيو امانيه من الاثغال والامتعة والنرش

وغيرها وكان كأشه المعلى الكاءا خيزة وكذات كشوم وأتساعه ومقدمه فذه فنهوهاوأ خذواماعنه كانبه للذكورمين الاموال تمثيبوا دروا يليزة وأخرهاوله يتركواج حليلا ولاحقع احتىء واثباب الاسا وفعلوا برامته لماقه اوابدمياط وأصبع الناس الملاينة بوم الاحدالا يعلون شأمن ذلك الاانهم سععوا المسراخ سنت حسمت يبك جهة الشانة وقبل أفه فتسليبر الجسيزة نصارا لناس في أيحب وسيرة واختياة تسرواناتهم ولم يفتعوا دكا كهنهم ونفلوا سياجه مهما وظلوا غالب الموم لميعلوا سرفتل حسين سك الاسن صراخ أهل مته وكل ذلك مراهير سلاجالس في مشهود بالمائن يدخل المه عن الخبر والعضر محود جاويش المعن بالهمل وصبرقي الصبرةو الكتبية واشتفل معهرذلك الدوم فيء ددمال الصبرة وحساجها ولوازمذات وبعدد العصراشيع المرو ربالهمل فاجتع الناس الفرجة فروايه من الجالية الى قراميدان قبسل الغروب وأصبم وم الاتئن مامته وكب ابراهيم ست واحراؤه الى قراميدان وماالهمال والهقع الناس للفرجة على المعادة قروا بعمن الشاوع الاعظم المحالعاد ليةوا مامه البكسوة فحائاس قلبط وطبل وأشاير وعبنوا للذحاب معه أرجعه أتتم غربي من الحجاج وتهوا الهم جامكمة ثلاثين أفراهن عسكر الارتؤده بدثراها كازمن هؤلا وأماما كأءن أمه الدلني الكعرقائه لماحضرالي رشدوه الارمعا فالشه كانقدم قابليعني سلا وعمل فشنكا وطماما ومايلدق بهوسآله عن مدة اقامته برئاسه فقال في اديد الاكامة سنّة أمام حتى استريح وتزك بيت مصطفى عبدالله التاجروله يكنءمه الاشاصة عماليكه وجوخداره تقةستة عشرقا ستأذنه يعيي سك في اوسال التلير الحدمس لما في الاصراء الحدملا عامّه فلرص بذلك تم الله لم يقع برهسية الالحياة والمسدة والزل امتعتدى أوبسع مراكب من الرواحل والتقل آموالل سالى يبت البطروشي المتنصل وأحربتنقيل المناع الحب مراكب النيل وأهدى فالبعار وشيء راباء فتصناعة الانكليم حليم الشكل تزل هويه وربارا لمدمسرو كان قصدده اسلته وريفتة فعندسا يصلهم أشليم يصيعون يعيد وخدفي الجيردو بآني القه الاماير يدفل بسعفه الربيح وكان تأخيره وبالصائه ولمباوصل الخع جصوده وجلوا الشنك يعيزة الااغ الصفه يعض الأستساجات وأرسلهانى لأهبية والفنجة عجود حسسن وخسلافه فتزلو أمن بولاق واقصدروا بعدا لظهرمن يوم السات فاجتعوابه عندناد ونصف المل فلساأصيع السياح حضيرا استهسليسان كأشف البواب وتعايل ورجعممه الحمتوف العدلي فاتماح شائآ يوم الاسدو بأت هتاك ودشن المسام وسازمتها يعد طاوع الهادوهم يستعبون المراكب القبان لمخالفة الريم فليزلسا تراالى الظهيرة فلاقاء عدة من مسكرالاد ثؤدا اوجهة المعلى أريدع مراكب في مضيق الترعة فسندا عليهم فردوا عليسه السلامة ألهميعض أتساعها لتوكى وكالمائهمأ يرتزيدون نقالوا فريدالالتي فقال لهمهاهو الالتي فكتواغ تلاغى الملاحون مع بعضهم فأعلوهم الغير فتغلوه المالالني فكذب ذلك وقال عذائق لايكون ولايصعران التوائثا يتعلون ذال معى وأناسا غرت وتغريت سسنة لاجل واستناواعلها سادنة ينهسه وبن العسدكوخ انطائقة منهسم آدركت الغراب آآرى تلمعة ليعاروني وكان متأخراعن المراكب فعدمدوا المعوا شفوا مافيه من المتاع فأخبروه بذات وتطرفوآ عسم يفعلو ذلك فارسل الهم يعض من معهمين الاتزال ليستضرعن شأنه بوأحرهم

لمينة قاورج وعه بالجواب وليكنه أخسفها الزم ونزل في المال المي أقتصه مع المعالمة توج الخواجامجودحسن وأعرهم أن يسكوا المفاذيف ففه لواذلك وهو يستحلهم حتي التمحة الحاالصر فلاتناهمطا تفة اشرى في مشيئتين وفيهم سراح باشا تابيع البرديسي وكان بعيد عتهم فاعماهم الله عنه وكأشهم يغلنوه اياه وايزل يجدنى المديرحتى وصل الحدشيرا الش وطلع الىالير وأصريتغر بق القنصية ومشيمع المماليت على أفداه هسم وتخلف سينشعرا فلوزالو المحدون السعراجي وصلوا اليانا حمة قرا أفعل ودخسل الياتيح الخويطات والتحالي اهرأة منهم فأجارته وللت دعوته وأركبته فرساوأه هجانيز وركب معهما وسارالي ترب الخانك لدلاوا احالدت معمشاة فغايله مجاعة وليوكبيرهم بذالله سمدا براهميم فاحتاطوا يه فاشتغل المماليك يحربهم فتركهم و الهبانة الى ناحة المبل ومعنى فسمع الاجناد الفريبون منهم وفيهم البرديسي صوت بين الدرب والمعالمات فأسرعوا اليهم وسألوهم عن سمدهم فقالوا انه كأن معنا وفارقنا ال فأمرا البرديسي من معسه من الممالسك والاجتاد أن يسبرعوا خلفسه ويتقرفو افي الطرق كلمن آوركه فلتقتله في الخال فذهبو المحافه فلم يه تربه أحدمتهم وخرم عليه سعدا براهيم ظهره فاشتفاوانه وتركهم وساده وغأب أمره وفيحال جلوسيه عنداله رب مرعامهم طائذة الاجتادسائر يزلانهم المفعلوا فعلتهمق الجيزة لميبق لهمشفل الاهووأخذوافي الا ماامكن فارساوا عسكرافي ألمراكب وانبثت طوا تذهه في الجهات الحرية شرقاوغ رافذهت طالفةمنه متالي الشرقية وطائفة الي القليوبية وكدلا المنوقية والغربية والصرة وسلكوا فالشرقية وذهب شاهين بيك المى سليميان كأشف البواب من البرالغ ويي ليقطع عليده العاربق وذهب على سائياً بو بومجيد على على حهة القلمو سنة المفقع عنوف فلياوصل لي دحو متووق غلغ بركهاوهم بعض خمول وحبال وخسد مازلعة ومن مسلى وعلواهلي أهمل الملدأريعة آلاف? بالرقيضوهامنه... و رجه و اوكانءنــدماباهه المبرالاحالي ليكانب فخبرر ذلك مد أجامه شاهين سان فارمسل لطلب منه أحا نافاحاته الياذان وأرسسل اليامهم فرجعونيني حتمارعدى الحالفانو بةفيلغه خبرالاني وماوقعهمع العوب قطابهم فاخبروه اندغاف عتهمتي ألحمل من الطريق الفلاني فانهمين عليهم وأحضرهم فعميته مشاو فين في عالمهم م لد المماليك فقيض علم سموار سلههم الى البرديسي وأماص اكبه فانه عندما تزليالي القنعية وفارقها أدركها العسكر الذين فاياوه فحالموا كيدونه بوامانيها وكان بهاشئ كشرمن الاموال وغلواتف الاتسكليز والامتعة والبلوخ والاسلمة والجواهر فاته لمساوصل الحيالة والما

أكرمها كراما كثيرا وأهدى المه تحفاغرية وكذلك أحسكا يرهم وأعطاميه لأكبع تمو المبال عبى معمل الامانة يرسل له بهاغلالا وأشياء من مصروا شترى هولنقسه أشياءا ربعة ألاف كس يدفعها الحالقندسل عصر وأوسل اميها القرالي توليد به وأهدى العصورة نقد جوهر ونظارات وآلات وغسيرذات وأماا لااني الصحفيرفانه ذهب الىجهسة قبلي وقردا لمفرد والكاف على الملادومن عصى عليه أويواني في دفع المعادب تهجهم وحرقهم وأحاصالح بباث الالني فانه لمناوصه ليالمه خليروقدوم الموجهين الممركب في الجال من وتبكاون وترك حلته وأثنتاله فلهدركومأيضا (وفيوم الشدلاثا) أحضر واعمالمات الالني الحسك مروجوخدان لى بدت البرديسي وأرسل ابراهيم يباث والبرديسي مكاتمات الى الاحراء بقبلي وهم سليمان يبك انظ ونداوسا كم بوجاوع ثمان يباث حدن بقذاوع وسيك المعروف بالغرسة الابواهيي يوصونهم ويحذر وتهممن التنبر يطق الااتي الصغيرو الكبيران وارداعاتهما وأماشاهين سأتقانه عدى يمسة واجتهده فالمتفتيش تمرجع فيهم لثلاثا المذكوروا مامه العرب المتهمون بالمهربه وفون طريقه والنهمأ دركوه فاعطاهم حوهرا كنبرا وتركوه وأحضروا صعبتهم حقا وحسدوه مرمما في بعض العارق فاحضر الترديسي بمدلمات الالغ وأواهم ذلك الحق فتبالوا نبركان عراسنا ذناوى والخارج وهرنمين وأوسلوا عدندن المداسلا والعجانة الى المطريق المتي ذكرها العرب وأحضر المرديسي النشديدوسأله فالحسره الهلم بكن عاضرافي نجعه وال قديم الزمان يجعرون طنسهم ولايخذر ون دُمتهم فحسبه المائم اطلقه وقباز اله صعلته على بيك أنوب ومحدعلي ومن معهم من العسمكر وهواز خيش العرب وهو يراهم واعماهم القدعن تَفْتُهُ مِنَ الْتَعْدَمُوعُ وَالْسُوَّا لِمُا (وَقُوْلَا السَّومِ) حَرْجَ عَفَانَ مِنْ وَسَفَّ وَحَدَيْنَ مِكَ الوالى واجداعاشو يكارالى جهة الشرقية وهراز وقاءك لحالقلمو سة يتتشون على الالغ (وقيمه) وافى تشهيل تجريدة المحالالني الصسغير وأميرها شاهين سأن وصميته هجسه بيان المنفوخ عر يسك وابراهم كانف (وفي وما بلعمه أنابي شره) ما فرت فا فله الحاج المحمل الى السويس (وفي يوم السبت) - عشر على بلتا يوب ومحد على من سرحته ما على غسر طائل العردسي وتمكله معهدما ولامهماعلي هذه النعلة وكلهما كالماكثيرا متماله فالبالهما هذا باءلاسل نهب مال القرالي ومطاوت متى اربعدية آلافي كيس وهي المولمصة بالوحهة على الالق وغبرة لاكفلاطفاء والراء استعممن السقرفة اللايتكن أنحا فيربيلدة هسذا شاح اوطريقتنا لانقسيم الوتى اليلاة المسستقيمة الحال خمتزل مفضيا والماو وارادا يضاقنصل النونسيس السفرفنعاء (وفيوم المسبت) طلب العب ريجا كيهم من الاحرا وشددوا في الطلب واستقادا الامراق أعنهم وتبكله وامع مجدعلي وأجدسك وصادق أتحاكلاها كنعوا فيتعوا فحاليكلام معالامرا المصرلية فوعدوهماني نوم الثلاثا ومات بقطوا فماسب كاتب البرد يسي يوم الاحدفال كان يوم الثلاثاء اجقع العديجيج ويبيت محدعلي وحصل بعض فلقة غوالههم على لفيط بمناتق أنف ربال منهاخه ون على غالى كاتب الالني وثلاثون على تركه بقطر

المحاسب والمساقة والعشر وف موزعسة عليه سم فسكن الاضبطراب قليلا (وفي وماثا للاثمام) المذ كوررجع مرزوق بيلامن القلبو بيسة (وفي نوم الاربعاء سابيع عشره). تؤفي الراهيم افندى الرو زناهجي وقيسه حصدل رجات وفاهات يساب العسكر وجاكيهم وأرادوا أخذ القلعسة فلرنتك وامرز ذلك وقف لبالناس دكاكم نه وقتلوار جلانصرانياء ندحارة الروم وخطفوا بعض الساه وأمتعسة وغيبرذلك وركب مجدعلي ونادى الامان (وفي ومالس عسىر سه)-ضرسلهان كائف المواب الامان ودخل الى مصر (وفي يوم الاحد) أفر حواءن كشافالالني المحبوسين (وفيه) حضرعتمان يبكنوسف مناحمة الشرقية واستمر حسين بالثالوا لى ورسم بالث وذهب المنفوخ والمعمل بالثالي للحدة شرق اطفيم لانه الشماح إن الالني ذهب عنده عرب المعارة فتبضوا على جماعة منهم وحسوهم وأرداوا مآنة همان الى جيم النواحى واعطوهم دراهم بقتة ونعلى الالتي (وقيسه) شرعوا في عمل فردة على أهل ـ دي لذلك المحــروفي وشرعو افي كنب تو المماذلك ووزعوه اعلى العقار والاملاك غيةومهدةمانسةهاالمستأجروالنصف النانى يدفعه صاحب الملك (وفى يوم الاربعام رابيع عشرينه إسرح كتأب الفردة والمهندسور ومع كل جباءة شخص من الاجناد وطافوا بالاخطاط يكنبون قواتم الاملالة ويصيقعون الابحرفتزل بالناس مالابوصف من البكدرمع حاهه فيهمن الغيلاء ووقف الحال وذلك خلاف ماقر رومتل قوى الارباف فابا كان في عصر ذلك البوم نطق أفواه الناس بتتولهم الفردة بطالة وبالواعلى ذلك رهمما بيزمصدق ومكذب (وقى يوم الخيس) كامر عشر يشه الباع الطال الفردة مع سمى الكتبة والمهندسية في التستسيع والكتابة ودهبوا الحانواحي إب المشيدرية ودخلوا درب مصبطني فضيم النسقراء والعامسة وألنساء وتوجوا طوائف يصرخون وبالديه سهدؤوف يضربون عليها ويشدين وينعتزو يقلن كلاماعلي الامراء مثل تولهن ايش تأخذمن تفليسي بالإديسي وصبغن أيديهن بالمنيلة وغدذاك فاقتدى بهن خسلافهن وخرجو اأيضاو معهم طبول ويبارق وأغلقوا المدكاكين وحضرالجم المكتبرالى الجامع الاذهر وذهبوا الحالمشاجة أركهوامعهمالى الاحراء ويجعوا ينادون بابطالها وسرالناس ذلك وسكن اضطرابهم وفي وقت قسام العامة شعرمن العسسكومنتشرين في الاسواق فداخلهم الخوف وصادوا يتولون لهسمض يحجم سواسوا أنتم رعسة وتحيز عسكه ولمترض بوسده الفسردة وعلوفا نشاعلي المعرى ايستعلكم ألتمأناس فقراه فليتعرض الهمائد وحضركضدا محددعلي مرسولامنجهته الىالجامع الازهر وقالمشلذلا ونادىيه فيالاسواق ففسرح المناس وانجوفت طياعهم عن الاهم الومالوا الى المهد مكروكانت هذه النعلة من جلة الدساقس الشب هائمة فان مجدعلي لمباحرش العسا كرعلي محدياشا خسبرووأ زال دولته وأوقع بهما تقدمذ كرء يمعونه طاهر باشا والاداؤد تهالاترال عليه حتى أوقعيه أيشاوطه وأمرا أحكما شاوعرف الدان تماه الاحروب أمرالاترانا لايبقون عاء فعاجله وأذاله بمونة الامرا فالمصرلية واستتقرمه بهدعتي أؤتع باشترا كهمرقتل الدفتردار والكنفدا ترمحارية محمديا المدماط حتى أخذوه أسبرا تم التصل على على باشا الطرابلسي حتى أو قعوه في فحها موقتاده ونهروه وصصيح ل ذلك وهو يظهر المساغا

والمماذقة المصريين وخصوما البرديسي فأنه ناكتي معه وجوح كلمتهما تفسده وطسمن دم الا آخرواغتم به البرديسي وواج سوقه علمه وصدقه وتعضفه واصطفاءه ون خشداشت وتحصن يعسا كرموأ فامهسم حوله في الابراج وفعل بمعوثتهم مافعله بالالني وأتماعه وشردهم وقص بعذاحه يبده وشتت البواق وقرقها مبال واحى في طلعهم فعند ذلك استقاؤهم في أعيتهم وازالت هينتهمن قلوبهمم وعلوا خمانتهم وسفهوا وأيهم واستضعفوا جانهم وشعفوا عليم وفصواباب الشبر يطلب الملافة مع الاحجام خوقا من قيام أهل البادمه بسم ولعله سمعيلهم الباطئ البهم فاضطروهم اليعل هذما افردة ونسب فعلها للبرديسي فشاوت العامة وحصلها حصل وعندذلك بمرأمج دعلي والمسكر من ذلك وساعدوهم في رقعها عنهم فبالت قاوجهم اليهم وتسوا فساتيحهام وابتهاوا اليالله فحالز لة الإمهاء وكرهو هسموج وبروار لدعاء علي سيروقع فقي بكر منهدة للثار المحرف الإمرام ءلي الرعمة باطنا لل أظهر البرديسي الغيظو الإنجراف من اهل ميسر وخرج من لانه مغضاا في جهة مصرا تقديمة وهو بلدن أهل مصروية والايدمن إهاعلهم تار ناسنوات وأفعل جهروأفعل حستام متناق لاواهرنائم أخذوا بديرون على المسكروأ وسلواال جاءتهما لمشرقين والجهات القيلة والمصرية يطلبونهمالعضور فأرسلوا لى حسين سال الوالى ورسترسك من الشرقية والمعمد لي سيلا صور الراهم سالاو مجدسك المنذو خُلَمَانيا من شرق اطفيع والفريقان كانوار مدالالغ والتغاار وأرسلوا الى سلميان سياناها كماله عبدناط ضورمن أساءوط من حوثه من البكشاف والامرام والي الأواؤدية متهدمذلك فبادر واواجقعوا بالازبكمة في يوم الاحدد تامنءشر يشبه فارتاع أغاشوا الحواثيت والدروب دهب يععمن العسكرالي الراهسيم سدان وأحتاطوا يته بالداودية وحسك ذلك مت الميرديسي بالناصرية وتغر قواعلى سوت اتى الاحراء والكشاف والاجتاد وكانذلك وقت العصر والبرديدي عتسده عسدة كمعرة حن العسكر الهنتصدينيه ننتق علمهو بدرعلهم الارزاق والجاكي والعلوفات ومنهما لطيصة وغيرهم وعهر قلعة الفرنسيس التي فوق تل العثارب الناصر بأوجده عابعه دمخر يتهاووه فهاوأ نشابها كن وخصتهانا كلت الحرب والذخسعة والجضانه وقبديها طعمةوعسا كرمن الارتؤدها وذلك خسلاف المتنمسدين الابراج والمبوابات التي أنذ أهاف لة متمالماصر بفجهة فتاطر السماع والمهية الانترى كالمستقيذ كرذات فالناعاريوه وليالعما كرحول دائرته وكالمجالسا بةء ثميان سلته بوسف فقام وقال له كن أنت في مكاني هذا حق أخرج وأرتب الامر وأرجع المان وتركدورك اليخارج فضربو اعليه بالرصاب نخرج على وسهدها صنه وهعنه ولوازمة ودهب الى ناحمة مصرالق دعة وذلك فيروقت الغروب وكان لمسكر نضو انشامن غالتي خلف دارم ودخلوا منسه وحصاوا بالدارقو جدوه قدخوج عن معهمن الممالمان والاجناد ففاتلوا من وجدوه وأوقعوا النهب في الدار والضم الهم أجناءهم المقمدون بالدار وقدن واعلى عفيان بالانوسف وعباليك وشلموهم ثبابهم ومعبوهم بينهم عراياه كشوفي لرؤس وآسلهمطا أنسأ متهسم على تلك لصو لاترذه واجهما تىجهة الصلسة فاودعوهم

د ارهناك (وفي ساسع) ما عدّمن الليل ارسل محد على جاعة من العسكر ومعهم فرمان رصل أمن أحدما شاخو وشمدما كم الاسكندرية بولايته على مصر فذه بوايه الى القاضي واطاعوه علمه وأمروه أنجمع المشايخ في المسباح ويقر أوعليهم ليصعاع الناس بذال فالناصيع أرسلالهم فقالوالاتصم الجعمة فيمثل هذا الموممع قدام الفتفة فاوسله المهمو اطاعو اعليه وأشيع ذلك بين الناس وأحاابراهم يبلافانه اسقرمقها يبيته بالداودية وأمريماليك وأساعة ان بجلدوا برؤس الطوق الموصلة اليه فجلس منهم جساعة وفيهم عربيان تادمه بسعيل الدهيشية المقابل الماميزو يله وكذلك ناحية تتحت الربيع والقريبة وجهسة سويقة لاجين والدآودية وصاوالهكر يضربون عليم وهم كذلك ودخل عليهم الليل فإيزالواعلى ذلك الم الصداح واضمعل حالهم وقشل الصيئترمن الممالدا والاحداد ووصل المهم خبوشووج العرديسي قعند وذلك طلبوا الفرارو لفعاة بارواحه مهوء فابراهمهم يبث بخروج العرديسي والهان اسقر على ماله أخذا فركب في جماعتمه في النيساعة من النها روغو جواعلي وجوههم والرصياص بأخذهم من كل فاحدة فلوزل سائرا - في خرج الى الرميلة وهدم في طويقه أربعة متاريس وأصيب بعضج لمكوخيول وخدامين وأصيب رضوان كتفداه وطاعت روحه عنده الرميسة فالزلوء شداب العزب وأخذوا مامعه من حمويه ثمث الوه الى داره ودفنوه وقبضوا علىعمر يسك الإمع الاشقر الابراهيمي من سدل الدهيشية هو وعماليكه وأساالذين بالقامة من الامراء فانم مأصح وايضر بون بالمدافع والقنابر على موث الارفؤد بالاز يكية الى العصوة اكبرى فلما تحققو اخروج ابراهيم بهاث والبرديسي ومن أمكه الهروب لم يــهم الاانهامأيطالاا الرمحاوته واللقرا وولالوامن بالبالجيسل والمقوابا براهم يالتوعند تزولهم أرادوا أخذهج دباشاوعلى باشا القبطان وابراهيم باشا نقام عليهم عسكر المفارية ومنعوههم منأخذهم وتهب المغارية الضربخانه ومافيهامن الذهب والفضة والسسياتات في العدد والطارق وتدالم العسكر القلمة من غيرما عولم تشات المصرانية للجرب تصف يوم في القلعة ولم ينفع اهتمامهمهما طول السنةمن التعميروالاستعداد وماشينوه بهامن الأخبرة والجمالة وآكآت الحرب وملواما بهامن الصهاريج بالمياء الحلووهام أحديث البكلاريي وعيد الرسن مان الابراهيمي وسلم أغامستعفظان من وقت مجستهم الى مصر متقيدين ومن تعطين بهاليلا وتوارالآ يتزلون الى سوتم بالالبلة في الجعسة بالنوية أذا نزل أحدهم أقام الاسترآن ومالم بجدء على الساوتزل و بحائبه مجمعا شاخسرو ورفتناؤه والمامه م المنادي سادي بالالمان - كم مارسرمحدباشا ومحدعلي وأشدح فيالناس رجوع محدباشا الي ولاية مصرفها درالحروقي الحالمنا يغ فركبوا الحابيت محدعلى يهنون الباشابالسلامة والولاية وقدمه الهروقي هدمة وأتعام على ذلك بقية يوم الاثنيز ويوم الشلا تامذ كمان مدة حيسسه تمسائية أشهر كاملة فانه حضر الحامضر بعدد كسرته يدمياط فيأخرر بيبح الاقلاوهو أخريوم منسه وأطاني في آخر يوم من ذي القسعدة وخوج الامراء على أسواحل مسمصروا بأخذوا شسأيما جعوموكرومين المسال وغيره الاما كنزق جيوج مأوكان متم مشوج المبلد مثل سليح كأشف أبى دياب فانه كان مقجا بقصراالعبسني والفائبين متهم بهة قبتي ويجرى وأحامن كأت داشل ليلاغانه ليعلم

لهسوي ماكان فيجيبسه فقط ونهب العسكر أموالهم وبيوتم موذخا ترهم وأستعتهم ونرشهم وسنبواخر يجهبوسراريهم وجواريهموهم وهوينيتهم منشعورهن وتسلطوا يحليعض يبوت الاعبان من الناس المجاورين لهسموس لهميهم أدنى تسسبة أوشيهة يلوبعض الرعية الامن تداركه الله برحشبه أوالتحيأ الى بعض منهم أوصاح على يبته بدراهم يدفعها لمن التجأاليه منهسم ووقع فيالك الماملة والمدومين بعدها مالايوصف من الماث الامور وغر بواأ كترالبيوت وأخسذوا أخشابها ونهدواما كانجواصلهم من الفلال والسمن والادهان وكانشمأ كثعرا روا يسعونه على من يشتر يعمن الماس ولولا اشتغالهم بذلك لمباغيا من الاصراء المصرابة الذبن كانوابا لبلدة أحد ولورجع الامرااعليهم وهممشتغلون إنهب لقك وامتهم واكن غلب عليهم اللوف والملرص على الحياة والجاب وشابت أيهم الظنون وذهبت أنفتهم في القابرغ وجازاهم القمييغيه بموطله موغرورهم وخصوصاماة ملاممع على باشامن الحيل شيح وقعفي أيديههم تمرة لودوأ هانوم وقتلوا عسكره ونهدوا أمواله تمطرد وموقتلوه فالهوان كأن خباشالم يعمل صعهم مايستصي ذلك كله وأعظم منه منافعالوه مع آخيهم الالني الكبير بعدما سافر خاجتهم وواحتهم وصالح عليهم ورتب لهممافيه واحتهم ورآحة الدولة معهم يواسطة الازمكايزوعاب فى الصرافحط سننة وقاسي هول الاسفار والفراتين في الصار فحيازه مالتشر يدوالتشبت والمنهب وقذل أتباعه وحسمهم وبلسهم والتحذوهم أعداه وأخصاما من غبرس ولاسابقة عداوة معهم الاالحسدوالحقدو حذرامن رآسيته عابهم وكانت هذه الفعلة سيبالنفورقاوب العكرمتهم واعتقادهم خيانتهم وقلتهم فأعيتهم فانالااني وأتباعه كانوا مقدارا المصف حنهم وتسق المسقدمتفوق فحالا تغاليهمغمور ونافئ غشاته ومشثغاون يمناهم فيهمن مغالام الفلاحين وطلب البكلف فلمأرساو الهمياخ شورا يوسه لربيسه ترانا ذلك واريستهجاوا الحركة حق دسيتو فو امطاو بالتهمين القرى الى أن حصل ماحصل ونزل بهم مانزل ولم يقع لهم منذ نله و رهــمأشــنـعمن هـدما لحادثه وخصوصا كونها على يدهوُلا وكانوا يرون في انتقسهمان اشضس مته ميدوس يرجله الجاعة من العسكروا حسنو اظنهم فيهم واعتقدوا التهم صادوا أتباعهم وجندهم معانهم كالواقادرين على ازالتهم من الاقليم وخصوصا عندماخر جوامن لملاقاة على إشاو أخرجوا جيم العسكر وحازوهم المحمة الصروحصنوا أتواب البلد بجن يثقون يدمن أجنادهم ورسحوا لهموسوما احتناؤها فلوا ومأوا لهم بمعا أيتأعهم بعسليماشا أقلأ تعباعهم وأصروهم بالرحلة الماوسعتهما لمخالفة حتي فان كالمرموزلة أدنى فطفة مصول ذلك فكان الاحربض الاف ذلك ودخاوا بمسددلك وهم اعتبته بمضاحكين من عدلة الفوم ومستبشر يزبرجوعهم ودخولهما لحائله يثمثاني وعتذذاك تتحتقالوي ألفطن سوم وأيج سموعدم الاحهسموزادوا في الطنبورة فعمة عناصتعوه مع الااتي وكأن العسكريج الون جانسه ويخافون أنباعسه ويخشونه ببرخه وصالمنا يمعو الوصوله على الهيئة المجهولة بهم وكخلههم منذلك أصرعظيم استمرق اخلاطهه بهيوما والمدالي الاجلاء المبرديسي ومن معه بشؤم رأيهم وقسادتد بيرهم وفرقوا بمعهم في النواحي موصاعلى قتل الالتي وأتماعه فعند ذلا زاات هنيته ممن قاوب العدكرو أوقعوا ببرم ماأوقعوم ولايحيق المحكر المدسئ

»(شهردَى الحجة الحرام استهل بيوم الثلاثا استة ١٣١٨)»

فيه فلدواعلي اغاالتهراوي والباعلي مصر (وفيه) نهبوا بت محداغا المحتسب وقيضواعليه و-يسوه (وقىلمسلة الاربعام) أتركوا محملها أشسرو وايراهيم باشا الى يولاق وسقروهم بحرى ومعهماجاءةمن العسكر وكانت ولايته هذه الولاية المكذابة شيمة نولانة اح لمائز ل من القلعمة الي من هجيد على نظر الى مته من الشه. بالأ مهدوماً محفر ما فعالم في ذلك المهنسدس يزوا مرهما البناءوذال منوساوسهو يقال النالسب في سقره اخوةطاهر انا فالمهداخلهم غيظ شديدورأي جحد لي نفرتهموا نقياضهم منذلك وعارأ نهالا يستقم عاله هــدذلك الامتلذلك (وقمــه)صعدعابدي بدك اخوطاهر باشابالقلعة وأقامهما (وقي المه وشن في المد سبية وعل تسعيرة ولادي موافي الشوارع والاسواق وآما الامر الفانهم بالواأول الملاجهاة الباتينوف الني تومذهبوا الى الوان وحضر الهم حسين بيك الوالى ورسم بيك الهدم الحالة ووقدل البهم أيضاجعي مباذمن فاحمة وشسما وأحد بماث من دمماط وذهمو ووصل يحق بيلامن فاحمة المعزة وأحضره مه عرفافا كنعرة من الهذادي وتحقيل وغسيره ونزلوا باقلم الحديرة وخرموا السيلاد وأكلوا الزروعات واسحة واعلى دلك وانتشر واالحيان صارت أو اللهـ م بزاوية لمصلوب وأو اخر هما الميزة (وفعه) كشو امكاتبات من أسامالا لمة بالهرلايتعرضوا لاحدمن العساكر الكائنة بتبلى والاقتل متهمأ حداقتصو امير حوجههم وأولادهم بمصر (وقي وما يلعمة) حضرمج دبيك المبدول يامان ودخل الي مصر (وفي توم الاستصادسه) أصعدوا غريبات ويقبة الكشاف ويعض الاجتباد المصرية الحيالقاعة المطرق من المرام ــ دين اطمأن حينتك و ركب في عــ ديمن الهمالة وصحبته صالح ـ المانايعه

ومروامن خلف أبليسل وذهب الحاشرق طفيع ونزل عنسدعرب المعاذة وتواتر اللبريذلا الموهزي بتصليم مت الراهيم بدلنا بالداودية وقرشه (وفي ليدانا الائتهن واجعء ش الباشاالي تغر تولاق فضر بواشينكاومدا فع وخرج العساكرفي صيعهاو الوجافلسية وركم ودخلمن بالبالنصروا مامه كأرالعساكوين بأتهبرولم بلبس الشعارا لقديم بلدكم روروبنيلفه الذوية التركمة ودخل اليالدارااتي أعدت له بالداودية التقادم وعلواج اتلك الليلة شستكاوسوارينغ (وفى يوم النسلا تامشامس عشرم) حرالوالى وأمامه ملتنادي ويبسده فرمان مزالياتها بناديته علىالرعسة بالامن والامان والمستع والشراء (وفي منتصفه) حضرعب دالرجن بدك الابراهيمي وكان في يشييش بناحلة بحري فظلت آمانا وحضرالي مصر (وفي وم الجعمة) تحوق ل الباشيامن الداودية الي الناز بكسة وسكن منت المكري حمت كان موج مجمد ماشا فركت فمدل الفاهر في وكب وذهت الي المشهدد الحديثي وصلى الجعة هذاك ورجع الى الازيكمة (وقيه)فته واطلب مال العرى من السسنة القابلة الضرورة المتفسقة قاغترا للتزمون اذلان لضسق الحال وتعطيل الاستماب وعسدم الامن وتوالي طلب الفردمن البلاد فلوفضسل للملتزم ثبي فليصل البه الايغاء المشقية وركو بالهنبرر لوتوب الخسلا تق من العرمان والفسلاحين والاجتباد والعسا كرعل بعضهه البعض من حييع النواحي القبالية والبحرية تمان الوجافلية وبعض المشايخ واجعوا في ذلك فاغبط الامربعدذلك على طاب تسغب مال المرى من سنة تسعة عشرو يواقي منة وتمالمة عشر وكذلك الحاوان الذى تأخرعلى القاسعن وكنبؤا المنتابسه بذلك وتعلواس لم مقسدوعلى الدفع فلمعرض تقسيمطه على المؤاده سذا والاحتاد والعر بكشطة مر كرمن داخل الاسوار لايجسرون على الخروج الهموجيزوا المراكب الواردة الفلال حق لريسق السواحسل ثهامن تلك الغلة أبدا ووصدل سهر الاردب القبيران و شهر دبالا (وفي يوم الاحد عشير الله ) وصل العبكر الذين كانو اصحبة المهيآن بيائيا كم وفدخلوا الحيالبلاة وأؤهجوا كشرامن الناس وسكنوا البسوت بمصرالقد يتقبعسده تتوجوهممتها وأخذوا فرشهم ومتاعه موكذلك فعلوا ببولاق ومصرعت دماحضر الابن إيصري (وقمه) قلدوا الحسية اشخص عماني منطرف الباشاوعز لوامجدا غالمنسب عزلواعلىأغا الشعراوى وقلدوا انزعامة اشغنص آخرمن أتساع الناشا وقادوا آخ تعافظان(وفي ليلة الشلاقة القياعة مرينه) خرجت عساكر كشعة وعدت الى البرالغربي فيصنعها حروب منهم وبعث المصراسية والمعريان وكذلك في ثاني يوم ودخلت عساكر يترجى كشية وعماوالهم مشاريس عنديد ترسية والمعقدية وتترسوا بهاوالمصراسة والعربان برجحون من خاوج وهم لايخرجون اليهم من المتاريس واستمروا على ذلك الى يوم الاحدساء ع اعشريته (وفخالث اليوم)ضربو امدافع ورجع محمد على والمكثير من العساكر وأشيه عرفه المصرابة الىفوق ووقع بين العربان اختلاف وأشاعو اتصرتهم على المصراب والهرم قته منهمة مراموك شافاويماليات وغيرداك (وفي ذلك اليوم) شنة واشخصا يباب زويلا وآخ

المسكرجهة فية الغوري ومعهم تعوثلا ثين تفراعيما الهسم ففرطوا القعم المزروع وكان قد أبداصلاحه فطارت عقول الفلاحين واجتمعوا وتسكاثروا عليهم وقبضوأ على ثلاثة أشخاص منهوهرب الباؤون فدشلوا بهمالملا ينتومهم الاسال وحصيتهم طبل وأطفال وتساموذهوا غت مت الباشافامر وفال شعف منهم لاقه شاى وليس باونؤدى ولاانك بالاز كمنة فوحدوا على وسطه ستمنا ته بندقي ذهب والمفاته محبوب ذهب والقه أعلروا فغشت السنة وماحسل بهامن الحوادث و(وأمام مات فيها عن لهذكر ) و خال الفقيه العلامة وبالتعريرالفهامة الشيخ أحسدالهام البونسي المعروف العريشي الحنق حضرمن بلدته خان ونس في سنة ثمان وسيعن ومائة وألف وحضراً شياخ الوقت واكب على حضور الدروس وأخذا لمعفول على مثل الشيخ أحدااسل والشيخ محدا لمنابى والمسبان والقرماوى وغرهم وزف فه على الشيخ عبد والرحن العريشي ولازمه وبه تغرج ومصرعلي الشيخ الوالد في الدر أغنار منأقول كآب السيرع الى كأب الاجارة بقراته وذلك منة الننيز ونحاتين وماثة والف ولمرن للازما الشيغ عبد الرجن ملازمة كالمذوسا فرصمته الى المالمبول في سنة اسمعن العض لففتف مات وفرأهناك الشفا والحكم بقرا الملغرجم وعاد صيشه الحامصر ولمرك والزمال من مسل العريشي ما معل ودن وفائه فأوسى المه بجمدع كبه واستفرعوهم في مشيخة رواق الشوام وقوأ الدروس فرجحله وكان أصيصا مستعضر استضلعامن المعقولات والمتقولات وتصدته الناس فيالافتا واحتمدوا أجو شسه وتداخسل في افتضابا والدعاوى والشهرذ كرموالسيترى واراوا معة وسوق الزلط يحازة باغس خاوج باب الشسعر بةوقعسه ل بالملانس وركبالبغال ومبادله أتساع وشندموه وعت الناس والعلمة وانتخاصة في دعاو يهسم وقضاياهم وشكاو بهسم المسه وتقاد نبابة القضاه ليعض قضاة العساكر أشهرا ولمناحضرت الغرنساوية الحمصم وحرب الغاضى الروى يحسة كحدا الباشأ كاتقسده أمسين المترسم فاغضاه بالهيكامة الكدبرتو ألبسه كالهبرساري عسكر القرنسا ويةخلعة مثمنة وركب إحصيسة فاقتلر فيموك الحاله كحمة وقوضوا السهأمر النوأب الافاليرونساقة سلكاه وانحرف عديه الفرأ الدية الكون الغائل ظهرمن وواقي الشوام وعزلوه ثم تسنت برا تهمن ذلك الى المرسواالديوان في آخرمدتهم ورسم صدالله جائذه أن يأخسار فاض بالقرعة فلم تقم الاعلى المقرسم فتولاه أيضا وخله واعليه وركب حنسل الاؤلى المسكمة واستوج الحال حضرت

بالخبانية وهمامن الفلاسوزوغ بكن لهماذاب قيل أنه وجدمعهما بارود الشرياملنع المااتلين

عليهمن العرب فقالوا انكم تأخذونه الحالم الإنا لنادكان شأقله لا (وقيه) زل ساعتمن

(ذكر من مات في هذه المنة)

العنمانيون وقاضيهم فانعتل عن ذلك ولازم بينه مع مخالطة فعدل الله ومات والحسكومان والافتاء ثم قدد الحج في هذه السنة غوج مع الراكب وغرض في سال دجوه ديو في ود فن ينبط رجه الله ه (ومات) والشيخ الامام العملة الفقيه الصالح الحيق الشيخ على المعروف بالخياط الشافعي معتبر أشباخ الوقت و تفقه على الشيخ عسى البرا وى ولازم دروسه وجه تخرج والشهر بالعام والصلاح واقر أ الدورس المقديمة ولليغولية واستعم به العلامة والقطع العسام والا فادة والماوردت ولاية جلة الحمل الراسون طلب السائل عن والله والعسلاح فذكر في الحشيخ المنروب وأخسذ يخاطره وطيب تغده يكلمات ورجع الجيع كاذهبو اوظنواءزل الوالى فل يعزل (وفسه) دسع المصرلية والعوبان وانتشروا باقليم الجيزة كتى وصلوا الحداثيبابه وضروحا ونهبوهاوتوج أغلهاعلىوجوهه وعدوا الىالعوالنسرق وأخذااهسكرف أهبة التشهيل والغروج لحاريتهم وفي ومابلعة تأنيه إساغوا لسسيدعل التبطان الحجهة وشسيدوخرج جاعة كنبرة من العساكر الذين تخوا الاموال من انتهو مات فاشتروا بضائع وأسيابا ومتاجوونزلوا بهامصيته وتبعهم غيرهمن الذين يريدون الخلاس واللروج من مصر فركب مجدعلي اليوداع السبدعلي المذكور وردكتم امن العساكر المذكورة ومنعهم عرااستر وفىسادسه) ترج محدّعتى وأكابر إلعسكر بعسا كرهموهدوا الى يراتباية ووصاوا وأسا وطاقهم وجلوا الهمعدة ستاريس وركبوا عليما المدافع واستعدوا لأسرب فلماكان بوج الاحسك مادىءشره كيس المماليك والفريان وقت الغلس علىمتاريس العسكروجلوآعلى متراه واحددة ففتاوا متهموهرت مناق وألغو ابأة نسمه في الصر فاستعدمن كات المناريس الاخر وتايموارى المدافع وخوجواللجوب ووقع بيتهم مقتلة عظيمسة ابلى فيها الفريقان غتو أربع ساعات تم الحجلت الكوب بيتهسم وترفع المصرآيسة والعربان والكفوا عن إعضهم وفى وقت الغلهر أرساوا سبعة وؤسمن الذين قناوامن المصرلسة في المعركة وشقوا جمالمدسة تم علقوههم يبايرتر يلة وقيهم وآس حسسين بيك الوالى وكاشة يناومنهم حسن كاشف الساكن بجارةعابدين ومحلوكان وعلقوا فتسدرآس حسست بساك الوالى المذككو ومسايباه ن جلد زعوا التهميرويت دومعته وأصب احمسل سلاصهرا براهم بدك ومأث بعبدذاك ودفن إلى صدير (وفي ثانى عشره) حصلت اعبو بة بييت القر بدة يه بغدلة تذور بالطا-فزغفوها بالادارة فاسقطت جلالبس فبهروح فوضعوه في مقطف ومروايه من وسط المد وذهبوايه الىبيت القياشي وأشبع ذلك بدالناس وعاينوم (وفي يومال بت سابيع عشره) سيضرعلي كاشف المعروف بالشغب يشلات مصبات وتشديد المتسمن وأنجوا لغين وسكون الماء وسولا من جهية الالغ ووصل الىجهة السيائين وأرسيل الى المشايخ يعلهم يحضوره ليعض اشه غال فركب المشايخ لي الباشاو الحسير ومبذلك فاذن بحضوره فحضر ليسلا ودخل إلى يتيت الشيخ المشرقاوى فليأاصبع التهاوأشيع فإلىووسكب معدالمنساج والسيدعو النقيب وذهبوايه الحبيث الباشاة وجدوءها كيافى ولاق فانتظرره حصة الحان حضر فتركواعشده على كاشف المذ كورودجعوا الى بيوته سهوا ختلى به الباشاء صةو فابلانا ليشرخ خلع علمه فووة هور وقسدماه مركو بايعسدة كاملا وركب الىبشة وأمامه جدلة من المستكرمشاة وقدمة محدعتي أيضاحسانا (وقمه)شرعواني على شرك للك المرب بالإذبيكية (وفي يوم الاثنين كإسع عشرم) وددملطرى وعلى يدويشارة لإماشا يتقلمت ولامة مصرووصول القابيري المأى معه التقليدوالطوخ المثالث اليارشيد وطوخان لهمدعلي وحسسن بدك أخي طاهر باشاوأخد ببك قمنر واعدتمد افع ودهب المشايخ والاعبان للتبنثة (وفي وم الثلاثة بقتل الباشائلائة انمخاص المصده وبعدل مروسي وسبب ذلكان الربيل المسروبي فالخابير حنسديه متر

لاجنادالمصرلية فارسدل لاخب فاشترى فبعض ثناب ونعالات وأرسلها معرفك الرحل فقيضوا عليسه وسألوء فاحبرهم فاحضروا ذلك الرجسل السروسي وأحضروا آيضار بسيلا بيطارامتوجها الىبولاذمعه مسامع ونعالات فقية واعلسه واتهسموه الديعدي الحالير الاتخراء ملاخصامهم أمالات ألغمل فأمر الباشا يقتله وقتل السروسي والرجل الذي معه الشاب فة الوهم ظلما (وفي وم الاربعة) - ضرالقا يجي الديء على يده اليشري وهو خارندا و الباشاوكانأر الدحق كالابشكذارية ويستونها المجدة وأبصط رمعه الهواخ ولاغ مرذلك أضربواله شنكاومدا فع(وقمه) خلع الباشاءلي السمدأ حد لمحروق فروة معورو أقرم على مرهو عليه أمين الضريخانه وشاءبندر وكذلك خاعءلي برجس الجوهري وافرء بالسميانير الاقباط هلى ما هويمايه (وأب م) رجع على كاندف الشغب بجواب لرسالة الى الالتي (وق. ) تعنق الخبر بموت يحى بيل وكان مجر وحامن المعركة السابقة (وفي وما الحيس) عمل الباشا الديوان وحضر المشايخ والوجاقا يتوقروا المرسوم بحضرة الحمومضمونه أثنا كناصفعنا ووضيناعن الاصاء المصراب تمعلى موجب الشمروط التي شرطناها عليم يشقياعة على بالثا والصدر الاعظم فخانوا المهود ونقضوا الشريط وطغوا وبغوا وظلوا وذلوا الحاج وغدروا على باشا المولى عليهم وفتاوه ونهبو اأمو الهومناعه فوجهناعلهم الهساكرفي نسانيز مركبابحرية وكذلك احدباشا الخزاريهما كرمر باللانتقام نتهمومن العسكرا الوااين الهمةورد الخبر بقيام العساكرعايهم ومحاربتهمالهم وتشاهم واخراجهم فعندة للترضيناعن المسكولج هم ماوقع منهم من الخلل الاول وصفحناءتهم صفعا كالماوأطلفنا الهسم السنووالاكامة متي شاواوأ بنسأ وادوا منغم حرج عليهم ووابنا حضرة احدبائيا خورشيد <del>ك</del>امل الديار المسرية بمسائلة الميه من حسن المندبير والسسياسة ووفو والعنل والرآسة الىءنسيرذلك وهماوات نكاوحراققور واريخ بالازبكية الاشليال ومدافع نشرياني كلروت من الاوقات الخسة من الشلعة وغامرهما (وقيه) بواترت الاخبار بادا لاص المابة الم علوا وحسات وقصدهم التعديد الى البرالمشرق العسكرمن برالجيزة المابر مصرفحاف أهل المطر يةوغسيره اوجلواعتها وهربوا المحالب الاد وحضر كنير منهم الى مصرخو فامن وصول القبالي (وفي وم انهيس حادى عشر سنه) سائر العواد في وم انهبس حادى الشيخ المشرقاوي الىموفسيدي أحدالبدوي وافتدى بأكثع من العامة ومصاف العقول وكان المحروتي وسرجس الجوحري مساذرين ايضادته أفا احتماماتهم مرامستأذنوا الباشا غاذناهم فلماتبيزلهم تعلية المصرئية الحالجهة الشرقية امتنعوام السقر ولبيمتع الشيخ إ الشيرةاوىومن تابعه ﴿وفي يوم الثلاثا سابنع يشهرينه﴾ وصل فريق منهم الحجهة فبة بأبّ النصيروالعادلية من خلف الجبل ورمحوا خلف بآب النصر من خارج وباب الفتوح وقواسى الشسيخقر والدمرداش ونهبوا الوايلى وماجاوره وعسيروا الدوروعروا النسباءوآخسدوا دسوتهم وغلالهم وزروعهم ونرج أهل تال القرى على وجوعهم ومعهم بعض شوالى وقماع ودخيل الكنومتهم اليمهم (وفي وم الاربعاء) جع الباشار مجد على العستعصر

عشرشه لعل الموابوني ومالاتدسا متعشريه حتى تستقيم العبارة رهذ الحسان ساقطت في بعض

ماعشت بمصروقه ويممعلوم عندالا كايروخلافهم والسلطان ورجال الدولة وحرعهم يعرفوني أكثرمن مرفق بك ولقد مرت بسادولة القرنسيس الذين همأعدا الدين فعادأ يتحتهسما لا الشكرح وكذلك سسيدي محديات اكان يعرفني ويعرف قدوى ولمترمنه الاللهروف واحاأات فلزبوا فني فملا فعل أهل دواتك ولاغمرهم فقال ونحن أيضمالانقه ليغمرا لمناسب فقالت ادرأى مناسسية فيأخذل للحن متي الوالى منل أرباب الجرائم فضال أنا أوسلته ليكونه أكعرا نساعى فارساله من باب المتعظيم ثم اعتسد والمهاو آمرها بالتوسسه الى حت الشسيخ السحيمي بالقلعة وهاعنده بجمعاء تمعن العسكر وأصبرا للبرشا ثعابذلك فتبكدرت بتواطرا النباس لذلك ووكب القياضي ونقيب الاشراف والشيخ آلسادات والشديخ الامبروطله والحالب المباشاو كلوه فىأمرها فقال لايأس عليهاواني انزاتها بسيت المشيخ استعيمي مكرمة حسما للفشة لانواحسل متهاما ويحب الخبرعليها فقالوا تربدسان المذنب وبعدذلك امتا اعقوأ والانتقام فقال انتهاسعيت معويعض كناز العسكرتس تبيلهم الحيالم المماليك العصافو وعدتم يبدفع باوقاتهم وحيث المهاتقدو على دفع العلوفة فينبغي اخيا تدفع العلوفة ففالواله التثبت عليها ذلك فالنوا أستعتى ما تأحرون به فصناح الكنفيس علىذلك فقام الماالفدوى والمهددي وخاطبا هافي ذلك فقالت هذا كلام لاأصؤله وادبرلي في المسرلية زوج حتى إني الحاطر دسيبه قان كان قصد معصادر في فارسق عقدي شع وعلى ديون — كثيرة فعاد والمعمو تدكله وامعه وراددهم فقال الشيخ الاسرانتر بسأن قل لافتديناه أمرغهمناس ويقرآب علمه مذار دويعه فأثال يتوجه علمنا اللوم فانكان غيبكه مصدوني إغاالو كمل وخلافه وكأو الماشافي اطلاقها وانها تقبر سنت إلشيخ السادات خرضي بذات والزلوها بييت الشيخ الساءات وكأنتء ديلة هاتم ايات الراهيم يبلث عشده مأوصلها حبث الى ينته أيضا(وفية) شنة واشخصاعلى السيدل ساب المشعر به شكامته أحل سارته مليرالفهادة وبمحمع بعرالرجال والنسا وغيرذ للازوق يوم انله سررا الع عشيره) كتبوا وألصقوها بالاسواق بطلب مبرى سنة تاريحه المجملة بالسكامل وكلؤ اقبل ذلك طلبوا ضمرهم الحبال بطاب الباقي وعماوا قوائم يتوزيع خسة آلاف كبس استقومتها على وعلىالست نقيسة ويبقية نسا الامراغ غناتنا كمس (وفيه) خطف العرب حرابة المعسكو من عند الزاوية الجراء (وفدم) وصل سلمان سك الفاؤند اروعدى الى جهة طوالفر جعدة من العسكوخلاف المرابطين هناك قسل ذلك من العسكر والغاربة فقصد المرووس خاف الحدرا واللموق يحماعته حهة الشرق في آخر اللسل فوقف له القسكر وضربو اعلمه بالمدافع واحقر الضرب من القعراليء صبريوم الجعة ونفسذين معه على حاية وقتلوا منسه بجاوكاه حددا وحضروا رأسه الى تحت الفاعة (وقسه) رجع الكثير من عسكرالارتؤد وغسيرهم ودخلوا الىالمديئة يطلبون العادفة واستمرمن يتي منهم بيهتيم وبلقس ومسطودوقد التوسوا أهاليهامتها وتوروها واستولوا على مافيها مراغلال وأتداث وغد عرداك وكراسكوا فيها وتشبوا القيعان لرى بنادق الرصاص من التقوي وههمستترون من الخلهبا وأصبو الشيامهم

فى اسطحه الدوروجه الواا التساريس من خارج البلاة وعليه فالمدافع فلا يعفر جون الحضارج ولايعرزون الحامد لذان الحوي وكل من قريا منه مهمن الثقيالة المقاتلين ومواعله به المداقع والرم اص ومنعواء ن أنفسه مواسقرواء في ذلك (وفيه )وردت مكاتبات لي القيار. تن الحياد وأخبروانان الحجاج أدركوا الحيروالوقوف ومرفة ودخاواقيل الوقوف سومين وأخبرواأيضا به فاتشر رف باشا الى رجمة الله تعالى و كان من خمار دولة العثمائيين و وردت أخياراً بضامن الملاد الشاحية و فالمأسهديات البلز ارفي سادس عشرين الهوم (وفي وج السيت سارس عشره) أرساوا الاغاواكوالي كادون بالامان وفتوالد كاكين فليفق منه سمالاالقامل (وفسه) سرس سليم كأشف الهرجي الماجهسة يحرى وأشدع وصول الالني المستغيرالي المنبة وأصيموه مالانتينا يتقع العسكشرمن غوغا الدامة والاطذال بالحامع الازهرو بعهم طبول وصدودا الحالمذارات يصرخون ويطيساون وتحاقوابقه ورقالجامعيدعون ويتضرعون ويتولون بالطلف وأغلقوا الاسواق والدكا كيزووصه لي الخيراني البياشا بل-معهم و في القلعة قارسل قاصدا الى المستمديم المنقبب يتول اتنا رفعناع بالقستراء فقبالله ان هؤلاءالناس وآومات ال والسنائع كلهم فقراءوما كذباهم ماهم تمدمن القعط والبكساء ووقف الحال حتي تطلبوا منهم مغيارم لحوامك لمعسكروماءلاقتهب يذلك ورجع الرسول يذلك وحضرا لاتحاومه لزوحانه بالفورية وهو بأمرالناس فقوالحوا انت ويتوعدمن يتفاف فإيحض ولإسمعو التولةوني وقت العصر رجعا تقاصه ومعه فرمان رفع الغرامة عن المذح المتبادى بذلا فاطمأن المتباس وتنرقوا وذهبوا الحربوته سموشرج الاطفال يرمحون البابرنور زواالي خارج فنزل علمه بهداد مرجاله رسفار وهم فشتل منهمآ نفادوا يحرحه كذلك ترتر فعير اعتهب وفرحه واومعه ورأس من العرب ومعرالمفارية قشل متهوفي تابوت وهم القوطون ماردناه بالبرو خلافو العضراء والشاوأ غنام فيطريقه برمن الرعمان فقتاوهم وأخذوها منه وق ناسم عشره أحضر كفد الباشا كانب الهار وأمره احضار سقاتة وق من عرفتك أناه مذاالة ولايوجدوان أردت فأرسلهم بمن ترهونه كشف على حواصل التصاد لمُسافات كاراله مكرمن مشترواتهم فرجه وامن غِسير عَيْ مُوْدِي في الرِّذال الامان (وفسه) أوقعت معركة مسوق المتساغة بعزدمعش العسكر الذين يتصشرون فيأمام الاسواق في الدلالين والمباعة ويعطأون عليهم ولالتهم وصناعتم ومعايشهم وضربواعلى يعضهم بالرصاص فذرح القاس وحصات كرشدة وطن من لابعدام الحقيقة من العسكر المهاقومة فهر يو اعتما وشهالا وطلسوا الخصاة والتوارى وواءي مرورأتاة الاستكشادية ندفات الوقت فأنزعج هوومن معه

باويش الذى سافريا لهدل وك ذلك الحاج يوسف صيرفي الصرة والأطائفة من الوها حاسروا جدة وقمتا كوهاوان يبلادا لجبازة لاشديد المتع الواردة نهم والاردب القصر بثلاثم ربالافر إنساعتها من الفضة العسددية خسة آلاف وأربعها لة (وفي ومالسب المنة) أرساوا يسمونها الشلنبات (وفي يوم الذلاتاه) خرج همدعلى وحدسن بيك أخوطاهر بإشا الحجيجة القارو بدة وصعدته ومراكر كثيرتو أدوات وعدى ما أناسة من الامرا الحابر المنوفعة وهرب السويس وفيهاجاج والهمل وأخبروا بماصرة الوهابيين لمكة والمدينة وحدة وان أكثرأهل بنسةما تواجوعاله زة الاقوات والاردب القمع ضمسسينة وانساان وجدوا لاردب الارز إنه وقس على ذلك (وفي شامس عشر منوم السبت) وصلت مراكب وفيزا ظلانا ن العسكروه مالذين يسمونهم النظام الخسديدالذين يقلدون يحسادية الافريج وأشاعوا انه مخسه آلاف وعشرة آلاف ووصل صعبتهم الاغاالذي كان حضر بالجدة والبشارة الباشا والاطواخ ورجع الم اسكندر يقفض أيضاوض يوالوصوله مدافع وشنسكا جهسة بولاق وارساواله شيولاوم فاوطبطنا نات وأركبوه من بولاق وشق من وسط آلد شبة وامامه المذكورومعه أوراق في أكياس مربرماون وخلفه آخروا كمب ومعسه يقعة يقال الامدا خلمة برديم الباشا وآخرمعه صدندوق مفبروعلم بدواة كأبة منة وشة بالنضة الطبطنا فاستقلبا رصلوا الحيالقلعة ضبربوالوه واجهم مدافع كشعرته في المناحة وعمل الباشاديو الما في ذلك الوقت بعد العصر وقرة التقليط المذكور (وفي ذلك الموم) وصلت طائفة من العربان الىجهة بولاق وجز برتبدران وناحية المذبح وخطة والماخطة ود وذهبوا بماأخذوه (وقيه) ورد الله يربومول الالني الكبير الى الحية في مويف وعضان بدل حسسن في مقابلته الع لايعنفا كماتنآ كأسانر فاسابقالفه هراحتها وراحة البلاد ورجعتا الواص وحصل لناساحه ل ثم توجهما الحاجهة قبلي واستقرينا باسيوط بعدحه ول الحادث بين الخوالة الأمراء والصكر وخووجهه من مصروا وسلنا الى أفت ه ينا الباشايداك فانع عارما يولاية جوجاوا كون تحت المطاعة فاستثلثاذ للتوعزمناهلي التوجه حسب الاص فباغنامها درة اللرج والتعرض لهام عبالايليق من الغرائم وتسليط العسا كرعل سموارومهم لهسم فننسنا العزم واستغربا المعتملل في المنتور الحمصر انتظرتي هذه الاسوال فان التعرض للمريم والهرض لاتهضعه التقوير وكلام ويحشير من هذا المعنى قلما وصلتهم المسكاتية أخذوها الى المنشاو أطلعوه علمها فقال في إدامروم اسيرعافعله لهمو براحتهم فيت انهمة يرضوا بنهلي وغرتهما مانهم فللأخذوا اصبهم (وأبسه) شرعوا في حقرت ذو قبلي الاسام الليث بن سعدوه أو يس (وفي ذلك

اليوم) أرسل محمد على الى مصعافي أغا الوكيل وعلى كارف الصابو يحيي فلما - ضر االمه عوقهم الحاللمل ثم أرسلهما إلى القاعة بعد العد العاشات ومعهما عدمهن العسكر تحبسابها (وفي يوم الخبسءشيرينه)عمل المباشاد بوالاوحضرا لمشاجخ والوجافلية وأخلهرز ينته وتفاخره في ذلك ألهوان وأوقف خبوله المسومة بالخوش وخبوتي شعرالدر واصهمة شالعها كريالابواب والحوش والدبوان ووقفت أصناف الدبوان الختلاف أشكالهم والمسعاة بالعالسات المذهبة على ووسهدم وخرج الباشا بالشعار والهيبة وعلى وأسسه الطلخان بالطراذ الى الديوان الكبيع المعروف بديوان الغوري وقدأعدواله كرسما يغاشب يتجوع أحروبساط مفروش خلاف الموضع الفسدج فجلس عليه وزعفت الجاويتمة وأحضر النقليد نقرأ مدنوان افندى بصفور الجع البكينع ترقوا فرمانيز آخرين مضمون أحدهما أكثركالاما من الشافي مطنصه الولاية وحكاية الخال الماضية من ولاية على باشا وشفاعته في الامر الالصرية بشيرط توبتهم ورجوعهم بثءودهم الى البغي والقيوروغد رعلي باشبا للذكوروطلهم الرعمة عفوقة العسكوتم قمام الرعية والعسه يحتوعلهم حتى قذادهم وأخرجوهم من مصرفعند ذلا صفحناعن العسكر وعقونا عاتقهم مهسم وأحرناهم بأت الازمو الطاعة ويكونوا معامعه بإشباخورشيه بالحفظ والصيانة والرعاية لكانة الرعية والعلناه وابعاداهن القساد والمقتدين وطردهم وتشهيل لوازمالج والحرميزمن الصرة والغسلال ونحوذلك من المكلام الهقوظ المعتادا لمنق واسأ انقضى أحرقرا فأالاوراق فاجالياشا الدمجاسه الداخسل ودخل اليسه المشايخ فخلع عليهم فراوى مهور وحسكذاك الوجاقلية والكتبة والمسيداحدا لهروقي ثم علواشنكأومدافع كشهرة وطبولا واحضرق ذلك الوقت المعلج رجس وكمارا ايكنية وعدته سماثنان وعشرون فبطبأولم تجزعا وقياحضارهم فخلع عليهم ايضائم نزلوا الحابيت المحروق فتفدوا عندمتم عوقهم الى العصرتم طلههم الباشا الى القلعة فيسهم تلك الليلة واستمروا في الترسيم وطلب منهم ألف كيس (وفي يوم السبت ثانىءشىرينه) أفرجواءن مصطنى اغاالوك روعلى <del>ك</del> شف المانوني على ثلثماثه كيس (وفيه )خضر مجد على وحدن بـ تاخوطاهر بإشاوطاها الى القلعة فخاع عليه سها الماشاوهنا تمالولاية واستقر بحمده لي والى بوجاو حسسن بباث والى القريمة ونشر بوالقلك مدافع كنبرة وشنكارها والثالث الاسلام اقة وسوار يتؤمن الاذبكية وحيكة الموسكي والحال الترسيم لاية درون أن بتعب والراط يرة ولاشلقان فان طواتف عسكر الألني ومساوا الىبرا لحيزة وأخدنا وامتها الكاف والأمراء أأيعر ية منتشرون بعرا لغر بمسة والمنوفية (وفعه) هرب شخص من كارالارنؤ ديقيالله ادر بسراعًا كان بجماعته جهسة برشوم النين قركب الحالمهمرا يذرلحن بهسم وتسعه جناعته وهسم نحوا الماثة وخسس يشخصأ [ وفسه ) أرسل الباشا غامًا الانكشار ية ليقبِّض على على كاشف من البساع الالتي من بيته مسوق المباط بين فارسال الى الارنؤد فارسياواته جاعة منعوا الاغامن أخذه وجلسواعنده فأرسه لمالنا تنامز طرقه بصاعة اكاموا محافظ بزءاسه فيمشه تمان سليسان اغاكبيرا لادفؤه الذي التحاللهم المتحسكور مشر المهواخذه الى دار مالاز بكمة وصبته الاميرم معاتي البرديقي الالق أيضا (وفيوم الائتسين) "وصسل تعنص دوي عراسسلام وعند الالق الى

م ويردهم و يحرنهم فلم يسمعو الدورجعوا وفيهسمير حي كثيرة طلعو ابطائفة متهمالي الغلعة ودخل الساقون الى المديئة وطلبو اطائفة المزيشن لمداواة ابكرح بالقلعة وأخذواني ذلا الموميرج الديرالاي كانبأيدي العمكرجهة التبريطرا وقتأوا من بهمن العسكر واعطوالمن بتي الامان وهم خوالثلاثين شخصا (وفي وم الاثنين نامنه) وحسل الصراية الذبن كانواجهة الشرقووصلت مقدماتهم الحسجهة العاذلية وناسسة الشيخقر بلوعند السكيمان باب النصرةاغلقواباب النصر وباب الفتو حوالعسدوى وهزّيت سكان الحسسسن وحصلت كرشة بالمالية ولهيخرج الهم أحدمن العسكر بلأخذ وانضر بون المدافع من أعلى السور ودخسل محسد بياث المنفوخ الي الحسسيقية وجلس بمستعد السومي وانتشر المعالمان والاتساع على الدكا كينوالقهاوي واسقر نسرب المدافع الي بعد الفله رغمان المصراحة ترفعوا ـــــة الى النشكية فيطل الرمي ودخسل الواتي واحامه ثلاثة رؤس تبين أنه الرؤس ريةمن مقاطيع الحجاج المرشى كانو امطر وحين خارج القاهرة (وقسه) طلب جاعةمن المماليات السيديدر أالمقدشي نغرح الهيرمين دارمغارج باب الفتوح فأخذوه بحند العرديسي والراهير سلافاسرالب الراهم سلابأن يكون سفيرا متهسمو بين المساشاني الصطرحته مواثه لايستنقيم بالهمع العسكر ولايرتاح معهم واليعتبر بمافعا وممع محدياتما وأحلقن فتسكون معه على ما ينه غي من الطاعة والله دمة وحضر في أو اخر النهار فليا أصيم يوم الثلاثا وأكب وطلع الى للهُ فَعَالَ لَهُ الْعَادُ اعْلَى سَمَالُ الْاحْتَمَارُوا لِمَسَاءُ فَقُولَكُ مُعْمَمُ وَمِنْ رَجِعُ الْهِ-مَ اب فقال المافحة دهاعله تم قام من عنده فأرسل خافه وعوقه عندا المأ زندار فذهب المه في كاني يوم شديغ السادات و السيدع و النقمب وترجو الى اطلاقه فاستنع و قال أخاف عليه ان يتتسادالعسكرولا بأسعليه ولابصلج اطلاقه فيحسذا الوقت وبعدخسة أبام يكون خبرافانه مقبع عندانا ازنداوفي اكرام وفي مكاتآ حسن من داره وهذا رجل اختمار يقعل همذه الفعال يخرج الى الخالفين مشنكرا ويرجع من عندهم بكلام تم يطلب العود اليهم ثانيا (وفي ليلة الشلاقة المذكور)حضرمجم على عندالباشا بعدالغر وبوقيض منهخسين كيسارقسل تماتين ورجع الىمعسكره فجمع العسكر وتدكله معهم وفرق عليهم الدراهم والمفتي معهم على الر<del>حسك</del>وب والهبوم علىمن بطراتى تلك الماملة على حين غفالة وكأن كأتهم قبل ذلك بلاطفهم ويظهر البحز ويطلب معهم الصطح وامشال ذلاتو في ظن أوائث صدقه وعدم قدرتم معلى مقاومتهم وسلافاتهم فليامضي نحوجس ساعات من الاسل ركب محسد على في نحوار بعد آلاف فرسا الورجالا فكآ نربوامن الحرس في آخر المهادسة ترجلوا وقسعوا أنفسهم ثلاثه طو ابددهب قسيره نهسم جهة والثانىجهة المتاريس والثالث جهة الفيسل والجاعة وهمصلخ يال الالني ومن معه في غفلتهم وتومهم طمئتين وكذلك وسهم فلميشعروا الاوقدصدموهم فاستيقظ المقوم وباداروأ الحاله رب والنعاة فليكوامنه ممالدير وابرائع طوا وكان بياء حكرا لغشايين إلى حدد االوقت محصورين وقدآ شرفواعلى طاب الامان وأخدد وامدفعين كانو الالتواس ويعض أمنعة وغسار إهبن وتلاثة عشرفوسا وقتل يتهم بعض أخضاص واغبر سكذلك ورسع جحدعلى والعسكوعلى ورمن آخر اللل ومعمضة رؤس فيهاواس واحدنا يعلواس منهى والباق رؤس عربان

أوسياس أوغيرنلك وذعواان تلاالرأس حى وأس صالح يلاوأ رسلوا الدشرين آخوا للسل الى الاعيان ليأخدة وااليقاشيش وأشاعوا انهدم قبضواعلى الااني الصغير واحضر وممعهم حيا والبساق دموابأ نفشهمالى اليمر ولمساطاع محذعلى المماليا شاخلع عليسه الفروة المق معضرت فامن الحاولة وعلقو اثلث الرؤس على السبيل بالرميلة وشريو اشتحصكامن القلمة ومدافع وأظهر واانسروروداد وابالاسواق يضربون بالطنسابيروشمخ المغرضون ياستماغهم على المفرض من المصرفية متين عدم صعة تلك الاشاعة وان تلك الراس وأس بعض الاجتادول عِسلتَ الالني كَا قَالُوا ( وَفَيْوِم الْأَرْبِعا مَعَاشَرِه ) وصل من بِحَرَى ثَلاتَ شَلْنَهَاتَ كَانَ الْباشا أُرْسِلُ بطلبهاعوضاعياتك فمتدماوصلوا الىجهة باسوس وهنالكمركز للمصرابة على بوف عال اقعدوابه طيصة أيمذه وأمن يمر بالمواكب قضر بواعليهم وضرب من في المراكب الحربية أيضا تحكيمت في طيرف كان ضرب من في البريصيب من في البحر وضربهم لايصيم ماهاوا عرف عليهم فاشترقت بمخانة احسدى الشانبات واحترق مافيهابها وغرقت الثانيسة ويعبال ارالنالثة أ تدكن من المراكب الحريسة بلاهي مركب معاش وكان حضرف خفادتهم عدة من المراكب المساقر ينتقانوا ورجعوا وقبضوا على بعض قيوا وبسبها غلال فأخسذو امافيها فلباشاع ذلك بالمديشعة رفعواما كأن موجودامن الغسلة بالعرصيات وشحت الغلال وعدم الفول والشعير وبيعر بعالويةمن الفول بتسعين تصفارقل وجودا للبزس الاسواق وخطف بعض العسكرا ماوجدومين الخيز ببعض الافران وأحذو الدقين من الطواحن رصار يعض العسكريدخل بعش البيوت ويطلبون منهمالا كلوالعلىق ادوابهم وفي يوم الخيس والجاحة أشتدا لحال وسرح ربع الويية من الفجع بسبع أين تصفاوه بما تبن تصفاوء دم الفول واشترى بعض من وجد مربعا صآته ذسف فنششه فسكون الآددب على ذلك الحساب بالفين وآر بعسما ته نسف ونوج عساكر كثبرة ووقعت ووببين النريق يز ورجع القبليون الحمار اوحار نواعليها وكانو اشرعوا في عمارتما تهدم من ابراجها ونقلوا لهاالذخيرة والقومانية والجيفانه والعسكر وأخذواجال السقائين لنقل المساء الى الصهريج الذي بعرج طراودا والاغاوالو المى على المنازن يبولا فومصر واخه فأوامنها ماوجدوه من الغله وأصروا بييعه على الناس بخمسين نسقا الربع وأخسذوا لانقد بهما وجدو من الشعيروالقول (وفي يوم السنت) قلدوا حسن أغانجاني المسبة فغافته السوقة واجتهده وافى تكثير العيش والكعث والمأكولات بقدر امكام واجتهده وأيضافي القيمس على الغلال اغزونه وسعه اللغمارين وأما اللعم الصاني قانه انعدم بالكلية اعدم ودود الاغتام (وفيه) شعور ودالغة في العرصات وذهب أماس الحبر اثبابة فأشترو آال بع بقيانين نصفاوأ زيدمن ذلك والفول بمباثة وعشرين وعلقأ كثرالنساس على بهائمه مهما وجسدوه من أصبناف المبوب مثل الحص والعدس وهما لمباسبيمن النباس واماغيرهم فاقتصر واعلى التهزوأ ماالعنب والتيزق وفت وفرته سمافل يطهرمنه سماالا الفليل ويسع لرطل من العنب إربعة عشر أصفاوالتين بسسيعة انساف وذلك بعدساولة الطريق ومشي السفن (وفيلام الاحدرابع عشرم اجتمعت العساكوالكثيرة السرب عندشبرا و دمواعلى بعضهم بالمدافع والقرابين والبنادة من خصوة النهاوخ التعما سكوب بين الفريقين واشتدا بخلاد بينهما إلى بعد

أسرونى واطلقوا دمع جفى • وأثار وافى القلب تارالخميم بازما بابركت الفيل ولى \* فيسه قدد كنت ثاريا فى نعيم لاعدمت المدمن زمان تقضى • بين ساق وشادن ونغسسيم

غلت وهكذا الدنياطيعت على هذا الشان من سره زمان ساءته ازمان وللعاقل في تقايات الايام عسىر ماشوهدمتهاوماغير (وفيءومالثلاثاء كالشعشريشيم) طلعإليشا يتزعنسدالسانيا وشفعواني المسديدوا الصديق فأطلفه ونزارالي داره (وفي يوم الخيس خامس عشيرينه) فللواعلى أغا الوائى على العسكر المعين المى الينسيع أميرا وضربو أنامدا فع وقرح الناس بعزله من الولاية فانه كان أخبت من تقاد الولاية من أاحتمآية وكان الباشاير آى خاطره ولايقبسل شكوى وتعبرالسقومعمه عدتمن العسكرمن اخلاط مصراله طالين أروام وخلافهم (وفيه) قلدوامناصب كشوفية الإقاليم لاشخاص من العثمانية (وفي نامن عشريته) نشاجر خضص من العسكرمع شخص حكم فرنساوي عند حارة الانوجي الموسكي فاراد العسكري فتثل الفرنساوي فعاجله الفرنساوي فضربه فنتسل وقرحان إفاجقع العسكر وأراد والنهب الحاوة فومسدل الخبران محدعلى فركب في الوقت ومنع العسكرمن التهب واغلق باب الحسارة وقبض على وكمل قنصدل الفرنساوية وأخذه معه وحسه عنده حتى سكن العسكر (وفي ثلث اللملة أيضا) مرجاعةمن العسكر بخط الدوب الاحرفارادوا أخذقند يلمر فنباديل السوق فقام عليهه بالخفعوم يتمذه بهم فذبعوه وآخه ذوا القنديل فاصيح الناس فرقوا الخذير مذبوحا ومععواالقصسة من سكار الدور بالخطة ووجسدوا أيضاء سكر بآمنشو لاجهة الموسكي وغسم ذلك حوادث <del>صمك</del> ثبرة في كل يوم من أخد ذالنسامو المردان و الاستعة و المسعات من غبر عن وانقضى الشهو (وتمه) استقرالامرام المصراحة جهة صول والعرشل وما فارته ـ مامن الع الغوبي واسقرعهان بالمحسن والعرديسي واتباعهما بالعرائسرق وشرعو افي بناعمناريس ووقلاع بسماحل البعومن الجهتين وأرسل الباشا الىجهة دمياط ورشمديطاب عدةمرا كب وشلنباث لاستعدادا شروب واجتهدنى مل صهاريج الفلعة وطلبوا السقائين والزموهم بذلك قشم المساء بالمدية ــ فوغ لاسعره اذلك ولعلى العليق حتى المغ عُن الراوية أو بعين استنابعه للشقة في تحسيسه لانه لم يسق الاالروايا الملاكى لا كأيرا لناس فعنعها العطاش عنسد مرورها فهرا ويدقعون فنهابالز بإدتوا تفن شدة الحروبوالي هبوب الرياح الحيارة وجفاف الجو وتأخم ز بادة الندل

## ە(شهرجمادى الاولى سىنة ١٢١٩)،

استهل بوم الثلاثا (في ذائد اليوم) كان مواد المنهدا خديق وتزل الياشاور المانهدود خل عندشيخ السيادات استدعا وتفدى عنده ثم وكب راجعا قبل الظهر الى القلعة ولم يقع في المالي المواجعة الناس والالنشراح صدور كالعادة يسيب أذية العسكر واختلاطهم بنهم وتبكديرهم على سم في الحواجث والاسواق حتى النهم في آخر اللها التي كان من عادتم ويسم روتها مع ليسال قبلها الى الصباح الفلقو الخواثيث واطفو الفناديل من بعد أذات العشاء ودهر الله دورهم (وفيه) قرو وافردة غلال على المبلادة عوشه يروتين العلى وأوسط وأدنى الاعلى خسة عشر أرده خسة عشرحسل تعزوا لاوسط عشرة والادني خسة على ان اقلم القلمو سة لم يسق به الآخسة وعشرون قرية فيهايعض سكان والبساقي نراب ليس فيهاديار ولافافح نار ومجموع المطاؤب غمانية آلاف اردب خلاف التين وذلك برسم ترحيله على باشباالى اليقبع ثمقرر وافردة أخرى كذلاتاً يضا وقدرها ألف وخسمائة كيس رومية (وفي وم الجعقرابعه) جع الباشا اشايخ في دبوان خاص بساب مكاوي حضرمن الامراه المهريين خطاباللمشا يخمضونه الهريسعون بيتهمو بين الباشافيما يكون تبعالراحة لليلادوا لعبادوانه يتغرب هذه العساكر فالنهمان داموا بالاقلم كماواخرابه وهشكوه بالفاعيلهم وظلهب موقسقه موطلب العاوقات التي لايق يبعضها خراج الاقلم وأماغن فاتسامط عون السلطنة وخدامون بلاجامكية ولاعلوقة وانام يفعل فيلة بعطينا جهة قبلي تتعيش فهاوان أرادوا المرب فلمفرحو الناهيداءن الابنية ويعاربونا في المدآن والقه يعطى النصر لمن يشاه الى آخر ما فالوه فقيال الباشا للمشابخ اكتبوالهم بأتحدذوا جهة استناومقيلا فقالوانحن لانتكثب شأا كتيوالهم مثسل ماتعوفون وانفض المجلس (وقمه) عزم جاعةمن كابرالعسكرعلى السفرالى بلادهموهمأ حديبا ارفيق محمد على وصادق اغاو خلافهما وأخذواني تشهيل أنفسهم ويسعمناعهم وتزلوا الحيولان عندع اغاوز ليجدعلي لوداعهم بيت حراغافا جفع العسكروأ حافوا بهم ومنعوهم من السفر فاتلين الهسهأ عطونا علوفا ثناالمنسكسرة والاعطلنا كمولاند عكم تسافرون بأموال مصرومن وباتما فأخذوا خواطرهم ووعدوهم على أيام واستنعوا مرااسفر (وفي يوم الثلاثيا فمامنه) تنقلد شخص من العثمانيين الزعامة عوضها عن على إغاالذي يؤلى باشهة السفر للمذبيع ﴿ وَفَعَاشِرُهُ ﴾ اجتمع العسكروطا بواعلوغاته بممن الباشاف فعوا للارنؤد جامكية شهر أوفي اسلا الجعة سادى عشر جادى الاولى الموافق لناتى عشرمسسرى القبطي) أوفى النيل البارك سبيعة عشه ذواعادك سرسدا نخليج فيصبع نوم السبت بصنسرة المباشا والقاضى ومجدعلى وياتى كيارا عسكر وجدع العسكروكات حمامه ولاوشرب الجدع بنادقهم وجرى المناطأ ليج ودكبوا الفوارب والمراكب ودخلوانيه وهميضر بون البنادق وكذلكمن كانامتهم بالقواطين والبيوت وكأب الموسم تأصابهم دون أولاد البله وخلافهم وكدلك سكنوا يوت الخليج مع قحام من النساء وماث في ذلك الدوم عدة أشخاص زساء ووجالا أصيبوا من بنادقهم وعسكوفع أنه أصيب تختص بنأولادآلباديرصاصتمنهسم ومأت وسيشرأ عليبصر خون وأزادواأ خستدلوا وومفتعهم الوالى وطلب متهم ألاثة آلاف درهم فننة ولم يمكنهم من شسطه حتى صباطوه على ألف وخسماته أوكذلك من كانستهمالقو اطعنو السوت أذنلهم في أخسده ومواداته ونظر ومضهم الى أعلى سون الخليج فرأى امرأة بالسة في الطاقة فضربها رصاصية فاصبابتها في دماغها وماثت باءتهاوغيردُنالُ بمهالم نصفي أخباره (وفي وم الاجد ثالث عشره) سرج على مارتها الوالى المسافر الماليند عرغان بالبلد وأتحام جهسة العادلية والرغيسل وم السبت تاسع عشره ومعد كَرِّيُلَاغْبُرُودُهِ عَالَى جِهِ السَّوِيسُ (وَفَهُ) أَرْسُلُ ٱلْبَاشَالُى الْمُشَاكِحُوا أَوْجَافَلْيَهُ وَسَكَّام معهسمق تؤذيع فردةءلي أهل مصرلغلاق جامكهة العسكوفدافعو إعباأ مكنهم من المدافعية فضال حذا المدى تطلبه اعانا خسذه على سسل القرص تمريده الهم فغالوا له ليسق فأيدى الناس

آنمات المساد الكاف والمساس في طريقهم ما يسادة و تعمن المسافرين و يقتلونه و يطلبون من البسلاد الكاف والمساسخ و عسردات (وفي وم السبت سابع عشره) سافرا حسدين وعلى سائداً خوطاه بإشا (وقيه )قلد الباشا سلمداره ولا يتسر باو برزخ المه جهة ديرا العدوية (وفي وم الخيس فانى عشرية) وصلت عمرا كب من السلمات المربية فضر بوالها مدافع من القلعة (وفي وم الاحد) تعلى جماعة من المسكر وخطفوا همام الماس واتفق أن الشيخ ابراهم السعيق مرمن جهدة الداودية وهو راكب من قده المندة والمياسات من على المسكر كنفه وهمامة نابعه وقتلوا من بعضهم أنفارا (وفي وم الاثنين) تزل الاغاو نادى على العسكر بالخروج والسفر الى العموية وكلمن كان مسافر الى بلاد وفليسافر (وفيه) هر بت زوجة بالخروج والسفر الى العموية مع العرب الى روجها بقبلى فلما بلغ الخبر الباشاة حضراً خاه او الحروق وسأله ما عنها وقتلوا فروق وسأله ما عنها وقتلوا في وقتلوا فروق

\*(شهروجب الفردسة ١٢١٩).

ستهل بيوما لسبت فيسه التفل العسكر المسافرون من دير العدوية الى ناحية طرا وسافرمتهم عدةهم اكب وسأقرقبل ذلمك بأيام كاشف بى سو دقه و يقال له محدا فندى ﴿ وَفَي يُومَى الْمُاشَوْدُ والثلاثان) أنادى الانجاو أعات السديل بخروج العدكم المسافرين وكفراذي العسكر لأناس وخطفوا الجدير وتعطلت اشغال التساس في المسبى المحساخهم وتقسل بضائعهم (وقيوم الادبعام) سافرت الضريدة براو بحراو تأخر محدد على عن الشفر الى بلادم كا كان أشبع ذلك واشتهرانه مسافرالىجهمقبلي ووردا تلبرباسة قرار كاشف بحاسو يقسبهما ولميكن بهاأحد من المصرابة (وفي وم الاحدثاءمه) نزل ألباشا الى ولية عرْس مُدَّعُوا بَيْنَ السَّاسِيدُ فَعُدِينَ لدواخلي بجارة الجعيدية وكفرا اطماعين وتزل في حال مرو ربيبت السيدغرا فندى تقيب الاشراف فجلس عنده ساعة وقدمله سيسائين (وق سادى عشيره) نزل الباشا في التبديل ومر فالسكرية فرأىءسكر بإيشتري كوزصفيع فاعطاه خسسة أنساف فابى السعكري وتفأى ولهيدقع فالاخسدة أرآءالباشا فثالكه اعطمه تحنسه فقبال لدوا يس علاقتك حولم يعرفه نقالله أماغتناف من البائسا فقال الباشياعلي ذبي فحضريه الباشياوة تلاومضي وفي وم الاشين ما بعد عشره )أحضروا أربعة رؤس ووضه وها تجاه باب رويلة والشاعو النهم تن منظ وقعت بيم موبين القبالي وأشاعو اأنه بعد يومين تساروس كثيرة ووصل أيضاجها سرى طلعواجه المحانشلعة (وفيوم الاربعام) طلع عديني المحالفات غلع عليه الباشافروة عورعلى سفره الى قبلى و برز بوطافه الى خارج (وفي بوم الاربعاء سادس عشر بنه) انهموا فأدرى اغاباته يكاتب الاحراء المصراسة القيالى ومنعومين السقر الى قبلي وأحرومان يسافر فى الادمفرك في عسكره وذهب الى تولاق وفقرو كالمتعلى بدال الجديدة ودخدل فيها بعسكره وامتنعبها وانضم السه كنعرمن العسكر طضر السمع دعلي وكلهم وكذلك حضر الهسم المباشآ يبولاق فلمغتنكوا وقائوالانسافو ولانذهب ألابراد ناوأ عطونا المذبكسرمن علوفاتن فترصيحوهم ومادواعلى خبازين ولاق لايبعون عليهما غيز ولاالمأ كولات فارسل قادرى المالمتسب وعاله غن نأخسد العيش بتمنه فان منعقوه من الاسواق طلعنا الم السوت

وآخية المافيها من المهزو بترتب على ذات ما يترتب من الافساد فاخير والمباشاية ال فاطاقوا لهم يسع المهزو غيره واستمر على ذات أياما (وفيه) شرعوا في تعرير فردة على البلاد وكنبوا دفاترها الاعلى غافون الف فضة ودون ذلك و بتبعها على كل بلد جلان وسعن واغنام وقع و تبع وشعير (وقي أو اخره) حسلت نقوة وتتابع مي وراا غيوم وحصل وعدها تل ودخل الله ف حكم الرعد والبرق و تسعم المعلم محضرا ناس بعد أيام من جهة شرقية بلديس واخسبروا المنازل بناحة عمد من الناس (وفي هذا الشهر) شرعوا في على كسوة الحكمية بدالسيد المداهروقي المناس المناس وفي هذا الشهر) شرعوا في على كسوة الكعبة بدالسيد المداهروقي وتسديها وكيه بذال والمعالم والمناس والمن

## ە(شەرشعبانسنة 1519)•

استمل يومالا سندفى والمعمضر غسن يهلاطوشان وطلع الحالفاتية ونزل الحالبات أوابس خثعة من خام الباشيار قاروها ورسكي ونزل من القلعة وامامه الجياو يشبهة والسعاة والملازمون ونشريت له المنوية بمعنى اله صارعوضاعن أخيه (وفي يوم الخيس) تزل فادرى الحا أشيسة لبطال الفردة في هذا الوقت تم قرر واسطاو مات دون ذلك ﴿ وَفَيْ وَمِ اللَّهِ مِنْ مَا فَيُعَشِّرُهُ ﴾ تودي بخروج العسكوالى السفوطهة قبلي ولايتأغرمنه ممنكان مساقرا فشرعوا في الخروج وقضاء حوائجهم ومساروا يخطفهون مهسيرالناس والجال (وفى يوما بلعة) وسل قاصدس الدياوالروميسة وعلى يدمغرمان جواب عن مراسله البائسايارسال يائسة اليقبسع لمحافظة امن الوها سناواله اعطاءة خبرتشهرين بالارسدل المهما يعتاجه من الأخسيرة وكذلك محدياتا والحجدة يعطيجه مايحنا جسه من الذخيرة لاحل حفظ الحرمين والوميسية رعسية المخالفين وأمشال ذلك فعمل الرباشيا إلايو أن في ذلك الموم وقر و الفرمان وشير يو اعدة مدافع (وفيــه) ماتالشيخ حجاب (وفي يوم السيت وابسع عشره) سافر مجمد على (وفيــه) هرب على كاشف السلمد أرالالني ومن عصرمن جاعته فلماوصل اخبرالي الباشا أرسل الي بوتهم فلهجدفيهاأحدافسمروها وقبضواعلى الجسيران ونهبوا بمضالسوت (وفسابع عشرم) افرحسن إشاآ يضاو للدواعلي العددكرُ بالخروج (وفي ناسعٌ عشره) حضرُطا أنسةُ من الدلاية تحوالما تشين وخسين تفرا فانزاهم الباشا بقصر الميسي (وفي يوم النلاثا المذكور سابيع عشره) مجل السمندأ جدالحروق وامة ودعا الباشاالي داره فنزل السهوته دي عنده وجلس فتوساعتين خركب وطلع الى القلعة فارسل الحروق خلفه هدية عظيمة وهي بقبرف اش اتباعب صبة وادموتر بعيانه وكتخداء وخلع عليهما الباشافراوى سمور (وفي يوم الاحدد "مَانيعشرينه) إنوفي السيد أحدا لمحروق فجأة وكان جالسامع اصحابه حصة من الليل فأخذته رء دة فد ثر و موتمات في الحال في سادس يسعاء تمن الله ل فسحمات الحي الذي لا يوت وركب ابنه أوطلع الحالبا شافوعده الباشباجنير وأوسل القاضي ودنوأن افندى وختم على بيته وحواصله تمحضرواف ثانى يومقنه طواء وجوداته وكنعوهاني دفائره أودءوها فيحكان وخفواعلها وأرساوا علاذلك الحافلتولة صعبة صاطرا فندى وسيسكان على اهبة السفرة وقوة -تى حرروا

41

أثر التحاوز للفاضى ادى الفطرو بأحر بطئى القناديل من المنادات واصبح مستعرمى الناس لاعلم المنادات واصبح سستعرمى الناس لاعلم المناسبة في المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة للأصلة بلهومن والمناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة المناسبة في المناس

## (شهرشوّالسنة ١٢١٩)

استهل سوم الاريعام (في ثالثه) سافر السيد يجهد بن المحروقي وجر جس الجوهري ومعهما جله من العسكرا ليجهة القلمو بية يسبب القافلة المتهوية (وقي سادسه) طلبوامال المعيى عن سنة عشرين معلا بدب تشهيل الحيج وكتبوا التناب بطلب النصف الآوعينو أيما عساكرعتمانية وجاويث ةوشقارسة فدهي الملتزمون يذلك معان اكثرهم افلس وباق عليهم بوائ من سنة تاريخه وماقبلها نارات البلاد وتنادع الطلب والنود والتعايين والنسكاوي والتساويف ووقوف العربان بسائرالنواح وتعطيل المراكب بن السيفرلعسدم الامن وغصههماردمن السفاق والعاشات لبرسلواقها الأخبرة والعسكروا وأعطاله معوتة العدار بن على المندة (وفي عاشره) طله واطاء هُمَّ من الزينين وأرسادهم الى قبلي الداواة الجرس (وقده) والرَّبِّ الاخبار بحصول مقتله عظيمة بين المتحار بين وان العسكر جاواعلى المشة جلة قويتمن البروالعرومل كواجهتمتها وحضرا لمشرون بذلك لطالا وبعامأ واخررمشان كا تقذم وعلوا الشنك اذلك الليرفو ودبعد اذلك بتعوسا عتمذير جوع الاخصلم تأنيا وتمقا تلتم حق درُموهم وأجاوهم عن دُلك ودُلك هو الحيامل على المغالطة والمناداة في سابع ساعة بشبوت العيدوافطارالنباس ذلل الحيوم (وفى يوم السبت تأمن عشره) تمزل البياشا آلى قواميدان وحضرالت اضي والدفتردار وأميرا لحباج فسله الباشا المحسل وتزلوا بقطع المكسوة أمام أمع اسلباج ووكب آمامه الاغاوالوالى والمحتسب وناظرال كسوة بهيئة يحتقرة من غدوتطام ولآ ترتيب ومن خلفهم المحل على جعل صفيرا عرج (وفيه) أدسل العسكر يطلبون العاوفة والمعونة فعمل الباشافردة على الاعبان وعلى أتباعه وجعالهسم خسمائة كيس وعين فاسقر لذلك ما المرآغا وعدّ نعسا كرو جعفانه وذخعة (وفيء شعرينه) رجع ابن المحروفي وجرجس الجوهري وأحضرامههما يعض أحال قليلة بعدماصرفا أضعافها الميمناخ وكساوي لامربوغيرذلك (وفيه) وردانتليزيوسول دفترداد ببديداذ تغرسكندوية وهوآسحدافتدى الذى كان بمصرسا بقاوعل قبطا المالسو بسق أيام مجدما شاوشر يت افتسدى فدكت أأساشا ءرخالادوة بانهمزاخون علىسباخ افتدى الافتردار واتأعل السلااد تاسو اعلسبه وطلبوا دون غديره وختم عليه القاضى والمشابخ والإخشيارية ويعنوه الحالة وأتواوالى الدفتردارالواصل بهدم الجيء ويذهب الى تبرض حتى يرجع الجواب فاستمر باسكندزية (وفي أواخوم) وَإِثْنَ الاخبار بأن جاء من الأمراء لقبالي ومن معهم من العربان حضروا الى فاحيسة الغشن وسنشرأ بشا كأشف الغيوم مجر وحاومعه بعض سكرودلاة في هيئة مشوعة

وتنابع ورود كثيرمن أفراد العسكر الي مصر وأشدع انتقالهم من أمام المندة الى اليواشر في المعدوقات كثيرة وجها ربات (وفي وم الجدس غايته) برزاً مبرا لحاج المسافر بالمحل وجوج الى خارج ومعه المصرة أوما تسرمنها وعين السفر معه عمّان أغا الذي كان كفد المجد باشا بجماعة من العسكر الإجل المحافظة الموصلوم الى السويس ويسافر من المسافى و تلف بها كثير من ويدا لحسير بضياع ثلاث داوات بالفازم وانها تلفت بالقرب من المسافى و تلف بها كثير من أموال التحاوو صروا لمتقود وكان بها قاضى المدينة أجعه فنسدى المتقوسل عن قضا مصر أموال التحاوو مروا لمتقود وكان بها قاضى المدينة أجعه فنسدى المتقود والما به ويعدان تعققوا خياسة و مخاصر المقرف هذا الشهر قتلوا حسين بدل المعروف بالهودى وعدان تعققوا خياسة و مخاصرة وانقضى هذا الشهر قتلوا حسين بدل المعروف بالهودى وعدان تعققوا خياسة و مخاصرة وانقضى هذا الشهر

(شهرالقعدة الحرام سنة ١٢١٩)

الهتمل سوم الجمعة (فمه) قور المباشا فردة على البيد لاد فجعل على كل بلدمن البيدلا دالعال مائةأأف فضة والدون ستين ألفاوعن لذلك ذا الفقار كخدا الالني على الغربية وعلى كاشف الصابونجيءلي المنوفية وحسسن أغانجاني الهتسب على الدقهاسة وذلك خلاف ما تقررعلي المبناديرمنءشر ينكيسا وثلاثين وخسين ومائنة وأفل وأكثر (وفي الهذا الجعة تامنه) حضروا بعلىأغابيحي المعروف بالسبيع فاعات ستامن مماوط وفدكانوا ارساوه لبكون كتغدا لحسن بهائ أخىطاهرياشا وكأن المحروق أرسآه الى بشبييش فتوعل هذالة فطلب الباشار جدادمن الرؤساه يعيمله كتحدا لحسن يلافأشاروا عليه يعلى أغاهدا فطلبه من الحروقي فارسل باحضاره فحضرفي الميوم الذى مات فسنمه المحروق وسأفر بعدأ مام الى قبسلي فزاديه أبارض هناك ومات بسملوط فاحضروه الىمصر بعده موته بخمسة أمام وخوجوا بجنازته في بوم الجعة من يبتسه المجاورلييت المحروق وصاوا على والازعرود فن الحادجة الله تعالى (و في تاني عشره) عاهوا ثلاثة رؤس يساب زويلة لايدرى أحدمن هم (وفي خامس عشره) فواترت الاخبار بوقوع حرب بين المسكر والاصراء القيالي ومال الهسكرجهة من المنية بعدما اصطدموا على است العروالصرفوصل الاخصام وحالوا ينهمو بين عسكرهم والمتساريس وأجادهم وقتل من قتل بين الفريف ين واحترق عدة مراكب من مراكب العسكر ومانها من المتساع والخيفاله وارساوا بطلب ذخسيرة وجيئانه وثباب وغيرذاك والتشرعسكر الفيلين الحجهة بصرىحتي وصلوا الحازا ويتالمصلوب وحاصر وامن في وشها اغتسن وبق سويف وكذلك من الشهوم وشرع الباشا واجتهدني تعيهيزا الطاويات وتشهيل الاستساجات (وفيه) حضرت معاتمين نغر سكندرية وأخيروانور ودعدة مراكب المجابزية الىالميشا وسألواأهل النغوعن مراكب فرنسيس وردت المنساأ ملائم قشو العض أشغالهم وذهبوا (وفي لياد الاربعاس ابع عشرم) وقعت عادثة وهوآن كلشفها من اكابرالاونؤه يسكن يبيت البذالسكري الذي بالقرب من الماوسي يتردد علىه رجل من اختسبين إلى الفقه اليسمي الشيخ أحد العراني خبيث الافعال يمسلي امامابالمذكور فرأى ماوابه متممع فزاشه فضريه بالمفتر والنبايت سيخل هسلاكه وأخرجه أساعه وحاوه الحمنزله في عامس ساعة من الليل ويه يعض رمق وماك بعد ذلك وأخير المشاج ذازودفع القشل المءاخكمة ونغيب الصائل وامتنع المشايخ من سعشودا بنسامع

وسالم أغا قوش وخرجوا الىجهمة العادليمة الافاة الدلاة الذكورين وكبرهم بقاله ان كوره دالله (وفيوم الجعة) دخه أرالدلا المذكورون وصعبتهم المكتفد أوصالح أغانون وكاثف الشرقية وكاشف القليو يتقوطو الفائع سكرومعهم نقاقع وطيول وهم غوالالفيزوخسمائة أجذاس مختلفة واشكال مجقعة فذهبوابهم اليالحية مصرالقديمة ونواحي الأكثاره وانقضت السنبة وماحصسل بها من الغلاء وتنابع المقالم والقردعلي البلاد واحداث الباشاله مرسات وشهريات على جسع البلاد والقبض على أفراد الناس بأدنى شهة وطلب الاموال منهم وحسهم واشتذالفنك فيآخر السسنة وعدم القيم والفول والشعير وغسلاغن كلشي ولولا اللطف على الخلائق توجود الدرة سني لم وبالرقع والعرصات سواه واستمرت واحل الغلال كالمة من الغلة هــــــــذا العام من العام المــاضي و بعلول \* في السيبية بياض الاصمال فيحيح ﴿ وَامْتُنْهُ الواردُمُنَ الْجُهُمُ الصَّلِيةُ وَ الطُّلُّ \* ﴿ وَقُلُو جُودُهُ او عُلَاكُ اللَّطَفِ القده ألتي بأيدينا وهكذا 🕻 عاصل من المولى جسل شأنه و لم يقع قيط ولا موت من البلوع كاراً بنا في الغاوات السابقة من اءدما للمبزق الاسواق وخطف أطماق العبش والعكمك واكل القشوروما يساقط في الطرفات من قدورالخضراوات وغير فلا وكان المنوامن المعماد وكثرة يحى الغلال من جيم النواح حق من الشام والروم بخلاف هذه السنة النبراق في السنة الماضية ولم ترفيداراً يناء والمرى والقطاع الطريق وتعطمل المناجرو منقبلي وبحرى وجهات الارزاق وغلوالاغان ومعذلك المأكولات مرشب والانفس وعدم المقعط وتسسيرالامو وفسيعان المدير التعال وباغ سعر الاردب القمم الى عبائسة هشرر بالا والفول مثل ذلك والذرة ناثني عشر ريالا والسمن أربعها ثة واكثر في أرطال والعسل القال خسة والاثين نسقا الرطل والاسود عشيرين تسفا والارز بسيشة والاثين والاالاروب اونس على ذلك ﴿وَأَمَامُونَمَاتُوهُ هَذَهِ السَّهُ مِنَ الْأَعِياتُ}فَقَدُمَانُ العَمِدَةُ العَلَامَةُ وَالْتَعْرِيرِ القَهَامَةُ الْفَقْيَهِ المنييه الاصولى الصوى المنطق الشيخ موسى السرسى الشافي أصله من سرس اللياح بالمنوفسة وصضرالى الازهر ولازم الاستقادة وحضور الاسماخ من الطبقة الثانسة كالشيخ عطمة الاحهوري والشيخ عبسي العراوى والشيخ محذاا فرماوى وغدهم وغهروا نحيب في المعقولات والمنقولات وافرا ألدروس وأغادا لطلبة وأنطوى الى الشيخ حسسن المكفرا وي مدّثورا فقه فبالانشاء والقضاياتم الى شيخنا الشيخ أحدالعروسي وصارمن خاصة ملازميه وتحلق بأخلاقه وأازم أولاده بصضور دروسه المعتولية وغيرها دون غيراطس القاله وجودة تفهيمه وتغريره واشهرذكر وراش جناحه وراج أمرمانتهاه الشيغ ألمذكوروا شترى أملاكارا قنى عقارا عصرو بيلدمسرس ومنوف ومزارع وطواحين ومعاصروا شيترى دارانفيسة بدب عبد الغن بالازبكية وعددالازواج واشترى الخوارى والعسيدوا فبشيات الحسان وكان حلو المقاكهة حمن المعاشرة عذب الكلام مهلف النفس حسل الاخلاق ودودا قليل الادعاء عمسالاخواله مستصضرا للفروع القفهمية وكمان يكنب على غالب الفتاوى عن اسأن الشيخ

فَالْمُلَاثَالَا ۚ ثِيمَ الْهِ

العروسي ويعقده في النقول والاجومة عن المسائل الغسامضة والفروع المشكلة وقم كتابات وتحقيقات ولميزل مشتغلا بشأته حتى تعلل أياما بدار عيدان القطن معللة على المليع وتؤفى يوم السبت سادس عشرين جا ي الاولى من السُّنةُ ﴿ وَمَانَ ﴾ الجناب المكرم والمتسمرالمهمُّم الوذيرالكبير والدستورالتهيج آحلياشاالشهيربالمزاد وأصلهمن بالاداليشناق وخسلم عندالمرحوم على باشاحكم أوغلي وعلءنده شفائسا وحضر صحبته اليسصر في ولايته الثانية سنةاحدى وسيعمزومائة وألماف فتشوقت تفسه المحالح واسستاذن مخدومه فأذن لهف ذلك وأوصىعليه أمعزا لحباج اذذاك صالح يبك التناسمي فأخسذه صبيته وأكرمه وواساه وعاية الحياطرعلى باشاور جمع معمالي مصرفوجد مخدومه قدانة صل من ولاية مصروسا قرالي الدياد لاومية ووصال تعيه بعددار بعة أشهرمن ذهبابه فاحتمر المترجد وعصروتر يابرى المصريين وخدم عذدعيدا نله يهلذنا بععلي ساثباوط فيآن وتعارا لفروسية على طريق الاجتاد المصرية فأرسل على رن عبد الله يات إحريدة الى عرب الصيرة فقة الوه فرجع الترجم مع إقى أصحابه الى مصرفقلده على يان كشوفية البميرة وقالله الرجع الدالذين قاآه اأستماذك وخلص ثارم فذهب الهم وخادعهم واحتال عليهم وجعهم فى كان وقتلهم وهميت وسبعون كمعرا ويذلك المهي أبلز وورجع منصو واوأ حبه على بيلا لتجابية وشحياعته وتاخل عنده في الخدم والمناصب والامريان تترقلده الصفعتمية وصارمن حسله أعمرائه والماخرج على بيان منفياخرج صحبيته المرافقه في الغربة والتنقلات والوقائع وايرك حتى رجع على بيلا وصحبته صالح بيلام بالبلهة القبلية وقدل خدد اشعنه وغيرهم تم عزم على غدر صالح من وأسر بذلك الى خاصته ومنهم المترجمة إيسهل باذلك وتذكر ماييته وبين صالح يسلامن المعروف السابق فأسريه أنسه وحذره قلبة ختلى صالح بسنك على بسبك عرض تعيذ للشيفان له على -سائدانه باق على مصافاته إوكذب الخبرالى أن كان مأ كان من قتلهم وغدرهم لنداخ بيك كانته قدم واحيام المقرجم وتأخره عن مشاوكة الهم ق دمه ومناقشتهم له بعيد الانفسال فتعسم له الاحر التفكر وخرج هار اسن مصرفي مورة شخص براثرلي وتفقده على ملأ وأحاط بداره وكان يسكن يبت شكوفر مالفوب من جامع أوَ بِلا اليوسي قَلِيج عدوه وساوا لملا كورا في سكندرية وسافر الى الروم تمويع الى الصرتيوا فالم مرب الهنادي ونرقع هناك والمالرسالءلي يسك المحاديدالي ابن حبيب والهنادى سادب المترجم معهم تمساراني بالادالمشام فاسترهناك فحباح وتنقلات وعاريات واشترى بمباليدن واجتمع لايه عصبية واشتهرأ حرمنى المائلواسى ولميزل على ذلك الحيائن مآت الغلاهر عرفى سنة تسع وغباتين وماثة وألف ووصل حسسن باشا الجزائرلي الى عكافطاب من بكون كشؤا للاقامة يعسنهافذ كواله المترجم فاستدعاه وقلده الوزارة وأعطاه الاطواخ والبيرق وأفام بحصن عكارعر أسوارها وقلاحها وأنشأ بهاالسنان والمسحدوات للحندا كنيفا واستكثرمن شرا المعالدال وأفارعلى تلازان وحادب جسل الدروذم الاوغاخ متهمآ روالاعظيمة ودخداوا في طاعته وضرب عليم وعلى غيرههم المضرا آب وجبيت آليه الاموال من كل الحسبة حقى ولا "الغزاق وكنزال كمنودوساريسانم أعسل الدولة ووجال السلطنة ويتابع ارسال الهدايا والاموال العموتقلدولاية بلاد الشام وولى على البسلاد نوابا

وغيرهم وخلع الخلع الكثيرة وأعطى البقاشيش والانعامات والكساوى ولايشغاه أحرعن أحر آخر يضيم أوغرض يتنذمو يقضيه كاقيل

> أخوعزمات لايريد على الذي ، يهميه من مقطع الامر صاحباً اذاه مرألق بين عينيه عرمه ، وتكب عن ذكر العواقب جانباً

(وجج) في سنة النتيء شرة وما تشدين وألف وخرج في تجمل زائد وحبال كنبرة وتختروا نات وموآهم ومسطمان وفراشسيز وخدم وهمين ويغال وخبول وكان نوم تووجه نوماء شهودا اجقع الكشرمن العبامة والنساء وجلسو الالطر بقالة رجة عليسه ومنخوج معه انشيبه وودآعه من الاعمان والتجاوالرا كيين والراجلين معهمتهم وبأيديهم البنادق والاسلمة وغير ذلك وبعث البضائع والذخائروا لقوماتيسة والإجال الثقبسلة علىطريق الجعولمرساة الينجاح وجذة وعندرجوع الركب وصل الفرنساوية الحابر مصردوصا هم الخيزيذلك وآدسل ابراهيم سك الحاصاط بيك أصراطاح يطلبه مع الخجاج الحباريس كانتذكم وذهب يعصبتهما لمترجم وبعرى علمهماذكرسنشهب العرب مناعه وحوله وكاناشأ كثيرا حتى ماعاسه من الشياب والمحصم عار بق القرين فله يعدعند قلل بدامن مواجهة السرنساوية فذهب المسارى مسكر بوليا الرته وتهايد فرحب به واكرمه ولام مه على فراره و وكوله للمماليك فاعتذرا لمسه بحهل الحال فقبل عذره واجتهدله في تعصدل المنهو بات وأرسل في طلب المتعدِّين واستخلص ما أمكن استخلاصه لدواغيرموا رسلهم الحامصير وأصحب معهم عذة من العسا كرخلة ارتهمو يقدمهم طيلهم وهم مشاة بالاسلمة بين أيديهم حتى أدخاوهم الى يوتهم ولساد جع سارىء سكرا لح مصر ترددعنيه وأحلاهل القدول وارتأح المه في لوازمه وتصدى الاموروقضاما التحار وصارهم عي الخائب وايشيل تسقاعاته ويقسل التوانين بينيديه ريدىأ كايرهم وإسارته والدنوان تعيزمن الرؤساء فيه وكاتب االتحبار وأهل الحباز وشرانف كانواسطته واستمرعلي دلل حتيسافر بونابارته وأوصيل مسددلك عوشق العثمانية والاسراء المصرية نقوح فعن شرج لملاقاتهم وتسدى بكل همته وصرف أموالاج آتة في المهمات والمؤن الى أن كأناما كأن من ظهور الفرنساو بةوخروج الصاربين بن مصرور جوعهم فاربسه الاائخر وج معهم والجسطانين مصرفتهب الفرنساو يقداده ومأيتعلق به ولمبالهستافر يوسف باشا الوزير جهسة الشام آنسه المترجم وعاضده واجتهدف حواثحيه وافترض الاموال وكانب التصار ومذل همته وساعده يمالابدخل تحت طوق المشر وبراسل خواصبه بمصرسرا فمطالعونه بالاخيار والاسراداني أنحصل العثمانيون بمصرفصار المقرجم هوالمشار اسمه في الدولة والتزم الاقطاعات والبلاد وحضرا لوذيرانى داره وقذم اليسه ائتشادم والهدابا وباشرا لامو والعظيمة والقضايا الجسيمة ومايتعلق بالدول والدواوين والمهمات السلطانية وازدتهم الناس يبايه وكثرت عليسه الاتباع والاعوان والقواسسة والفراشون وعسا كردوسية ومترجعون وكلار سسبة ووكلا وسطيرت إمشايخ ليلاد والفلاسون السكتيمة إلهسدانا وآلتقادموا لاغتام والبؤ بالنواطيول وضاقت داده بهم فالمتخذدودا بجواده وأنزلها لواقدين وسعلهامضايف وحبوسا وغيرذال (ولما)

اقصد بوسف اشاالو زير السفرمن مصر وكله على تعاقاته وخصو صباته وحضر مجدراشا خسرو فأختص بهأيضا فخصاصا كاساوس إالمه المفاليد الكلية والجزئية وجعله أمين المضر بخانه وزادت صولته وشهرته وطارصته والسعت دائرته وصارعنزلة شيئها الملديل أعظم ونفذت أواحره في الافلم المصرى والروى والخيازى والشامى وأدرك من العزوا بلساءوا لعظمة مالم يتفق لامثاله من أولانطاباه وكان دنوات متمأعظ سهائدوا وابن يمصر ونغرب وجهاء الناس لخدمته والوصول لسدته ووهب واعطي وراعي حانب كلمن القم المه واغدق علمه وكان برسل السكساوي في ومضار للاعسان والفينها- والتصاروفي الشالات المكشيري ويهب المواهب وينج الانعلمات ويهادى أحبابه ويسعفهم ولواسيم في المهمات وعل عدّة أعراص ووطيتم والذوه مجددنا الماذكور في داره ص تهذا والاثة استدعا وقدم التقادم والهداما وللتعايف والرخوت فلخنة والخدول والتعاف مناله فشسة الهند الوالمصدات ولمالمارت المسكرة ليصدنا شاوخر جمكارا كان بعصته فيذلك لوقت فركك أنضار بدالفرارمعه واختلفت مهما الطرق فصادفه طائف غمن العسكر فنتبضواء لمسه وعروائمانه وتماب والاه ومزجهه وآخذوا متهجوهرا كثعراونة وداؤمناعا فلمقه عرسك الارتؤدي الساكن سولاق وأدركه وخلشهمن أمديهم وأخسذه اليداره وجاء وقابليه مجسدعلي وغسعه وذهب اليداره واستقريهااليأن انفضت الفتيبة وظهرطاهر بشانساس أمرومعه حقي فتل وحضر الاحريام المصر يون فذداخل معهم وقذم لهم وهاراهم واتحديهم وإمتمان بباث البرديسي فأبشوه على حالثته وتجزمطاويات لجبتع وفميقطه طعراعجات ولميتة يهقرمن الفزعات حتى العهاسا أرادوا تقليدالمنة عشرصت مافي ومأحضره المرديسي تلك اللبلة وأخبره بالتفنو اعليه ووجده مشغول البال متعيرانى الزوماتهم فهؤن عليه الاعروسها وقضى استجمع المعلوبات واللوازم للمستة عشرأ مسترافي للك الميسانة رماأصيح المهار الاوجعيع المطاويات من خبول ورخوت وفراوي وككساوي ومزركشات وذهت ونضسة برسم الانصامات والبقاشيش ومصروف الجيب حاضراديه بمزيديه حثي تتحب هو والحباضر ودمو إذلك وقال له مثلة من يخدم الملوك وأعطاء فيذلك الموم فارسكورز بادة عماييده ولمباثارت العسكرعلي الاصراء المصرو يهوأخر جوهم من مصروأ حضروا أجسديا شاخور شسدمن سكندر يةوقلدوه والاية مصروكان كيعض الاعوات مختصرا لحبال هبالهرة مالوزارة والرخوت والحلع واللوازم في أسرع وقت وأقرب مذة ولميزل تأبه في المترقع والمصعود وطالعه مثنا وباللسجود وطالعمشهود وذكره منشور حتى فاجأله المنية وحالت منهو بين الامنية وذلك الهلمادعا لبباثما فيلوم المثلاثاه سابع عشرته وشسعبان نزئ المادا ودوقعتى عنده وأكام فتعوسا عثين تموكب وطلع الى القلعة وأرسل في الروه ف درة جلمان صحية وقله والمسدأ جدا الملاتر جمانه وهي بقبر قباش أهذدى وتفاسد لومصوغان بجوهره وشمعدا نات فضدة وتعايف وخدول مرخثة وبدونها مرسمه ورسم كنارأ تداعه ومضى على ذلك خسة أمام (فلما كان ليله الاحد ثمانى عشمر من شعبان) ألمذ كورحلس خصمة مناللمل هأصله يحادثهمو على المكتبة المراسلات والحسامات إواخذته رعدة وقال اتى أجدد ردافد ثرومساعة تمآزادوا ايقاظه لدخل الىحريم فأمكروه

عارة الذالبا الماشا وتارة الي محدعلي والي حسن بالشاويط لمرمن المشاح في كل اله الشان وكذاك ا ثنان من الوجاقلية يستون بمكان في دارالصرب و بتزلون في الصباح ولم يعقل لذلك معنى وفي كلوقت يقع التشاحن بن افراد العسكرتي الطرقات ويقتلون بعضهم بعضا وحضر سليمان كاشف البوآب وحرمن خان الجديزة وذهب الياجهدة وردان وطلب الامو الدمن البلاد والبكلف وعدى خازنداره الي برالمشوف بية ومعه عبياته كشبرتهن العريان يطلب الاموال من البلادومن عصى عليهمن البلاد ضربوهم وتمهوهم وحرقوا اجرائهم وكاشف المنوفعة داخل منوف لابة مدرعلي الغروج اليخارج وحضرأ يضاعمه ماث الالؤ الي للحدة أتوصد والملق والتشور طوالة موعرياته باقليم الجيزة ومصرمه يحونة باخلاط المسكر وأجنامهم المختلفة بأكلون الزروعات ويخطفون مايجيدونه معالفلاحد والجيارينء يأخد فأؤن مامعهدم و عطنوناانسا والاولاديل و يلوطون في لرجال الاخسارية (وفيأ وله)-ضرسكان مصر ورجالاالىجهة الجامع الازهر يشحكون ويستفشون من أفعال الدالاتسة ويتغيرونأن الدالانية قدأخوجوهم مندسا كنهم وأوطائهم فهراعتهم ولميتركوهم بأخذوا تهاج مومثاعهم بلومنعو اللنسا أيضاعني دهه ومأخلص مهم الامن تسلق وثعامن الحيطان برواعلى هذه الصورة فركب المشايخ الحاله الماشاوخاطموه فأأهره فكأب فرما فاحطاه للدالاتية بالغروج من الدوروتر كهاالى أصحابها فلرعة الواقولم يسمعوا المتروخوط والباشا المازا وأخبروه يعصمانهم فتسال المهم مقبمون ثلاثه أيام خربسا فرون وزار الضجير والجعر فلجقع المشايئة فيصنعها نوم الخدس بالازهر وتركو قراءة الدروس وخريت بترية مث الاولاد الطيرالي الماشا ذلك فأرسل كتفداه الي الازهر فيعجده أحداوكان المشايخ التذكو عدالتلهم الى يبوتهم لاغراض تنسيانية وفشل سيتمرقهم فليلم وأحدا ذهب الحاسب الشيئة الشرقاوي وحضرهناك السمدعوا فندى وخلافه فيكلموه وأزهموه تمكامو لصرف وفيسال خروحه وجه الاولادناطيادة وسسدوه وشتموه والإيا لاحرعلي السكوت الحالام الجابة عاشره والمشاريخ ناركون المصورالي الازهروغالب الاسواق والدكا كنزمفاوقة واللغط والوسوسة دائران وبينل طلوع المشاعة والوجاقلية وصيمتهم بالقلعة وفيذلك البوم نزل أحسد بإشاءن القلعة ودخليت سيعبداغا وذلكانه وردقاصيدس اسلاميول وعلىد متظيدهمد ليولاية جدة فأمتنع من طاوع القلعة فرقع الانضاق على ان الباثا يغزل الي يت معدد أغاو يحلع على مجدعلي هنالذ فللحضر المباشاهناك وحضرهم دعلى وحسن باشار اخوه عايدي ملاوتقلد مجدد على بإشاولا يقبعدن والبس فروة وتفاوه فأوخرج بريدال كوب تارت علمه العد وطاببواسته العلوفة فقال لهم هاهو الباشاءتيد كمومكب هووذهب المي ارمثالا وبكمة وصاد يقرق والمترالذهب بطول الطريق ثمان لعسكرساروا الحاأ حسدناشا ومنعوس الركوب فليزل الىبعد الفريوب فلاطفهم حسن باشاووجدهم تمذهب مع حسن باشالى داوء وأشيع والمدينة حنسبه وفرح الناس وبالوامسرورين فلياطلع النهار يوم السبت سنانه طاع فأآ

الى المغلعة في آخر الليل وطلع صعيته عابدى بيك فاغتم الغاس فانيا (وفي ذلك البوم) طلب الباشة أمن ابن الهروفي وبرَّب سآبلوهري أابي كدِير وأشيدع أنه عاذم على عل فردة على أهل البلد وملبأجوةالاملاك بموجب قوائم الفرنساوية (وفيه) دكب الدلاة وذهبوا ألى تلبوب لوهاواستقولواعلها وعلىدوزها وربطوا خبوالهسمعلى أجر انهارطاروا مرزأها المنفغات والمكلف وعلوا على الدوردواهم يعللونها منهم في كل وم وترو واعلى دارشيخ الباد الشوادي كليوماتة ترش وحبسوا حريمهم عن اللروح وكأن الشواري بصرة وصدل اليه متهمو يعدأناه أرسل الجم مجدعلي وقراراهم البكاف على الملاد فصاروا يقدط ونهاوس عصي عليم ضوابوء وتهبوه وأوساوا الحابانة يتمال لهاأ توالفاط فامتثاث عليهم وخرج أهلها ووفاوا متاعهم الطنزيرة المقابلة القرية فركه وأعليهم وكاربوهم فقشل من الفلاسين زيادةعن مى وداهم بعض البامي من المسلاحين على خبرايا هيه ما خبر يرة فذهب و البيار المخبر حوها وكأنتأشا كثعرة والاهرقهوحد الاشريائية والمشاعة اركون الحضورالي الازهروعالب الاسواق والاكا كماصفاوتة ويطلطاوع لمشاريخ والوتيافاية ومستهم بالشلعة فحنرائه عالى نواق الازجودنادي الأمان وفقوالدكا كعزني العصرفقال الناس وأي شواحصل من الامان وهوبريدسلب الفقراء وبأخذأ جرمسا كنهمو يعمل عليهم غرامان وبانق في هرج وهرج الميا أصبرتوم الاحد الفاعشره دكب المشايخ الحابث الضائني والجقعبه الكذيرمن المتعمدة ينأ والقامة والاطفال حتى ابتلا الخوش والمفعد بالنباس وصرخوا بقوله مشرع القديداه بين حذاالهاشا انظالم ومن الاولادسن يقول الطعف ومنهممن يقول بارب بامتحلي أحلك العثملي ومنهممن يقول مستناالله وأم الوكيك بلروغه مرذلك وطلبوامن القائني اذبرسل باحضار المتسكلميرق ادولة لجلش الشرع فارسل الماسعيد أغا الوكسل وبشب وأغا الذي حضرت بال تارعته وحنسار أنماتني كضهدا والدفتردار والشععدالمجي فحضرا لجهم وانتفتواعلي كتابة عرضصال بالمطاويات فلعلو اذلك وذكروا فسمتعسدي طوائف المسكروا لايذاصنهمانياس واحراجه ببيرمن مساكنهتم والمغللم والقرد وقبض مال الميرى المجيسل وحق طوق المباشرين ومصادرة الناس الدعاري لكاذبة وغسيرداك وأخذوهمهم ووعدوه يرد الجواب في ناف يوم ووالمهشن الفادمع العلماه ليعمل معهم يشووة فلماوصلته النقا كرة حضريها الحااسما خديمة وفي عزمه شيئ آخر لاله حضر بعدة للشمن أخر برهم أنه كان أعدا مضاصا لاغتيالهم في المطوبق وينسب فللتا لفعل لا أوباش العسكوأن لوعو تب بعدقات (فلما اصبحوا بوم الالنين) اجتمعوا بيت الفاضي وكذلك اجتمع البكذير في العامة فنعوهم من الدخول الي ت القاضي وقفلوا بالموسيسر الهما يشامعه أغاوا بغاعة ورك الجسعود هبوالى يحدعلى وعالوله الالاتريدهذا الباشاحا كالملينا ولابده ن عزاه من الولاية فقسل ومن تريد وله يكون والما فالواله لاترضى الايلاوتسكون والباعلينا بشعروطا المانتو يمه فيلامن العداة والنابوفاه أنع أولا

يسندس ويشترى وسائرى والمسادا وحضرت عربان كتيرة من واحى السرق وغيره (وقي وم الاسند) وكراف ويدع وصبته الوجافلية واما وه الماسالا سلمة والعسد والاجتاد والحيان الملك الملك والمقتارية في كتوجد واحده ومده ميارة والهم جلمة وازد عام يعيث كان أولهم بالوسكي و آخرهم جهة الازهر وانفسل الامر على وجوع عرب الى القلعة وزوله عادى ويك بهدان قضوا أشفاهم وعبو الخميم واحساجهم من الماموال والغيم اللاوتها وافي مدة اللاية أيام المذكورة وقد كانوا أشر قواعلى طلب الاحان و من المحمون الماموال المان و من المامون الحافة المان و من المحكورة والمديعة واتفى المال المالة و وقد المنافة وزيل المنافة وجه والمالة وجه والمالة و والمرجمة وشرعوا في مالوع على المنافق المعلى والمعدوا والمالة والمديدة والمدافع والمربون والمالة والمنافق المنافق المنافق

• (شهر دبيع الأول استهل بيوج الهيس سنة ٢٢٠) •

والامرعلى دلارمسقومن تتجمع الناس ومهرهم باللدل فيسائر الاستعالط ووفي ليسله التلاما سادسه عصرال العمكروطابوآ الطوفة من محده في فقال الهمليس ليكم صندى علوقة جي ينزل أحدماشا من القلعة وتحاسبه وتأخيذواعلا تفكم منه فليمتنطواوتر كواللقاريس التي سوال الفاعسة فتذرقوا ودهموا فذهب حاهدمن الرمية وتترسوا في مواضعهم (وفي لسلة المهاس المنه) حضرت طائفة من العسكوالمساكنين بناه بة للظفر وقت الغروب ويشرق على من المتاريس من الاجتاد والرعبة على حين عقل وخطة وأعمام وأسلمة وأجلوهم عن الترس ويعلسوانه فتسامع أحلالرميلا فأجمعوا وخصووا الهموكييرهم عاج الخضرى واسعميسل جودة وهجموا عليهم وقذلوا منهما انقارا والمحاز باقيهم الى الوكالة فأغلقوها عليهم فنردوالفقار كقدا ودانع عنهم وأخرجهم تمأله لي الي عدعلي وأمرهم الهروب من الم الجهسة (وقريوم الجمة) قتل المسكر مند ابناحية الظفروآ خرابنا حية تنظرة الامبرحسين (وقايوم السبت عاشره) سمسل من بعض افراد المسكر قبائع وقتلوا بعض أتشارو حادين وبغلين وقبض العامة أيضاعلى أشفاص متهم وقتاوا متهم أيضا وحضرطا تضيقمن الأرفؤد وملكوا مسلامكندر يباب الخرق وسعفر أيضاطا ثغة يبات السيدع وافندى النقيب فقام فيهما المرس المواقنهون عندياب البيت انهرب متهم طائفة شباله ودخل متهم المبعض فيمزوهم ووقع في الناس هو زعات وكرشات تم أحضر حسس اغليجاتي الم تسب وأهم الافندي والمنادلة يخزوآ مامه المتادى يقول حسميادهم السديدجوالاختدى والعليام لمسع الرعايات وأخذوا سذرهم وأسلنهمو عترسواف أما كنهموا تنفلاطهمواذ انعرص لهمعسكرى بأذية فأبلوه عثلها والاغلا تعرضوانه وأخسذالناس بعملون متاؤيس فرؤس الاخطاط نمتر كواذلك وحضرا بشانهنص برزطرف عودعلي وادى ببتل ذلكومهما يشاشعنهن يتادى بالتركي بعني لل وفي المالالماضية حضر كفدا يحدعلى فيلاومه فومان أوساما حدماشا الفادع الى

الدلاة يطلههم للعضودو يذحصك رلهماته يجب عليهم معاولته صيانة لمرمني السلطنة والقامة لناموسها وتلموس إلايزوان القلاسين محامسروته ومانعون عندالا كلوالشرب فلباوصل فالشالفرمان المهميقكوب أرسلوه المرجمتملي وأرسله مجدعلي المبالسندجرا فندى النشب (وفي نوم الاحد الدى عشرم وقعت أيضامنا وشات وتعدى بعيش المسكر ودخاوا الدرويل ووصاوا الى العسفادين فخرجت عليهم طائفة المفادية وغيرهم فنترس منهم بماعة بجاسع الفاكهاني فصروهمة وقبضواعل يحوالعشرة أنفارفأ خذهم السيديحد اخروق ودافع اعتهدما لعامة وقتلمن الفريقين بعض أخار ومصرعايدي يث وطلهم فسلوهم اليه ورجع وقاتك الليسة أبضاذهب واعتمن الدحرال جهة الرسلة يعالمبون انفارامتهم اكنت بتلك الناحيسة اخدذأهل الرصلة سلاحهم وحيسوهم عندهم فذهبت احرأتمن المتزوجات جهمقا شيهه طفترعتهم طائنة أواشرالتهاد وظلوهم فلإيسا وافهم وساد يوهم وهزموهسم أنى جهسة الصليبة وقث لبيئهما نفاز ورجع العسكروا ختاطت القضية واشتبه اصرحاعلي أهلاليك فلايعرف كلاالفرية تزالصاحب منالعدو فتارة بتشايك العسكرمع أهل الباد وكفلا أهلالبلامهم وتمادة يتشابك فرقة متهممع الهكائنين بالناءة وتادة الفرية ان يساعد بعضهم بمعضا وإذا وقع بين السكائنين بنواحي الرميلة مع العسكر فرح من بالقاعة وأغروا أولاد البلديهم ومنهممن يقرى العسكرعلي ولادالبادو يقولون الهم بلسائمهم بالعربي العربوا الفلاحن وغوذان وبالجلة فهئ فنسة مشكلة بعنأ وباش مختلفة وطباع معوجسة مضرفة ومضت ليلل المواد الشريف ولم يشعربها أحد (وفيسه) حضركا والدلات فلع عليهم عجد على باشاخلعيا وكسارى وسافروا ثمارتعاواس قلدوب وأبدون الذهاب الحاصارية الالتي واتباعه أومن معهممن المقرب فانتهم الخشو الحتنب البلادونيب الاموال مالهيسهم بمثله ولم يتنتسدم وتغليره فسياروا على المسيلاد وللقرى بالخذون السكلف وستهدون ويقتلون ويقدعون في النساء والاولادولهذه واالحمادسهوااليسه (وفياية الادبعا وابع عشره) سعشر كتفدا يحدعل وبوبيس الجودرى المهبيت السيدعرو حضرأ يضاءك يخ الذمر فادى وأكيخ الامعود الفاضي وتشاور واعل أمروواي رافعهد على داشا وأماعلي بانسا السطيدار الذي سهة مصر الشدية فاته استذ فياستماله انعسكر وقتنتهموا أنشم السه كثيرمته سبووه دهم بعلا تنهموه سأديرا ل أأسعيانا أنتزاو يرسل المسعاطيزوا ألعموا لسكروا أنستية على الجسال من المصغرفصومين حرب اليسادمن واشل (وفيلية السبت) أجع وأى على النا السلمداد الحد مكيدة إحسامها وهوانه يركب فعن معمو يهيم على المثار يس منجهة الصلبية وارسل الى يخدومه يعلمذات والداذاهيم من تلكالنا سيسة يسساعسده حومن القلعسة يرى السدافع والتشايرهلي أليلد والمتاريس فتتزعج الناس وبتمله سماه كروه وكتب وبساغاد سلمان اغارهما كسراء سكر مغياشا الدكور تذكرتمن عندهما خطابالمستعاع رافندي النفس وباقي الشاريخ مضونها لتبريدان المنشوراني جهة لتلعة وفيسعيان فيأص يكون فسدالما ستنافز يقتن وأسكك المشتقو يلغد انسن المناطب والمهرساون الحيي بالمتاديس من العامة بان الهمامارية ولايتعرض وتلهما غضراني السيدع رافندى لنقيب من العيود لمال الاتفاق بعدالنس قبل

للاقاله فاراتسع ذال اجتمع الناس وطواتف العامة وخوجو امن آخوا الدل وحسبها لاسطة والعددوالليول الحازج باب المتصرووقفوا بالشوادع والدفائف للفرجة وكذلك المتداه والمديبان وازدجوا ازدسامازائداو وصلالاغاللا كوروصيته سلمدارالو زيرالحاذاوية دمرد اشونزلاحنان وعلله مااسبعهل العابعي المعلودة كلاء وشرعا المنهوة ودكاوا فيرت الطوائف والغوغامين العلمة وهبيضر ون بالبنادق والقرابين والمدافع من اعلى مودياب النصر والفذوح واسترم ورهم يحوثلاث ساعات وخوج كفندا محدعلي وأكام الاوثؤد وطائفة دوالمسكر حسكم وتوالوجافاءة وكنعوس الفقها العاملين ؤس العصب وأهالى ولاقومه والقدية والنواس والجهات مثلأ علىات الشمرية والحسيسة والعطوف وخط اللذنة والترافذن والرسلة والخطابة والخيالة وكبرهم حاج الخضري واسدمستصمساول وكذلك ابرتهمة شيخ البازآرين وشسكافه ومعهم طبول وزموروا لمدافع وألتنابر والبنيات فاذلة والقلعة فلمزآ لواسائر ينالى ان ومساوا الى الاذبك ة فتزلوا مت يحد على ماشاو حطمُ الشايعة والاعسان وفرؤا المرسوم المذىمعه ومضمونه انقطاب لحمد علياشا والحب ستقسايطا ووالمآمسر سالامن ابتدا معشرين وبريع أقول سنشوض يذلك أأعليا والرعية وإن أسعفياننا ممزول عن مصروات يتوجه الى سكندويه بالاعزاز والاكرام عني يأته الامريان وحه الى بعض الولايات وسمكن صالح أغاالقابجي للذكو دبيت الخواجامحود حسسن بالازيكية وسكن السلمدارة بمدالسية محدم المحروق (وفي يوم الثاديما) وكسا لسسيد هوفي جم كثير من المسكر من أولاد البلد والمغاربة والعسم ألدة والاتراك والمكل بالاسطية وذهب آتي عند عهدعلي إشاو جلس عند مسسة وذهب الى الفلجي وسلم عليه وذهب الحدال السلمة الأيضاوسل عليه ورجع (وفيه) بطل الرى من الفلعة وكذلك ابطأوا الرى عليه امن الجيل والمنفخزية معربةا والمآسر موالمثاريس سول القلعة من الجهات ومنع الواصل الهم واسقرا ومن يلجبل ويطلع البهمني كليوم الجمال الخاملة للغيز وقرب المناء واللوازم وأحا الدلاة فاستقروا بمعلة أيي على وطلبوا الفرد والمكات من البلادو واصل مجدسات الالتي الي بمتهور الجعية فقنعوا عَلَىهِ خَاصِرَالِبَلَدُ وَصَرِبِعَاجًا وَصَرَ وَأَعْلَمِهِمُأَيَّامًا كَثَيْرَةٌ (وَقَيَّه). وَتَعِيلُهِ الشَّعَرِيةُ منآوشة بنائمسكروا ولادالبلديسيب كمناليسوت وكذلك بعهة يأب اللوق ويولاق ومصر القدعه وقتل متهمأ نفار وقتل أيضا المتسكلم عصرا القدعة ومصلت فرهات في الناش (وفي وم الاردعام مردمق أولادالبلدههة الخرثفش فضربه بعض مستحسكو بجو المداكن يبت شاحن كأشف فقتلافتارتأهل الناسسة وتشار بوابالرصاص واجفع لمسكر يتكثالناسمة ودنت أوامن سأرة النصاري التاف وتعن بن السورين وصبعدوا الى السوت وتضوا تتوك وصادوا يشريون علىالناس من العليةان واستعمالناس وانزجوا وبنواستاو يبرعشلواس الله تفش ومهب وش وفاحيسة البارطية بوأس آلاوب وتساديوا وقتل يتهسم أشطاص من بالفريقين وغب المسكرعد تدور وتسلقواعلى منتحسن سلأعلوك عضانا الحامي الحبكم وذيحوه ونهموا متسه الذي رأس انكرنقش وكذلك وجل زيات وعبدصالح أغاابلاني وحسن ان كاتب الخردة وكانت واقعب شنيعة استوت الى العصير وسطير الاتياد كقنداهيد على فل

مكن المنشبة وحضرا يضااسمعدل الطيبى تمسكن الحال بعداضط ابسشديدوبات المعا على ذلك وسيب هذه أسفادته الارسلاء سكريا الشسقرى من رسيس ل شرديق ملاعق ثم ووهسام إ الفدفغ يرص وتسابا فيضريه العسكري نساح اللردسي وكال مايحل من المقابضرب خلفاني ودا الامروالمنتن وانفتوا آنهم شاعدون عن النشنسة وينادون بالامأن وأن المامي يغتصون حواليتهم ويجلسونهم الهكذاك يفتصون أيواب المامع الازهر ويتقمدون مرَّادِه ﴿ وَقُالِمُهُ الْجُمَّةِ ﴾ المذكورة حسل غسوف قركلي وكانا بذداره، ن بعد العشاء ساعدة والمجلى في سايده ساعة وأصبع يوم الجعدة فحضر عند كتفدا بيلاوعابدي يبلاق جعمس المسكرو جلسوا عنسده ساعة وذكرواله أن في عصرها متفرفيزودت لمتهسمطاتفة الديت الشيخ التبرقاوى ويافيهسم الشلاح وتجمع سوأيه أهاني البلدبالاسلمة غاتفتي منهم انطالا فيتقرقمة اماخطأ أوقعه دافها جت الناس وماجعة

ا وضر بوابلد افع والرصاص ورجع الواصلون من الميرة الى أما كنهم و حضرا لااني الى بهة الطرائة (وفيه) حضرصالح أغا القايجي الى السيد عرا لنصب وأخبره انهم بواعد وامع أحمد واشاق عصرغد من هم السيت اما ان يترك أو يستمره لي عسمانه فليا كان يوم السيت في الميعاد أفر حواعن ضعفاه الرعية الديما أنيز بالقلعة وكذاك النسام عدما أحد وامام عهم من الاستعة والشياب وابقو اعندهم الشيان والاقو بالمعاونة في الاشفال واظهر والطنافة وامتنعوا من النزول و بابواعلى ذلك وكثر المقعل في الناس وانقضى شهر و بهم الثانى على ذلك

## ە(ئىهرېجىادى(لاولىسنة ١٣٢٠)»

استهل بيوم الاحد (قيمه )شهر بواثلا ته مدافع من القلعة وقت المشر وق و كانها المأو أوعلامة لاجعاجم (وفي وم الاثنين) سعرجاعة من الجيرة الىجهة البابة وكان يبولا قطا أفة من العمكر بترامحون بمهسة ديوان المستورفض بواعلم سمدا فعيفصل يبولاق فيحة وركلب محدعلى باشاا واخرالها دودهب الى ولاق وتزل بيت عرر بالمآ الارازدي ووضب حداث من المسكر وعدوالملاوطاءوا كاحمسة بشتسل وحضروا الىجهة انباية توم الشبلا كابوتحار بوامع منجا حتى الحاوههم عنها وعملواهناك مقاريس في مقابلتهم واستقروا على ذلك يتضار ووزيالمدانم (وقى ومالسبة) سابعه طلع بشيراً عَاالة المجيى وصالح عاوالسلحدار الى القاعة وتُدكلهُ وامعً احد اشاوم زمعه وقد كانت وردت مكاتبات من قبطان باشافي احراجه باشاغ تزلوا وصحبتهم كففدا احدياشااني متسمداغاالوحكيلوركبوامعه أليبيت محدعلي باشاوا ختادامع مضهم تم طلع منالح اغاوأر بعسة من عظمائههم تم تزلوا تم طاء و اوترد دوا في الذهاب والإياب ومراددة الخطاب ويات التكضدا أسيقل وطاب الشاءاويون شروطاوعلا يقهسم المساضية وغسيرذال وانتهى المكلام بينهم على تزول أحدداشا الخلوع في ومالا تنسير وتسلم القلعة والجيمانه(وآصبمتومالاثنين) قطلبواجالالجلأئتالهمفأرداوأالىالسيدعولجمعلهممن جال الشواغسر يهمائق حل فنقلوا عليها مناعهم وفرشهم وأنزل الباشاحر عوالى يبت مصطنى أغالو كيلونزل كثيرمن عما كرهم وخدمهم وهممتغيرو الصور وذهب أكترهم ومزالهم الى بولاقه وتهموا سوت الرعاما التي بالقلعسة وآخه لمواها وجدوه تتجامن المتباع وطلع حسسن أغاسرشت بجيمة من المستكراني القلعة وانقضى ذلك اليوم ولم يتقضنز والهسم ويعتمر الوالى أيضاوقت العشاء الى بيت المسيدعر وطاب خسين بعلافل يتيسر الابعضما (وأصبع بوم الذالا فالم فأنزلوا ماق مناعهم ونزل المباشا الفاقوع من ماب الحب ل في وابيع ساعة من النه آرعلي جهة بأب النصروم من خارجه الى جهة اناروبي وذهب الى بولاق وصحبته كضدا محمد على بإشارعسر بيكارصا لخأعافوش وأنزل تصيتسه مدافع تعوق بعضها يمشد الذنحزيه لمضعف الاكاديش وسكن يبيت السسدع سرالنقب ومصيحى مبالح أغابيات شيخ السادات وذلك عاشر جدادى الاولى واطمأن الناس بعض الأطمسينان معربقاء التعسر ذوأوسسل المسمد عرنهادى تلك اللما باسقرا والناسءني التعوزوالعثر ومنسط اعنيات فان القوملا امان لهم وانحشروا في واخدل المدينة والوكائل والسيوت ولايتركون فيا تتعهم وأما الامراء المعبرلية فأتهم وصلوا الحدالتيين واجتمعوا عناك ماعداعي سك أنوب وسلمسان سلكوعياس سك فالمهم

بالجيزامع على باشاو بالسكن ببك وأمالاالاتية الاخياس فانهسم مسقرون على نهب البسلاد وساسالاموال ولذية العداد ونهدوا مسكاشف الغرسة وهممواعلي منودوهم مدسسة عظمة فنهدوا روتها وأسواقها وأخدذوا مافيهامن الودائع والامو الوصبوا النساء وفعلوا فعالاشناءة تقشه ومتها الايدان تم انتقال الحالة الكبرى وههم الاتن بواوأ ما محدد سات الالني فأنه ساصردمنهو رمدتمديدة فلرشكن منهائم ارتعسل عنهاو رجع مقبسلا وومل الي فاحية العارانة وأماقيطان اشافاله لم يرل مقيماء ليساحل أف قدير (وفي يوم الخيش) وصلت الاخباديدهاب قبطان باشاالي سكندويه (وفيوم الاحد) شامس عشره تزل أحدماشا الخلوع الى المراكب من بولاق وسافر الى جهة بصرى بعياله وأشاعه المنتسب منه وتخلف عنه كتفداه وعريك وصالح توش والدفترداروكثيرمن أتباعه ولإيسم ليهممة ارقة أرض مصروعناتها مع التم يجهر ون في تراجا (يوفيه) وصل الااني الكبد والصفيراني والبايزة (وفي ومالاثنين) اتفق جاعة من الاولودوة صدوا الذهاب الى يرالجيزة فوصل خيرهم الى محد على باشا فأرسل الهمء سكرا ومعهم جوفطة همعت فالمعادي بحرى والافافة الوامتهم نحو العشرين وهرب باقيههم وتفوقوا (وفيه) ين حجاج الخضرى عائطاو توابة على الرمياة عند عرصات الغاية (وفي يوم الأر بعلة) ما بنع عشر مقرض محد على باشا على بنو جس الجو هرى ومعه بعاعة من الاقباط فحبد سهم بيبت كتفسداه وطاب حسابه من ابتسدا مسنة خس عشرة وأحضر المعساغالي الذي كأن كأنب الالسني بالصحيد وأليسه منصبيه في رآسة الانباط وحسكذ للأخام على السميد محسدين المحسروق خلع الاستقرارعليما كأن علمسه أنومهن أمانة الضريخانة وغيرها ﴿وَقَ تُلْكُ اللَّهِ ﴾ فتسل شخص كرير يكاني نحت بدت الباشا بالاز رصحية وضربوا لموتهمد فعاوذال لأمرنقموه عابسه (وقيه) سافر كفندا يبك الىجهسة المنوقيسة وقبض على كاشدفها وأخدذمامهم من الاموال التيجعها من منهو بات البسلاد ودل على ودائعه وأخدذها اليضاو وجدله غلالا كثيرة ومواشي وغديرة للذا وقى توم الجعة عشريشه ) الوافق المسادى عشرمسرى اوفى النيسل المساولة اذرعه وتؤدى بذلك واشسع في ذلك المبوم وصول ووقةمن الامواء المصريين مزخلف الجيلوبات المناص مستعدين للفرجة على موسم الخليج على العادة فأمر الباشا بالتواج التليام والنظام الى ناحمة المسر وعل الحراقسة ثما مريكسر السيدا لأغياطلم التهأوالاوالمساقيحيرى في الخليج ولم يذهب الباشاولا التباذي ولا أحسده ن الناس وأبيشهروا بذلك وكان قدبلغه ودودالامراء فتأخرهن اللروج وهمظنواخر وجه مع المسكرالي تارج للدينة وفي وقت الشروؤ من ذلك النوم وصدل طالة فقمن الامراءالي ناحسة المذبع وكسر وإيوابة الحسبنية ودخلوا من باب الفتوح في كبكبة عظيمة وخلفهم نفاقهر كنعة وجمال واجبال فشقوامن بهنالقصر يزحتي وصلواالي الاشرفية وشخص لهم الناس وخصوا بالسسالام علهم وبقولهم تماره بالأ وسعدوا لهدفه على السلامة الناس وبهتوا وخنوا أتتفادين فلبادمناواعطفة الخراطن انترتوافرقنين فدخسل عثمان يلاحسس وشاهن بباثالمرادى واحسد كاشف مليروعياس يلثاوغ وهم كشاف واجناد وعمالمك وعسد كثعرنت والالف وخلف كل الثفة نشاقع وهبن وبأيدج والبنادق والسموف

يست شأذن في ذلائو يطلب عدم الرفع عن شئ منها ليمسل قدر أيست عادب على علائف العسكر و بعداكيم وليكمل خو اب الاقليم و انتخى شهر بعادى الاولى

ه (شهر جادي التالية سنة ١٢٢٠) ٥

استهل بيوم الاثندين (في ثانية) وصل واداعه دعل باشا الى ساسل بولاق أوكب أغوات البياشا واستقباوهما وأحضروهما الىالازبكية وعلوالهما لسشكاتك الليلخ (وفي كالنه) طلع عمد على باشاالى القلعة وأجلس ابته الكبريها وضر واله في دلا الوقت مدافع وفي وابعه ورجع عأبدى للومن استحمن المسراء منجهة الشرق وقدوه اواخلف الدلاة الى حد العالدة وسيعوا وذهب الدلاة الحاسبهة الشام بسلعته سيمت المسال والغشائم والجال والاحسال وعدتها أكثرمن أدبعة آلاف جلاومانهبوه من البلاد واسرومين النساء والسيبان وغوذاك وكانوا امن أقمة أقمه على خلقه ولم يتعصل من مجدتهم وذهامهم الازمادة للعشر رولي يتعسل الإآنسا المخلوع الذى استدعاهم لنصرته الاانفذلان وكان فيعزمه وظلت أتهم يسسدون اعواته وانسلاه ويستنعينهم وبطائفة النيكبر يةعلى ازالة الطائنة الاخرى فانتصر يقدومهم وادرته الله ذاههم وتخلوا عنسه وخذلوء وضاع عليه ماصرفه عليهم فى استندعائهم وملاقاتهم وشياحههم وتقدماتهم ومصارفه بموعلا تفهم وشرجهم ولم ينفعوه يشافعة بل كانوامق المضرر الصرف عليه وعلى الاقلم وكان كلساخوطب أوعوتب في أهم أوفعل يقول اصبروا حتى تأتي الدالاتية ويحصدل يعددنك النظام فلريحسل وصوابهم لاالنسادا العأم والتقضف دولته والعكست قضيته (وفيه)شرعوا في علدفترفر دة على البلاد التي دي فيها بعيش الرمق (وفي عامسه) حينم كضدا بالتالسلاوا شاربابطال ذلك الدفترنسافيه من الاشباعة والنسناعة واتفق بعالياشا والمشكلمين أنه يفعل ذلك أجشاده ووأيعورجع في ثلث الليلة وشرع في التعصيل مع البلوو والعسف الزائد كاهوشأنهم (وقيه) سافر آيضابيانم المندى أكدفترداروسافرصيته كأيجى بإشاالاسودالمسمى،شيراغاً(وفيه)سافر بعض كيراتهم الىجهةالسويس اياقىبالهمل (وفي يوم الجعة). وودأ جدا قندي من سكندر مة وهو الذي كان أ في الدقتردار بة في العام المسابق حدياننا خورشبيدمن الورود وحسكتيواني شأه عرقنصال من المتبايخ والوجافلية يمنعه وابتساحيانم أفتسدى واسسقر مالاسكندريه الحاحدذا الوفث وسيضرالا آت جراسكة من فبطان ائسا وأحضر معبشه تقريرا لسعيدا غاعلى الوكلة وابضائه على ماعوطيسه وتظر المناصكية اسليمان أغاسانط (وفي وم الاسكواب عشره) تغيب برجس البلوحرى فيقال الته عرب ولم يغله رغيره وطلب عمد على فلتسوس وغالى وجرجس العلويل (وفي يوم الاثنين) حضر محدد كضدا الالني بجواب من مخددومه وقابل محسدعلي إشباردهب الى بيته لنضاه أشغاله (وفيه) وصلت المقافلة والمحسمل وأواد الباشائيب قافلة التجاوفيسا لمواعلي أحسالهم بألف كبس ودخل الحمل في ذلك البوم صحية المسقر (وفعه) طلب الباشاحسن أغاخيا في المحتسب والاسيرابراهيم فرذا وطلب أن يتلد سسسن أنكأ كتفدا استبر والاسرابراهيرديودار بشيرط ان يكأما أنف ممامن ماله ممافاعند وابعدم قدرتهما على ذلك فيسم ماوطلب من كل واحد بالخصمالة كيس وعزل سسستأغاو فلدعوض مآخر يسبي كاضي أوغل على الحسسية

[﴿ وَفَي وَمَا لَنَالَانَاهُ ﴾ خَلِمَواللهُ عِنْ جَوْجِسَ الْجُوهِرِي بِانْهُ رَكِبِ مِنْ دِيرِ مَصْر المشيقة وَدُهِب الى الأمراه المصرلية بناحية التبين (وفي وم الاوبعاماً بع عشره) وفي الشيخ محدًا المريري مَنْقَ الْحَنْشِيةِ ﴿ وَفِي وِمَا بِلِمُعَةِ تَاسِمِ عَشْرَهُ ﴾ توقى حسسن آفندى ابن عمَّمان الأماحي أنظماط (وفيه) قَلْدُواعَلِي جَاءَا بِنَأْحِدَدُ تَصْدَا عَلَى كَشُوفِيةَ القَاسُو بِيهُ وَلِيسِ الفَفَظَانُ وَرَكِبُ بالملاؤمين (وفده) سافو مجد كتخدا الااني عائداالى مخدومه وذهب صعبت السلدار وموسى المبارودي (وفيعشريه) تقلدالحسبة شخص يضال لهعبدالله فاضي أوغني وكذلك تقاد فبله بأياما براهيم الحسيق الزعامة وهوحليق السية وتتناه محدمن مماليك المعميل يلاويعرف الالني وهوزوج هامما بثة بخت اسمعيل بيك أغاوية مستحفظان (وفيه) أفرجوا عن حسن أغا المحتسب وابراهيم الرذار وقررواعلي الاول خسة وستين كيساوءتي النانى خسة عشركيسا يقومان يدفعها (وفيده) أنزلوا قوائم على البلادوا المسمس التي كانت تتحت المتزام جرجس الجوهري الى المؤادفائة واها القادرون والراغبون (وفي حادي عشريته) قلدواناسين بيك كشوقية بيسو بقيارالذبوم وكذلك ليسوا كالثفاعلى منفلوط وغيرها (وفيأ والحرم)حضر محسد ياتضدا الالتي والسلمدار وذكرامطاوبلت الالني وهوانه يطلب كشوفية الفيوم وبق سوابف والخسمة توالصيرة وماتني بلدالترام والهابأني الي الجسمزة والمتهربها ويكون يحت طاعة مجدعه على نشا وتشاور وافح ذلك أياحاو أحاياتي الاحراء المصر لمعتفاتهم التذلوا من مكانهم وترفعوا الىجهةقبلي بناحمة مأشسة نماتفقالرأىءليان يعطوهممن فوقبعرجاو ينزلهما الحما كهالمولى عليهامن أمضانية والبالمصريين لضانى اقتسمو ايبتهم السيلادو بقومون بدفع المبال واللفلال الميرية وكل ذاك لاأصل له ولاحقيقة من المطرفير وكتبو الملالي مكاتبات بذات وأن يكون في شهر (وفي أو اخره) أيضا احتاج مجد على باشا الى باقى عاونة العسكر متحام مع المشايخ فادلك والحبرهم بالأالعسكر باقالهه مأالائه آلاف كيس لانعرف التعصيلها طرايقة فانظروا وأيكه تحذنك وكيف يكون العمل ولمهيق الاهذه النواية ومن هذا الوقت اذا قبض العدكر بافي علاثنه مسافر والحابلاده سمولم يبق منه ممالا الهمتاج البهدم وارباب المناصب ولاءأخسطوه بعدداك سلاتف فسكترالتروي فيذات ولفط الناس بالفردة وتقريراموال على اهل فاجلا والمحط الاحر بعدد ذلك على قبص ثلث النسائط من الحصص والالتوام فضيح الناس وكالواهذه تصعيعاه قولم يبق للشاس معابش فتنال يكتب فرحا فاوالقزم بعدم عودذلك الهاولرقم فيسملعن اقلممن يتسعلها مرقأخوى وغجوذات من التمويهات الحكافية الحاأنة وهجا المسأ واستفرأص هاوشرعوافي تحر رهاوطلها

ه (شهروجالفردسنة ۱۳۲۰)

استهل سوم الاربعا وقدادى عشره افرجد كضدا الالن بالخواب النقدم الى يخدومه بعدان قضى أشغاله واحتما بالممن أمن عقود بالم وسروج وغيرة الدخرج باسن سلاو باقى الكشاف المسافرون الى الحية وطلبوا الراكب حقى عزوجود ها وامتنع ودووها من الجهة المصرية (وقى المثناء شره) سافر الذكورون بعساكرهم وسافر أيضا على ماشا سلداراً حد باشا خورشيد المنقصل الى كندر بة وأماف طان باشافانه لم يزل بتغرسكندو بة (قف منتصفه)

رمضأن عماالناس فيسممن ضنق المسائل وغلوا لاسعاوق كلشي بلوعدم وسودا لاقوات ووقوف العسحكوشاوج المدينة يحطفون مايأقيه الفلاحون من السهر والمدن والتسن والسمش وغدمرة للشومن دونه مالعرب ومتسل ذلك في المعرو المراكب في امتنع وجود المجلوبات براوجرا وطلبو االمراكب لمفرالعساك بالتجاريد فتسامع القادمون فوقفواءن القدوم خوفامن النهب والتسطيرولم يبنى بسواحسل البحرم كبولا كارب وبطل دنوان العشود ووصل معوالعشرة أوطال السعن سقباثة اصف فضبية ان ويندوالعشرة من المسكن بخمسة عشرنصف فضة ان وجدوا لاجاجية بأربعين نسفاوالرطل السابون يستبر نسفاوله ول يتزايدحق وصل الرطل الحماثة وعشرين والراوية المباه بأربعين نصفا والرطل القشطة بستين نصفاو الرطل من السعث الطرى بسستة عشر نصفا والقديد الملوح بعشرة أنصاف وقد كأن ويساع بتصفين والمصددمن غيرو ون والحوث الفسسيغ بأوبعب يناصفا وقدعل ذات (وف عنبرينه) وجعمارُندارطاهر باشا الحاجهة العادليَّة ثانياً ومعهجاه من العسكر وصارُّوا يضربون في كل أيلة مدفعن واسقرطاهر باشابالجيزة (وأبيه) كتب مجدعلي باشامكانية الى الامرا القمالي وأرسل بهامصطني أعاالو كيلوعلى كأنف السابوغي ليصطلواعلي أمر (وقيه) وصل أيضاجاعة من الانفية الىجهة مقارة وبالاداب ليزة وظلبوامنها كلفة وكواهم فامرهدعلي بخروج العسا كرفتا يكؤا واحتصوا بطلب العاوفة فعزم على انكروج خفسيه فالاكان الاربعام ادم عشرية طلب كاداامساكر دركب معهدم الح مصرالقدعة وشرعوانى التعدية بطول اللبل وهم محدعلى وعسكره وخواصه وعايدي يان وعريان وصالح قوش والدلاة وكمرهم موعلى كاشف الذي تروح بنت شمن وانساعه في تجميم لركيم الدلاة وطائفتهو ركسابة سعوقت الشروق ويرؤوا الحالفشاء وانفردكل كبيريعسكو مخسة طوابير وسدنة وأظر واعلى البعدمتهم فرأ واخبالةمن العربان وغيره بمتفرقين كليعاعةفي لاحمه فحمل كلطابو وعلى ساعة منهم فالمرزموا المامه بمرفسا قواخاه بهرفخرج عليهم كالق المسخلةهم واوقع ببتهم الضراب وجلاعلي كالأما وآخر يقالله أوزى فيجاعتهم فرأوه يجلا فظنوه مجدعلي فأحذ طوابه وتبكاثر واعلمه وأخذوه أسسراهني ومرمعه وفرمن نحامتهم واوقعت فيهم الهزيمة والاجع الجسع القهقرى وعدوا الحابر مصرمن غسعرتا خبر وذهب من الاراؤدطائفة الى الاخصام وانضورا الهم (وق هذم الايام) وقع بين أهل الازهر منافسات و بدامور وأغراض افساؤه يطول شرحها وغزيو الوزيين لوب مع التسيخ عبدالله الشرقاوى وحزب مع الشيخ عمد الامبروهم الاكثر وجعلوا الشسيخ الاحر ناظراعلي الحامع وكنبواله تغر يرابلك من آلفاضي وخم عليه المشايخ والشيخ الساد آت والسسيدعر افندي النقب وكأنت النظارة شاغرة من أيام المفرنسيس وحصكان يتقلدها أحدالا مها فللخرج الامراسن صرصارت تابعة للعشبيمة توقت تاويين بقانفعل لذلارا لشيع الشهقاوى ولمساقعلوا الخلانا جتهدا فتسبيغ الامعرف المنظر المزمة الجامع يتغشه وباينه وأعصر أنفدمه وكنسوا الملامع وخساوا صمنسه ومسعوه وفرشوا المقسو وتباسك سرا بنسدد وحلقو اقتاديل اليوا تكاوصهاوا كل يوم يقف على الملامة و بأمرهم بالتنظيف وغدل الميضاة والمراحص وأمر يغلق الابواب

من بعد صلاة العشاماء دالباب الكبير ورتبواله بوابا وطرد وامن يبيت بعمن الاغراب الذين منتفون بالخصر وبالوقوم اليولهم وغائطهم و خودات (وفي غايته لهة الاحدالق هي لهة بالعيد) عدى طائف من العسكر لي رائيسة وانضموا الى الاخصام وحسل في العسكر اوتجاج واختلافات وعلوا شنكافي تلك الليائي الازبكية بعدما أثبتو اهلال شوال بعد العشاء الاخيرة وقد كانوا أسر جو اللساجة وصاوا المتراوع من طفو المناوات في التساعة من الليل و اشهوشوال سنة ١٢٠٠) ه

المستهل بيوم الاحدالمذكور وجبيع الامورس تبكة والحنال على ماهوعاله من الاضطراب ولم يحصيل فيشهر ومضان للشام جعجواس ولاحظوظ ولاأمن وانتكف الناسءن الرور إفيالشوارع لبلا خوفاس أذية العسكروف كلوقت يسمع الانسان اخبارا ونسكات وقبائح من أفاعيله بهمين الخطف والتثل وأذيه الناس (وفي والعده). قلدوا مناصب كشوفات الافالم وتهبؤ اللذهاب وعاو قوائم فردومغاله على البلاد خلاف ماتقدم وخلاف ما يأخذه فاسكشاف لانفسهم ومايأ خذونه قبل تزولهم وذلك انه عشيدما يترشم الشخص منهيم لتقليد المنصب يرسسل من طرفه معيدّين الى الاقلم الأي سيدّولي عليه يأو راق البشارات وحق طرق باسم المقمندين اجاعشر ثن ألفاأ وأحسكتم أوأفل فاذا فسفواذلك أتسعوها بأوراق أخرى ويسيمونها أوراق تقسل السدونها مثل ذلك أوأ كثوأوا فل ثم كذلك أوراق لدراالة نطان وكفدا سنامسستمر فحسرتها بالاقاليم وجعوالاموال والعسف والجورمرة بالمنوفسة ومرة سية ومرة بالشرفسة ولايقرر الاالاكياس منالنجر باتوالمفيارم وحقالطرق والاستهمالات المقرادقة بمبالا يحبط به دفقرولا كتاب (وفي ثامنه) توفي ابراهيم افندي كأنب الهاروترك ولداصععرا ففك وانملو كدحسنا في منصبه وكبلاعن ولده (وفي هذه الايام) كثر تحوك العسكر والمناداة عليه سيرنانلو وج الى فواحى طراوا لجيزة وذلك يسبب ال بعض الالفية عدى الى ناحسة الشرق وأخذوا كافامنّ المسلادو بعضهم وصل الى وردان العرافر بي (وفي عاشره) بحضر جلة منَّ الدالا تسبة وغم هم من باحسبة الشام فنهم من حضر في البعر على دمناط ومتهديرس حضرفي العروعدي طاهر باشباالذي كأن مسافرا على جدة (وقده أيضا) بباغرت المتأفلة المتوجهية الي السويس ومعينها فعواشأ تتؤمن العسكرو عليهم كبيرمن طرف فاهر باشآيدلاعته وسمافر صحبتهم حسدين افتادي القاضي المنفصل ليحصيكون فاضدا عكة حدب الفائون ﴿وفي خامس عشره﴾ وصلت قوا فل التعيار من السويس فارسسل مجد على وفتم اللواصيل وأوا وأخسد بضائع التعيار وفروق البن فانزعبرا لتعياد بوكاثل إخالهسة وغبرها وديال يمسدان داعواء شورها والولوخ اواجرها ومأجع الامعليهاس المفارم السايقة والضَّمَا الأمر على المصالحية عن كلُّ فرق خساول ربالا وفريننظم في ذلك شبانان ﴿ وَفَهَادِي عشرينه وخضر الخفدا بالثالى مسرقيفه ماجع الاموال من الاكاليروفعل مافعادمن الفرد والمغللم لخارجةعن الحد (وفي وم الاربعاء كإمس عشريته) وفي عضان اقتدى العباسي ه(شهردُي الثمنة ١٢٢٠ )ه

القلعة جضانه ومدافع وطفقوا يخطفون المعرمن الاسواق ان وجدوهاوعدى طاتفةمن العساكر الخيالة الىرالحد توعدى طاهر باشال براناية وصيف عماكر كثيرة وأزعوا أهل القرية وأخرجوهممن ورهم وسكنواجا وأطاة وادواجم وخيولهم على المزارع فأكارها بأجعها ولهيقوامنها ولاعودا أخضرف أبام قلبلة (وفيه) اختني عجباج الخضرى يشابسبي ماداخله من الوهم والخوف من العسكر (وفي عشرينه) شرع عسا كرحسن باشا فىالتدية من الحسسة معادى الفيوى الى الميزالا "سو" (وفي يوم الأسسد شامس عشريته) عدى حسن الماأبضا(وفي ومالاثنين) يُودي في الاسواق على العساكر الذين لم يكونوا في قوامُ أالمعسكر الذين يقال لهم المسمع السفر والخروج الي بلاده سمومن وجدمتهم بعدثلاثه أمام إقتل وكذلك كتبوا فرمادت وأرسلوها اليااليلا ديمه بي ذلك ومن كان من أخل البيادا والمفاسة [[والاتراك بصورة المسحكر ومتر بدايزتهم فلمنز عذلك وليرجع الجيؤ بدايلاول (وفعه) أأيضانودي على المعاملة الناقصية لانقيض الانتقص ميزانها لان المعاملة فحش فغصها حدا وخصوصا الذهب البندتي الذي كان أحسين أصيناف انعمله قي الوزن والعمار والجودة فان العبكر تسلطو اعلمت بالقص فيقصون من المشخص الواحد مقدد ارالر دعرأ وأكثرأ وأفل وبداءونه فى المشسخروات ولاينة مرا لمنسبب على ردماً وطاب أرش تقصيم كمالك القسيرق الايقدرعلى ردمأ ووزنه وقذل يذلك فتلي كشرة وأعلق الصمارف حواكيتهم واستشعوا من الوزن خوفاس شرهم وكذلك نودى على انتعامل في سع البزيار فإلى المماملة وهو تسعون أصدا وقد كان الاصطلاح في بيع المن القرافسية فنط و يلغ صرف الفرافسية ما تدويما نين أصفا الاول وعز وجود لرغبة الساس فبمالسالاستمن الغش والنقص لانجيع معاملة الكفارسالممن الغثر والنفص يخيلاف مهاملات المبلن فات الغالب على جمعها الزيف والخاط والفش والنقص فلبالط هو اعلى ذلك ونظروا اليمعامالات الحسك غاروس لامتها تسلطوا عليها بالفطع والتنقيص والتقصيص تقسيماللغش والخسران والافحراف عن حسه لادمان وقال صدلي الله عليه وسداما اوس المعاملة ومن غشنا فلدير منافسا خدادون الربالات الشرائسة الى واوالضرب ويسبكونها ويزيدون علما الاثة أدباعها فحاسا ويعشر بونها قروشا يتعاملون جائم يذكشف الهافي مدة يسدءة وتصمرنحا ساأجرس أقبرا العاملات شكلا ورضمها لافرق منهاو بين القسلوس التصاحب التي كانت نصرف الارطال في الأول المصرية لسابقة في البكم والكنف بل الله أحسل من همذه في الشكل وقد شاهدنا كثيرا منها وعلها أسماء الملوك المتقدمين وورزه الواحد متهالصف أوقية وكان الدوهم المتعاملية أذذاك من الفضية الخالصة على وزن الدرهم الشيرعي سينة عشير قبراطا ويصرف بثلاثة أوطال من الفاوس المحاس فيهستكون صرف الدرهم الواحد الشن وسبيه ينفلسا تسستعمل فيجسع المنسعوات والمرتبات والمعاليم واللواق للبيوت والجزئيات والحفرات فلياذالت الدوأة القاوية وظهرت دولة الحراكسة واستقرالك لأويد شسيخ فيسلطنه مصر وبداالاختلال اختصرا أدرهم المتعامليه وجعله نسف درهم وهوتمائية قراديط وسجى نسخب وييتي وتم تزل تتناقص عنى صادت في آخر الدولة الميو كلسنة أقل من ديدع الدوهم والمغنل أمم الفلوس

قوله السيرهكذا في نسخوفي يعض السخ القبسيزولم تنف بعدا لراجعة علمها

لمصلص والمرتبات والوظائف الاوعاف المشهروط فيراصرف المعاليم بالفلوس ولميول اسلال يختسل ويشعف بسعب الجو روالطمع والغش وغباوة أولى الامروعي بسائرهم عن المساخ العامة التي بهاقو ام النظام حتى تلاشي أمر الدراه سمب دافي الورزن والعبار وصارا لارههم وبالناصق أفلون العشر للدرهم وقيومن القضة انفاله بقضواله وحفيكون في الكحوالا تزيدل الدرحم الاصلى من الفشية الخالسة اقل من ربيع المعشر الماقى وهو ما أنان يخسون عدرا وأما الذهب فان الدينيان كان وزنه في الزمن الاول. حامن الغفة فلنقص الدره وذا صرف الويشار الي أن استقر و ذن الويشار في أو تل يحروالو بالبالفرانسه بخمسة وغبائين مدممن آمام على ملاوغيش ويحود الفروش وضعفها وأجزاأه هاحتي أبيق بأبد النساس من القعامل الاهي وعزياتي الاصسناف المذ وطلت للسيدك والادخار وصماغة الخلي فترقت في المصارفة والامدال فليأزالت دولة على يانا وتساهاوا فيذبادة المصارفة وخصوصافي غن السلع والمبايه التوخلاص الحقوق من المعاطلة واقترن ذات تغافل المنكام وسووره موعدم التفاته ماسالح الرعبة وطعقهم وتركهم النظر فيالعوانب المائن فجاوزت في وقلناهذا الحدودو بلغت في المسارفة أكثرهن الشعف وصاد

المتعرأوتلفن الاسم الاول والاورادوأ قلعها كان عليه حيى لاحث عليسه أنوارملازمته واعتقده بداويعه وفأة الاستاذرجع الى سانته وشرب الدخان تهولى خليفة على غلال المرمين فباشرهابشهامة تمولى ووزنامة مصريصرامة وقوة مراس وشدة ويخبادعة وراج أمره والمسعمالي وزادت حشمته وذلك يعدعزل أحدافندى أي كليه وقبل وعاقتا سدمجدا قندي المكاخي الروزناجي وثقل امره على افي الكثبة والناس فاوغر واعلمه وغزلوه فضاق صديه وأزادنلقه وحسبات فسنه يعض وعوية وترقاد اشاهدا لاولما فياللسآل والنهار ينتهل ويدعو وينرف خيزا ودراهم ويأوى البه الجاذيب والاين يدعون الصلاح والولاية فسكرمه سميرهة ويرونه مرات ومناجات واخياد بات فيزدادهوست ماسايطول الحال ينقطع عنهم ويبدلهم خرين وهكذاو كأن ينام مع بعضهم في الخريم و يترجم بعضهم بمكاشفات وشطعيات ويقولى فالان يطلع على خطرات القاوب وفلان يصعدالى السعاء ومن كراحات فلإن كيفا شريع عن فالتائلسامات السسيد عد أعيسدني كتابة الرو ذناسه أيصاوا ستمريها تمسية عشرتهم اوكأت فحسنة غيان بعدالمناشين تماغوف عليه ابراهيم بالمنالسكيير وعزايو كان يغل أن الامر يؤله البسه ألميتم لدفاك وأحضرا براهسيم يبائها لسسيدا براهسيم ابن أخي المتوفي وقيد مذلك دهاأيس المترجممنها واختيافت الاسور يحدوث الفتنو تقائب الدول والإحوال ولازم ويشه بعدرجوعه من هجرته الى الشامق جادثة الفرنسيس واعترته الاحراض واجتعت لديه كتب كثيرة في سائر العلوم و بيوت باسرها في تركته به وفي نوم الاربعاء خامس عشرين شوًّا لمن السنَّة ﴿ وَمَاتَ ﴾ العسمدة الإمام الصائح النابيف العلامة والصرالفهامة الشيخ مجدبن سيرين بمحدين مجودين جيش الشافعي المفدسي ولدى حدود المستنيخ وقدميه والدآلى مصراقرأ القرآن واشستغل بالبلم وسعشرود ومسالتهن عبسي البرادي متفقه عليه علمه انظاره وحصدل طرفا جيسدامن العاوم على الشيخ عطمسة الاجهو ري ولازمه ملازمة كأبية ويهدوفاة ومعاشنعل بالحديث فسمع صيبح مسلم على الشبينج حدالراشدى وانسل بشيخنا الشيخ مجوداا كردى فلقنه الدكر ولازمة وحصلت لهمنه الانوار والمحديرين المناص ولاجت علسه لواغم النعابة وأليسه السنج وجعله من حسله خافا الخاوتيسة وأحره بالتوجه الحاييت المقدس فنهمه وسكن بالحرم وصار بذاكرا لطلبة بانعلوم ويعقد حليتتمالاكم ولتقهم يسدمع سدة المذعن وأقبلت بحليه الساسيالحية وتشريه القبول عندالامر بعوالو ذراء وقيلت شقاعته مع الانتجماع عنهيوعدم قبول هداياهم واخبرني بعض مس صحبه أنه يقهسهمن كلام الشيخ ابن العربي ويقروه تقويرا جيدا وبميل لحسمناعه وعجمن بيت المقدس واس أفي العقبة بجواحة في عضسه وسلب ماعليه وتحسدل تلك المشقات ودبيع الح مصر فزارشيخه الشيخ وداوجلس مدنتم ادنيه بالرجوع الحابلاء ومعراشاء كنبرة في مبادى عومواقتس من الآشياخ فوالدجية حتى قبل اشتِغاله بالعاراق منغ ١١٨٢ كتب لى شيئينا السيدمر تعني والتصور فسكت فأساليده العالبة في كراسة وحماها فلنسوغ الناج وقد تقدمذ كرهافي ترجية سدمرتضي يلهولاليمل يضد ويدرمهو يعبد واشتهرذكره فيالاكانان وانشقيهمل اعتقاده وانقرادهالاتفاق ويتعامت أنواره وعتأسراره وانشرت فيالمكون أشباره

واؤدست على سدة فرواره الحان أجاب الداعى وتعته النواعى وفلا سناسع عشرين شهر شعبان من السينة ولم يتلف بعيد ممثله ويد خقت دائرة المسلمة ولم يتلف وحسن به ختم هذا الجز الثالث من كاب بجالب الا ألم فالتراجم والاخبار لفا بقد تنه عشر بن وما شين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل العدلاة والسلام وسينة بدان شاء قد تعالى ما يتجدد بعد هامن الجوادث من ابتداء سينة الحدى وعشر بن التي شحن بها الاستان امتدالا بحسل واستف الامل وترجو من الكريم المتعالى مدلاح الاحوال وانقشاع الكريم المتعالى مدلاح الاحوال وانقشاع الهموم وصلاخ الهموم اله على كل الهموم وملاخ الهموم اله على كل المعلم عدر والاهابة

(٥ (تما لمز الثالث و بليه الجز الرابع أوله ) إستة المحدى وعشر بن وما تبن وألف) • (